



مركز بحوث دارالحديث: ٩٣

احمدی میانجی، علی، ۱۳۰۶ ـ ۱۳۸۰.

مكانيب الأئمة على مكاتيب الإمام على علي الله الم على الأحمدي الميانجي؛ تحقيق و مراجعه مجتبي فرجي ... قم : دارالحديث ،

١٤٢٦ ق = ١٣٨٤.

ج. - (مركز بحوث دارالحديث؛ ٩٣، مكاتيب الأئمة عاليَ اللهُ ١ و ٢)

ISBN: 964 - 493 - 019 - 3 ISBN(set): 964 - 493 - 021 - 5

۲٤۰۰۰ريال

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیها. کتابنامه: ج. ۲. ص. ۲۹۹ـ ۵۲۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.

. ۱. ائمة اثنا عشر (ع) ـ نامه ها و پيمانها. ۲. اثمة اثنا عشر (ع) ـ وصايا. ۳. على بن ابى طالب (ع)، امام اوّل، ۲۳ قبل از

هجرت . ٤٠ ق - نامه ها و پيمانها. ٤. على بن ابى طالب (ع) امام اقل ٢٣ قبل از هجرت ـ ٤٠ ق ـ وصايا. الف. فرجى،

مجتبى، ١٣٤٦ - ، مصحح . ب. عنوان: مكاتبب الأمام على المُثَلِّخ ج. عنوان .

BP 151/0/27 a 71777

فهرست نويسي توسط كتاب خانه تخصصي دار الحديث قم

# مَ الله المعنى ا



عَلِي الْجُعَلَى وَالْمِياجِيِّ

تحقیقومراجعة مجتبیٰ*فَرَجِي* 

النجزءالأولن

# مكاتيب الأئمة لليك (مكاتيب الإمام علي لل ) / ج ١ على الأحدي الميانجي

تحقيق و مراجعة : مجتبي فَرَجي

مراجعة النص واستحراج الفهارس: رعد البهبهاني

تقويم النص: ماجد الصيمري

مقابلة النصّ : محمد سپاسي، مصطفى أوجي، مهدي جوهرچي، محمّد محمودي

الإخراج الفني: محمّد ضياء سلطاني

الناشر: دارالحديث للطباعة و النشر

الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ ق/ ١٣٨٤ ش

المطبعة: دارالحديث

الكمية ٠٠٠

ثمن: ۳٤٠٠ تومان



ايران: قم المقدسة ، شارع معلّم ، الرقم ، ١٢٥ هاتف: ٧٧٤٠٥٤٥ -٧٧٤٠٥٢٣ ٢٥١٠٠

لبنان: بيروت، حارة حريك، شارع دكاش؛ هاتف: ٠٣/٥٥٣٨٩٢ \_ ١/٢٧٢٦٦٤ ٠

E-mail: hadith@hadith.net

Internet:http://www.hadith.net

ISBN: 964 - 493 - 019 - 3

ISBN(set): 964 - 493 - 021 - 5

# الفهرسالجاك

| الجزء /الصفحة | عنوان                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| TT / 1        | لفصل الأوّل: مكاتيبه قبل خلافته                          |
| 70 / 1        | الباب الأوّل: مكاتيبه في زمن رسول الله ﷺ                 |
| ته۱ / ۲۹      | الباب الثاني: مكاتيبه بعد رسول الله ﷺ إلى حين خلاف       |
| نة١ / ۵۵      | لفصل الثاني: مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكو     |
| ٣١٥ / ١       | لفصل الثالث: مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين.      |
| ۵/۲           | الفصل الرابع: مكاتيبه من نهاية صفّين إلى نهاية النهروان. |
|               | الفصل الخامس: مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشه      |
| 1AY / Y       | الفصل السَّادس: وصاياه                                   |
| YST / Y       | الفصل السابع: مكاتيبه المجهولة التاريخ                   |
| TT1 / Y       | فائدة                                                    |



#### تصدير

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على عبدِهِ المصطفى محمدٍ وآله الطاهرين، وأصحابه الخيار الميامينَ.

المعصومون قُدوات لا تجِدُ عنهم البشرية بدلاً، وهي إن رامت بلوغ ذُرى الكمال الشامخ، فلا غنى لها عن الاقتداء بهم والتأسّي بسيرتهم. فأقوالهم وأفعالهم تنمّ بكلِّ معنى الكلمة عن أمرٍ نبيلٍ وسامٍ، وأفكار رفيعة في مسار الحياة المثالية والمنشودة.

والّذي بين أيدينا من هذا التراث في الوقت الحاضر، عبارة عن أحاديث تمثّل سنة المعصوم. ومع أنّ الحديث ـ حسبما يفيد معناه اللّغوي على الأقل ـ يتجسّد في كثير من الحالات بصورة نقل أقوال وكلمات المعصوم، بيد أنّ ما كتبه المعصومون يسمثل هو الآخر أحاديث يُنظر إليها باعتبارها شيئاً مكتوباً لأقوالهم، أو تُعدُّ نوعاً آخر من أفعالهم، ولكنّها على أحاديث يُنظر إليها باعتبارها شيئاً مكتوباً لأقوالهم، أو تُعدُّ نوعاً آخر من أفعالهم، ولكنّها على كلّ حال تعبّر عن سنة المعصوم، ويمكن إخضاع هذا النوع من الأحاديث الّتي وصلتنا على شكل مكاتيب، للبحث والدراسة من أوجه شتّى، إذ يمكن من جهة تعرّف طبيعة الأجواء السياسية والاجتماعية والثقافية لعصر المعصوم من خلال دراسة هذه المكاتيب، ويتسنّى من جهة أخرى معرفة أسلوب الحكم وطرق نشر الثقافة، من بين ثنايا بعض هذه المكاتيب. ومن جهة ثالثة يُتاح لنا أن نستشف من تلك المكاتيب العامّة للمعصومين لمحاتٍ نيرة خاللة وجّهوها إلى شيعتهم في مواقفّ شتّى.

ومن الطبيعي أن يؤدّي الاطِّلاع على الوثائق المكتوبة الَّتي خلِّفها لنا المعصومون،

٨ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ١

إلى تسليط مزيد من الضوء على الكثير من تعاليم مدرسة الأثمة، ويُتيحُ التعرّف عليها. بشكل أفضل.

وفي ضوء ما سبقت الإشارة إليه، فقد بادر المرحوم آية الله الشيخ علي الأحمدي الميانَجي إلى جمع مكاتيب المعصومين - رغم ما تحمَّله في هذا السبيل من عناء ومشقة - ودوّنَ إلىٰ جانب كلّ مكتوب معلومات قيّمة عنه. فرفد بعمله هذا ميدان البحث والتحقيق، بمصدر غني في هذا المجال.

سبق لسماحة الشيخ الأحمدي الميانَجي أن انتهى منذ سنوات خلت، من تدوين كتاب مكاتيب الرسول على الله المناب في إيران ولبنان عدّة مرّات، وحظي باهتمام الباحثين.

وها هو كتاب مكاتيب الأئمة الله يوضع اليوم ـ وفي أعقاب رحيل سماحته ـ قيد الإعداد والنشر. فياليته كان حاضراً بيننا ليشهد عن كثب جَني ثمار أتعابه، وإنْ كانت روحه ستنعم بالسرور قطعاً لإسداء هذه الخدمة.

لقد بذل المؤلّف غاية وسعه في إعداد وتدوين هذا الكتاب، ولكنه مع ذلك بقي بحاجة إلى المراجعة من جديد، والإكمال والتبويب بشكل يتناسب مع مستجدّات العصر الحاضر، وما تتوفر فيه من الإمكانات. وانطلاقاً من ذلك فقد أُنجِزت هذه المهمّة تحت إشراف نَجل المرحوم، فضيلة حجّة الإسلام والمسلمين مهدي الأحمدي الميانجي، وبجهود فضيلة حجّة الإسلام مجتبى فرجى.

وهنا نود الإعراب عن جميل شكرنا لهذين الرجلين الفاضلين، ولكلِّ الزّملاء العاملين في مركز بحوث دار الحديث، ممّن كانت لهم إسهامات في مختلف مراحل إعداد هذا الكتاب، مع الدعاء للمرحوم بالرَّحمة والمَغفرة، ونسأل الله دوام التوفيق لكلِّ من أعان على إخراج هذا الكتاب إلى النور.

محمّد كاظم رحمان ستايش معاون الدراسات والبحوث في مركز بحوث دار الحديث

## المقدّمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا و ماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلّى الله على سيّد المرسلين، وخاتم الأنبياء محمّد، وأهل بيته الطّيبين الطّاهرين، الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً.

# نبذة من سيرة آية الله الميرزا عليّ الأحمدي الميانجي الله الميانجي

#### ولادته

ولد سماحة آية الله الميرزا علي الأحمدي في الرابع من شهر محرم الحرام، عام ١٣٤٥ه، المصادف للثالث والعشرين من شهر تير لعام ١٣٠٥ه. ش. في قرية بور سخلو، على مسافة أربعة فراسخ من مدينة ميانه.

#### أسرته

نشأ المُتَرجم لهُ في أسرة علميّة ، وكان والده حجّة الإسلام الملّا حسين عليّ ، من علماء الدين في تلك المنطقة ، وكان قد تربّى هو الآخر في أسرة علمائيّة. وكان يمارس مهمّة التبليغ وإرشاد الناس ، ويعتاش على عمله في الزّراعة .(١)

۱. سیمای میانه (معالم میانه)، ص ۲۰۸.

١٠ .....١٠

#### دراسته

بعد انقضاء عهد طفولته ، تعلّم الميرزا عليّ الأحمدي الميانجي القراءة والكتابة على يد والده ، ودرس على يده أيضاً كتباً مثل: نصاب الصبيان ، وكلستان (روضة الورد) ، ومنشآت قائم مقام ، و تاريخ جهانگشاي نادري.

وفي عام ١٣٥٨ هـ توجّه من قريته إلى ميانه، وحضر درس الشيخ أبـي مُـحمَّد حـجّتي، ودرس على يده الأدب العربي. (١)

ودرس عنده أيضاً حاشية الملا عبدالله، ومعالم الأصول، وشرح الله على، وأجزاء من القوائين على يد الميرزا أبي محمّد حجّتي. ودرس أيضاً على يد الشيخ لطف عليّ الشريفي الزنوزي، والحاج الميرزا مهدي جديدي. وكان للميرزا لطفعليّ الزنوزي أثر كبير في حياته، وبلورة شخصيته، ودراسته ومسيرته.

هاجر مدّة من الزمن إلى تبريز، ومكث فيها عدّة أشهر، وبعدها توجّه في شهر ذي القعدة من عام ١٣٦٣ ه (١٣٢٣ ه ش.) إلى قم، وحضر درس آية الله السيد حسين قاضي الطباطبائي، وآية الله أحمد كافي الملك، وآية الله المرعشي النَّجفي. ثم شارك في دروس مرحلة البحث الخارج في الفقه والأصول والتفسير، لسماحة آية الله العظمى البروجردي، وآية الله مُحقِّق الداماد، وآية الله الكلمايي، وآية الله الميرزا هاشم الأملي، والعكرمة الطباطبائي. وكان يبحث ما يتعلّمه من الدروس مع آية الله عبد الكريم الموسوي الأردبيلي، وآية الله السيد إسماعيل الموسوي الزنجاني.

وممًّا قاله في ذكرياته: ليست لديًّ إجازة في الاجتهاد، ولا إجازة نقل الحديث. وكان منهجي لا يحمل أيّة خصائص بارزة. فلم أهتم بالحصول على الإجازة، ولم أفكر في استحصالها من أساتذتي، وكنت أحدث نفسي وأقول: إن كانَ لَدَيًّ علمٌ فنعمًا، وإن لم يكن، فالمرء لا يكتسبه من خلال استحصال ورقة يكتبها شخص. (٢)

۱. صحيفه جمهوري اسلامي، ٢٦ / ٦ / ١٣٧٩ ه.ش.

٢. خاطرات آيةالله أحمد الميانجي، إصدار مركز أسناد انقلاب إسلامي (مركز وثائق الثورة الإسلامية)، ص ٨٦.

#### تدريسه

كان لآية الله الأحمدي الميانجي المستنجي المعانجي المعانجي المعاندة في قم المقدّسة ، على مدى ستّين سنة. وإلى جانب الدراسة ، كان في تلك السنوات يدرّس الفقه ، والأصول ، والأخلاق ، ويسعى جاهداً في نشر علوم أهل البيت المين كانت لديه مهارة يندر مثيلها في تربية تلاميذه ، وكان تدريسه في المراحل العليا ـ خاصة تدريسه لمكاسب الشيخ الأنصاري ـ لذيذاً ومحبّباً إلى القلوب. وكانت دروسه الأخلاقية في المدارس العلمية ، وفي الأوساط الثقافية والجامعية ، وفي مسجده في شارع إرّم في قم ، تئير الشّغف لدى مستمعيه ، وكثيراً ما تؤثّر فيهم و تجعلهم يذر فون الدّموع ، إذ كانت الموضوعات التي يختارها لمحاضراته جذّابة جدّاً ، ونذكر من بينها: شرح خطبة همّام ، وشرح دعاء أبي حمزة التّمالي .

كان فقيها ومجتهداً بلا ادّعاء ، واقتصر حتى آخر عمره على تدريس المستويات العليا من دروس الكفاية والمكاسب. وكان يقول في ردِّ طلبات تلاميذه ومحبيه الذين كانوا يحثُّونه على تدريس مرحلة الخارج ، وكتابة رسالة عملية: تـوجد رسائل عـملية ودروس بحث خارج بالقدر الكافي ـ والحمد لله ـ وليس هناك حاجة لتدريسي للبحث الخارج ، ولالرسالتي العملية ، يمكنكم الرجوع إلى شخص آخر من آيات الله.

#### بحوثه ومؤلّفاته

إلى جانب انشغال آيةالله الأحمدي بتدريس الدروس الحوزوية ، كان يهتم أيضاً بالبحث والتأليف. وأكثر مؤلفاته مبتكرة وجديدة في موضوعها ، وقد سدّت فراغاً واضحاً بين كتب الشيعة ، نذكر المطبوعة منها:

- ١. مكاتيب الرسول الله و الله النفيس، الذي قال في مقدمته: «هذا الكتاب حصيلة عمري». قامت مؤسسة دار الحديث الثقافية بإعادة النظر في هذا الكتاب، وتنقيحه وطباعته في أربعة مجلّدات عام ١٣٧٧ هش.
- ٢. مواقف الشيعة: ويتضمن مناظرات وبحوثاً أجراها علماء شيعة بارزون، مع علماء من

أهل السنّة، ونشر من قبل مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم المقدّسة.

- ٣. مالكيت خصوصى در اسلام (=الملكية الخاصة في الإسلام) في مجلّدين.
  - ٤.السُّجودعلى الارض.
    - ه التبرك
    - 7. الأسير في الإسلام.
  - ٧. مكاتيب الإمام الرّضائط.
  - ٨. ظلامة الزهراء؛ إزاحة الارتياب عن حديث الباب.
    - ٩. تحقيق كتاب «معادن الحكمة» لعلم الهدى.
      - ١٠ كتاب «عقيل بن أبى طالب ﷺ» .
- 11. مكاتيب الأثمة على: وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، وتؤلّف مكاتيب الإمام عليّ بن أبي طالب على الإمام عليّ بن أبي طالب على قسماً مهماً منه.

واضافة إلى هذه الكتب، نشر المرحوم الميانجي أيضاً مقالاتٍ في مختلف المجلّات في البلاد.

#### تفسيره للقرآن

كان آية الله الميانجي وجماعة من كبار رجال الحوزة العلمية يعقدون مجالس للتباحث في تفسير القرآن. واستمرت هذه المجالس التي كانت تعقد أسبوعياً، أكثر من خمسين سنة. وكان يحضرها كلِّ من آية الله السيد موسى الصدر، وآية الله السيد موسى الشُّبيري الزنجاني، والمرحوم آية الله السيد مهدي الرَّوحاني، وآية الله السيد أبو الفضل مير محمدي، وقد قال آية الله الأحمدي الميانجي عن تلك المجالس:

كان من خصائص بحثنا التفسيري أنَّه لم يكن عن كتاب معيّن ، وإنّماكان كلُّ واحد منّا يطالع مصادر شتّى في داره ، ويأتي إلى المجالس ليقرأ على مسامع الآخرين خلاصة ما طالعه. وكلَّ من يقرأ بحثه كان يتعرّض لموجة من الإشكالات التي يثيرها ضدَّه الآخرون. وكان يردُّ عليها ، أو ربّما يعجز عن الردِّ. وكنتُ أنا أُلخص حصيلة ما استفدناه منها ، وأقول: «من فوائد مجلسنا التفسيري هذا ، أنَّ آيات الله المحكمة تغدو فيه متشابهة!» وكان كلامي هذا يحمل طابع المزاح ؛ فقد كان السادَّة الحاضرون يعرضون إشكالات وتدقيقاً إلى الحدّ الذي يـؤدًي بالشخص إلى التخلّى عن الرأي والاحتمال الذي تكوّن لديه أثناء المطالعة .

#### صفاته

- الإخلاص: كان عطر الإخلاص يفوح من جميع حركاته وسكناته، وكان باستطاعة الجميع استنشاق ذلك العطر. فقد كان سماحته يضع الله نصب عينيه في كُلِّ عمل، متحرزاً عن الأهواء والهواجس الشَّيطانية. وكان يتجنّب بشدّة جميع صور الرَّياء والتظاهر في ميدان العلم، وفي ميدان مكارم الأخلاق، على حدّ سواء.
- ٢. التّقوى: ماكان يعتبر الانطوائية والعزلة من التّقوى في شيء. بل كان يرفض الانطوائية ،
   ويجسّد التَّقوى بمعناها الإيجابي ، الذي يعني العيش بين الناس وفي الوسط الاجتماعي ،
   وخدمة الناس والدِّين.
- ٣. الإيمان بولاية الفقيه: كان شديد الاعتقاد بولاية الفقيه المطلقة ، والامتثال لها وللأحكام الحكوميّة. وكان يرى وجوب الالتزام حتّى بالقوانين والتعليمات العادية ، ويقول: إذا خالف أحد التعليمات المرورية ، ولم يكن هناك شرطيٌ يفرض عليه غرامة ، يحب أن يبادر هو من تلقاء نفسه إلى دفع الغرامة المقرّرة الى خزينة الدولة.
- ٤. العبادة: كان ينهض من النوم قبل ساعتين من أذان الفجر ، للتهجّد والدُّعاء والتضرّع إلى الله. ولكنَّه كان يقوم بهدوء؛ لكي لا يزعج أفراد أسرته ويوقظهم من النوم. وكان يُعرّف الرياضة بأنّها: أداء الواجبات وترك المحرّمات. ويوصي بالاعتدال في كلّ الأمور ، حتّى في العبادة وفي زيارة قبور الأثمّة.

- . خدمة الناس: كانت لديه رغبة عميقة في تقديم ما يمكن من خدمة للناس، ولم يكن يشعر بالكلل والملل من كثرة المراجعين، بل بالعكس كان يستقبلهم بكلّ ودّ، ويعمل جهد استطاعته لحلً مشاكلهم، وحتى إذا رنَّ جرس الهاتف أثناء تناوله الطّعام أو أثناء نومه، ماكان يتوانى عن الجواب.
- ٣. قطع الرجاء من الآخرين: لم يكن يرتجي شيئاً من أحد، ولا حتى من أولاده، وأصهاره، وزوجات أبنائه، وإنّما كان يقول لهم: لاتستشيروني في أموركم، واعلموا أنّ زمانكم يختلف عن زماننا؛ فإذا أشرت عليكم بما يصعب عليكم عمله، أو يتعارض مع رغباتكم، فاعملوا حسب مشيئتكم. وأنا لا أرتجي منكم ما هو أكثر من ذلك.
- ٧. الحضور في جبهات الحرب: لم يكتف آية الله الأحمدي في حياته بارتياد المدرسة والمسجد واعتلاء المنبر، بل كان أثناء الحرب الدفاعية التي خاضتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية ضد الهجوم العراقي ييتوجّه إلى جبهات الحرب مرّتين في كلل سنة، و يتفقّد الخطوط الأمامية لجند الإسلام، ويحثّهم على الجهاد في سبيل الله وطاعة الولى الفقيه.

## عطاؤه الإجتماعي، والثقافي، والسّياسي

للمرحوم الأحمدي عطاء وافر نشير منه إلى أعماله التالية:

تأسيس جمعية الدين والعلم في مدينة ميانه، وتربية مثات الشباب فيها، وإقامة دورات للمعارف الإسلامية في تلك المدينة، إضافة إلى إيجاد صندوق «مهدية» للقرض الحسن، وإنشاء مؤسسة نسوية لحياكة السجّاد في تلك المدينة.

وفي عام ١٣٧٠ ه. ش. أسس بالتّعاون مع جماعة من علماء الدين الحريصين، جمعية في مدينة قم اسمها: الجمعية الإسلامية للناصحين. وأخذت هذه الجمعية، التي انتضوى تحت لوائها ثلاثة آلاف شخص، تمارس مهام النّصح والإرشاد والأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، بالكلام الطيّب.

وسماحة الشيخ الميانجي \_رحمه الله \_أحد الأعضاء المؤسسين لصندوق علوي للقرض

الحسن في قم المقدّسة، وينشط هذا الصندوق في مجال تلبية الاحتياجات الماديَّة للفقراء والمحرومين.

تأسست جمعية الزهراء الخيرية عام ١٣٦٩ هش، باقتراح ومشاورة عدد من أساتذة الحوزة العلمية في قم، وعدد من المحسنين، وكان منهم المرحوم سماحة آيةالله الأحمدي الميانجي، والمرحوم آيةالله السيّد مهدي الرَّوحاني.

ومنذ انطلاق النهضة الإسلامية ، واكب المرحوم بنشاطه خطوات الإمام الخميني والشَّعب الثوري. وفي أعقاب انتصار الثورة ، لم يبتعد لحظة واحدة عن وقائع البلاد المهمَّة ، وكان يحرص على العمل بواجبه الإسلامي . كان لحضوره في جبهات الحرب على مدى شمان سنوات من الدفاع المقدِّس ، تأثير في تأجيج الرُّوح القتاليَّة في نفوس جنود الإسلام ، وقدّم ولده الشهيد جعفر الأحمدي ، في سبيل الدِّفاع عن حياض الإسلام.

#### وفاته

وأخيراً حلَّقت روحه النبيلة نحو عالم الخلود، يوم الإثنين ٢١/٦/ ١٣٧٩ هش، بعد «٧٥» سنة قضاها في التَّقوى والسّعي لتحقيق الأهداف السامية للرسول وأهل بيته. ودفن جثمانه الطاهر في حرم السيّدة المعصومة، في مدينة قم المقدِّسة.

#### وصئته

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله على نعمائه و آلائه ، وصلى الله على محمّد سيّد الأنبياء و آله المعصومين ، واللَّعن على أعدائهم أجمعين.

اللهم كن لوليُك الحُجَّةِ بن الحسن، صلواتُكَ عليه وعلى آبائهِ، في هذه السّاعة وفي كلَّ ساعةٍ، وليّاً وحافظاً، وقائداً وناصراً، ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً، وتُمتّعه فيها طويلاً، و... أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده و رسوله، أرسله بالهدى ليظهره على الدين كُلّه ولو كره المشركون. وأشهد أن ما جاء به حتى ، وأن أميرالمؤمنين

عليَّ بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وموسىٰ بن جعفر، وعليّ بن موسىٰ، ومحمّد بن عليّ، وعليّ بن محمّد، والحسن بن عليّ، والحجة بن الحسن أوصياؤه، وهم الأثمّة المعصومون، وخلفاء الله تعالى في أرضه، تجب طاعتهم، وأنّ مَنْ والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله. وأشهد أنّ الموت حقّ، وسؤال المَلكين، وعذابَ القبر ونِقَمَهُ حقّ، وأنّ القيامة حقّ، والجنّة حقّ والنارحق، وأنّ الله يبعث من في القبور.

كتبت هذه الكلمات المعدودة كوصيّة في يوم الأحد، السادس من شهر رجب ١٤٢٠ ه، المصادف ٢٤ من شهر مهر ١٣٧٨ هش. عندماكنتُ متوجّهاً إلى زيارة بيت الله الحرام، ورسول الله عليه الزهراء (عليهاالسلام)، والأثمّةِ الكرام سلام الله عليهم أجمعين، وهذا نصّها:

- ١. يجري العمل وفق الوصية التي كتبتها سابقاً ، وهي موجودة في الدرج الحديدي الذي اشتراه جعفر ، إلا إذا كان هناك مخالف.
- ليس لديً من مال الدنيا شيء أوصي به. هناك فقط الدار السَّكنية، وهي تبقى وما فيها من
   مستلزمات وأدوات منزلية، تحت تصرف زوجتي مادامت على قيد الحياة.
  - ٣. بعض وسائل الدار من سجّاد وغيره، ملك لزوجتي، ويجري العمل فيه وفقاً لقولها.
- إن لم تستطع سَكن الدار بمفردها، لها أن تحوّل الطابق الثّاني إلى غرف وهول، وتـؤجّره لمن ترتضيه، وترتاح له، ليكون لها عوناً على نفقتها.
  - من بعدها يمكن للورثة تقسيم الدار كيفما يشاؤون.
- 7. تكون كتبي موضع استفادة من بعدي. فإن كان هناك من أولادي وورثتي أحد من أهل العلم، فله الاستفادة منها، وإن لم يكن بينهم أحد من أهل العلم ـلا سمح الله ـ تُهدى إلى إحدى مكتبات الحوزة العلمية في قم، أو المدرسة الفيضية، أو مكتبة آيةالله المرعشي رحمة الله عليه، لتكون لي من الباقيات الصالحات.
- ٧. عسلى الورثة أن يتصرّفوا بشكلٍ لا يرعج والدتهم، ويكونون ـ بإذن الله ـ متديّنين وملتزمين، ولا تقع بينهم مصاعب وإزعاجات.

- ٨. أود أن يكون هناك دائماً واحد أو أكثر من أبنائي مكبّاً على اكتساب العلم. وقد دعوت الله
   أن لا يقطع من ذريتي العلم والعلمائيّة ، إنّه قريب مجيب.
  - ٩. توضع كتبي التي لم تطبع بعد، تحت تصرّف المؤسسات، لكي تُنظّم وتُحقّق وتُطبع.
- ١٠ . كلّ ما يعود من حقوق الطبع والنّشر ، يوضع تحت تصرف زوجتي لتنفقه على نفسها ، أو
   تخصصه لمورد إنفاق معين.
  - ١١. تُجمع كتاباتي التي تُعتبر حصيلة عمري لتكون موضع استفادة.
- ١٢ . إذا رجعت من هذا السَّفر سالماً ، ومتُّ في إيران ، أُدفن في أرض قم. وحيثما أُدفن من قم ،
   فإنني في حِمى السيِّدة المعصومة ، وأود أن أدفن في مقبرة «الشيخان» على الأقل.
- ١٣ . اطلبوا لي العفو من الناس في أقرب فرصة بعد دفني ، وخماصة في ميانه وقم ، ومن الأصدقاء الذين هم أعلام الأمّة وهُداتها ، ومن أهمالي بورسخلو حيث قضيتُ عهد الطُّفولة هناك ، ومن المؤكَّد أنَّ احتمالات الزلل كثيرة في ذلك العهد.
- ١٤. اجتنبوا مظاهر البهرجة والتفاخر عند موتي، هذه الأمور تمثّل في حقيقة الحال كماليات الأحياء. ولا تكلّفوا أنفسكم مشقّة الأعراف الجارية بين الناس.
- ١٥ . لا تنسوني في مواضع استجابة الدُّعاء ، واذكروني بالاستغفار والدعاء ، وأقيموا مراسيم
   العزاء في الأيام الفاطمية ما استطعتم.
- 17. لتكن علاقتكم مع بعضكم علاقة ودَّ و تراحم و تواصل، ف الدنيا لا تستحقُّ التشكّي والتنازع والتباغض. الدنيا لا تساوي شيئاً حتى توقعوا أنفسكم من أجلها في ما لا يُرضي الله. فإن أطال الله في عمري ورجعت إليكم حيّاً، فسأكتب لكم إن شاء الله شيئاً، رغم قناعتي بكفاية ماكتبه غيري من العلماء الأعلام. وأوصيكم باحترام الكبار وخاصَّة الحاج مهدي الذي هو في مكانى، ولا تنسوا الشَّفقة على الصَّغار والرأفة بهم.

زيارة عاشوراء. اشكوا إليهم همومكم، وتوسّلوا بهم، ولا تطرقوا باباً غير بابهم، وكونوا على صِلَةِ دائمة بالإمام المهدى الله .

١٨ . وفي الختام أستودعكم الله جميعاً. لقد كنت على الدوام حريصاً على سعادتكم وقيضاء حوائجكم، ولم تغيبوا عن بالي في الدُّعاء. وسأدعو لكم بالخير في عالم الآخرة أيضاً، إن شاء الله تعالى.

والدكم المقرّ بالذنب

على الأحمدي الميانجي

\* 184. / V / 7 \_ 184X / V / YE

-الأموال التي في حسابي في صندوق علوي للقرض الحسن، وفي بنك صادرات، شُعبة خاك فرج في الحساب رقم ١٤٦٨، ورقم ٧٤٢٦٨، هي سهم الإمام(ع).

## الكتاب الذى بين أيديكم

وقعت في العصر الذي عاش فيه الأئمة الشخاص، وسقط عنه آخرون، وقامت دول وانهارت أخرى، واتسعت رقعة كرسي الخلافة اشخاص، وسقط عنه آخرون، وقامت دول وانهارت أخرى، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، و تمدّد تبعاً لذلك وجود الشيعة في شتّىٰ الأقطار والأمصار. وعاشوا ظروفاً سياسية و اجتماعية تباينت درجات شدّتها وضعفها، وتنوع جو الانفتاح أو الكبت الذي ساد فيها تبعاً لتلك الظروف.

فكان من الطبيعي أن تؤثّر هذا الأوضاع في علاقات الأئمة على ، وتشعّباتها واستداداتها وسعتها وضيقها. وكانت مكاتبات الأئمة مع أشياعهم ومواليهم من جملة الأشياء التي تأثّرت بهذه المتغيّرات؛ فقد از دادت في حين وتقلّصت في أحيان اخرى ، أو أنّها كان يغلب عليها طابع الخفاء والسرّية في بعض العهود، أو ربّما كانت أفضل من ذلك الحال في عهود اخرى .

ونظراً إلىٰ ما تحظىٰ به هذه المكاتيب من أهمية بالغة في تبيين مواقف الأثمّة تجاه الوقائع والأحداث الجليلة وغيرها والتعرّف على سننهم فيها ومنهجهم في التعامل معها، قام المحقّق الجليل آية الله الشيخ عليّ الأحمدي الميانجي بإعداد موسوعة ضخمة تضم جميع ما وصل إلينا منها، وهي هذا الكتاب الّذي بين أيديكم.

وبعد رحيله قمنا بتحقيق هذا الكتاب ومراجعة نصوصه وإعداده للطبع كما سنشير لاحقاً.

على العموم نود الإشارة إلى أن بعض مكاتيب الأثمّة كانت قليلة جداً \_أو هكذا يبدو لنا، فلربّما كانت هناك مكاتيب أخرى عفا عليها الزمن أو ضاعت في ما ضاع من تراثنا \_حتى أنّنا جمعنا مكاتيب عدّة أثمة في مجلّد واحد، بينما مكاتيب بعضهم الآخر كثيرة الى حدِّ ما، وهذا ما جعلنا نفرد مجلداً مستقلاً لمكاتيب إمام واحد.

ولابد أيضاً من الإشارة إلى ملحوظة صغيرة أذكر بها من يقرأ هذه الكلمات، وهي أنّ جمع وتبويب وطباعة ونشر أمثال هذه الكتب والرسائل ما هو إلا وسيلة، وأمّا الغاية فهي الاستفادة من مضامينها والعمل بما جاء فيها حتّى وإن قلّ، وكيف يقل ما يُتقبَّل. يضم هذا الكتاب كلَّ ما أمكن العثور عليه من رسائل ومكاتيب الأئمّة المعصومين عليه في مختلف الشؤون التي كانوا يهتمون بها، سواء كانت تتعلّق بشؤون الدين أم بشؤون الله نيا.

وقد حرصنا أشد الحرص على جمع كلّ ما تيسر جمعه من مكاتيبهم، رجاءً للفوائد المعنوية التي تنشأ عن نشرها، فعسى أن يتعظ أحد بموعظة جاءت فيها، أو عسى أن يستنير مستهد بوهج قبس من قبساتها، أو يتخلّق امرؤ بنصيحة وردت بين ثناياها، أو يستفيد منها في مجال الدراسات التاريخية و غيرها.

وحاولنا تبويب هذه المكاتيب على أفضل وجه ممكن؛ من أجل أن تظهر بمايتناسب مع شرف مصدرها، وتسهيلاً لمهمة الباحث والقارىء، لكي يصل إلىٰ بنغيته منها بأقبل جمهد وأقصر وقت، ولكي لا يتشتّت فكره، و يضيع في متاهات البحث والتنقيب.

ويتميّز هذا الكتاب \_مع أخذ عدّة خصائص بنظر الاعـتبار \_عـن الكـتب الأخـري التـي جُمعت فيها هذه المكاتيب، بعدَّة مزايا، هي:

١. جَمْع ما تيسر جمعه من المكاتيب والوصايا، وترتيبها تحت عناوين مستقلة.

٢ . تبويب تلك المكاتيب حسب المقاطع الزّمانية والمكانيّة ، في ضوء القرائن والشواهد المتوفّرة .

٣. تقديم نبذة عن سيرة أصحاب وعمّال أمير المؤمنين وسائر أئـمتنا الله منهم كانت له منهم صلة بشؤون الكتابة ؛ إذ إنّ لمعرفة سيرتهم تأثيراً مهمّاً في استجلاء ظروف وأجواء كتابة الرّسائل.

٤ . ذكر ما يقتضي الحال ذكره من التنبيهات والتوضيحات، من أجل تسليط الأضواء على ما يستلزم الشفافيَّة والوضوح.

. ضبط النُصوص وإسنادها، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة النص وقِدَمه، ورتبة مصدر صدوره، وتقديمه على بقية المصادر، على أساس ضوابط معينة سلفاً.

وفي مقدّم هذه المكاتيب، مكاتيب الإمام علي ﷺ، وهي تؤلّف قسماً مهماً منها. فإنه كان أمير المؤمنين ﷺ قد بعث طيلة حياته، سواء في عهد خلافته، أم قبل ذلك رسائل ومكاتيب إلى بعض الأشخاص، وكان قد كتب قسماً منها بيده، وأملى القسم الآخر فكتبه غيره.

كانت هذه الرسائل ـ المعروفة بالمكاتيب ـ قد جُمِعت ونشرت كُتباً من قَبل على أيدي علماء أفاضل كالسيِّد الرضي الله في نهج البلاغة، وعلم الهدى نجل الفيض الكاشاني الله في معادن الحكمة، والشيخ محمّد باقر المحمودي في نهج السَّعادة، وغيرهم.

اعتمد مؤلف الكتاب على مصادر وثيقة في جمع هذه المكاتيب، وكتب أيضاً تعليقات قيّمة على كتاب معادن الحكمة، لمؤلفه نجل الفيض الكاشاني.

وانطلاقاً من الرّغبة في إكمال هذا الكتاب، بادرنا إلى الاستفادة من المجالات التي يتيحها الحاسوب لإجراء التنقيب لتتبع المزيد من رسائل ومكاتيب الأنـمَّة اللَّيُّة، وراجـعنا مـصادر النّصوص التي كان قد أوردها المؤلّف، ودوّناها في مواضعها.

وكذلك أضفنا إلى هذا الكتاب كُلِّ ما جاء في كتاب معادن الحكمة من مكاتيب الإمام على الله على على على على كل مكاتيبه في كتاب واحد.

يمكن تقسيم مختلف مراحل حياة الإمام على ﷺ إلى الأدوار التالية:

الدور الأول: معاضدته لرسول الله عليه الله من بداية بعثته إلى رحلته.

الدور الثاني: بعد رسول الله ﷺ، إلى حين خلافته.

الدور الثالث: بعد خلافته ﷺ ، حتى قدومه إلىٰ الكوفة .

الدور الرابع: من قدومه ﷺ ، إلىٰ الكوفة إلى ما بعد معركة صفّين.

الدور الخامس: من بعد معركة صفين إلى نهاية معركة النهروان.

الدور السادس: من بعد معركة النهروان إلى استشهاده ﷺ .

وعلى هذا الأساس حاولنا جهد الإمكان تنظيم جميع هذا المكاتيب، وفقاً للـتسلسل التاريخي لهذه الأدوار.

وأفردنا في نهاية الكتاب فصلاً آخر لمكاتيبه التي تعذّرت معرفة انتمائها الي عهد معيّن.

والجدير بالذكر أنَّ المؤلِّف المحقق قد جمع المكاتيب الفقهية التي أملاها رسول الله عَلَيْ ، وكتبها الإمام أميرالمؤمنين علي الله ، ووردت في أخبار الأثمة الأطهار عبارات تشير إليها كقولهم: «إنّ في كتاب عليّ» أو «في كتاب عليّ بن أبي طالب» أو «وجدنا في كتاب عليّ» أو «قرأت في كتاب عليّ» أو «قرأت في كتاب لعليّ» أو «في صحيفة من صحف علىّ» وأمثالها.

و قد أورد المؤلّف النصوص الواصلة إلينا من هذه الكتب في الموسوعة التي أُطلقِ عليها تسمية مكاتب الرسول تحت عنوان: «الأمر الثالث»(١) ولكنّه لم يدرج مكاتب الإمام علي على التي كتبها بإملاء رسول الله، في عداد مكاتب الأنمّة هذا ، فمن أراد الاطّلاع عليها فليراجع هناك.

تتألُّف محتويات هذا الكتاب من المباحث التالية:

١. المكاتيب

١. مكاتيب الرسول، ج ٢، ص ١٣٥.

۲۲ ..... مكاتيب الأنمّة /ج ١

٢. الوصايا

٣. ترجمة من له علاقة بالمكتوب أو الوصية

٤. المكاتيب الفقهية

و هذا القسم الرابع من المكاتيب يبدو أوّل وهلة وكأن المكاتيب التي وردت فيه تبدأ من عصر الإمام الباقر عليها في مكاتيب الأئمّة عصر الإمام الباقر عليها في مكاتيب الأئمّة من قبله عليها.

وفي الختام لابدً أن نعربَ عن جزيل شكرنا لكلٌ من عاضدونا على إعداد هذا الكتاب للنشر، وخاصة قسم إعداد الكتب في مركز البحوث، التابع لمؤسّسة دارالحديث، مع فائق أمنياتنا لهم بالموفقية على طريق نشر معارف أهل البيت.

مهدي الأحمدي الميانجي مجتبى فرجي

# الفصل الأقال

# مكاتيبه عليه فبل خلافته

الباب الاوّل: مكاتيبه الله عَلَيْهُ في زمن رسول الله عَلَيْهُ

الباب الثاني: مكاتيبه الله الله على إلى حين خلافته



# اَلْبَالْجُالِا<del>ذِّ</del>الِيَّ

# 

يمكن تقسيم المكاتيب العلويَّة في تلك الحُقْبَة الزَّمنيَّة إلى قسمين:

أ ـ المكاتيب الَّتي كان الإمام الله كاتباً لها فقط.

ب ـ المكاتيب الَّتي أنشأها الإمام الله بنفسه و خطّها بيده الكريمة أو أملاها على غيره.

أمًّا القسم الأوَّل: فهي الموارد الَّتي كتبها الإمام طبقاً لأوامر النَّبيّ الأكرم ﷺ في الحُقَبْ المختلفة، وبخطّه الشَّريف والَّتي وصلت إلينا، وقد أوردناها مفصَّلاً في كتاب مكاتيب الرَّسول ﷺ؛ وهذا النوع من المكاتيب خارج عن موضوع هذا البحث كما لا يخفى، ولذا آثرنا عدم ذكرها هنا، ويمكن لمَن أراد مطالعتها الرَّجوع إلى ذلك الكتاب.

وأمًّا القسم النَّاني: فتجدر الإشارة إلى أنّه لم يصل إلينا شيءٌ معتدٌّ به، سوى ما جاء في بعض المصادر من عناوين لبعض المكاتيب، إلّا أنّها تـفتقر إلى نـصّ الكتاب أو إلى النصّ الكامل له.

وقد ارتَأْينا أن ننقل هاهنا شاهدين تأريخيّين كنموذجين لِما ذكَرنا، دون أن نبذل كثير تتبّع في هذا المجال.

النموذج الأوَّل:

في توجيهِ رسول الله ﷺ سَريَّة على بن أبي طالب إلى اليَمن في رمضان:

عن البَراء بن عازب: بعث رسول الله على خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فكنت فيمن سار معه، فأقام عليه ستَّة أشْهُر لا يجيبونه إلى شيء، فبعث النَّبي علي بن أبي طالب، وأمَرَه أنْ يُقْفِلَ خالداً ومَن معه، فإنْ أرادَ أحدٌ ممَّن كان مع خالد بن الوليد أنْ يُعقِّبَ معه تركه.

قال البراء: فَكُنتُ فِيمَن عَقَّبَ مَعَهُ، فلمَّا انتهينا إلى أوائل اليمن، بَلغَ القومَ الخبرُ، فَجَمَعُوا لَهُ، فصلَّى بنا عليِّ الفجر، فلمَّا فرَغ صَفَّنا صفاً واحداً، ثُمَّ تقدَّم بين الخبرُ، فَجَمَعُوا لَهُ، فصلَّى بنا عليِّ الفجر، فلمَّا فرَغ صَفَّنا صفاً واحداً، ثُمَّ تقدَّم بين أيدينا، فَحَمِدَ اللهَ وأثنى عليه، ثمَّ قرأ عليهم كتاب رسول الله عللَهُ، فأسلمَتْ هَمْدانُ كلُها في يَوم وَاحِدٍ، وَكَتَبَ بذلِكَ إلى رسول الله عللَهُ، فلمَّا قرأ كِتابَهُ حرَّ ساجداً، ثُمَّ جلس، فقال:

« السَّلامُ عَلَى هَمْدانَ ، السَّلامُ عَلَى هَمْدانَ » .

ثُمَّ تتابَع أهلُ اليمن على الإسلام.(١)

النموذج الثَّاني:

انصرف عَمرو (بن مَعْدِيكَرِب) مُرتدًا ، فأغار على قوم من بَنِي الحارث بن كَعْب، ومَضى إلى قومه . فاستدعى رسولُ اللهِ ﷺ عليّ بن أبي طالب ﷺ ، فأمّره

۱. تاریخ الطبری: ج۳ ص ۱۳۱ وراجع: الأرشاد: ج۱ ص ۲۲؛ صحیح البخاری: ج٥ ص ٢٠٦، دلائل النبوة: ج٥ ص ٣٩٦، دلائل النبوة: ج٥ ص ٣٩٦، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٣٠٠، ذخائر العقبي : ص ١٠٩.

على المهاجرين ، وأنفذه إلى بَني زُبَيد ، وأرسلَ خالد بنَ الوليد في طائفة من الأعراب، وأمَرَه أن يَقصِدَ الجُعْفِيّ ، فإذا التقيا فأميرُ النَّاس عليُّ بن أبي طالب . فسارَ أميرُ المؤمنين ، واستعمل على مُقدِّمتِهِ خالدَ بن سعيدِ بنِ العاص ، واستعمل خالدٌ على مقدِّمته أبا موسى الأشْعَريّ .

فأمًّا جُعْفِيّ فإنَّها لمَّا سَمِعَتْ بالجَيش افترقَتْ فِرقتينِ ؛ فذهبت فرقة إلى اليَمن ، وانضمَّتْ الفرقة الأخرى إلى بَني زُبَيد . فبلَغ ذلك أمير المؤمنين الله فكتَب إلى خالد بن الوليد أنْ:

«قِفْ حَيْثُ أَدْرَكَكَ رَسُولِي ».

فلم يَقِف ، فكتَب - على ﷺ - إلى خالد بن سَعيد :

« تَعَرَّضْ لَهُ حَتَّى تَحْبسَه »

فاعترض له خالد حتَّى حَبَسه ، وأدركه أميرُ المؤمنين ﷺ ، فعَنَّفه على خلافه .

ثُمَّ سار حتَّى لَقِي بَني زُبَيد بوادٍ يقال له : كُشر<sup>(١)</sup> .

فلمًّا رآه بنو زُبَيد، قالوا لعمرو: كيف أنْت \_يابا ثور<sup>(٢)</sup>\_إذا لقيَك هذا الغلامُ القُرَشيّ فأخذ منك الإتاوة<sup>(٣)</sup>؟ قال: سيعلم إنْ لقيني.

قال: وخرج عَمْرو فقال: هل من مبارز؟ فنهض إليه أميرُ المؤمنين ﴿ ، فقام خالدُ بن سعيد فقال له : دَعْني يا أبا الحسن \_ بأبي أنت وأُمِّي \_ أبارزه . فقال له أمير المؤمنين ﴿ :

١. كُشَر \_بوزن زُفَر : من نواحي صنعاء اليمن (معجم البلدان : ج ٤ ص ٤٦٢) .

٢. كذا في المصدر، والصحيح: «يا أبا ثور»، فكنية عمرو، أبو ثور.

٣. الإتاوة : الخراج (النهاية: ج ١ ص ٢٢).

۲۸ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

« إِنْ كُنتَ تَرى أَنَّ لي عَلَيكَ طاعَةً فَقِفْ مَكانَكَ ».

فوقف، ثُمَّ بَرَزَ إليه أميرُ المؤمنين ﴿ فصاح به صيحةً فانهزم عمرو، وقُتِل أخوه وابنُ أخيه، وأخِذَتْ امرأته رُكانَةُ بنت سَلامة، وسُبي منهم نِسوان، وانصرف أميرُ المؤمنين ﴿ وخَلَف على بَني زُبَيد خالد بن سعيد ليَقْبِضَ صدقاتهم، ويُؤمِنَ من عاد إليه من هُرَّابهم مُسلماً (١).

١ . الإرشاد : ج ١ ص ١٥٩ .

# النَّا الْمُعَالِقًا فِيَّ

# 



وجاء في رسالة من أمير المؤمنين الله أبي بكر، لمَّا بلَغَه عنْه كَلام بعد منع الزَّهراء الله فدكاً:

«شَقُّوا مَتَلَاطِمات أَمُواجِ الفِتَن بِحَيَازِيمِ سُفُنِ النَّجاةِ، وحَطُّوا تِيجَانَ أَهلِ الفَحْرِ بجمع أَهْلِ الغَدرِ، واسْتَضَاءُوا بِنُورِ الأَنْوار.

وَاقْتَسَمُوا مَوَارِيثَ الطَّاهراتِ الأبرارِ، وَاحْـتقَبُوا ثِـقلَ الأَوْزَارِ، بِـغَصْبِهِم نِـحلَةَ النَّبيِّ المُختَارِ.

فَكَأْنِّي بِكُم تَتَردُّدُون في العَمىٰ ، كمَا يَتَردُّدُ البَعِيرُ فِي الطَّاحُونَةِ .

أَمَا وَاللهِ، لَو أَذِنَ لَي بِمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، لَحَصَدتُ رُؤوسَكُم عَن أَجْسادِكُم كحَبُّ الحَصِيد، بقواضِبَ مِن حَدِيدٍ، وَلَقَلَعتُ منِ جَماجِمِ شَجْعَانِكُم مَا أُقرِحُ بِهِ آمَاقَكَم، وَأُوحِشُ بِهِ مَحَالَّكُم، فَإِنِّي - مُنْذُ عُرِفْتُ -: مُرْدِي العَساكِر، وَمُفْنِي الجَحَافِل، وَمُبِيدٌ خَضرَائِكُم، وَمُخمَّدُ ضَوضَائِكُم، وجَزّار الدَّوَارينَ، إِذْ أَنْتُم فَسِي بُيوتِكُم مُعْتَكِفُونَ، وإِنِّي لَصاحِبُكُم بالأَمسِ، لَعَمرُ أَبِي لَـنْ تُسَحِبُوا أَنْ تَكُـونَ فـيْنا الخلافَةُ وَالنَّبُوةُ، وَأَنتُم تَذكُرونَ أَحْقادَ بَدْر، وثارَاتِ أُحُدٍ.

أمَّا وَاللهِ، لَو قُلتُ مَّا سَبَقَ مِنَ اللهِ فِيكُمَّ، لَتدَاخَلَت أَصْلاعُكُم في أَجوَافِكُم كَتَدَاخُل أَسْنان دِوَّارة الرَّحىٰ، فإنْ نَطقتُ تَقُولُونَ: حَسَدَ، وإنْ سَكتُّ فَيُقالُ: إنَّ ابن أبي طَالِبٍ جَزعَ مِنَ المَوتِ، هَيْهَاتَ الاَسْاعة يُقالُ لي هَذَا؟!! وأنَّا المُميت المائِت، وَخوَّاضِ المَنايَا في جَوْف لَيلٍ حَالِك، حَامِل السَّيْفَينِ الثَّقيلَينِ، وَالرُّمْحَينِ الطَويلَيْنِ، وَمُنَكِّس الرَّايات في غَطْامِطِ الغَمَراتِ، وَمُفَرِّج الكُرُبات عن وَجْه خَيْرِ البَريَّات.

أَيْهِنُوا! فَوَ اللهِ، لَابِنُ أَبِي طَالَبِ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِن الطُّفَلِ إِلَى مَحَالِبِ أُمِّه.

هَبَلَتَكُم الهَوَابِلُ الوَ بُحتُ (١) بِما أَنَوْلَ اللهُ سُبحانَهُ فِي كتابِهِ فِيْكُم ، لَاضْطَرَبْتُم اضْطِرَابَ الأَرشِيةِ في الطَّويِ البَعِيدةِ ، وَلَخَرَجْتُم من بيُوتِكُم هَارِبِينَ ، وَعَلَى وَجُوهِكُم هَائِمِينَ ، وَلَكِنِّي أُهَوِّنُ وَجِدِي حتَّى أَلْقَىٰ رَبِّي بِيدٍ جَدَّاءَ صَفراءَ مِن لَذَّاتِكُم ، خِلواً مِن طَحَناتِكُم ، فما مَثَل دُنياكُم عِنْدِي إلَّا كمَثَل غَيم ، عَلا فاسْتَعْلَىٰ ثُمَّ لَذَّاتِكُم ، خِلواً مِن طَحَناتِكُم ، فما مَثَل دُنياكُم عِنْدِي إلَّا كمَثَل غَيم ، عَلا فاسْتَعْلَىٰ ثُمَّ اسْتَعْلَىٰ ثُمَّ اسْتَعْلَىٰ مُثَل اللهَ عَن قلِيلٍ يَنْجَلِي لَكُم القَسَطلُ (٢) ، اسْتَعْلَظُ فاسْتَوىٰ ، ثُمَّ تَمزَّق فانْجَلَىٰ ، رُويداً! فَعَن قلِيلٍ يَنْجَلِي لَكُم القَسَطلُ (٢) ، وتَحصُدُونَ غَرسَ أَيْدِيكُم ذُعَافاً (٣) مُمقِراً (٤) وتَحصُدُونَ غَرسَ أَيْدِيكُم ذُعافاً (٣) مُمقِراً (٤) وتَحصُدُونَ غَرسَ أَيْدِيكُم ذُعافاً (٣) مُمقِراً (٤) وسَمَا قَاتِلاً ، وكفَىٰ باللهِ حَكِيماً ، وَبِرَسُولِ اللهِ خَصِيماً ، وبالقِيامَةِ مَوْقِفاً ، فَلا أَبعَدَ اللهُ فيها سِوَاكُم ، وَلا أَتَّعسَ فيها غَيْرَكُم ، وَالسَّلامُ على مَن اتَّبَعَ الهُدىٰ (٥) ».

١. البَوح: ظهور الشيء، باح بالشيء: أظهره (لسان العوب: ج٢ ص٤١٦).

٢. القسطل: الغبار الساطع.

٣. الذعاف: السمّ وطعامُ مذعوف، أي سريع يعجُّل القتل(الصحاح: ج ٤ ص١١٦).

٤. الممقر: الشديد المرارة (لسان العرب: ج٥ ص١٨٢).

<sup>،</sup> التعلق ، التعديد العرازة العرازة التعالى العرب : ج فاض ١١٨١).

٥. الاحتجاج: ج ١ ص٢٤٣ ح ٤٨ وراجع: بمحار الأنوار: ج ٢٩ ص ١٤٠.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه قبل خلافته ......



# كتابه إلى سَلْمان الفارسِيّ

أمَّا بَعدُ، فإنّما مَثَل الدُّنيا مَثَلُ الحَيَّةِ، لَيِّنَّ مَسَّها، قَاتِلٌ سَمُّها، فأَعْرِض عمَّا يُعْجِبُك فِيها لِقِلَّةِ ما يَصْحَبُك منْها، وضَعْ عنْك هُمُومَها لِمَا أَيْقَنْتَ بِهِ مِن فِرَاقِها وَتَصَرُّفِ حَالاتِها، وَكُنْ آنَسَ ما تَكونُ بها أَحْذَرَ ما تكُونُ مِنها، فإنَّ صاحِبَها كلَّما اطْمَأنَّ فِيها إلى سُرُورٍ أَشْخَصَتْه عَنهُ إلى مَحْذُورٍ، أَوْ إلىٰ إيْناسٍ أَزَالَـتْهُ عَنهُ إلى السَّالِمِ أَلَى السَّلَامِ (١)

## كتابه الله سَلْمان

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن عساكر بن سرور المَقدِسيّ الخشّاب بدمشق، حدَّثنا نَصْر بن إبراهيم بن نصر ببيت المَقْدِس ، سَنة سبعين وأربعمئة، أخبرنا أبو الحسن عليّ بن طاهر القُرَشيّ، أخبرنا أبو حفص عمر بن الخضِر الثّمانين، حدَّثنا أبو الفتح الأزْدِيّ، حدَّثنا إبراهيم بن عبدالله الأزْدِيّ، حدَّثنا عبدالله بن فيروز، قال:

ماتت امرأة سَلْمان الفارسِيّ ـرحمه الله تعالى ـ بالمَدائِن فحزن عـليها، فـبلغ أمير المؤمنين عليّ بن أبى طالب ك ، فكتَب إليه:

# «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قَد بَلَغَني يا أَبا عَبدِ اللهِ سَلْمانَ مُصِيبَتُكَ بِأَهلِكَ، وَأَوْجَعَنِي بَعضٌ مَا أَوْجَعَك، وَلَعَمرِي لَمُصِيبَةٌ تُقَدِّمُ أَجرَها، خَيْرٌ مِن نِعمَةٍ يُسْأَلُ عَن شُكْرِها، وَلَعلَّكَ لا تَقُومُ بها،

١٠ نهج البلاغة: الكتاب ٦٨ وراجع: الكافي: ج٢ ص١٣٦، الإرشاد: ص١١، نـزهة النـاظر: ص١٧، الحكـمة
 الخالدة: ص ١١١. دستور معالم الحكم: ص٣٧ تنبيه الخواطر: ج١ ص١٣٣.

٢ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

## والسَّلامُ عَلَيْكَ » .(١)

## سَلْمانُ الفارسِيّ

سَلْمانُ الفارسِيِّ أبو عبدالله ، وهو سَلْمان المحمَّديِّ ، زاهد، ثاقب البصيرة ، نقي الفطرة ، من سلالة فارسيّة (٢) ، مولده رامَهُرمُّز (٣) وأصله من أصبهان (٤) .

صحابيّ (٥) جليل من صحابة رسول الله على . كان يحظى بمكانة عظيمة لا تستوعبها هذه الصَّفحات القليلة . وكان يطوي الفيافي والقفار بحثاً عن الحق . وعندما دخل رسول الله على المدينة حضر عنده وأسلم (٢)، وآثر خدمة ذلكم السَّفير الإلهيّ العظيم بكلّ طواعية ، ولم يألُ جهداً في ذلك . شهد الخندق وأعان المؤمنين بذكائه وخبرته بفنون القتال ، واقترح حفر الخندق ، فلقي اقتراحه ترحيباً .

كان يعيش في غاية الزُّهد، ولمَّاكان قد قطع جميع الوشائج، وأعرض عن جميع زخارف الحياة، والتَّحق بالحقّ، شرّفه رسول الله على المَّاهُ والتَّحق بالحقّ، شرّفه رسول الله على البَيتِ» (٧). وكان قلبه الطَّاهر مظهراً للأنوار الإلهيّة، فقال فيه رسول الله على :

۱. تاریخ مدینة دمشق : ج ۲۱ ص ٤٢٩.

٢. الطبقات الكبرى: ج ٤ ص ٧٥، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١ ص ٣٧٦.

٣. رامَهُرمُز : مدينة مشهورة بنواحي خوزستان (معجم البلدان : ج٣ص١٧) .

٤. تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١ ص ٣٨٣، سير أعـلام النبلاء: ج ١ ص ١٥ الرقـم ٩١ وراجـع الطبقات الكبرئ:
 ج ٤ ص ٧٥ و تاريخ الإسلام للذهبى: ج٣ ص ٥١٠.

٥. الطبقات الكبرئ: ج٤ ص ٨٠ وص ٨٨، تاريخ دمشق: ج٢١ ص ٢٧٦ الرقم ٢٥٩٩، تاريخ الإسلام للذهبي:

٦. المعجم الكبير: ج ٦ ص٢١٢ ح٥٩٨ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١ ص ٣٧٦.

٧. المستدرك عـلى الصـحيحين : ج ٣ص ٦٩١ ح ٦٥٣٩ وح ١٥٤١ ، المـعجم الكبير : ج ٦ ص ٢١٣ ح ٦٠٤٠ ،
 الطبقات الكبرئ : ج ٤ ص ٨٣ ، تاريخ مدينة دمشق : ج ٢١ ص ٤٠٨ .

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه قبل خلافته ......مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه قبل خلافته .....

« مَن أرادَ أن يَنظُرَ إلى رَجُلٍ نُوَّرَ قلبُهُ فَليَنظُر إلى سَلْمان »(١).

وكان أمير المؤمنين ﷺ يقول عن سعة علمه واطُّلاعه:

« عَلِمَ العِلمَ الأُوّلَ والعِلمَ الآخِرَ ، وَقَرَأُ الكِستابَ الأَوّلَ وَقَـرَأُ الكِستابَ الآخِرَ ، وكَانَ بَـحراً لا يَنزِفُ »(٢) .

وقد رعى سَلْمان حرمة الحقّ بعد رسول الله ﷺ، ولم يحد عن مسير الحقّ (٣)، وكان أحد القلائل الَّذين قاموا في المسجد النَّبويّ، ودافعوا عن خلافة الحقّ وحقّ الخلافة (٤). وكان من عشّاق عليّ وآل البيت ﷺ، ومن الأقلين الَّذين شهدوا الصَّلاة على السَّيِّدة الطَّاهرة فاطمة الزَّهراء ﷺ، وحضروا دفنها في جوف اللَّيل الحزين (٥).

ولاه عمر على المَدائِن (١) ، فحفلت حكومته بالمظاهر المشرّفة الباعثة على الفخر والاعتزاز ، فهي حكومة تعلوها الرُّؤية الإلهيّة ، ويحيطها الزُّهـد والورع ، وهدفها الحقّ والعدل .

۱. تاریخ مدینهٔ دمشق : ج ۲۱ ص۲۰۸ ح ٤٨٢٦.

الطبقات الكبيرى: ج٤ ص٨٦، تاريخ مدينة دمشق: ج٢١ ص٤٤٢، حدية الأولياء: ج١ ص١٨٧، الطبقات الكبيرى: ج١ ص١٨٧، المعجم الكبير: ج٦ ص٢١٣ ح١٠٤، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٥١٥، ميير أعلام النبلاء: ج١ ص١٥٥ الرقم ٩١ والأربعة الأخيرة نحوه وليس فيها «وقرأ الكتاب الأوّل، وقرأ الكتاب الآخر» وراجع تاريخ دمشق: ج٢١ ص٤٢٠.

٣. راجع: الخصال: ص٦٠٧ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص١٢٦ ح ١ .

٤. راجع: الخصال: ص٤٦٣ ع - ٤ ، الاحتجاج: ج ١ ص١٩٢ ح ٢ ، رجال البرقي: ص٦٤ .

٥. راجع: الخصال: ص ٣٦١ ح ٥٠ ، رجال الكشّي: ج ١ ص ٣٤ الرقم ١٣ ، الاختصاص: ص ٥ ، تفسير فرات:
 ج ٧٧٥ ص ٧٣٣.

٦. مروج الذهب: ج٢ ص ٣١٤، الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٨٧.

كان سَلْمان من المعمّرين ، عاش قرابة مئتين وخمسين سنة (١) ، وتوفّي بالمَدائِن (٢) أيّام حكومة عمر (٣) أو عثمان (٤) .

قال رسول الله ﷺ : « إنَّ الجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إلى ثَلَاثَةٍ : عليٌّ وعَمَّارٍ وسَلْمانَ »<sup>(٥)</sup>.

وفي حلية الأولياء عن أبي الأسود وزاذان الكِنْديّ: كنّا عند علي على الله ذات يوم، فوافق النّاس منه طيب نفس ومزاح، فقالوا: يا أمير المؤمنين، حدّثنا عن أصحابك.

قال: عَن أَيِّ أُصحَابِي ؟

قالوا: عن أصحاب محمّد على الله .

قال : كُلُّ أَصحَابِ مُحَمِّدٍ عَيِّلْ أَصحَابِي ، فَعَن أَيِّهِم ؟

قالوا: عن الَّذين رأيناك تلطفهم بذكرك والصَّلاة عليهم دون القوم ، حدَّثنا عن سَلْمان، قال اللهِ : مَن لَكُم بمِثِلِ لُقمَانَ الحَكِيمِ ؟ ! ذَاكَ امرُو مِنّا وَإِلينَا أَهلَ البَيتِ ، أَدرَكَ العِلمَ

١ . راجع: سِيرَ أعلام النبلاء: ج ١ ص٥٥٥ الرقم ٩١ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١ ص ٣٧٨ ، تاريخ الإسلام للذهبي:
 ج٣ ص ٥٢١ .

۲. الطبقات لخليفة بن خياط: ص٣٣ الرقم ٢٢، تاريخ دمشق: ج٢١ ص٣٧٨ و ص ٤٥٨، سير أعـلام النبلاء:
 ج١ ص٤٥٥ الرقم ٩١.

٣. المعارف لابن قتيبة: ٢٧١. تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١ ص٤٥٨.

الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٩٣ ، تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٧١ الرقم ١٢ ، المعارف لابن قتيبة: ص ٢٧١ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١ ص ٣٧٨ وص ٤٥٨ ، سير أعلام النبلاء: ج ١ ص ٥٥٥ الرقم ٩١ وفي ص ٥٥٥ «سنة ٣٣هـ».

مسنن الترمذي : ج ٥ ص ٦٦٧ ح ٣٧٩٧ ، المستدرك على الصحيحين : ج ٣ ص ١٤٨ ح ٤٦٦٦ ، المعجم الكبير : ج ٦ ص ٢١٥ ح ٥ عرد الله بن محمّد بن ج ٦ ص ٢١٥ ح ٥ وزاد فيه « والمقداد » وكلّها عن أنس ؛ الخصال : ص ٣٠٣ ح ٨ عن عبد الله بن محمّد بن عليّ بن العبّاس الرازي عن الإمام الرضا عن آبائه الليما وزاد فيه « وأبي ذرّ والمقداد » ، وقعة صفين : ص ٣٢٣ عن الحسن .

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه قبل خلافته .......ماتيب الإمام عليّ /مكاتيبه قبل خلافته .....

الأَوّلَ والعِلمَ الآخِرَ ، وقَرأ الكتابَ الأوّل والكِتابَ الآخِرَ ، بَحرٌ لا يَنزِفُ (١) .

وفي الأمالي للطوسيّ عن منصور بن بُزرج : قلت لأبي عبدالله الصَّادق الله : ما أكثر ما أسمع منك يا سيّدي ذكر سَلْمان الفَارَسِيّ ا

فقال : لا تَقُل: الفارِسيّ ، وَلَكِن قُل: سَلْمانُ المُحَمَّدِي ، أَ تَدرِي مَاكَثرَةُ ذِكرِي لَهُ ؟

قلت: لا.

قال: لِتَلاثِ خِلالٍ: أحدها (٢): إِيثَارُهُ هَوَى أَمِيرِ المُؤْمِنينَ ﷺ عَلَى هَوَى نَفسِهِ. وَالثَّانِيَةُ: حُبُّهُ لِلْفُقْرَاءِ وَاخْتِيارُهُ إِيَّاهُم عَلَى أَهلِ الشَّروةِ وَالعَدَدِ. والثَّالِثَةُ: حُبُّهُ لِلْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ. إِنَّ سَلْمَانَ كَانَ عَبداً صَالِحاً حَنيفاً مُسلِماً وَماكانَ مِنَ المُشرِكِينَ (٣).

وفي المستدرك على الصحيحين عن عَوْف بن أبي عُـثْمَان النَّـهْديّ : قـال رجـل لسَـلْمان : ما أشدَّ حُبَّك لعليّ الله الله الله عَلِيّاً يقول : «مَن أَحَبَّ عَلِيّاً فَقَد أَجَبِّع عَلِيّاً فَقَد أَجَبِّع عَلِيّاً فَقَد أَجَنِي » (٤) .

وفي الطبقات الكبرئ عن النُّعْمان بن حُمَيْد: دخلت مع خالي على سَلْمان بالمَدائِن وهو يعمل الخوص ، فسمعته يقول: أشتري خوصاً بدرهم، فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم، فأعيد درهماً فيه، وأنفِقُ درهماً على عيالي، وأتصدّق

ا. حلية الأولياء: ج ١ ص١٨٧، المعجم الكبير: ج ٦ ص٢١٣ ح٢٤ وفيه «بمثاله» بدل «بـمثل» وليس فـيه «وإلينا»، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١ ص ٤٢١، الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٨٦ عن زاذان وفيه من «مَـن لكـم بمثل . . .» وفي صدره «سئل عليّ عن سلمان الفارسي، فقال: ذاك أمرؤ منّا وإلينا»؛ الغارات: ج ١ ص١٧٧ عن أبى عمرو الكندي .

٢. هكذا في المصدر، والصواب: إحداها.

٣. الأمالي للطوسي : ص١٣٣ ح٢١٤ .

٤. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ١٤١ ح ٤٦٤٨.

٣ ......٣

بدرهم ، ولو أنّ عمر بن الخَطَّاب نهاني عنه ما انتهيتُ(١).

وفي مروج اللَّمب في ذكر سَلْمان الفارسِيِّ: كان يلبس الصَّوف، ويركب الحمار ببرذعته (٢) بغير إكاف (٣)، ويأكل خبز الشَّعير، وكان ناسكاً زاهداً، فلمّا احتضر بالمَدائِن قال له سَعْد بن أبي وَقَّاص: أوصني يا أبا عبدالله.

قال: نعم، قال: اذكُرِ اللهَ عِندَ هَمِّكَ إذا هَمَمتَ، وعِندَ لِسانِكَ إذا حَكَمتَ، وعِندَ لِسانِكَ إذا حَكَمتَ، وعِندَ يَدِكَ إذ قَسَمتَ.

فجعل سَلْمان يبكي ، فقال له : يا أباعبدالله ، ما يُبكيك ؟

قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ إِنَّ فِي الآخِرَةِ عَقَبَةً لا يَقطَعُها إِلَّا المُخِفُّونَ » ، وأرى هذه الأساودة حولي ، فنظروا فلم يجدوا في البيت إلّا إداوة وركوة (٤) ومطهرة (٥) . وفي الطبقات الكبرى عن أبى سُفيان عن أشياخه: دخل سَعْد بن أبى وَقًاص

على سَلْمان يعوده ، قال: فبكى سَلْمان ، فقال له سعد: ما يبكيك يا أباعبدالله ؟ توفّي رسول الله ﷺ ، وهو عنك راضٍ ، وتلقى أصحابك ، وترد عليه الحوض .

قال سَلْمان: والله، ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدُّنيا، ولكن رسول الله ﷺ عهد إلينا عهداً فقال: «لِتَكُن بُلغَةُ أُحَدِكُم مِنَ الدُّنيا مِثلَ زادِ الرَّاكبِ». وحولى هذه الأساود.

الطبقات الكبرئ: ج٤ ص ٨٩، تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١ ص ٤٣٤ عن سمّاك بـن حـرب عـن عـمّد نـحوه،
 تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٥١٨، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ١ ص ٥٤٧.

٢. البَرْ ذَعَةُ : الحِلس الَّذي يُلقى تحت الرحل (لسان العرب: ج ٨ ص ٨).

٣. الإكاف والأكاف من المراكب: شبه الرُّحال والأقتاب ( لسان العرب: ج ٩ ص٨) .

٤. الرَّكُوة : إناء صغير من جِلد يُشرَب فيه الماء ، والجمع رِكاء (النهاية: ج ٢ ص ٢٦١).

٥. مروج الذهب: ج٢ ص٣١٤.

قال: وإنّما حوله جفنة أو مطهرة أو إجّانة (١) ، قال: فقال له سعد: يا أبا عبدالله ، إعهَدْ إلينا بِعَهدِ نأخذه بعدك .

فقال: يا سعد، اذكُرِ اللهَ عِندَ هَمِّكَ إذا هَمَمتَ ، وعِندَ حُكمِكَ إذا حَكَمتَ ، وَعِندَ يَدِكَ إذا قَسَمتَ<sup>(٢)</sup>.

وفي المعجم الكبير عن بُقَيْرة -امرأة سَلْمان -: لمّا حضر سَلْمانَ الموتُ دعاني ، وهو في علِّيَّة (٣) لها أربعة أبواب ، فقال : افتحي هذه الأبواب يابُقَيرَة ، فإنّ لي اليوم زوّاراً لا أدري من أيّ هذه الأبواب يدخلون عليَّ ، ثمّ دعا بمسِكٍ لَه ، ثمّ قال : ادبغيه (٤) في تَوْرِ ، فَفَعلَت ، ثمّ قال : انضحيه حول فراشي شمّ انزلي فامكثي ، فسوف تطّلعين قربتي (٥) على فراشي ، فاطّلعت فإذا هو قد أُخِذَ رُوحُه ، فكأنّه نائم على فراشه ، أو نحواً من هذا (١) .

وفي الطبقات الكبرئ عن عَطاء بن السَّائِب: إنَّ سَلْمان حين حضرته الوفاة ، دعا بصُرّة من مسك كان أصابها من بَلنجَر (٧) ، فأمرَ بها أن تُدافَ وتُجعَلَ حول فراشه ، وقال: فإنّه يحضرني اللَّيلة ملائكة يجدون الرِّيح ولا يأكلون الطَّعام (٨).

١. الإجَّانَة : واحِدةُ الأجَاجِين ، وهي المِرْكَنُ (الإناء) الَّذي تُغسَل فيه الثيابُ (مجمع البحرين :ج١ ص٢١) .

٢. الطبقات الكبرئ: ج٤ ص ٩٠ ، حُلية الأولياء: ج١ ص١٩٥ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٢١ ص٤٥٢.

٣. علَّيَّة : هي بضمَّ العين وكسرها : الغُرفة ، والجمع العَلاليّ (النهاية : ج٣ص٢٩٥) .

٤. كذا في المصدر ، وفي بقيّة المصادر : «أديفيه» . قال في تاج العروس : داف الشيء يديفه : أي خَـلَطَه ، وفي حديث سلمان على : « . . . . فقال لامرأته : أديفيه في تَورٍ » . والتّؤر : إناء صغير (ج١٢ ص٢١٦ وج ٦ ص١٣٥) .

٥ . كذا في المصدر ، وفي حلية الأولياء : «فتَرَيْني» .

٦. المعجم الكبير: ج ٦ ص ٢١٥ ح ٢٠٤٣، الطبقات الكبرئ: ج٤ ص ٩٢، حلية الأولياء: ج١ ص ٢٠٨، سِيرَ
 أعلام النبلاء: ج ١ ص ٥٥٣ الرقم ٩١٠.

٧. بَلَنجَرَ : مدينة ببلاد الخَزَر ، خلف باب الأبواب ، فتحها عبدالرحمٰن بن ربيعة (معجم البلدان :ج١ ص٤٨٩) .

٨. الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٩٢.

٣ ...... مكاتيب الأنفة/ج١



# كتابه إلى أبى ذَرّ

قال سِبطُ ابنُ الجَوزِيّ: روى الشَّعْبيّ عن أبي أراكة، قال: لمَّا نُفِي أبو ذَرّ إلى الرَبَذَة، كتَب إليه عليّ ﷺ:

«أمَّا بَعدُ، يَا أَبا ذَرِّ، فإنَّكَ غَضِبْتَ لِلهِ تَعَالَى، فَارْجُ مَن غَضِبْتَ لَهُ، إِنَّ القَومَ خَافُوكَ عَلَى دُنْياهُم، وخِفْتَهُم على دينِكَ، فَاتْرُكَ لَهُم مَا خافُوكَ عَليهِ، وَاهرُب مِنهُم لِمَا خِفْتَهُم عَلَى دُنْياهُم، وَمَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ، وسَتَعلَمُ مَنِ لِمَا خِفْتَهُم عَلَيهِ، فَلَم أَحوَجَهُم إلى ما مَنَعْتَهُم، وَما أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ، وسَتَعلَمُ مَنِ المَّانِحُ غَدَاً، فَلَو أَنَّ السَّمَاواتِ وَالأَرضَ كَانَتا رَثْقاً عَلَى عَبْدٍ، ثُمَّ اتَّقَى الله لَجَعَلَ لَهُ الرَّابِحُ غَدَاً، فَلَو أَنَّ السَّمَاواتِ وَالأَرضَ كَانَتا رَثْقاً عَلَى عَبْدٍ، ثُمَّ اتَّقَى الله لَجَعَلَ لَهُ مِنْهُما مَخْرَجاً، لا يُؤانِسنَّكَ إلَّا الحَقُّ، ولا يُوحِشَنَّكَ إلَّا الباطِلُ، فَلَو قبِلْتَ دُنياهُم لأَحَبُّوكَ، ولَو قَرَضْتَ منها لأَمِنُوكَ » .(١)

[أقول: روى جَماعة من الخاصَّة والعامَّة، أنَّ أمير المؤمنين ﷺ ألقى هـذه الكلمة حين نُفي أبو ذَرٌ، وشيّعه هو والحسنان ﷺ، وعَقِيلٌ وعَمَّار (٢٠).]

### أبو ذَرِّ الغِفارِيِّ (٣)

جُنْدُب بن جُنادة ، وهو مشهور بكنيته . صوت الحقّ المدوّي ، وصيحة الفضيلة والعدالة المتعالية ، أحد أجلاء الصّحابة ، والسّابقين إلى الإيمان ، والشّابتين على الصّراط المستقيم (٤) . كان موحّداً قبل الإسلام ، وترفّع عن

١٠ تذكرة الخواص : ص٥٦ وراجع : نهج البلاغة : الخطبة ١٣٠. كشف الغمّة : ج٣ ص١٣٦، بحار الأنوار : ج٢٢
 ص١١٤ ح ٣٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج٨ ص٢٥٢.

٢. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٨ ص ٢٥٢ \_ ٢٦٢ ، الغدير: ج ٨ ص ١٣٠ ـ ٤٣٢ .

٣. قد اختلف في اسمه ونسبه اختلافاً كثيراً ، وما في المتن هو أكثر وأصح ما قيل فيه ، ولكنّه مشهور بكنيته ولقبه .
 ٤. سِيرَ أعلام النبلاء : ج٢ ص٤٦ الرقم ١٠ ، الاستيعاب : ج٤ ص٢١٦ الرقم ٢٩٧٤ ، أسد الغابة : ج١ ص٣٦٥ الرقم ٨٠٠ .

عِبادَة الأصنام(١). جاء إلى مكّة قادماً من البادية ، واعتنق دين الحقّ بكلّ وجوده ، وسمع القرآن .

عُدَّ رابع (٢) من أسلم أو خامسهم (٣) ، واشتهر بإعلانه إسلامَه ، واعتقاده بالدين الجديد ، وتقصّيه الحقّ منذ يومه الأوّل (٤) .

وكان فريداً فذاً في صدقه وصراحة لهجته ، حتَّى قال رسول الله عَلَيُهُ كلمته الخالدة فيه ، تكريماً لهذه الصَّفة المحمودة النّادرة : «مَا أَظَلّتِ الخَضرَاءُ ، ومَا أَقَلّتِ الغَبرَاءُ (٥) عَلَى رَجُلِ أَصدَقَ لَهجَةً مِن أَبي ذَرّ (٦) .

وكان من الثّلة المعدودة الَّتي رعت حرمة الحقّ في خضم التَّغيّرات الَّتي طرأت بعد وفاة النَّبيّ ﷺ (٧) ، وتفانى في الدِّفاع عن موقع الولاية العلويّة الرَّفيعة ، وجعل نفسه مِجناً للذبّ عنه ، وكان أحد الثَّلاثة الَّذين لم يفارقوا عليًا ﷺ قطّ (٨) .

ولنا أن نعد من فضائله ومناقبه، صلاته على الجثمان الطَّاهر لسيِّدة نساء العالمين فاطمة هذه ، فقد كان في عداد من صلَّى عليها في تلك اللَّيلة المشوبة بالألم والغم والمحنة (٩).

١. الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٢٢٢ ، حلية الأولياء: ج١ ص٥٨ الرقم٢٦ ، أسد الغابة: ج١ ص٦٣ ٥ الرقم ٨٠٠ .

۲. المستندرك على الصحيحين: ج ٣ص٣٥٥ ح ٣٥٥٥، الطبقات الكبرى: ج٤ ص ٢٢٤، أسد الغابة:
 ج١ ص ٦٦٥ الرقم ٨٠٠.

٣. الطبقات الكبرى: ج٤ ص٢٢٤، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص٤٦ الرقم١٠، أسد الغابة: ج١ ص٦٣٥ الرقم ٨٠٠.

٤. الطبقات الكبرى: ج٤ ص ٢٢٥ ، حلية الأولياء: ج ١ ص ١٥٨ الرقم ٢٦ .

٥. الخَصْرَاء: السَّماء، والغَبْرَاء: الأرض (النهاية: ج٢ ص٤٢).

٦. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص ٣٨٥ ح ٣٦١ ، الطبقات الكبرى: ج٤ ص ٢٢٨ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص ٥٩ الرقم ١٠ .

٧. راجع: الخصال: ص٢٠٦ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص١٢٦ ح ١ .

٨. راجع: رجال الكشّي: ج ١ ص٣٨ الرقم ١٧ ، الاختصاص: ص٦ .

٩. راجع: رجال الكشّي: ج١ ص٣٤ الرقم ١٣ ،الاختصاص: ص٥.

وصرخاته بوجه الظُّلم ملأت الآفاق ، واشتهرت في التَّاريخ ؛ فـهو لم يـصبر

على إسراف الخليفة الثَّالث وتبذيره وعطاياه الشَّاذة، فانتفض ثائراً صارخاً ضدّها، ولم يتحمّل التَّحريف الَّذي افتعلوه لدعم تلك المناقب المصطنعة، وقدح في الخليفة، واستنكر توجيه كَعْب الأحبار لأعماله وممارساته. فقام الخليفة بنفي صوت العدالة هذا إلى الشَّام الَّتي كانت حديثة عهدِ بالإسلام، غيرَ مُلمّةِ بثقافته (۱). ولم يُطِقه معاوية أيضاً ؛ إذ كان يعيش في الشَّام كالملوك، ويفعل ما يفعله القياصرة، ضارباً بأحكام الإسلام عرض الجدار، فأقضّت صيحات أبي ذَرّ

فأمر بردّه إلى المدينة (٣) ، وأرجعوه إليها على أسوأ حال . وقدم أبو ذرّ إلى طريقته ، وقدم أبو ذرّ المدينة ، ليجد سياسة عثمان على حالها ، فعاد أبو ذرّ إلى طريقته ، فالاحتجاج كان قائماً ، والصّيحات مستمرّة ، وقول الحقّ متواصلاً ، فلم يتوقّف أبو ذرّ عن كشف الانحراف . ولمّا لم يُجدِ التَّرغيب والتَّرهيب معه ، غيرت الحكومة أسلوبها معه ، وما هو إلّا الإبعاد ، لكنّه هذه المرّة إلى الرَّبَذة (٤) ، وهي صحراء قاحلة حارقة ، وأصدر عثمان تعاليمه بمنع مشايعته (٥) . ولم

مضجعه (٢). فكتب إلى عثمان يخبره باضطراب الشَّام عليه إذا بقي فيها أبو ذَرّ ،

۱ . راجسع: أنساب الأنشراف: ج٦ ص١٦٦ ، مروج الذهب: ج٢ ص٣٤٩، شرح نهج البـلاغة: ج ٨ص٢٥٦ ح١٣٠ .

٢٠ راجع: أنساب الأشراف: ج ٦ ص١٦٧ ، شرح نهج البلاغة: ج ٨ص٢٥٦ الرقم ١٣٠ ؛ الشافي : ج ٤ ص٢٩٤ .
 ٣٠ العلبقات الكبرئ: ج ٤ ص٢٢٦ ، أنساب الأشراف: ج ٦ ص١٦٧ ، سِيرَ أعـلام النبلاء: ج ٢ ص٦٣ الرقـم ١٠ ،
 تاريخ العلبري: ج ٤ ص٢٨٣ ؛ الأمالي للمفيد: ص١٦٢ ح ٤ .

٤. راجسع: الكسافي: ج ٨ص٢٠٦ - ٢٠٦، الأمالي للمغيد: ص١٦٤ - ٤؛ أنسساب الأنشراف: ج٦ ص١٦٧ ، العلمقات الكبرئ: ج٤ ص٢٢٧ .

٥ . راجع: مروج الذهب: ج٢ ص٢٥١، شرح نهج البلاغة: ج ٨ ص٢٥٢ الرقم ١٣٠؛ الأمالي للمغيد: ص١٦٥ ح٤.

يتحمّل أمير المؤمنين على هذه الأوامر الجائرة ، فخرج مع أبنائه وعدد من الصّحابة لتوديعه (١).

وله كلام عظيم خاطبه به وبيّن فيه ظُلامته (٢). وتكلّم من كان معه أيضاً، ليعلم الناس أنّ الَّذي أبعد هذا الصَّحابيّ الجليل إلى الرَّبَذَة هو قول الحقّ، ومقارعة الظُّلم، لا غيرها (٣)، وكان إبعاد أبي ذَرّ أحد ممهّدات الثَّورة على عثمان.

يقول عبدالله بن حوّاش الكعبي: رأيتُ أبا ذَرٌ في الرَّبَذَة، وهو جالس وحده في ظلّ سقيفةٍ ، فقلت: يا أباذَرًا وحدك!

فقال : كان الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر شعاري ، وقول الحقّ سيرتي ، وهذا ما ترك لي رفيقاً .

توفّي أبو ذَرّ سنة ٣٢ هـ(٤) ، وتحقّقت نبوءة النبي ﷺ في أبي ذرّ حيث قالﷺ : « يَرحَم اللهُ أبا ذَرّ . يَعِيشُ وحدَهُ ، ويَمُوتُ وَحدَهُ ، ويُحْشَرُ وَحدَهُ» .

١. الكافي : ج ٨ص٢٠٦ ح ٢٠١، من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٧٥ ح ٢٤٢٨ ، الأمالي للمفيد : ص ١٦٥ ح ٤ ،
 المحاسن : ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٤٧ ، تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ١٧٢ ؛ مروج الذهب : ج ٢ ص ٣٥٠ .

٢. الكافي: ج ٨ ص ٢٠٦ ح ٢٥١ ، نهج البلاغة: الخطبة ١٣٠.

۳. الكافي: ج ٨ص٢٠٧ ح ٢٥١ وراجع من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٥ ح ٢٤٢٨ ، المحاسن: ج٢ ص ٩٤ ح
 ٣٠ - ١٢٤٧ ؛ شرح نهج البلاغة: ج ٨ص٢٥٣ الرقم ١٣٠ .

المستدرك عملى الصحيحين: ج ٣ص ٣٨١ ح ٥٤٥١، سير أعلام النبلاء: ج٢ ص٧٤ الرقم ١٠ ورجال العلومي: ص٣٢ الرقم ٣٤٢ وفيه «مات في زمن عثمان بالربذة».

ووصل جماعة من المؤمنين فيهم مالك الأشْتَر، بعد وفاة ذلك الصَّحابيّ الكبير الصادع بالحقّ في زمانه، ووسدوا جسده النَّحيف الثَّرى باحترام وتبجيل (١)(١).

قال رسول الله ﷺ : « مَا أَظَلَتِ الخَضرَاءُ ، ولا أَقلَتِ الغَبرَاءُ عَلَى رَجُـلٍ أَصدَقَ لَـهجَةً مِـن أَبي ذَرٌ » (٣) .

وعنه ﷺ : « مَن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إِلَى شَبيهِ عِيسَىٰ بِنِ مَريَمَ خَلقاً وخُلُقاً ؛ فَلَيَنظُر إِلَى أَبِي ذَرِّ » (٤) . وفي سنن الترمذي عن أبي ذَرِّ : قال رسول الله ﷺ : « مَا أَظَلَتِ الخَضرَاءُ ، وَلا أَقلَتِ الغَضرَاءُ ، وَلا أَقلَتِ الغَبرَاءُ ، من ذِي لَهجَةٍ أَصدَقَ وَلَا أُوفَى مِن أَبِي ذَرِّ ، شِبْهَ عِيسَىٰ بِنِ مَريَمَ ﷺ ». فقال عمر بن الغَبرَاءُ ، من ذِي لَهجَةٍ أَصدَقَ وَلَا أُوفَى مِن أَبِي ذَرِّ ، شِبْهَ عِيسَىٰ بِنِ مَريَمَ ﷺ ». فقال عمر بن الخَطَّاب كالحاسد : يا رسول الله أفنعرف ذلك له ؟ قال : نَعَم ، فاعرِفُوهُ لَهُ (٥) .

وفي مُسنَدِ ابنِ حَنْبَل عن بُرَيْدَة :قال رسول الله ﷺ : « إنَّ اللهَ ﷺ يُحِبُّ مِـن أُصحَابِي

١. راجع: الإصابة: ج٧ص ١٠٩ ح ١٠٩، المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٥٣ ح ٤٣٧٣، الطبقات الكبرى:
 ج٤ ص ٢٣٤، سير أعلام النبلاء: ج٢ ص ٧٧ الرقم ١٠، تاريخ الطبري: ج٤ ص ٣٠٨، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٢٦٤، رجال الكشي: ج١ ص ٢٨٣ا/ لوقم ١١،

٢. المشهور إنّ أبا ذرّ انتهج أسلوب كشف المساوئ والبدع في أيّام عثمان ، كما كان يذكّر بوجود الظلم والتمييز والتكتّل. من هنا لم تتحمّل الحكومة وجوده في المدينة ، فنفته إلى الشّام . وفيها واصل أسلوبه ، وفضح معاوية وكشف قبائحه . فشكاه معاوية إلى عثمان ، فردّ إلى المدينة ، ثمّ أبعده إلى الربدة ....

بَيْد أَنَّ بعض الباحثين ذهب إلى أنّه مكث طويلاً في الشَّام ، اهتداءً ببعض الوثائق التاريخيّة ، ومقايسة أخبار متنوّعة في هذا المجال . أي : إنّه توجّه إلى الشَّام بعد موت أبي بكر ، وبذر فيها التشيّع . راجع : كـتاب «أبو ذرّ الغفارى المحمّد جواد آل الفقيه : ص ٦٥ .

٣. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٣٥٥ ح ٣٤٦١، سنن الترمذي: ج ٥ص٣٦٩ ح ٣٨٠١، سنن ابن ماجة:
 ج ١ ص٥٥ ح ١٥٦، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٥٩ الرقم ١٠ كلّها عن عبد الله بن عمرو.

المعجم الكبير: ج ٢ ص ١٤٩ ح ١٦٢٦ عن عبدالله بن مسعود، الطبقات الكبرى: ج٤ ص ٢٢٨، سير أعلام النبلاء: ج٢ ص ٥٩ الرقم ١٠ كلاهما عن مالك بن دينار وفيهما «من سرّه أن ينظر إلى زهد عيسى فلينظر ...».
 الاستيعاب: ج ١ ص ٣٢٣ الرقم ٣٤٣ عن أبي هريرة وفيه «من سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر ...».

٥. سنن الترمذي: ج ٥ ص ٦٧٠ ح ٣٨٠٢.

أَربَعَةً ، أَخبَرَنِي أَنَّهُ يُحبِّهُم ، وَأَمَرَنِي أَن أُحِبَّهُم».

قالوا: مَنْ هم يا رسول الله ؟

قال : « إِنَّ عَـلِيّاً مِـنهُم ، وأبـو ذَرّ الغِـفارِيّ ، وسَـلْمانُ الفـارِسِيّ ، والمِـقْدادُ بـنُ الأُسْـوَدِ الكِنْديّ (١)» .

وفي أنساب الأشراف: لمّا أعطى عثمانُ مروانَ بن الحكم ما أعطاه ، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمئة ألف درهم ، وأعطى زَيْد بن ثابت الأنْصاري مئة ألف درهم ، جعل أبو ذَرّ يقول: بشّر الكانزين بعذاب أليم ، ويتلو قول الله على: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلدُّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ الآية (٢).

فرفع ذلك مروان بن الحكم إلى عثمان ، فأرسل ـ عثمان ـ إلى أبي ذَرّ نـاتلاً مولاه أن: اثْنَهِ عمّا يبلغني عنك ، فقال: أينهاني عشمان عـن قـراءة كـتابِ اللهِ ، وعَيبِ مَن تَركَ أمرَ اللهِ ؟! فَواللهِ لأَن أرضِيَ اللهَ بِسَخَطِ عُثمانَ أَحَبُّ إليَّ وخَيرٌ لِي مِن أن أسخِطَ اللهَ بِرضَاهُ ، فَأَغضَبَ عثمانَ ذلك وأَحفَظَهُ (٣) ، فَتَصابرَ وكَفَّ .

وقال عثمان يوماً : أيجوز للإمام أن يأخذ من المال ، فإذا أَيسَرَ قَضَى ؟ فقال كَعْب الأحْبار : لا بأس بذلك ! فقال أبو ذَرّ : يابن اليَهُودِيَّينِ ! أَتَّعلَمُنا دِينَنا ؟ ! فقال عثمانُ : مَا أكثرَ أَذَاك لي ، وأوَلَعَكَ بِأَصحَابي !(٤)

وفي أنساب الأشراف عن كُمَيْل بن زِياد: كنت بالمدينة حين أمر عثمان أباذر باللَّحاق بالشام، وكُنتُ بها في العام المُقبِلِ، حين سيّره إلى الرَّبذة (٥).

١. مسند ابن حنبل: ج٩ ص١٤ ح٢٠٢٩ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص ٦١ الرقم ١٠ .

٢. التوبة : ٣٤.

٣. أي: أغضَبه ، من الحَفِيظة ؛ الغَضب (النهاية: ج١ ص٤٠٨).

٤. أنساب الأشراف: ج1 ص١٦٦ ؛ الشافي : ج٤ ص٢٩٣ نحوه وراجع شرح نهج البلاغة :ج٨ ص٢٥٦ .

٥. أنساب الأشراف: ج٦ ص١٦٨.

وفى تاريخ اليعقويي : بلغ عثمان أيضاً أنّ أبا ذَرّ يقع فيه ، ويذكر ما غير وبدّل من سُنَنِ رَسُولِ اللهِ ، وسُنَنِ أبي بكرِ وعُمرَ ، فسيّره إلى الشَّام إلى معاوية ، وكان يجلس في المسجد فيقول كما كان يقول ، ويجتمع إليه النَّاس ، حتَّى كثر من يجتمع إليه ويسمع منه.

وكان يقف على باب دمشق ، إذا صلّى صلاة الصُّبح ، فيقول : جاءت القطارُ تحمِلُ النَّارَ ، لَعَنَ اللهُ الآمرِينَ بالمَعرُوفِ والتَّارِكينَ لَهُ ، وَلَـعَنَ اللهُ النَّـاهينَ عَـن المُنكَر وَالاَتينَ لَهُ .

وكتب معاوية إلى عثمان: إنَّك قبد أفسدت الشَّام على نفسك بأبي ذَرّ ، فكتب إليه أن: احمِلهُ عَلَى قَتَبِ(١) بِغَيرِ وِطاء، فَقَدِمَ بِهِ إلى المَدينَةِ، وَقَد ذَهَبَ لَحمُ فَخِذَيهِ ، فلمّا دخل إليه وعنده جماعة قال : بَلَغَنِي أَنْك تـقول : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: « إذا كَمُلَت بَنُو أُمَيَّةً ثَلاثينَ رَجُـلاً ، اتَّخَذُوا بِـلادَ اللهِ دُوَلاً (٢) ، وعِـبادَ اللهِ خَوَلاً (٣) ، ودينَ اللهِ دَغَلاً (٤) » فقال: نَعَم ، سَمِعتُ رَسولَ اللهِ يقولُ ذلِكَ . فقال لهم: أسمعتم رسول الله يقول ذلك ؟

فبعث إلى عليّ بن أبي طالب ، فأتاه ، فقال : يا أبا الحسن ! أسمِعتَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ مَا حَكَاهُ أَبُو ذَرٌ ؟ وقصّ عليه الخبرَ. فقال عليّ : نعم! قبال : وَكيفَ تَشْهَدُ ؟ قال : لقول رسول الله عَلِيُّ : « ما أَظَلَّتِ الخَضرَاءُ ، ولَا أَقلَّتِ الغَبراءُ ذا لَهجَةٍ أَصدَق مِن أبي ذُرّ » .

١. الْقَتْب: رَحْل البَعِير ، صغير على قدر السَّنَام (مجمع البحرين: ج٣ ص ١٤٣٧).

٢. الدُّول: جمع دُولة ؛ وهو ما يُتداوَل من المال ، فيكون لقوم دون قوم (النهاية: ج٢ ص ١٤٠) .

٣. خَوَلاً : أي خَدماً وعَبيداً ، يعني أنَّهم يستخدمونهم ويَستعبِدونهم (النهاية: ج٢ ص ٨٨).

٤. دَغَسلاً: أي يَسخدعون بــ الناس، وأصل الدُّغَسل: الشَّجَر الملتَّفّ الَّذي يكمُن أهل الفساد فيه (النهاية: ج٢ص١٢٣).

فلم يُقِم بالمدينة إلّا أيّاماً حتَّى أرسل إليه عثمان: والله لَتَخرُجَنَ عنها! قال: أتُخرِجُنِي مِن حَرَمِ رَسُولِ اللهِ ؟ قال: نعم، وأنفُكَ راغِمٌ. قال: فَإلى مَكّةَ ؟ قال: لا، قال: فَإلى الكُوفَةِ ؟ قال: لا، وَلكِنْ إلى الرَّبَذَةِ لا، قال: فَإلى الكُوفَةِ ؟ قال: لا، وَلكِنْ إلى الرَّبَذَةِ اللّهِ خَرَجَتَ منها حَتَّى تموتَ بها! يا مَروانُ ، أخرِجهُ ، ولا تَدَع أحداً يُكَلّمهُ ، حَتَّى يَخرُجَ .

فَأَخرَجَهُ عَلَى جَمَلٍ ومَعَهُ امرأَتُهُ وابنتُهُ، فخرج وعليّ والحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعَمَّار بن ياسِر ينظرون ، فَلَمَّا رأى أبو ذَرّ عليّاً ، قام إليه فقبَّلَ يَدَهُ ثُمّ بكى وقال : إنّي إذا رَأَيتُكَ ورأيتُ وُلدَكَ، ذَكَرتُ قَولَ رَسُولِ اللهِ ، فقبًل يَدَهُ ثُمّ بكى وقال : إنّي إذا رَأَيتُكَ ورأيتُ وُلدَكَ، ذَكرتُ قَولَ رَسُولِ اللهِ ، فقبًل يَمَ أصبِر حَتَّى أبكي ! فَذَهَبَ عَلِيّ يُكلّمُهُ ، فقال له مروان : إنّ أمير المؤمنين قد نهى أن يكلمه أحد ، فرفع عليّ السَّوط فضرب وَجه ناقةٍ مَروانَ ، وقال : تَتَعَّ ، نَعَاكَ اللهُ إلى النَّار !

ثمٌ شيّعه ، فكلّمه بكلام يطول شرحه ، وتكلّم كلّ رجل من القوم وانصرفوا ، وانصرفوا ، وانصرفوا ، وانصرف مروان إلى عثمان ، فجرى بينه وبين عليّ في هذا بعض الوحشة ، وتلاحيا كلاماً ، فلم يزل أبو ذَرّ بالرَّبَذَة حتَّى توفّى (١) .

وفي أنساب الأشراف: كان أبو ذَرّ يُنكِر على معاوية أشياء يفعلها ، وبعث إليه معاوية بثلاثمئة دينار ، فقال: إن كانت من عطائي الَّذي حَرمتُمُونِيهِ عامي هذا قَبلتُها ، وإن كانت صلة فلا حاجة لى فيها .

وبعث إليه حَبيبُ بن مَسْلَمَة الفِهْرِيّ بمثتي دِينار ، فقال : أما وجدتَ أهـون عليك منّي حين تبعث إلىّ بمال؟ وردّها .

وبني معاوية الخضراء بدمشق ، فقال : يا معاوية ، إن كانت هذه الدَّار من مال

١. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٧١ ؛ الفتوح : ج٢ ص٣٧٣ نحوه وراجع مروج الذهب : ج٢ ص٣٥٠.

الله فهي الخيانة ، وإن كانت من مالِكَ فهذا الإسراف ، فسكت معاوية(١) .

وفي أنساب الأشراف: كان أبو ذَرّ يقول: والله لقد حَدَثَت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله، ولا سنّة نبيّه، والله إنّي لأرى حقّاً يُـطفأ، وبـاطلاً يُـحيا، وصادقاً يُكذّب، وأثرَة بغِير تُقيّ، وصالِحاً مستأثراً عليه.

فقال حَبِيب بنُ مَسْلَمَة لمعاوية : إن أبا ذَر مفسدٌ عليك الشَّام ، فتدارك أهله إن كانت لكم به حاجة ، فكتب معاوية إلى عثمان فيه ، فكتب عثمان إلى معاوية : أمّا بعد : فاحمل جُنْدُباً إليَّ على أغلظ مركب وأوعره ، فوجه معاوية من سار به اللَّيل والنهاد .

فلمّا قدم أبو ذَرّ المدينة جعل يقول: يستعمل الصّبيان، ويحمي الحمى، ويُقرِّب أولاد الطُّلَقاء. فبعث إليه عثمان: الْحَق بأيّ أرض شئت، فقال: بمكّة، فقال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: فبَيتُ المَقدِس، قال: لا، قال: فبأحد المِصرَين (٢)، قال: لا، ولكنّى مُسَيّرك إلى الرَّبذة، فسيرَه إليها، فلم يزل بها حتَّى مات (٣).

وعن قَتَادَة : تكلّم أبو ذَرّ بشيء كرهه عثمان فكذّبه ، فقال : ما ظننت أنّ أحداً يكذّبني بعد قول رسول الله عَلَى ذِي لَـهْجَة يكذّبني بعد قول رسول الله عَلَى ذِي لَـهْجَة أصدقَ مِن أبِي ذَرّ » ! ثمّ سيّره إلى الرّبَذَة .

فكان أبو ذَرّ يقول: مَا تَرَكَ الحَقّ لِي صَدِيقاً ، فلمّا سار إلى الرَّبَذَة قال: رَدَّني عثمان بعد الهجرة أعرابياً !(٤)

انساب الأشراف: ج7 ص١٦٧، شرح نهج البلاغة: ج٨ص٢٥٦؛ الشافي: ج٤ ص٢٩٤ وليس فيهما من «وبعث إليه» إلى «وردها».

٢. هما الكوفةَ والبَصرة (لسان العرب: ج٥ص ١٧٦).

٣. أنساب الأشراف: ج ٦ ص١٦٧ ؛ الشافي : ج ٤ ص٢٩٤ نحوه .

٤. أنساب الأشراف: ج٦ ص١٦٨.

وفي الأمالي للطوسيّ عن عبد الرحمٰن بن أبي عَمْرَة الأنْصاريّ: لِمّا قدم أبو ذَرّ على عثمان ، قال : أخبِرني أيّ البلاد أحبّ إليك ؟ قال : مُهاجَري ، فقال : لستَ بمجاوري . قال : فألحقُ بحرم الله ، فأكُونُ فيه ؟ قال : لا ، قال : فالكوفة ، أرض بها أصحاب رسول الله على الله قال : لا ، قال : فلست بمختار غيرهنّ . فأمره بالمسير إلى الرّبذة ، فقال : إنّ رسول الله على قال لي : «اسمَع وَأَطِع ، وَانفَذْ حَيثُ قَادُوكَ ، وَلَو لِعَبدٍ حَبْمِينٌ مُجَدّع» .

فخرج إلى الرَّبذة ، وأقام مدّة ، ثمّ أتى إلى المدينة ، فدخل على عثمان والناس عنده سماطين ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّك أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولا ضرع إلا شُويهات ، وليس لي خادم إلّا محرّرة (١١) ، ولا ظلّ يظلّني إلّا ظلّ شجرة ، فأعطِني خادماً وغُنيمات أعِش فيها ، فحوّل وجهه عنه ، فتحوّل عنه إلى السَّماط الآخر ، فقال مثل ذلك .

فقال له حَبِيب بن مَسْلَمَة : لك عندي يا أبا ذَرّ ألفُ درهم وخادم وخمسمئة شاة .

قال أبو ذَرّ : أعطِ خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج إلى ذلك منّي ؛ فإنّى إنّما أسأل حقّى في كتاب الله .

فجاء على على الله فقال له عثمان : ألا تُغنِي عَنَّا سَفِيهَكَ هذا ؟

قال: أيُّ سَفِيهِ ؟

قال: أبو ذَرّ !

قال علي ﷺ : لَيسَ بِسَفِيهِ ، سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : «مَا أَظلَّتِ الخَسِضرَاءُ ، ولَا أَقلَّتِ الغَبرَاءُ ، أَنزِلهُ بِمَنزِلَةِ مُـوْمِنِ آلِ فِـرعَون ، ﴿ وَإِن يَكُ كَـندِبًا فَعَلَيْهِ الغَبرَاءُ ، أَصدَقَ لهجةً مِن أَبِي ذَرّ » أَنزِلهُ بِمَنزِلَةِ مُـوْمِنِ آلِ فِـرعَون ، ﴿ وَإِن يَكُ كَـندِبًا فَعَلَيْهِ

١. المُحَرَّر: الَّذي جُعل من العبيد حُرّاً فأعتِق (النهاية: ج ١ ص ٣٦٢).

٤٨ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ١

كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ اَلَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾ (١).

قَالَ عُثمانُ : التُّرابِ في فيكَ !

قالَ علي ﷺ : بل التُّرابُ في فيكَ ، أنشُدُ باللهِ، مَن سَمِعَ رَسَولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ لِأَبِي ذرٌ ؟ فقام أبو هُرَيرَةً وعَشَرَةٌ فَشَهِدُوا بِذلِكَ ، فَوَلَى على ﷺ .

وفي الكافي عن أبي جعفر الخَثْعَميّ: لمّا سيّر عثمان أبا ذَرُ إلى الرَّبَذَة، شيّعه أمير المؤمنين وعَقِيل والحسن والحسين على وعَمَّار بن ياسر، فلمّا كان عند الوداع، قال أمير المؤمنين على: يا أبا ذَرّ، إنَّكَ إِنَّما غَضِبتَ لِلهِ فَهُ، فَارجُ مَن غَضِبتَ لَهُ. إنّ القَومَ خَافُوكَ عَلَى دُنياهُم، وَخِفتَهُم عَلَى دِينِكَ، فَأْرحَلُوكَ عَن الفِناءِ وامتَحَنُوكَ بالبلاء. وَوَاللهِ لَو كَانَتِ السَّماوَاتُ والأرضُ عَلَى عَبدٍ رَثْقاً، ثُمَّ اتّقَى الله عَلَىٰ؛ جَعَلَ لَهُ مِنها مَحْرَجاً، فَلا يُؤنِسْكَ إلّا العقيّ، ولا يُوحِشْكَ إلّا الباطِلُ (٣).

قَــال الإمـام الصـادقﷺ: لمّـا شــيّع أمـير المــؤمنينﷺ أبـا ذَرٌ ﴿ ، وشــيّعه الحسـن والحسين ﴿ وَعَقِيل بن أبي طالب ، وعبدالله بن جعفر ، وعَمَّار بن ياسِر عليهم سلام الله ؛ قال لهم أمير المؤمنين ﷺ : ودَّعُوا أَخَاكُم ؛ فَإِنَّهُ لابُدَّ للشاخِصِ مِن أَن يَمضِيَ ، وَللمُشَيِّع مِن أَن يَرجِعَ .

فقال أبو ذَرّ : رَحِمَكُمُ اللهُ مِن أَهلِ بَيتٍ ! فَما لِي فِي الدُّنيا مِن شَجَنِ (٤) غَيرَكُم ، إنّي إذا ذَكَر تُكُم

۱. غافر : ۲۸.

۲. الأمالي للطوسي : ص۷۱۰ ح۱۵۱٤.

٣. الكافي : ج ٨ص٢٠٦ - ٢٥١.

٤. الشُّجَنُ : أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق (النهاية : ج ٢ ص ٤٤٧).

وفي الأمالي للمفيد عن أبي جهضم الأزْدِيّ عن أبيه بعد معاملة عثمان السَّيِّئة مع أبي ذَرّ: بلغ ذلك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله فبكى حتَّى بلّ لحيته بدموعه ، ثمّ قال: أَهَكَذا يُصنَعَ بِصاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُهُ ؟! إنّا اللهِ وإنّا إليهِ راجِعُون .

ثمّ نهض ومعه الحسن والحسين ﴿ وعبدالله بن العبّاس والفضل وقُشَم وعبيدالله ، حتَّى لحقوا أبا ذَرّ ، فشيّعوه ، فلمّا بصر بهم أبو ذَرّ ﴿ حَنّ إليهم ، وَبَكَىٰ عَلَيهِم ، وَقال : بِأبِي وُجُوهٌ إذا رَأيتُها ذَكَرتُ بِها رَسولَ اللهِ عَلَيْ ، وَشَمَلَتنِيَ البركَةُ بِرُوْيَتِها .

ثُمَّ رَفَعَ يَديهِ إلى السَّماءِ وقَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أُحبُّهُم، وَلَو قُطَعتُ إرباً إرباً في مَحَبَّتِهِم، مَا زلِتُ عَنها ابتِغاءَ وَجهِكَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، فارجِعُوا رَحِمَكُم الله، واللهَ أَسألُ أَن يَخلُفَنِي فيكُم أحسَنَ الخِلافَةِ. فودّعه القوم ورجعوا وهم يبكون على فراقه (٢).

وفي تاريخ اليعقوبي: لم يزل أبو ذَرّ بالرَّبَذَة حتَّى تُوفّي ، وَلمّا حضرته الوفاة قالت له ابنته: إنّي وحدي في هذا الموضع ، وأخافُ أن تَعْلِبَنِي عليك السِّباعُ .

فقال : كلَّا، إنَّه سيحضرنِي نفرٌ مُؤمِنُونَ ، فانظُّري أَ ترينَ أَحَدَاً ؟

فقالت: ما أرى أحداً!

١. المحاسن: ج٢ ص٩٤ ح١٢٤٧ عن إسحاق بن جرير الجريري عن رجل من أهل بيته ، من لا يحضره الفقيه:
 ج٢ ص٢٧٥ ح٢٤٢٨ .

٢. الأمالي للمغيد: ص١٦٥ ح٤.

قال: ما حضر الوقت ، ثمّ قال: انظري ، هل ترين أحداً ؟ قالت: نعم، أرى ركباً مُقبلِينَ .

فقال: الله أكبر، صدق الله ورسولُهُ، حَوِّلِي وجهيَ إلى القبلة، فإذا حضر القوم فأقرئيهم منّي السَّلام، فإذا فرغوا من أمري، فاذبحي لهم هذه الشَّاة، وقولي لهم: أقسمت عليكم إن برحتم حتَّى تأكلوا، ثمّ قُضِى عليه.

فأتى القوم ، فقالت لهم الجارية : هذا أبو ذَرّ صاحِبُ رَسُولِ اللهِ قَلد تُنوفّي ، فنزلوا ، وكانوا سبعة نفر ، فيهم حُذَيْفَة بن اليَمان ، والأشْتَر ، فبكوا بكاءً شديداً ، وغسّلوه ، وكفّنوه ، وصلّوا عليه ، ودفنوه .

ثمّ قالت لهم: إنّه يُقسِمُ عليكم ألّا تبرَحُوا حتَّى تأكلُوا ، فذبَحُوا الشَّاةَ وأكلوا ، ثمّ حَمَلُوا ابنَتهُ حتَّى صارُوا بها إلى المدينة (١) .

# كَ كتابه إلى قَيْصَر الرُّوم

لمَّا جلَس عُمَر في الخلافة، جَرى بين رَجل من أصحابه يقال له: الحارث بن سِنان الأُرْدِيُّ، وبين رَجل من الأنصار كلام ومنازَعة، فلَمْ ينتصف له عُمر، فلَحق الحارث بن سِنان بقيْصر، وارْتَدَّ عن الإسلام، ونَسي القرآن كلَّه، إلَّا قوله تعالى: ﴿وَمَسن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢)، فسَمع قَيصَرُ هذا الكَلام، فقال:

١٠ تاريخ البعقويي : ج٢ ص١٧٣ وراجع تاريخ الطبري : ج٤ ص٣٠٨، الكامل في التاريخ :ج٢ ص٢٦٤، الفتوح :
 ج٢ ص٣٧٧.

۲. آل عمران :۸۵.

سَأَكْتُب إلى مَلِك العَرب بمسائل، فإنْ أَخْبَرني عنها أطلقت ما عنْدي من الأسارئ، وإنْ لمْ يخبرني تفسير مسائلي، عهدتُ إلى الأسارئ، فعرضتُ عَلَيهِم النَّصرانيَّة، فمَن قَبل منهم اسْتعبدته، ومَن لمْ يقبل قتلتُه.

#### فكتَب إلى عُمَر بن الخَطَّاب بمسائل:

أحدها سؤاله عن تفسير الفاتِحة، وعن الماء الَّذي ليْس من الأرض ولا من السَّماء، وعمَّا يتنفَّس ولا رُوح فيه، وعن عَصا موسَى ممَّن (١) كانت وما اسمها، وما طولها، وعن جارية بِكر لأخَوَين في الدُّنيا، وهي في الآخِرة لَواحد.

فلمًا وردت هذه المسائل على عُمر لم يعرف تفسيرها، ففزع في ذلك إلى على بن أبى طالب الله ، فكتَب الله إلى قيصر:

« مِن عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالبٍ صِهْرِ مُحَمَّدٍ ، وَوَارِثِ عِلْمِهِ ، وَأَقْرَبِ الخَلقِ إِلَيْهِ ، ووَزيرِه ، ومَن حَقَّت لَهُ الوِلَايَةُ ، وَأُمِرَ الخَلْقُ بِالبَراءَةِ مِن أَعْدَائِهِ ، قُرَّةُ عَيْنِ رَسولِ اللهِ ، وزَوجُ ابْنَتِهِ ، وأبو وُلْده ، إلى قَيصَرَ مَلِكِ الرُّومِ .

أمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَحْمَدُ الله الَّذي لا إِلَه إِلَّا هُوَ ، عالِمُ الخَفيّاتِ ، ومُنْزِلُ البَرَكاتِ ، مَن يَهدِي اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، ومَن يُضْلِل فَلا هادِيَ لَهُ ؛ وَرَدَكِتابُكَ ، وأَقرَأْنِيهِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ .

فأمَّا سُؤالُكَ عَن اسْمَ اللهِ، فإنَّهُ اسْم فيهِ شِفاءٌ من كُلِّ دَاءٍ ، وعَوْنٌ عَلَى كُلِّ دَواءٍ .

وأمَّا سُؤالُكَ عَنِ ﴿ ٱلرَّحْمَـٰنِ ﴾ ، فَهُوَ عَونُ لِكُلِّ مَن آمَن بِهِ ، وهُوَ اسْمٌ لَم يَتَسمَّ بِه غَيْرُ الرَّحمٰنِ تَبارَكَ وتَعالَى.

وأمًّا ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ، فرَحِيمُ مَن عَصَى وَتَابِ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحاً.

١. كذا في المصدر، والصحيح: «ممّا كانت»؛ لأنّ «مَن» يُسألُ بها عن العاقل.

وَأُمَّا قَولُهُ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَسْلَمِينَ ﴾ ، فَذَلِكَ ثَناءٌ مِنَّا عَلَى رَبُّنا تَسِارَكَ وتَسعالى بِسَمَا أَنْعَم علَيْنا.

وأُمَّا قَولُهُ: ﴿ مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ، فَإِنَّهُ يَملِكُ نَواصِيَ الخَلْقِ يَوْمَ القِيامَةِ ، وكُلِّ مَن كَانَ فِي الدُّنيا شَاكًا أَوْ جَبَّاراً أَدْخَلَهُ النَّارَ ، ولا يَمتنَعُ مِن عَذابِ اللهِ ﷺ شَاكٌ ولَا جَبَّارٌ ، وَكُلِّ مَن كَانَ فِي الدُّنيا طَائِعاً مُذْنِباً مَحَا خَطَايَاهُ ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بَرَحْمَتِهِ .

وأُمَّا قُولُهُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُكُ ﴾ ، فَإِنَّا نَعْبُدُ اللهَ ، ولا نُشْرِكُ بِهِ شَيْبَاً .

أمَّا قولُهُ: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ، فإنَّا نَسْتَعِينُ باللهِ عَلَى الشَّيْطان ، لا يُضلِّنا كما أضلَّكُم .

وأمًّا قولُهُ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ ، فَذَلِكَ الطَّرِيقُ الوَاضِحُ ، مَن عَـمِلَ فِـي الدُّنـيا صَالِحاً فإنَّه يشلُكُ عَلَى الصِّراطِ إلى الْجَنَّةِ .

وأمَّا قولُهُ: ﴿ صِيرٌ طَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، فَتِلْكَ النَّعمَةُ الَّتِي أَنْعَمَها الله ﷺ على مَن كانَ قَبْلُنا مِنَ النَّبيِّينَ والصِّدِّيقِينَ ، فَنَسْأَلُ اللهَ رَبَّنا أَنْ يُنْعِمَ علَيْنا .

وأمَّا قولُه ﷺ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ ، فَأُولَئِكَ اليَهودُ ، بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفراً ، فَ غَضِبَ عَلَيْهم فجعل منْهم القِرَدَة والخَنازِير ، فَنَسْأَلُ رَبَّنا أَنْ لا يَغضَبَ عَلَيْناكمَا غَضِبَ عَلَيْهم .

وَأَمَّا قُولُهُ: ﴿ وَلَا ٱلضَّ آلِينَ ﴾ ، فَأَنْتَ وأَمْثالُك يا عَابِدَ الصَّلِيْبِ الخَبِيثِ ، ضَلَلتُم بَعْدَ عِيْسَى بْنِ مَريَمَ ﷺ ، نَسأَلُ رَبَّنا أَنْ لا يُضِلَّنا كمَا ضَلَلتُم .

وَأَمَّا سُوَالُكُ عن المَاءِ الَّذي لِيْسَ مِنَ الأُرضِ ولا مِنَ السَّماءِ ، فَذَلِكَ الَّذي بَسَعَثَتهُ بَسُلْقيسُ إلى سُلَيْمانَ ، وهُوَ عَرَقُ الخَيلِ إذا جَرَت فِي الحُرُوبِ .

وأمَّا سؤالكَ عَمَّا يَتنفَّسُ ولارُوحَ فيه ، فَذَلِك الصُّبحُ إِذَا تَنَفَّسَ .

فأمًّا سؤالك عن عَصا موسَى ممًّا كانَت، ومَا طُولُها، وما اسْمُها، ومَا هِيَ، فإنَّها كـانَت يُـقال

لَها: «البَرنِيَّة»، وتفسير البَرنِيَّة: الزَّابدة، وكانَت إذا كانَت فيْها الرُّوحُ زَادَت، وإذا خَرَجَ منها الرُّوحُ نَقَصَت، وكانت من عَوْسَج (١)، وكانَت عَشَرةَ أَذْرُعٍ، وكانَت مِنَ الجَنَّة، أَنزَلَها جَبراسيلُ ﷺ على شُعَيْب ﷺ.

وأمَّا سُوَالُكَ عَن جَارِيَةٍ تكُونُ في الدُّنيا لأخَوَينِ، وفي الآخِرةِ لِواحِدٍ، فَتِلكَ النَّخلةُ، هي في الدُّنيا لِمُومِنٍ مِثْلِي ولِكافِرٍ مِثْلِك، ونَحْنُ مِن وُلْدِ آدَمَ [ ﷺ ] وهِيَ فِي الآخِرةِ لِلمُسلِمِ دُونَ المُشْرِكِ، وهِي فِي الجَنَّةِ لَيْست فِي النَّارِ، وذلِكَ قَولُهُ ﷺ: ﴿ فِدِهِمَا فَكِهَةٌ وَنَحْلٌ وَرُمَّانُ ﴾ (٢) ».

ثُمَّ طَوى الكتاب وأنفذَه إليه، فلمَّا قرَأه قيصر عهد إلى الأسارى فأطلقهم، واختارهم، ودَعا أهل مَمْلكَته إلى الإسلام والإيمان بمحمَّد عليه النَّصارى، وهمُّوا بقَتلِهِ، فأجابهم، فقال:

يا قَوْمُ، إِنِّي أَرَدتُ أَنْ أُجرِّبَكم، وإنَّما أظهرتُ ما أظهرتُ لأنظُر كيف تكونون؟ فقد حَمَدتُ الآن أمرَكُم عنْد الاختبار.

فسَكَتُوا واطْمأنُوا، فقالوا: كَذلِكَ الظُّنُ بِكَ، وَكَتَم قَيصَرُ إسلامَهُ حتَّى مـاتَ، وهوَ يقول لخواصً أصحابه ومَن يَثِقُ بِهِ:

إنَّ عيسَى الله عبْد الله ورسُولُهُ، وكلمته أَلْقاها إلى مَريم، ومحمَّدٌ ﷺ نَبيُّ بعْدَ عيسَى، وإنَّ عيسَى بشَّر أصحابَه بمحمَّد ﷺ، ويقول:

« مَن أَدرَكَهُ فَلْيقرأُ (٣) منّي السَّلام ، فإنَّه أُخِي وعَبدُ اللهُ ورَسولُهُ » .

وماتَ قَيصَر \_على القوْل \_مسلِماً، فلمَّا ماتَ وتولَّى بعده هِرَقْل، أخْسروه

١. العوسج : من شجر الشُّوك.

٢. الرحمن: ٦٨.

٣. هكذا في الإرشاد، وفي البحار: فليقرأه، وهو الصحيح.

بذلك، قال: اكتموا هذا، وأنْكروه، ولا تُقِرُّوا بهِ، فإنَّه إنْ يظهَر طمعَ مَلِكُ العَرب، وفي ذلك فَسادُنا وهَلاكُنا، فمَن كان من خواصِّ قَيصَرَ وخَدَمِهِ وأهْلِهِ على هذا الرَّأي كَتَموه، وهرقل (١) أظهَر النَّصرانيَّة وقوي أمره، والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمَّد وآله الطَّاهرين. (٢)



في المناقب: استعجم عليه عمر - شيء، ونازع عبد الرَّحمان، فكتبنا إليه أن يتجشَّم بالحضور، فكتب إليهما:

«العِلمُ يُؤْتَىٰ ولا يَأْتِي ».

فقال عمر: هناك شيخٌ من بني هاشم، وأثارة من علم، يُؤتَّى إليهِ ولا يأتِي. (٣)

١. كلمة «هرقل» نقلناها من البحار.

٢. إرشاد القلوب: ص ٣٦٥ وراجع: بمحار الأثوار: ج ١٠ ص ٣٦.

٣. المناقب لابن شهر أشوب: ج٢ ص ٣١، بحار الأنوار: ج٠٤ ص١٤٨. وفيه: « فكتبا إليه » بدل «فكتبنا إليه » وهو أنسب للسياق.

# الفصلالثاني

مكاتيبه الله بعد خلافته

حتك الوصول إلك الكوفة





### كتابه إلى معاوية

نقل ابن قُتَيْبَة في الإمامة والسِّياسة، أوَّل كتاب له اللهِ إلى معاوية قال: \_بعد ذكر ما جرى بعد بيعة النَّاس لعلي اللهِ، وما قال ابن عبَّاس والمُغِيْرَةُ، وما أجابهما في معاوية \_ فكتَب عليُّ إلى معاوية :

«أمَّا بَعدُ، فَقَد وَلَّيتُكَ ما قِبَلَكَ مِنَ الأمرِ والمالِ، فَبَايِع مَنْ قِبَلَكَ، ثُمَّ أَقدِم إليَّ فِي أَلْفِ رَجُلٍ مِن أَهلِ الشَّامِ ».

فَلَمَّا أَتِي مُعاوِيَةً كِتابُ عليَّ دَعا بطُّومارٍ فكتَب فيه:

من معاوية إلى عليٍّ، أمَّا بعدُ، فإنَّه:

لَـيسَ بَـينِي وَبَـينَ قَـيْسٍ عِـتابُ عِيرَ طَعنِ الكِلَى وَضَرْبِ الرِّقابِ(١) [ولكن لا يخفى على مَن له أدنَى إلمام بالتَّاريخ، أنَّ هذا الكتاب مفتعل، اختلقه

الإمامة والسياسة: ج١ ص٦٨ وراجع: أنساب الأشراف: ج١ ص٢١٢، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٣٨٥ الرقم ٣٧٥ و ٣٧٦.

أنصار بني أميَّة قدحاً في أمير المؤمنين إلى من جهة، ومدحاً لمعاوية من جهة أخرى، أو كذبة من قصَّاص يلقي القصَّة ويختلقها لجَلب النَّاس إليه، لأنَّ المورِّخين نقلوا: أنَّ المُغيْرَة بن شُعْبَة، جاء إلى أمير المؤمنين إلى مظهراً للنُصح، وطلب منه أن ينصب معاوية لحكومة الشَّام، حتَّى يتمَّ له الأمر، ثُمَّ يعزله بعد ذلك، فقال علي الله : «لَستُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً» أو قريباً من هذا الكلام. ثُمَّ جاء ابن عبَّاس، فسأل أمير المؤمنين الله عن مجيء المُغيْرَة، فأخبره علي الله بما جاء به، فصدَّق ابن عبَّاس المُغيْرَة بن شُعْبَة، فزجره أمير المؤمنين الله (١)

وقد بحث المحقِّقون حولَ هذا الأمر، ودقَّقوا النَّظر في هذه الفكرة، وهي عدم تولية أمير المُؤمِنينَ على مُعاوِية وَلو شهراً، حَتَّىٰ يسْتقرَّ أمر حكومته، ويُرسي قواعد خلافته، وينقطع الخلاف بين المسلمين، ثُمَّ يعزله متى شاء وأراد، ولقد بحث ابن أبي الحديد بحثاً شافياً حول سياسة أمير المؤمنين على، والفرق بين سياسته وسياسة عمر ومعاوية .(٢)

وَعَزِلُ أَميرِ المُؤْمِنِينَ ﷺ عُمَّالَ عثمان عُموماً، ومعاوية خصوصاً، لا يخفى على مَن راجع كتُب التَّاريخ، كالطبري ومروج اللَّمب، واليعقوبي، والبحار، وسفينة البحار، والغدير، وأحاديث أمّ المؤمنين. (٣)

وإذا أردت أنْ تعرِف معاوية، ونظر النَّبيِّ عَلَي اللهِ والصَّحابة فيه، وأعماله

١. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٣٩ ـ ٤٤١، مروج الذّهب: ج٢ ص٣٦٣ و٣٦٤ و٣٨٢، شرح نهج البـلاغة
 لابن أبى الحديد: ج١٠ ص٢٣٢ ـ ٢٣٣.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٠ ص٢١٢ و٢٢٧\_ ٢٦٠.

٣٦. راجع: تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٤٣٩ ــ ١٤٤، مروج الذّهب: ج ٣ ص ٣٦٤ و ٣٨١ و ٣٨٢. أحاديث أمّ المؤمنين:
 ص ٢٣٩: تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٦٩. سفينة البحار: ج ٢ ص ٢٩٠. الغدير ج ١٠ ص ١٤٨ ــ ١٥٧.

الشَّنيعة، وجناياته على الدِّين وأهله، فراجع: الغدير: الجزء العاشر والجزء الحادي عشر، من أوَّلِهما إلى آخرهما، واقرأهما قراءة تحقيق وتدقيق.

مع أنَّ عبائر ابن قُتَيْبَة حاكية عن كون النَّقل كذباً ، لأنَّ ما نقله من قول علي الله فيررة: «سِر إلى الشَّامِ فَقَد وَلَيْتُكَها». وإباء المُغيْرة ذلك ، (١١) وقوله الله ذلك لابن عبّاس، ورفضه أيضاً ، وما نقله بعد الكتاب من كلام الحسن السبط الله لعلي الله وما أجابه به في كلام طويل جاء في آخره: «وَإِنَّكَ لَتعلَمُ أَنَّ أَباكَ أَبراً النَّاسِ مِن دَمِهِ » فقال له الحسن الله : « دَع عَنكَ هذا، والله إنِّي لا أظنّ ، بل لا أشكُ ، أنَّ ما بِالمَدِينَة من عَاتِقٍ ولا عَذراء ولا صَبي إلا وَعَلَيهِ كِفل مِن دَمِهِ » إلى آخر الكلام (٢١) ، دليل على أنَّ هذا الفصل قد افتعل لأمر دبر بليل ، مع أنَّ ابن قُتَيْبَة نقل قول علي الله لابن عبّاس في طَلْحَة والزّبَيْر ، « وَ لَو كُنتُ مُستَعمِلاً أَحَداً لِضَرِّهِ وَ نَفعِهِ لاستَعمَلتُ مُعاوِيَةً عَلى الشّامِ » . (٣)

مَعَ أَنَّ مُعاوِيَة منافق متجاهِر بالفِسق والطُّغْيان، منذ بدء حياته، وحَتَّى في زَمَن عمر، إلى أن نزل به الحتف ولا يمكن لعليّ الله أن يستعمله على أيّ كورة أو قرية، وإن شئت أن تعرِف حقيقة معاوية وما يرومه، وما طوِيَّتُه وأهدافه، وما كان يبتغيه للإسلام والمسلمين، فراجع: «النَّصائح الكافية لمن يتولّى معاوية»، و«أحاديث أمّ المؤمنين»، وابن أبي الحديد، والغدير، وسفينة البحار. (1)

وكيف يولّيه أمير المؤمنين على ، ويسلّطه على المسلمين ، وهـ و يـقول لابـن

١. راجع :الإمامة والسياسة: ج ١ ص ٦٨، أنساب الأشراف: ص ٢٠٨، تاريخ الطبري: ج ٣ ص ٤٦١، تاريخ مدينة
 دمشق: ج ٥ ٥ ص ١٢٢، سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٣٩.

٢. راجع: الإمامة والسياسة: ج ١ ص ٩٠٠.

٣. راجع: الإمامة والسياسة: ج١ ص٧١.

أحاديث أم المؤمنين: ص٢٠٩ ـ ٢٥٨، شرح نهج البـلاغة لابسن أبــي الحــديد: ج٥ ص ١٢٩ ـ ١٣١ وج١٠ ص ٢٧٧ ـ ٢٣٠.

عبَّاس في كتابه إليه: «فَارْبَعْ أَبِا الْعَبَّاسِ - رَحِمَكَ الله - فيما جَرَى عَلَى لِسَانِك، ويَدِك من خَيْرٍ وشَرِّ، فإِنَّا شَرِيكَانِ في ذلك » وقد تقدَّم، وكَيفَ يُولِّيهِ وهو يعرفه حقٌ المعرفة، وهو يسمع من رسول الله على ما نقله الغدير من القول في معاوية؟ وكيف يصحّ هذا الكتاب مع كتابه ﷺ إلى معاوية: « وَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَىّ الشَّامَ، فَإِنِّي لَم أَكُن لأَعطِيَكَ مَا مَنَعتُكَ أمسِ ».(١)

والَّذي أظنّه هو أنّ هذا الواضع المفتري، قد وضع ذلك الكتاب تبريراً لعمل عمر وعثمان، حيث ولَّيا معاوية، وسلَّطاه على الأمَّةِ، وأطمعاه في الخلافة، ومهَّدا له الأمر.

وكيف يصحّ هذا الكتاب، مع أنَّ معاوية يكتب إلى طَـلْحَة والزُّبَـيْر وعـمَّال عثمان ما نقله ابن أبي الحديد(٢)، يحرّضهم على جدّهم في أعمالهم، وحفظهم الأصقاع والمُذُنّ الَّتي هم منصوبون عليها من قبل عثمان؟، وَيَحرُّض طَلْحَة والزُّبَيْر على الخلافة، ويعدهما البيعة؟.(٣) وكيف يصح هذا مع ما ورد في كتابه الله إلى جَرِير: « وإنَّ المُغيْرَةَ بنَ شُعْبَةَ قَد كَانَ أشارَ عَلَيَّ أن استَعمِلَ مُعاوِيَةَ علَى الشَّام، وَأَنَا حِينَئِدٍ بِالْمَدْيَنَةِ، فَأَبَيتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَـم يَكُننِ اللهُ لِيَرَانِي أَتَّخِذُ المُنضِلَينَ

نقل البلاذري في أنساب الأشراف: قال أبو مِخْنَف وغيره: وجُّه على على الله

١ . راجع : نهج البلاغة : الكتاب١٧ ، وقعة صفين : ص ٤٧١ ، المناقب لابن شهر أشوب : ج٢ ص ٣٦١ ، كنزالفوائد : ص ٢٠١، بحار الأنوار: ج ٣٢ ص ٦١٢ وج ٣٣ ص ١٠٥ و ١٣٠، الغدير: ج ١٠ ص ٣٢٤، شرح نهج البلاغة للاتملى: ج١٨ ص ٢٤٨ ــ ٢٥٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١١٥، المحاسن للبيهقي: ص٥٣، الإمامة والسياسة: ج ١ ص١٠٣، مروج الذَّهب: ج٤ ص١٤، تاريخ الطبري: ج٦ ص٣٠٨٣ و٣٠٨٣.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٠ ص ٢٣٢\_٢٤٧.

٣. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص ٢٣١ \_٢٤٧، أنساب الأشواف: ج١ ص٢٥٧.

المِسْوَر بن مَخْرَمَة الزُّهْرِيِّ إلى معاوية ـ رحمه الله ـ لأخذ البيعة عليه، وكتب إليه معه: «إنَّ النَّاسَ قَد قَتَلُوا عُثمانَ عَن غَيرِ مشورَةٍ مِنِّي، وَبَايَعُوا لِي، فَبَايع رَحِمَكَ اللهُ مُوفِقاً، وَفِد إليَّ فِي أَشرافِ أهلِ الشَّامِ»، ولم يذكر له ولاية، فلمًّا ورد الكتاب عليه، أبى البيعة لعلى واستعصى ... .(١)

وللبَلاذِري كلام يعلم منه كذب ما نسب إلى ابن عبَّاس في تولية معاوية، بل يعرف منه ما دبّره معاوية وأعداء أمير المؤمنين الله علم ابن عبَّاس بذلك.

قال في أنساب الأشراف: وقال أبو مِخْنَف وغيره: قال المُغِيْرَة بن شُعْبَة (لعلميّ): أرى أن تُقِرَّ معاوية على الشَّام، وَتُثبِتَ ولايته، وتُولِّي طَلْحَة والزُّبَيْر المِصرَينِ، (كي) يستقيم لك النَّاس.

فقال عبدالله بنُ العبَّاس: إنَّ الكوفة والبصرة عين المال، وإن ولَّيتَهُما إيَّاهما، لم آمن أن يُضَيِّقا عَلَيك، وَإِن وَلَّيتَ مُعاوِيةَ الشَّامَ لَم تَنفَعك وِلايَتُهُ.

فقال المُغِيْرَة: لا أرى لك أن تنزع مُلك معاوية، فانَّه الآن يتَّهمكم بقتل ابن عمّه، وإن عزلته قاتلَك، فَوَلَهِ وَأَطِعنِي. فأبي وقبل قول ابن عبَّاس. (٢)

وقد نقل البلاذري الكتاب المتقدّم بهذه الصّورة:

«إِنْ كَانَ عُثمَانُ ابنَ عَمِّكَ فَأَنَا ابنُ عَمِّكَ، وَإِنْ كَانَ وَصَلَكَ فَإِنِّي أَصِلُكَ وَقَد أمرتك عَلَى مَا أَنتَ عَلَيهِ فاعمَل فِيه بِالَّذي لحقّ (٣) عليك » .(٤)]

١. أنساب الأشراف: ج٣ ص١٢.

٢. أنساب الأشراف: ج٣ ص١٠.

٣. هكذا في المصدر، وأظُّنها: «لي حقٌّ» أو «للحقّ» والله أعلم.

٤. أنساب الأشراف: ج ٣ ص١٣.

٦٢ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١



#### كتابه إلى معاوية

من كتاب له الله إلى معاوية في أوَّل ما بويع له بالخلافة:

« مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ:

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتَ إِعْذَارِي فِيكُمْ وإِعْرَاضِي عَنْكُمْ، حَتَّى كَانَ مَا لا بُدَّ مِنْهُ ولا دَفْعَ لَهُ، والْحَدِيثُ طَوِيلٌ وَالْكَلامُ كَثِيرٌ، وقَدْ أَدْبَرَ مَا أَدْبَرَ، وأَقْبَلَ مَا أَقْبَلَ، فَبَايِعْ مَنْ قِبَلَكَ، وأَقْبِلْ إِلَيَّ فِي وَفْدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ والسَّلامُ ».(١)



## كتابه إلى معاوية

من كتاب له الله المَّا بويع بالمدينة \_ إلى معاوية:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ النَّاس قَتَلوا عُثْمانَ عَنْ غَيْرِ مَشْوِرَةٍ مِنِّي، وَبَايَعُونِي عن مَشْوِرَةٍ مِنْي، وَبَايَعُونِي عن مَشْوِرَةٍ منهُم واجْتِماع، فإذا أتَاكَ كِتَابِي فبَايع لِي، وَأُوفِد إليَّ أُشْرَافَ أَهْلِ الشَّام قِبَلَكَ ». (٢)



## كتابه إلى طَلْحَة والزُّبَيْر

من كلام له الله كلَّم به طَلْحَة والزَّبَيْر بعد بيعته بالخلافة، وقد عتبا عليه من ترْك مشورتهما، والاستعانة في الأمور بهما:

١. نهج البلاغة: الكتاب٧٥، جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص ٣٨٤.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص ٢٣٠، جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص ٣٨٥.

«لَقَدْ نَقَمْتُمَا يَسِيراً ، وأَرْجَأْتُمَا كَثِيراً .

أَلَا تُخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لَكُمَا فِيهِ حَنِّ دَفَعْتُكُمَا عَنْهُ؟ أَمْ أَيُّ قَسْمِ اسْتَأْثَرْتُ عَلَيْكُمَا بِهِ؟ أَمْ أَيُّ حَتِّ رَفَعَهُ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَعَفْتُ عَنْهُ أَمْ جَهِلْتُهُ أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ؟

والله ، مَا كَانَتْ لِي فِي الْخِلافَةِ رَغْبَةً ، ولا فِي الْوِلايَةِ إِرْبَةً ، ولَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إلَيْهَا ، وحَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَيَّ نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ الله ، ومَا وَضَعَ لَنَا ، وأَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ ، ومَا اسْتَنَّ (١) النَّبِيُ ﷺ فَاقْتَدَيْتُهُ ، فَلَمْ أَحْتَجْ فِي ذَلِك إلَى وأَيْكُمَا ، ولا رَأْي غَيْرِكُمَا ، ولا وَقَعَ حُكْمٌ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِيرَكُمَا وإِخْوَانِي مِنَ رَأْيِكُمَا ، ولا وَقَعَ حُكْمٌ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِيرَكُمَا وإِخْوَانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ولَوْ كَانَ ذَلِك لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُمَا وَلا عَنْ غَيْرِكُمَا .

وأمَّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الأُسْوَةِ، فَإِنَّ ذَلِك أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ أَنَا فِيهِ بِرَأْيِي، ولا وَلِيتُهُ هَوًى مِنِّي، بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وأَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَلَمْ أَحْ-تَجْ إِلَيْكُمَا فِيمَا قَدْ فَرَغَ اللهُ مِنْ قَسْمِه، وأَمْضَى فِيهِ حُكْمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمَا واللهِ عِنْدِي ولا لِغَيْرِكُمَا فِي هَذَا عُتْبَى.

أَخَذَ الله بِقُلُوبِنَا وقُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ، وأَلْهَمَنَا وإيَّاكُمُ الصَّبْرَ.

ثم قالﷺ: رَحِمَ الله رَجُلا رَأَى حَقّاً فَأَعَانَ عَلَيْه ، أَوْ رَأَى جَوْراً فَرَدَّهُ ، وكَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِه » .<sup>(۲)</sup>

أ. في نسخة صبحى الصالح: «استَسَنَّ».

٢. نهج البلاغة: الخطبة ٢٠٥ وراجع: الصناقب لابن شهر آشوب: ج٢ ص١٥٢، الجمل: ص١٦٧؛ الصناقب للخوارزمي: ص١٦٦، الفتوح: ج٢ ص ٣٠٠، الإمامة والسياسة: ج١ ص ٣٦٠، أحاديث أمّ المؤمنين: ص١٣٨، السيرة الحلبية: ج٢ ص٢٢، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٣٧٧.



#### كتابه إلى بعض عمَّاله

جاء في البحار: رأينا في بعض الكتب القديمة روايةً في كيفيَّة شهادته الله أوردنا منه شيئاً ممَّا يُناسب كتابنا هذا على وجه الاختصار، قال: روى أبو الحسن عليّ بن عبدالله بن محمَّد البَكريّ، عن لوط بن يَحْيَى، عن أشْياخه وأسْلافه، قالوا:

لمَّا توفي عُثمان، وبايع النَّاس أميرَ المؤمنين ﴿ كَانَ رَجلٌ يقال له: حَبيب بن المُنتجَب، والياً على بعض أطراف اليَمَن من قِبَل عُثمان، فأقرَّه علي ﴿ علَى علَى عملِه، وكتَب إليْه كتاباً يقول فيه:

#### «بسم الله الرّحمٰن الرحيم

من عبد الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب إلى حبيب بن المنتجب.

سلامٌ عليْك، أمَّا بَعْدُ، فإنِّي أَحْمدُ اللهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هوَ، وأُصَلِّي على محمَّدٍ عَبْدِهِ ورَسُولِهِ.

وبعْدُ فإنِّي وَلَيْتُك ما كُنْتَ عليْهِ لِمِن كانَ مِن قبلُ ، فَأُمسِكْ على عَملِكَ ، وإنِّي أُوصِيكَ بالعَدْلِ في رَعيَّتِكَ ، والإحسانِ إلى أَهْل ممْلَكَتِكَ .

واعْلَمَ أَنَّ مَن وُلِّي على رِقاب عَشرَةٍ مِنَ المُسلمينَ ـ ولمْ يعدل بينهم ـ حَشَرَهُ اللهُ يوْمَ القِيامَةِ، ويَداهُ مغْلُولَتانِ إلى عُنُقِهِ، لا يَفُكُها إلَّا عَدلُهُ في دَارِ الدُّنيا، فإذا ورَدَ عَلَيْكَ كِتَابِي هذا فاقْرأَهُ على مَن قِبلَكَ مِن أهلِ اليَمَنِ، وخُذْ لِيَ البَيْعَةَ على مَن عَليْكَ حِضرَكَ مِن المُسلِمينَ، فإذا بايعَ القَوْمُ مِثْلَ بَيْعَةِ الرِّضْوانِ، فَامْكُث في عَملِك، وأَنْفِذْ إليَّ مِنْهُم عَشَرَةً يَكُونُونَ منِ عُقلائِهِم وفُصَحائِهِم وَثِقاتِهِم، مِمَّن يكون وأنْفِذْ إليَّ مِنْهُم عَشَرَةً يَكُونُونَ منِ عُقلائِهِم وفُصَحائِهِم وَثِقاتِهِم، مِمَّن يكون

أَشدَّهم عَوْناً مِن أَهْلِ الفَهمِ وَالشَّجاعَةِ، عارِفينَ باللهِ، عَالِمينَ بأَديَانِهِم، وَمَا لَهُم ومَا عَلَيْهِم، وأجوَدَهُم رَأياً، وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ ».

وطوى الكتاب وختمه، وأرسله مع أعرابي، فلمًّا وَصل إليَّه قبَّله ووضعَه على عَيْنَيه ورأسهِ، فلمًّا قرأه، صَعَدَ المِنبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وأثنَى عَلَيهِ...(١١)



# كتابه إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ

من كتاب له الله إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ: روى أبو مِخْنَف، قال: حدَّثني الصَّقعب، قال: سمِعت عبْد الله بن جُنادة، يحدِّث أنَّ عليًا الله لمَّا نَزَلَ الرَّبَذَة، بَعَثَ هاشِمَ بن عُتْبَة بن أبي وقَّاص إلى أبي موسَى الأشْعَرِيّ \_وهو الأمير يَومئِذٍ على الكوفة \_ليَنْفِر إليْه النَّاس، وكتَبَ إليْه معَه:

« مِن عَبْدِ الله عليّ أمِيرِ المُؤمِنِينَ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ قَيْس.

أمًّا بَعدُ، فإنِّي قَدْ بَعَثْتُ إليْكَ هاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ، لِتُشْخِصَ إليَّ مَن قِبَلَكَ مِنَ المُسلِمينَ، لِبَتَوجَّهُوا إلى قَوْمٍ نكَثُوا بَيْعَتي، وَقَتَلُوا شِيْعَتِي، وَأَحْدَثُوا في الإسْلامِ هذا الحَدَثَ العَظيمَ، فأشْخِصْ بالنَّاسِ إليَّ مَعَهُ حيْنَ يَقْدِمُ عَلَيْكَ، فانِّي لمْ أُولِّكَ المِصرَ الَّذِي أَنْتَ فيهِ، وَلَمْ أُورِّكَ عَلَيْهِ، إلَّا لِتَكُونَ مِن أعوانِي على الحقِّ، وأنْصادِي على هذا الأمر، والسَّلامُ ».(٢)

١. بحار الأنوار : ج٤٢ ص٢٥٩.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٤ ص٨ وراجع: الجمل: ص٢٤٢؛ تـاريخ الطبري: ج٦ ص٣١٧٢.
 أنساب الأشراف: ج٢ ص٢٣٤.

٦٦ ...... مكاتيب الأثقة /ج ١



### كتابه إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ

نقل مصنّف كتاب معادن الحكمة (١) ﴿ ، كتابه ﴿ إلى أبي موسى مع ابن عبّاس ومحمّد بن أبي بكر من الرّبَذَة ، وَلكِنّ المسعوديّ في مروج اللّه مب نقله بنحو آخر:

«اعتَزِل عَمَلَنا يا ابنَ الحائِكِ، مَذَمُوماً مَدْحُوراً، فَما هذا أَوَّلَ يومِنا مِـنك، وإنَّ لكَ فِينا لَهَناتٍ وهُنَيَّاتٍ » .(٢)

وقد نقله الطُّبري في تاريخه، هكذا:

بعَث [أمير المؤمنين] قَرَظَةَ بن كَعْب الأنْصاريِّ أميراً على الكوفة، وكتَب معه إلى أبي موسى:

«أمًّا بعدُ، فقد كنت أرَى أن بُعدَكَ مِن هَذا الأَمْرِ الَّذي لم يَجعَلِ اللهُ ﷺ لَكُ مِنهُ نَصِيبًا ، سَيَمْنَعُكَ من رَدَ أمري ، وَقَد بَعَثْتُ الحسنَ بن عليٍّ وَعَـمَّار بن ياسِر يَسْتَنْفِران النَّاسَ ، وَبَعثْتُ قَرَظَةَ بن كَعْبٍ والياً على المصر ، فاعتزل عَمَلَنا مَـذَمُوماً مَدحُوراً ، فإنْ لم تفعل ، فإنِّي قـد أَمَرْتُهُ أن يُنابِذَكَ ، فإنْ نـابَذَتَهُ فَـظَفَر بِكَ أنْ يُقطِّعَكَ آراباً » . (٣)

### أبو مُوسَى الأشْعَرِيّ

هو عبدالله بن قَيْس بن سُلَيْم، المشهور بأبي موسى الأشْعَرِيّ . من أهل اليمن (٤)،

١. معادن الحكمة: ج ١ ص ٣٤٤ الرقم ٥٥.

٢. مروج الذَّهب: ج٢ ص٣٦٨.

٣. تاريخ الطبري: ج٤ ص ٥٠٠ الكامل في التاريخ: ج٣ ص١٣٣، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٣٧٤ الرقم ٣٦٢.

٤. تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٥٤٨ ، الفتوح: ج٤ ص١٩٨ ، الإمامة والسياسة: ج١ ص١٥١ ؛ وقعة صفين :

وأحد صحابة النَّبيِّ عَلَي الله الله عنه مكة (٢). وكان حَسَنَ الصُّوت، واشتهر بالقراءة (٣).

ولاه النّبيّ على مناطق من اليمن (٤). وولِي البصرة (٥) في عهد عمر بعد عزل المُغِيْرة (١).

عندما كان والياً على البصرة ، فتح كثيراً من مناطق إيران ، منها الأهواز (٧١) ، وتُستَر (٨) ، وقم (٩) ، وإصفهان (١٠١) ، وجُنديسابور (١١) . وظلّ والياً على البصرة في

١. تاريخ مدينة دمشق: ج٣٢ ص١٤، أسد الغابة: ج٣٣ ص٣٦٤ الرقم٣١٣٧: رجال الطوسي :ص٤٢ الرقم ٢٩٥.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٥٢٦ ص ٥٩٥٣ ، الطبقات الكبرى: ج ٤ ص ١٠٥ و ج ٦ ص ١٠١ ، تهذيب الكمال: ج ١٥ ص ٤٤٤ الرقم ٣٤٩١ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٣٣ ص ١٨ ، سِير أعـ الام النبلاء: ج ٢ ص ٣ الرقم ٨٢ .

٣٤ الطبقات الكبرى: ج٢ ص٣٤٤ وج٤ ص١٠٧ و ١٠٧ ، تهذيب الكمال: ج ١٥ ص٤٤٩ الرقم ٣٤٩١ ، حلية
 الأولياء: ج١ ص٢٥٦ وص ٢٥٨ ، الاستيعاب: ج٣ص٤٠ الرقم ١٦٥٧ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٣٢ ص٢٢ .

٤. تهذیب الکمال: ج ١٥ ص ٤٤٧ الرقم ٣٤٩١، تاریخ خلیفة بـن خـیاط: ص ٦١، الاسـتیعاب: ج٣ص٤٠١ الرقم ١٦٥٧، أسد الغابة: ج٣ص ٣٦٥ الرقم ٣١٣٧، تاریخ مدینة دمشق: ج٣٣ ص ١٥.

٥. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٦، تهذيب الكمال: ج ١٥ ص٤٤٤ الرقم ٣٤٩، تاريخ مدينة دمشق: ج٣٣ ص١٥ وفيهما «استعمله عمر على الكوفة والبصرة»، تاريخ الطبري: ج٤ ص٦٦، الطبقات لخليفة بن خياط: ص١٦٦ الرقم ٤٦٨ أسد الغابة: ج٣ص ٥٣٥ الرقم ٣١٣٧.

تاريخ خليفة بن خياط: ص١١١، سِير أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٩٠ الرقم ٨٢، الاستيعاب: ج ٣ ص ١٠٤ الرقم ١٠٤٥ الرقم ١٠٤٥ الرقم ١٠٤٥ الرقم ١٠٤٥ الرقم ١٠٤٥ الرقم ١٠٤٥ .

٧. تاريخ خليفة بن خياط: ص٩٤ و ص ٩٧ ، سِير أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٩٠ الرقم ٨٢ ، أسد الغابة: ج٣ص ٣٦٥ الرقم ٣٦٠ .
 الرقم ٣١٣٧ ، الإضابة: ج ٤ ص ١٨١ الرقم ٢٩١٦ ، معجم البلدان: ج ١ ص ٢٨٥ .

٨. تاريخ خليفة بن خياط : ص١٠٢ و١٠٣ ، تاريخ مدينة دمشق : ج٣٢ ص٢٢ .

٩. معجم البلدان: ج٤ ص٣٩٧.

۱۱. الطبقات الكبرئ: ج٤ ص ۱۱۰ ، أسد الغابة: ج٣ص ٣٦٥ الرقم ٣١٣٧ ، الإصابة: ج٤ ص ١٨١ الرقم ٤٩١٦ ،
 تاريخ مدينة دمشق: ج٣٣ ص ٢٠ .

١١. تاريخ خليفة بن خياط: ص٩٧.

أوّل خلافة عثمان (١) ، ثمّ عزله عثمان وجعل مكانه عبدالله بن عامر بن كريز (٢)، الّذي كان ابن خمس وعشرين سنة (٣) .

ولمًا ثار أهل الكوفة على عثمان وواليه سعيد بن العاص، وطلبوا أباموسى، وافق عثمان على ذلك ، وولى أبو موسى الكوفة (٤).

وعندما تسلّم أمير المؤمنين الله مقاليد الخلافة، أبقاه في منصبه باقتراح مالك الأشْتَر (٥). وهو الوالى الوحيد الَّذي ظلّ في منصبه من ولاة عثمان (٦).

وكان أبو موسى يثبّط النّاس عن نصرة الإمام الله في فتنة أصحاب الجمل، فعزله الإمام (٧)، وأخرجه مالك الأشْتَر من الكوفة (٨).

اعتزل أبو موسى القتال في صفّين (٩) وانضم إلى القاعدين. ولكن عندما فُرِضَ

الطبقات لخليفة بن خياط: ص١٢٦ الرقم ٤٥٨، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٣٣، تاريخ مدينة دمشق: ج٣٣ ص٢٠، سيئر أعلام النبلاء: ج ٢ ص٣٦٣ الرقم ٨٢، أسد الغابة: ج ٣ ص٣٦٥ الرقم ٣١٣٧، الإصابة: ج ٤ ص١٨٢ الرقم ٤٩١٦.

۲. راجع: تاريخ خليفة بن خياط: ص١٣٣، سِير أعلام النبلاء: ج ٢ص ٣٩٠ الرقم ٨٦، الاستيعاب: ج ٣ص ١٠٤
 الرقم ١٦٥٧، أسد الغابة: ج ٣ص ٣٦٥ الرقم ٣١٣٧، الإصابة: ج ٤ ص ١٨٢ الرقم ٤٩١٦.

٣. الطبقات الكبرئ: ج ٥ ص ٤٥، المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٧٤١ ح ٦٦٩٦ وفيه «فتي من قريش » ج> بدل «ابن خمس وعشرين سنة » .

أنساب الأشراف: ج7 ص109، تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٣٢، مروج الذهب: ج٢ ص٣٤٧، الاستيعاب:
 ج٣ص٤٠١ الرقم١٦٥٧، أسد الغابة: ج٣ص٣٦٥ الرقم٣١٣١، الإصابة: ج٤ ص١٨٢ الرقم٢٩١٦.

٥. الأمالي للمفيد: ص٢٩٦ ح٦، تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٧٩١ : تاريخ الطبري : ج٤ ص٤٩٩.

٦. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٧٩.
 ٧. نهج البلاغة : الكتاب ٦٣ ، الجمل : ص٢٤٢ ؛ المستدرك على الصحيحين : ج ٣ ص١٢٦ ح ٢٠٦٤ ، تاريخ

الطبري: ج٤ ص٤٩٩، مسروج الذهب: ج٢ ص٣٦٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٤٩، الفتوح: ج٢ ص٤٥٩.

٨. الحجمل: ص٢٥٣؛ تاريخ العلبري: ج٤ ص٤٨٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٩.

٩ . وقعة صفين : ص ٥٠٠ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص٥٠ .

التَّحكيم على الإمام الله ، فُرِضَ أبو موسى حَكَماً عليه أيضاً، بإصرار الأشْعَث بن قَيْس، والخَرْرَج وبلبلتهم .

وكان الإمام على يعلم أن أبا موسى سيُضيِّع الحقّ بمكيدة عَمْرو بن العاص ، وكذلك كان يعتقد أصحابه الأجلاء كمالك الأشتر ، وابن عبّاس ، والأحْنف بن قيْس (١) . وفي آخر المطاف انخدع أبو موسى بمكيدة ابن العاص ، وعجز عن استخلاف عبدالله بن عمر ، الَّذي كان صهره (٢) ، وكان يطمع فيها (٣) .

لقد وَهِم أبو موسى بطنه أنه عزل عليًا الله ومعاوية ، واستغلّ ابن العاص الفرصة بمكره وكيده ، فأبقى معاوية . وعبّر أبو موسى بحماقته هذه عن دوره المخزي في التَّاريخ مرَّة أخرى ، وساق المجتمع الإسلامي إلى هاوية الدَّمار (٤) .

ويا عجباً! فإن التَّدقيق في حِوار الرَّجلين، يدلِّ على أنَّ أبا موسى كان غير مطّلع على موضوع التَّحكيم، ولم يعلم في الحقيقة كُنهَ ما يريد أن يُحكّمَ فيهِ.

لجأ أبو موسى بعد ذلك إلى مكّة (٥). وعندما مَلَكَ معاوية كان يـتردّد عـليه،

١. راجع: وقعة صفين : ص٥٠٠ وص ٥٠١ و ٥٤٥ ؛ مروج الذهب : ج٢ ص٤٠٦ ، تاريخ الطبري :ج٥ ص٢٥ وص ٥٠٠ الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٨٨ وص ٣٩٦ ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص٥٤٧ ، أســـد الغابة : ج٣ ص٣٦٥ الرقم ٣٦٣٣ .

٢. مروج الذهب: ج٢ ص٤٠٨.

٣٠. وقعة صفين : ص ٥٤٠ ؛ مروج الذهب : ج٢ ص ٤٠٨ ، حلية الأولياء : ج١ ص ٢٩٣ ، سِيرَ أعـلام النبلاء :
 ج٢ ص ٣٩٤ الرقم ٨٢ ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص ٥٤٨ .

٤. راجع: وقعة صفين: ص٤٦٥؛ مروج الذهب: ج٢ ص٤١٠، تاريخ الطبري: ج٥ ص٧١، الكامل في التاريخ:
 ج٢ ص٣٩٦، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٥٤٩.

٥. وقعة صفين: ص٤٦٥؛ مروج الذهب: ج٢ ص ٢٤٠ تاريخ الطبري: ج٥ ص ٧١، الكامل في التـاريخ: ج٢
 ص٣٩٧٠.

٧٠ ...... مكاتيب الأنمَة /ج ١

وكان معاوية يحتفي به<sup>(۱)</sup>.

وكان أمير المؤمنين علي الله يدعو في صلاته على أبي موسى ، ومعاوية ، وابن العاص (٢) . ويدلّ التَّدبّر في حياة أبي موسى الأشعري، وإنعام النَّظر فيما ذكرناه، أنّه كان جامد الفكر من جهة، ومتلوِّن السَّلوكِ من جهةٍ أُخرىٰ .

فلا هو من أولي الفكر الحركي الفعّال ، ولا هو من أصحاب السَّعي اللّائق المحمود.

لقد كان رجلاً ظاهر التَّنسُّك، دون الاهتداء بما يُمليه عليه العقل.

مات أبو موسى سنة ٤٢ ه (٣) وهو ابن ثلاث وستين سنة (٤).

قال الإمام على ﷺ في وصف أبي موسى الأشْعَرِيّ ــ: ﴿ وَ اللهِ مَسَاكُ انَ عِـندِي مُوتَمَناً وَلا ناصحاً ، وَلَقَد كَانَ الَّذينَ تَقَدَّمُونِي استَولُوا عَلَى مَـوَدَّتِهِ ، وَوَلُّـوهُ وَسَسَلَّطُوهُ بـالإمرَةِ عَلَى النَّاسِ ، وَلَقَد أَردتُ عَزلَهُ ، فَسأَلني الأشْتَرُ فيهِ أن أقرَّهُ ، فَأقرَرتُهُ عـلَى كُـرهٍ مِـتّي لَـهُ ، وَتَحَمَّلتُ عَلَى صَرْفِهِ من بعدُ (٥) ».

وجاء في مروج النَّمب ـ في ذكر حرب الجمل ـ: كاتب عليٌ من الرَّبَذَة أبا موسىٰ

۱. الغارات: ج۲ ص۲۵٦؛ تهذیب الکمال: ج ۱۵ ص۶٤۸ الرقم ۳٤۹۱، تاریخ مدینة دمشق: ج۳۲ ص ۱۵ وفیهما «قدم دمشق علی معاویة».

٢. وقعة صغيّن : ص٥٥٢ : شرح نهج البلاغة : ج١٢ ص٣١٥.

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٦، تهذيب الكمال: ج ١٥ ص٤٥٦ الرقم ٣٤٩١، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص٣٨٢ الرقم ٨٨، وفي وفاته أقوال أخر: «مات سنة ٥٠ أو ٥١ هـ» كما في الطبقات لخليفة بن خياط: ص٢٢٦ الرقم ٤٥٨، وقيل «مات سنة ٥٢ هـ» كما في المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص٢٦٥ ح٥ ٥ و والطبقات الكبرئ: ج٤ ص١٦٥ وسِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص٣٩٧ الرقم ٨٢.

المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٢٦٥ ح٥٩٥٦، تهذيب الكمال: ج١٥ ص٥٥٦ الرقم ٢٤٩١، الإصابة:
 ج٤ ص١٨٣ الرقم ٢٩٩٦.

٥. الأمالي للمفيد: ص٢٩٥ - ٦.

الأَشْعَرِيِّ ليستنفر النَّاس، فثبّطهم أبو موسى وَقَالَ: إنّما هِيَ فِتنَةً، فنُمِيَ (١) ذلك إلى علي، فَوَلِّى على الكُوفَةِ قَرَطَةَ بن كَعْبِ الأَنْصاريِّ، وكتب إلى أبي موسى: «اعتزل عَمَلَنا يابنَ الحَائِكِ مَذْمُوماً مَدُحوراً، فماهذا أوّلَ يَومِنا مِنك، وَإِنَّ لَكَ فينا لَهَنَاتِ وَهُنَيَّاتِ (٢)».

وفي سِيَرِ أعلام النبلاء \_ عن شَقِيق \_: كنّا مع خُذَيْفَة جلوساً ، فدخل عبدالله وأبو موسى المسجد ، فقال : أحدهما منافق، ثمّ قال : إنَّ أشبه النّاس هَـدْياً ودَلاً وسَمْتاً برسول الله على عبدالله (٣) .

وفي شرح نهج البلاغة : روي أنّ عَمَّاراً سُئل عن أبي موسى ، فقال : لقد سمعت فيه من حُذَيْفَة قولاً عظيماً ، سمعته يقول : صاحب البُرْنُس (٤) الأسْوَد ، ثمّ كلح كلوحاً (٥) ، علمت منه أنّه كان ليلة العقبة بين ذلك الرَّهط (١) .

وفي تاريخ مدينة دمشق عن أبي تِحيَى حُكَيم: كنت جالساً مع عَمَّار، فجاء أبو موسى فقال: مالي ولك؟ قال: ألستُ أخاك؟ قال: ما أدري، إلّا أنّي سمعت رسول الله ﷺ يلعنك ليلة الجمل(٧). قال: إنّه قد استغفر لي. قال عَمَّار: قد

١. نَمَيتُ الحديثَ : أي رفَعتُه وأُبلَغتُه (النهاية : ج٥ ص١٢١).

٢. مروج الذهب: ج٢ ص٣٦٨ وراجع تاريخ الطبري: ج٤ ص٩٩٤ و٥٠٠ والكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٤٩.

٣. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص٣٩٣ الرقم ٨٢، تاريخ مدينة دمشق : ج ٣٢ ص٩٣، المعرفة والتاريخ: ج ٢ ص ٧٧١.

٤. البُرنُس: قلنسوة طويلة كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام (النهاية: ج ١ ص ١٢٢).

٥. الكلوح: العبوس (النهاية: ج٤ ص١٩٦).

٦. شرح نهج البلاغة: ج١٢ ص ٣١٥، الاستيعاب: ج٣ ص١٠٤ الرقم١٦٥٧ وفيه «عزله علي على علها، فلم يزل والجدأ منها على علي ، حتى جاء منه ما قال حذيفة. فقد روى فيه لحذيفة كلام كرِ هْتُ ذكره، والله يغفر له».

ل في كنز العمال، وبحار الأنوار، وردت كلمة «الجبل» بدل «الجمل». وكلاهما صحيح؛ لأنّ ذلك إشارة إلى ما وقع لرسول الله على قرب جبلٍ أثناء عودته من مكّة، وكانت تتعلَّقُ بجمل رسول الله على قد ف همنا جماء اختلاف التسمية والنقل.

٧٧ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

شهدتُ اللَّعنَ ، ولم أشهد الاستغفار(١).

وفي تاريخ الطبري عن جُوَيْريَّة بن أسماء: قدم أبو موسى على معاوية، فدخل عليه في بُرنُس أسود، فقال: السَّلام عليك يا أمين الله! قال: وعليك السَّلام، فلمَّا خرج قال معاوية: قدم الشَّيخُ لأوَلّيه، ولا والله لا أولّيه (٢).

وفي الغارات عن محمّد بن عبدالله بن قارِب: إنّي عند معاوية لجالس ، إذ جاء أبو موسى فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين! قال: وعليك السّلام ، فلمّا تولّى قال: والله لا يلي هذا على اثنين حتّى يموت (٣).

وفي الطبقات الكبرى عن أبي بُرْدة بن أبي موسى: دخلت على معاوية بن أبي سُفْيَان حين أصابته قرحته ، فقال: هلم يابن أخي تحوّل فانظر. قال: فتحوّلت ، فنظرت ، فإذا هو قد شبرَت (٤) \_ يعني: قرحته \_ فقلت: ليس عليك بأس ياأمير المؤمنين. قال: إذ دخل يزيد بن معاوية ، فقال له معاوية: إنْ وَلِيتَ من أمر النَّاس شيئاً ، فاستوصِ بهذا ؛ فإن أباه كان أخاً لي \_ أو خليلاً أو نحو هذا من القول \_ غير أنّي قد رأيت في القتال ما لم يَرَ (٥).



مُحَمَّد وطَلْحَة: لمَّا قدم عليُّ الرَّبَذَة، أقام بها وسرَّح منها إلى الكوفة مُحَمَّد بن

١. تاريخ مدينة دمشق : ج٣٢ ص٩٣ ، كنز العمال : ج ١٣ ص ٦٠٨ - ٣٧٥٥٤ .

٢. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٢ ٥ ، أنساب الأشراف: ج ٥ ص ٥٠ نحوه .

٣. الغارات: ج٢ ص٦٥٦.

٤. السَّبْر : امتحان غور الجرح وغيره ( تاج العروس : ج٦ ص ٤٩٠).

٥. الطبقات الكبرى: ج٤ ص١١٢، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص٤٠١ الرقم ٨٢، تاريخ الطبري: ج٥ ص٣٣٢.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتى الوصول إلى الكوفة ......٧٣

أبي بَكر ومُحَمَّد بن جعفر؛ وكتب إليهم:

«إنِّي اختَرتُكُم علَى الأمصَارِ، وَفَزِعتُ إليكُم لِما حَدَثَ، فَكُونُوا لدينِ اللهِ أَعُواناً وَأَنصاراً، وَأَيِّدُونا وَانهَضُوا إلينا، فالإصلاحُ ما نريدُ، لِتَعودَ الأُمَّة إخواناً، وَمَن أَحَبَّ ذَلِكَ وَآثَرَهُ فَقَد أَحَبُّ الحقَّ وآثَرَهُ، وَمَن أَبغضَ ذَلِكَ فقد أبغضَ الحقَّ وَغَمَصَهُ ». (١)

وهناك صورة أُخرىٰ لهذا الكتاب:

قال أبو جَعْفَر مُحَمَّد بن جَرِير: كتب عليِّ اللهِ من الرَّبَذَة إلى أهل الكوفة:

«أَمَّا بَعَدُ؛ فَإِنِّي قد اختَرتُكُم وَآثَرَتُ النَّزولَ بَينَ أَظهُرِكُم، لِـمَا أَعـرِفُ مِـن مَوَدَّتِكُم، وَحُبِّكُم للهِ وَرَسُولِهِ، فَمَن جَاءَنِي وَنَصَرَنِي فَقَد أَجِـابَ الحَـقَّ، وَقَـضَى الذي عَلَيهِ ».(٢)

[أقول: هذا ما نقله الطَّبري عن التُّستريَّ، عن شعيب، عن سيف، عن مُحَمَّد وطَلْحَة، وهو كما قال العلامة الأميني الشيشة تاريخه بمكاتبات التُّستريّ الكذَّاب الوضّاع، عن شعيب المجهول الَّذي لا يعرف، عن سيف الوضّاع المتروك السَّاقط، المتهم بالزَّندقة، وقد جاءت في صفحاته بهذا الإسناد المشوَّه. (٣)

وأمًّا رواية أبي مِخْنَف؛ فإنَّه قال: إنَّ هاشِمَ بنَ عُتْبة لمَّا قدم الكوفة، دعا أبو موسى ـالأشعري ـالسَّائبَ بنَ مالكِ الأشْعَرِيّ فاستشاره، فقال ـالسائب ـ: اتبع ما

١. تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٧٨ وراجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:
 ج١٤ ص١٦، أحاديث أمّ المؤمنين عائشة: ج١ ص١٣٨.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٤ ص١٦.

٣. راجع: الغدير: ج٨ص٢٠١ ـ ٤٥٨.

كتب به إليك، فأبي ذلك، وحبس الكتاب، وبعث إلى هاشِم يتوعّده ويخوّفه.

قال السَّاثب: فأتيت هاشما فأخبرته برَأي أبي موسى، فكتب إلى عليِّ اللهِ:

لعبد الله عليّ أمير المؤمنين، من هاشم بن عُتْبَة. أمَّا بعدُ يا أمير المؤمنين، فَإنِّي قدمت بكتابك على امرى مُشاق بعيد الوُدّ، ظاهر الغلّ والشَّنان، فتهدَّدني بالسجن، وخوّفني بالقتل، وقد كتبت إليك هذا الكتاب مع المحلّ بن خليفة أخي طيء، وهو من شيعتك وأنصارك، وعنده علمُ ما قِبَلَنا، فاسأله عمَّا بدا لك، واكتب إليّ برَأيك، والسَّلام.

قال: فلمَّا قدم المحلّ بكتاب هاشم على علي الله سلّم عليه ثُمَّ قال: الحَمدُ للهِ اللّذي أدَّى الحقَّ إلى أهلِهِ، وَوَضَعَهُ مَوضِعَهُ ؛ فَكَرِهَ ذَلِكَ قَومٌ قَد وَاللهِ كَرِهُوا نُبُوَّةَ مُحَمّدِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِم كَيدَهُم فِي نُحورِهِم، وَجَعَلَ دَائِرَةَ مُحَمّدِ عَلَيْهِم أَنْ اللهُ عَلَيْهِم كَيدَهُم فِي نُحورِهِم، وَجَعَلَ دَائِرَةَ اللهُ عَلَيْهِم كَيدَهُم فِي نُحورِهِم، وَجَعَلَ دَائِرَةَ اللهُ عَلَيْهِم كَيدَهُم مَعَكَ في كُلِّ مَوطِنٍ، حِفظاً السَّوْءِ عَلَيْهِم. وَاللهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ، لَنْجَاهِدَنَّهُم مَعَكَ في كُلِّ مَوطِنٍ، حِفظاً لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ في أهلِ بيتِهِ، إذ صارُوا أعداءً لَهُم بَعدَهُ.

فرحّب به علي على الله ، وقال له خيراً ، ثُمَّ أجلسه إلى جانبه ، وقرأ كتاب هاشم ، وسأله عن النَّاس ، وعن أبي موسى ، فقال : والله يا أمير المؤمنين ، ما أثق به ولا آمَنه على خِلافِكَ إِنْ وَجَدَ مَن يُساعِدُهُ على ذلك .

فقال عليّ ﷺ: « وَاللهِ مَا كَانَ عِندِي بِمُؤْتَمنٍ ولا ناصِحٍ ، وَلَقَد أَرَدَتُ عَزْلَهُ، فأَتَـاني الأَشْــتَر فَسَأَلَئِي أَنْ أُقرَّهُ ، وَذَكَر أَنَّ أَهلَ الكُوفَةِ بِهِ رَاضُونَ فأقرَرتُهُ ».

وَرَوى أَبُو مِخْنَفِ، قال: وبعث عليً ﷺ من الرَّبَذَة \_بعد وصول المحلّ بـن خليفة، أخي طيء \_عبدَ الله بن عبّاس، ومُحَمَّدَ بنَ أبي بَكرٍ إلى أبي موسى؛ وكتب معهما:

«مِن عَبْدِ اللهِ عَلِيٍّ أميرِ المُؤْمِنِينَ إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْس، أمَّا بَعْدُ؛ يَابِنَ الحَاثِكِ، يا...(١)، فَوَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ لأَرَىٰ أَنَّ بُعْدَكَ مِن هَذَا الأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْك اللهُ لَهُ أَهْلاً، وَلا جَعَلَ لَكَ فَيْهِ نَصِيباً، سَيَمْنَعُكَ مِن رَدِّ أَمْرِي، والانْتِزَاءِ عليَّ، وقَد بَعَثْتُ إليْكَ ابنَ عبَّاسٍ وَابِنَ أبي بَكرٍ، فَخَلِّهِما والمِصرَ وأهلَهُ، وَاعْتَزِل عَمَلَنا مَذْوُوماً مَدحُوراً. ابنَ عبَّاسٍ وَابِنَ أبي بَكرٍ، فَخَلِّهِما والمِصرَ وأهلَهُ، وَاعْتَزِل عَمَلَنا مَذْوُوماً مَدحُوراً. فإنْ فَعَلْتَ، وَإلَّا فإنِّي قَد أَمَرْتُهُما أَنْ يُنَابِذَاكَ علَى سَواءٍ، إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الخَائِينَ، فإذا ظَهَرا عليْك قَطَّعاكَ إِرْباً إِرْباً، وَالسَّلامُ على مَن شَكَرَ النَّعْمَةَ، وَوَفَىٰ بالبَيْعَةِ، وَعَمِلَ برَجَاءِ العَاقِبةِ.»

قال أبو مِخْنَف: فلمًا أبطأ ابنُ عبَّاس وابنُ أبي بَكر عن عليَ ﷺ، وَلم يدرِ ما صنعا، رحل عن الرَّبَذَة إلى ذي قار فَنَزَلَها، فَلَمَّا نزلَ ذا قارٍ، بَعث إلى الكوفة الحسنَ ابنَه ﷺ وعَمَّارَ بن ياسِر وزيْد بن صُوحان وقَيْسَ بن سَعْد بن عُبادَة، ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة، فأقبلوا حَتَّىٰ كانوا بالقادسيّة، فتلقّاهم النَّاس، فلمًا دخلوا الكوفة قرؤوا كتابَ علىً، وهو،....(٢)

#### عَمَّارُ بِنُ يِاسِر

عَمَّار بن ياسِر بن عامِر المَذْحِجيُّ ، أبو اليَقْظان ، وأمّه سُمَيَّة ، وهي أوّل من استشهد في سبيل الله . وهو من السَّابقين إلى الإيمان والهجرة ، ومن الثَّابتين الرَّاسخين في العقيدة ؛ فقد تحمّل تعذيب المشركين مع أبوَيه، منذ الأيّام الأولى لبزوغ شمس الإسلام ، ولم يداخله ريب في طريق الحقّ لحظة واحدة (٣) .

١. وردت في المصدر عبارة نستبعدُ صدورها عن أمير المؤمنين 樂.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٤ ص ٩.

٣. الطبقات الكبرئ: ج٣ ص٢٤٦ وص ٢٤٩ ، أنساب الأشراف: ج١ ص١٨٠ ـ ١٨٢ ، تهذيب الكمال: ج٢١

شهد له رسول الله على بأنه يزول مع الحقّ ، وأنّه الطّيّب المطيّب، وأنّه شلىء إيماناً . وأكّد أنّ النّار لا تمسّه أبداً . وهو ممّن حرس \_ بعد رسول الله على \_ خلافة الحقّ وحقّ الخلافة ، ولم يَنكُب عن الصّراط المستقيم قط (١١) ، وصلّى مع أمير المؤمنين على جنازة السّيّدة المطهّرة فاطمة الزّهراء على أمير المؤمنين الله على على على على .

وَلِي الكوفة مدّة في عهد عمر (٣). وكان قائداً للجيوش في فتح بعض الأقاليم (٤). ولمّا حكم عثمان كان من المعارضين له بجدّ (٥). وانتقد سيرته مراراً، حتّى همّ بنفيه إلى الرّبَذَة لولا تَدَخُّلُ الإمامِ أميرِ المُومِنينَ ﷺ، إذ حال دون تحقيق هدفه (٢).

ضُرب بأمر عثمان لصراحته ، وفعل به ذلك أيضاً عثمان نفسه ، وظلّ يعاني من آثار ذلك الضَّرب إلى آخر عمره (٧) .

ح ص٢١٦ الرقم ٤١٧٤، أسد الغابة: ج٤ ص١٢٢ الرقم ٣٨٠٤، سِيرَ أعلامِ النبلاء: ج١ ص٤٠٦ الرقم ٨٤؛ الجمل: ص١٠٢.

١ . راجع: علل الشرايع: ص ٢٢٣، الخصال: ص٢٧٦، عيون أخبار الرضا: ج ١ ص٧٧ ح ٢٠١، الاحتجاج: ج ١
 ص ٢٦٧، كفاية الأثر: ص ٢٢٣، المناقب للكوفى: ص ٣٥١، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣٥.

٢٠ الخصال: ص ٣٦١ ح ٥٠، رجال الكشّي: ج ١ ص ٣٤ الرقم ١٣، الاختصاص: ص ٥ ، تفسير فوات: ص ٥٧٠

ح٧٢٣. ٣. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص٤٣٨ ح٣٦٦٥ ، الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٢٥٥، أنساب الأشراف: ج ١

ص١٨٥ ، تاريخ الطبري: ج٤ ص١٣٩ و ص ١٤٤ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج١ ص٤٢٣ الرقم ٨٤.

٤. تاريخ الطبري: ج٤ ص ٤١ وص ٩٠ و ١٣٨ . ٥. الطبقات الكبري: ح٣ ص ٢٦٠ ، أنساب الأنساف: ح.١ ص ١٩٧ . وح.٦ ص ١٦٢ . تاريخ م رينة دم.٠ تـ . ـ ٣٠

٥. الطبقات الكبرئ: ج٣ ص ٢٦٠، أنساب الأشراف: ج١ ص١٩٧ وج٦ ص١٦٢، تاريخ مدينة دمشق: ج٤٣ ص٤٧٣ ، المعارف لابن قتيبة: ص٢٥٧ .

<sup>7.</sup> أنساب الأشراف: ج 7 ص١٦٩ ، الفتوح: ج ٢ ص٣٧٨؛ تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص١٧٣.

٧. أنساب الأشراف: ج٦ ص١٦١ -١٦٣ ، الفتوح: ج٢ ص٣٧٣.

وكان لاشتراكه الفعّال في حرب الجمل ، وتصدّيه لقيادة الخيّالة في جيش الإمام الله مظهر عظيم . كما تولّى في صفّين قيادة رجّالة الكوفة والقُرّاء(١) . تحدّث مع عَمْرو بن العاص وأمثاله من مُناوِئي الإمام الله في غيرِ مَوطِنٍ ، وكَشَفَ الحقّ بمنطقه البليغ واستدلالاته الرَّصينة(٢) .

نقل إخبارُ النّبيّ على بالغيب حول قتل الفئة الباغية عَمَّار بوصفه المقياس في متشابهة ، وطرق متعدّدة . وكان النّاس ينظرون إلى عَمَّار بوصفه المقياس في تمييز الحقي عن الباطل . وأثر هذا الحديث بصيغة : «تَقتُلُكَ الفِئَةُ الباغِيَةُ»، وبصيغة : «تَقتُلُكُ الفِئَةُ الباغِيَةُ» على لسان سبعة وعشرين «تَقتُلُ عَمَّاراً الفِئَةُ الباغِيَةُ» على لسان سبعة وعشرين من الصَّحابة ، وهم : أبو سعيد الخدري ، وعَمْرو بن العاص ، وعبد الله بن عَمْرو بن العاص ، وعبد الله بن عَمْرو بن العاص ، ومعاوية ، وأبو هريرة ، وأبو رافع ، وخُوزَيْمَة بن ثابِت ، وأبو اليسر ، وعَمَّار ، وأمّ سلمة ، وقتادَة بن النَّعْمان ، وأبو قتادَة ، وعابر بن عبد الله ، وأبن مسعود ، وحُذَيْفَة ، وابن عبّاس ، وأبو أيّوب ، وعبد الله بن أبي هذيل ، وابن مسعود ، وحُذَيْفَة ، وابن عبّاس ، وأبو أيّوب ، وعبد الله بن أبي هذيل ،

١. وقعة صفين : ص٢٠٨ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص١١ و ص ١٥.

٢. وقعة صفين : ص٣٦ و ٣٢٠ و ص ٣٣٦ ـ ٣٣٩ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص٣٩ .

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٤٣٦ ح ١٥٥ ه ، التاريخ الكبير: ج ٧ ص ٢٥ الرقم ١٠٧ ، الطبقات الكبرئ:
 ج ٣ ص ٢٦٤ ، المعارف لابن قتيبة: ص ٢٥٨ ، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٣ ص ٥٨٢ ، سِيرَ أعلام النبلاء:
 ج ١ ص ٢٦٤ الرقم ٨٤ ، مروج الذهب: ج ٢ ص ١ ٣٩ ، الطبقات الكبرئ: ج ٣ ص ٢٥٩ ، أنساب الأشراف: ج ١ ص ١٩٥ ، فيهما « ١٩ ، ٩٤ ، ٩٤ سنة » ، أسد الغابة: ج ٤ ص ١ ٢٧ الرقم ٢٨٠٤ وفيه « ١٩ ، ٩٢ ، ٩٤ سنة » .

٧٨ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

وعبدالله بن عمر ، وأبو سعد ، وأبو أمامة ، وزياد بن الفرد ، وعائِشَة (١١) .

وصرّح البعض بتواتره كابن عبد البرّ (٢) ، والذَّهبي (٣) ، والسَّيوطي . وأثار هذا الحديث مشكلة لمعاوية بعد استشهاد عَمَّار ، فحاول توجيهه بقوله : ما نحن قتلناه وإنّما قتله مَنْ جاء به (٤)! فقال الإمام على في جوابه : فَرَسُولُ اللهِ عَلَيُهُ إِذَنْ قاتلُ حَمزَةً (٥)!

وما من شكِّ في أنَّ هذه الصَّفحات القليلة عاجزة عن أن تـفي بـحقّ تـلك الشَّخصيّة العظمة.

وسأختم الحديث عنهُ بمجموعة من الرِّوايات والنصوص التاريخية الَّتي بيّنت

ا. صحیح البخاري: ج ٣ ص ١٠٣٥ ح ٢٦٥٧، صحیح مسلم: ج ٤ ص ٢٢٣٥ ح ٧٠ وص ٢٢٣٦ ح ٢٧ و ٣٧٠ سنن الترمذي : ج ٥ ص ٣ ٦٦ ح ٣٨٠٠ مسند ابن حنبل : ج ٢ ص ١٥٤ ح ١٩٤٣ و ج ٦ ص ٢٦٩ ح ١٩٧٨ و ج ٨ ص ٢٠١ ح ٢٩٣١ و ج ١٠ ص ١٩٠ ح ٢٦٦٢، المستدرك على الصحیحین : ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢٥٥٥ و ص ٢٤٠ ح ١٩٠٥ ، المصنف لعبد الرزاق : ج ١١ ص ١٤٠ الرق م ٢٠٤٢ و ٢٠٤٢، ١٠ المعجم الكبير : ج ٥ ص ٢٢١ ح ١٤١٥ و ج ٣٢ و ص ١٨٠٨ خصائص أمير المؤمنين للنساني : ص ١٨٩ مسند أبي يعلى : ج ٦ ص ١٥٥ ح ١٤٠٠ و ص ١٥٠ مسند أبي يعلى : ج ٦ ص ١٥٥ ح ١٤٠٠ و ص ١٥٠ ح ١٠٠٠ و ص ٢٥٠ مسند أبي يعلى : ج ٢ ص ١٥٠ ح ١٠٠٠ و ص ١٥٠ ح ١٠٠٠ مسند أبي يعلى : ج ٢ ص ١٥٠ ح ١٠٠٠ و ص ٢٥٠ ح ١٠٠٠ مسند أبي يعلى : ج ٢ ص ١٥٠ م ١٠٠٠ و ص ١٥٠ مسند أبي يعلى : ج ٢ ص ١٥٠٠ مسند أبي تقدل تاريخ الإسلام للذهبي : ج ٣ ص ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠ ملية الأولياء : ج ٤ ص ١٢٠ و ص ١٣٠ و ص ١٣٠ و ص ١٨٠ الرقم ١٨٨٣ و فيه « تواترت الآثار عن النبي على أنّه قال : تـ قتل عماراً الفئة الباغية . وهـ ذا مـ ن أصح الأحاديث عن النبي على أنّه عماراً الفئة الباغية . و هـ ذا مـ ن أصح الأحاديث عن النبي على أنّه عماراً الفئة الباغية ، وأجمعوا على أنّه قتل مع عليّ بصفين » ، البداية والنهاية : ج ٢ ص ٢٠٠ و ٢٠٠ م ٢٠٠ و ٢٠٠ .

٢. الاستيعاب: ج ٣ص ٢٣١ الرقم ١٨٨٣.

٣. تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٥٨٠، الإصابة: ج٤ ص ٤٧٤ الرقم ٥٧٢٠، سِيرَ أعـلام النبلاء: ج ١ ص ٤٢١
 الرقم ٨٤.

الأمالى للصدوق: ص٤٨٩ - ٦٦٥.

٥. شرح نهج البلاغة: ج ٢٠ ص ٣٣٤ ح ٨٣٥؛ بحار الأنوار: ج٣٣ ص١٦.

لنا غيضاً من فيض، فيما يرتبط بهذه القمّة الرَّفيعة شرفاً ، واستقامة ، وحرّية .

قال رسول الله ﷺ : « إنّ الجَنَّةَ لَتَشتَاقُ إِلَى ثَلاثَةٍ : عَلِيٍّ وعَمَّارٍ وَسَلْمان »(١١) .

وَعنه ﷺ : « جَاء عَمَّارُ يَستَأْذِنُ علَى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ : انذَنُوا لَهُ ، مَرحَباً بِالطَّيِّبِ المُطَيَّبِ المُطَيَّبِ " " . وقال رسول الله ﷺ : « مُلِئ عَمَّار إيماناً إلَى مُشاشِهِ " (٤) (٥)

ا. راجع: سنن الترمذي: ج ٥ ص ١٦٧ ح ٣٧٩٧، المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٤٨ ح ٢٦٦٦، أنساب الأشراف: ج ١ ص ١٨٧ وفيه «بلال» بدل «سلمان». المعجم الكبير: ج ٦ ص ٢١٥ ح ١٠٤٥ وزاد فيه «والمقداد»، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٣ ص ٥٧٤ كلّها عن أنس؛ الخصال: ص ٣٠٣ ح ٨٠ عن عبدالله بين محمّد بن عليّ بن العبّاس الرازي عن الإمام الرضا عن آبائه هيم عنه عليه وزاد فيه «وأبي ذرّ والمقداد»، وقعة صغين: ص ٣٢٣ عن الحسن.

٢. رجال الكشي : ج ١ ص١٣٧ الرقم ٥٨ عن بُرَيْدَة الأسلمي ، روضة الواعظين : ص٣١٤ وفسيه «يشهد» بمدل
 «شهد» .

٣. سنن الترمذي: ج ٥ ص ٦٦٨ ح ٣٧٩٨. مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٢١٤ ح ٧٧٩ ، المستدرك على الصحيحين:
 ج ٣ ص ٤٣٧ ح ٢٦٢٥ ، المصنف لابن أبي شيبة: ج ٧ ص ٢٢٥ ح ١؛ وقعة صفين: ص ٣٢٣ ، رجال الكشّي: ج
 ١ ص ٤٤١ الرقم ٦٦ وفيهما «ابن الطيّب» بدل «المطيّب» وكلّها عن هانئ بن هانئ.

٤. المُشاش : هي رؤوس العظام ، كالمرفقين والكتفين والركبتين ( النهاية : ج ٤ ص٣٣٣) .

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٤٤٣ ت ٥٦٨٠ عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالله ، سنن النسائي: ج ٨ ص ١١١ عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النّبي على ، فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ٢ ص ٨٥٨ ت ١٦٠٠ ، المصنف لابن أبي شيبة: ج ٧ ص ٥٢٢ ت كلاهما عن عمرو بن شرحبيل ، حلية الأولياء: ج ١ ص ١٣٠٥ عن هانئ بن هانئ عن الإمام علي الله وعن ابن عبّاس ؛ الجمل : ص ٢٠٠ وفيه «عـمّار مُسلِئ إيـماناً وعلماً» ، وقعة صغين : ص ٣٣٣ عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النّبي على فيه «لقد . . . » .

٨٠ ...... مكاتيب الأنمة /ج ١

وعنه عَلَيْ : « ابنُ سُمَيَّة ، ما عُرضَ عَلَيهِ أمرانِ قَطُّ إِلّا أَخَذَ بالأرشَدِ مِنهُما » (١١) .

وعنه ﷺ : « عَمَّارٌ خَلَطَ اللهُ الإيمانَ ما بَينَ قَرنِهِ إلى قَدَمِهِ ، وَخَلَطَ الإيمانَ بِلَحمِهِ وَدَمِهِ ، يَزوُلُ مَعَ الحَقّ حَيثُ زَالَ ، وَلَيسَ يَنبَغِي للنَّارِ أَن تَأْكُلَ مِنهُ شَيئًا »(٢) .

وقال الإمام علي ﷺ في وصف عَمَّار .. « ذَلِكَ امرُؤ خَالَطَ اللهُ الإيمانَ بِلَحمِهِ وَدَمِسِهِ وَشَعرِهِ وبَشَرِهِ ، حَيثُ زَالَ زَالَ مَعهُ ، وَلا يَنتِغِي لِلنَّارِ أَن تَأْكُلَ منِهُ شيئاً » (٣) .

وقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « دَمُ عَمَّار وَلَحمُهُ حَرامٌ علَى النَّارِ أَن تَأْكُلَهُ أُو تَمَسَّهُ » (٤٠) .

وقالَ الإمامُ عَليٌ ﷺ في وصف عَمَّار بن ياسِر ــ: . . . « ذاك امرُؤٌ حَرَّمَ اللهُ لَحمَهُ وَدَمَهُ علَى النَّار أن تَمسَّ شَيتاً مِنهُما »(٥) .

وقالَ رَسُول اللهِ ﷺ: «اللّهُمّ إنَّكَ أُولَعَتَهُم بِعَمَّار، يَدعُوهُم إلى الجَنَّةِ ، ويَدعُونَهُ إلى النَّارِ»<sup>(٢)</sup>. وعنه ﷺ: «ما لَهُم وَلِعَمَّار ؟ يَدعُوهُم إلى الجَنَّةِ ، وَيَدعُونَهُ إلى النَّارِ ، وَذَاكَ دَأْبُ الأُشْـقِيَاءِ الفُجَّار »<sup>(٧)</sup>.

ا. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٤٤ ح ١٦٦٤ عن عبدالله بن مسعود وح ٥٦٦٥ نحوه ، سنن الترمذي: ج ٥ ص ٦٦٨ ح ٣٧٩٩ ، سِير أعلام النبلاء: ج ١ ص ٢١٦ الرقم ١٨٤ كلها عن عائشة ، المصنف لابن أبي شيبة: ج ٧ ص ٥٣٣ ه ح ٤ مدينة دمشق: ج ٣٤٤ ص ٥٠٥ كلاهما عن عبدالله بن مسعود .

٢. تاريخ مدينة دمشق : ج٤٣ ص٣٩٣ عن النزّال بن سَبْرَة الهلالي عن الإمام عليّ ﷺ .

۳. الغارات: ج ١ ص١٧٧ عن أبي عمرو الكندي: المعجم الكبير: ج ٦ ص ٢١٤ ح ٢٠٤١ عن أبي الأسود وزاذان
 الكندي نحوه.

٤٠ تاريخ مدينة دمشق: ج٣٤ ص ٤٠١ ح ٩٢٨٠ ، سير أعلام النبلاء: ج ١ ص ٤١٥ الرقم ٨٤ وكلاهما عن أوس بن أوس بن أوس عن الإمام علي الله علي الله و تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٥٧٥ عن الإمام علي الله وليس فيهما «أن تأكله أو تمسّه».
 ٥٠ الاحتجاج: ج ١ ص ١٦٦ ح ١٣٩ عن الأصبغ بن نباتة .

٦. حلية الأولياء: ج٤ ص ٢٠ ، المعجم الكبير: ج١٢ ص ٢٠١ ح ١٣٤٥٧ نحوه وكلاهما عن ابن عسمر ، تاريخ
 مدينة دمشق: ج٤٢ ص ٤٠٣ عن مجاهد.

٧. فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ٢ ص ٨٥٨ الرقم ١٥٩٨ ، المصنف لابن أبي شيبة: ج٧ ص ٥ ح ٥ . سِير أعلام

وعنه ﷺ: « يَا عَمَّارُ بِنَ يَاسِر ! إِن رَأَيتَ عَلِيًّا قَد سَلَكَ وَاديبًا ، وَسَـلَكَ النَّـاسُ وادِياً غَـيرَهُ، فاسلُكْ مَعَ عَلِيّ؛ فإنَّهُ لَن يُدْلِيَكَ في رَدَىً ، وَلَن يُخرِجَكَ مِن هُدىًّ»(١١).

وعنه عَيْدُ : « إذا اختَلَفَ النَّاسُ كانَ ابنُ سُمَيَّةَ مَعَ الحَقّ » (٢).

وفي المستدرك على الصحيحين عن حَبَّة العُرَنِيّ : دخلنا مع أبي مسعود الأنْصاريّ على حُذَيْفَة بن اليَمان أسأله عن الفتن ، فقال : دوروا مع كتاب الله حيثما دار ، وانظروا الفئة الَّتي فيها ابن سُمَيَّة فاتَبعوها ؛ فإنّه يدور مع كتاب الله حيثما دار .

قال: فقلنا له: ومَن ابنُ سُمَيَّة ؟

قال: عَمَّار، سمعت رسول الله عَلِيَّ يقول لَهُ: لَن تَمُوتَ حَتَّى تَقَتُلَكَ الفِيئَةُ الباغِيَةُ، تَشرَبُ شُربَةً ضَياح (٣) تَكُن آخِرَ رِزقِكَ مِن الدُّنيا (٤).

وقال الإمام علمي ﷺ : « إنَّ امرَأً مِنَ المُسلِمِينَ لَم يَعظُمْ عَلَيهِ قَتلُ عَمَّارٍ ، ويَدخُلُ عَلَيهِ بِقَتلِهِ مُصِيبَةٌ مُوجِعَةٌ ، لَغيرُ رَشِيد ، رَحِمَ اللهُ عَمَّاراً يَومَ أُسلَمَ ، ورَحِمَ الله عَمَّاراً يَومَ قُتِلَ ، ورَحِمَ اللهُ عَمَّاراً يَومَ يُبغَثُ حَيَّاً !

لَقَد رأيتُ عَمَّاراً مَا يُذكَرُ مِن أَصَحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَربَعَةُ إِلَّا كَانَ الرَّابِعَ ، وَلا خَمسَةٌ إلَّا كَـان

ح النبلاء: ج ١ ص ٤١٥ الرقم ٨٤، تاريخ مدينة دمشق: ج٤٣ ص٤٠٢ كلّها عنن مجاهد، مروج الذهب: ج٢ ص ٢٩١ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وليس فيه «وذاك دأب ...»؛ وقعة صفيّن: ص٣٢٣ وليس فيه «دأب» ، رجال الكشّى: ج ١ ص٤٤٣ الرقم ٢٦ وفيه «دار» بدل «دأب» وكلاهما عن مجاهد.

١. تاريخ بغداد: ج١٣ ص١٨٧ الرقم ٧١٦٥، تاريخ مدينة دمشق: ج٤٤ ص٤٧٢ وفيه «ركسي» بـدل «ردى».
 البداية والنهاية: ج٧ ص٣٠٧، المناقب للخوارزمي: ص١٠٥ الرقم ١١٠ الفردوس: ج ٥ ص٤٨٣ ح ٨٥٠١ وزاد فيهما «ودع الناس» بعد «مع عليّ». فرائد السمطين: ج ١ ص١٧٨ ح ١٤١ نحوه وكلّها عن أبي أيّـوب الأنصاري.

٢. تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص ٥٧٥ ، سِيرَ أعلام النبلاء : ج ١ ص١٦ ٤ الرقم ٨٤ كلاهما عن ابن مسعود .

٣. الضَّياح: اللبن الخاثِر يُصبّ فيه الماء ثمّ يُخلَط (النهاية: ج٣ ص١٠٧).

٤. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٤٤٢ ح ٢٧٦٥.

الخامِسَ ، وَماكان أحدُ مِن أُصحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ يُشُكُّ في أَنَّ عَمَّاراً قَد وَجَبَت لَهُ الجَـنَّةُ في غَـيرِ مَوطِنٍ ، ولا أثنين ، فهنيئاً له الجنّة ! عَمَّار مع الحقّ أين دار ، وقاتِلُ عَمَّار في النَّار »(١) .

وفي الأمالي للطوسيّ عن عَمَّار: لو لم يبق أحد إلّا خالف عليّ بن أبي طالب، لما خالفته، ولا زالت يدي مع يده؛ وذلك لأنّ عليّاً لم يزّل مع الحقّ منذ بعث الله نبيّه عليه أ عليه أحداً (٢).

وفي أنساب الأشراف عن أبي مِخْنَف: إنّ المِقْدادَ بن عَمْرو، وعَمَّار بن ياسِر، وطَلْحَة والزُّبَيْر، في عدّة من أصحاب رسول الله على كتبوا كتاباً، عدّدوا فيه أحداث عثمان، وخوّفوه ربّه، وأعلموه أنّهم مُواثِبوهُ إن لم يقلع. فأخذ عَمَّار الكتاب وأتاه به، فقرأ صدراً منه، فقال له عثمان: أعليَّ تقدم من بينهم؟ فقال عَمَّار: لأنّي أنصحهم لك، فقال: كذبت يابن سُمَيَّة، فقال: وأنا والله ابن سُمَيَّة وابن ياسر.

فأمر غلماناً له فمدّوا بيديه ورِجلَيهِ ، ثُمّ ضَرَبَهُ عُثمانُ بِرِجلَيه \_وهـي فـي الخفّين ـ على مَذاكِيرهِ ، فأصابَهُ الفتقُ ، وكان ضعيفاً كبيراً ، فغُشى عليه (٣) .

وعن أبي مِخْنَف: كان في بيت المال بالمدينة سَفَطُّ (٤) فيه حُليَّ وجوهر، فأخذ منه عُثمانُ ما حلّى به بعضَ أهلِهِ، فأظهر النَّاسُ الطَّعنَ عَلَيهِ في ذَلِك، وكلّمُوهُ فيهِ بكلام شديد حتَّى أغضبوه، فخطب فقال: لَنَا نُحُذَنَّ حاجتنا من هذا الفيء وإنْ رَغِمَتْ أنوف أقوام.

انساب الأشراف: ج ۱ ص۱۹۷ ، الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٢٦٢ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٣ ص ٤٧٦ كلاهما
 عن أبى الغادية .

٢. الأمالي للطوسي : ص٧٣١ ح ١٥٣٠.

٣. أنساب الأشراف: ج٦ ص١٦٢، الرياض النضرة: ج٣ص ٨٥ نحوه .

٤. السَّفَط : الَّذي يُعبّى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء (لسان العرب: ج٧ ص ٣١٥).

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ................................. ٨٣

فقال له على ﷺ: إذاً تُمنَعُ مِن ذَلكَ ويُحَالُ بَينَكَ وَبَيَنهُ .

وقال عَمَّار بن ياسر: أشهِدُ الله أنّ أنفي أوّلُ راغِم مِن ذلك ، فقال عثمان: أعليَّ يابنَ المَتْكاء(١) تجترِئ ؟ خذوه ، فأخِذ، ودَخل عثمان فدعا به، فضربه حتَّى غُشي عليه ، ثمّ أخرج فحمل حتَّى أتي به منزل أمّ سلمة زوج رسول الله عَلَيُهُ ، فلم يُصَلِّ الظُّهر والعصر والمغرب ، فلمّا أفاق توضّأ وَصَلِّى ، وَقالَ: الحمد لله ، ليس هذا أوّلَ يَوم أوذِينا فيهِ في اللهِ ....

وبلغ عائِشَة ما صُنِعَ بِعَمَار ، فَعَضِبَت وأخرجت شعراً من شَعرِ رسولِ اللهِ ﷺ ، وثوباً من ثيابه ، ونَعلاً مِن نِعالِهِ ، ثُمَّ قالت : ما أسرعَ ما تركتُم سُنَّةَ نبيِّكُم ، وهذا شعره وثوبه ونعله، ولم يَبْلَ بعد ! فغضب عثمان غضباً شديداً حتَّى ما درى ما يقول (۲) .

وفي تاريخ اليعقوبي: لمّا بلغ عثمان وفاة أبي ذَرٌ ، قال : رَحِمَ اللهُ أباذَرُ! قال عَمَّار : نعم! رَحِمَ الله أباذَرٌ مِن كُلِّ أَنفُسِنا ، فغلظ ذلك على عثمان .

وبلغ عثمان عن عَمَّار كلام ، فأراد أن يُسيّره أيضاً ، فاجتمعت بنو مخزوم إلى عليّ بن أبي طالب على عمَّار وسألوه إعانتهم ، فقال عليّ الله : لانَدَعُ عُثمانَ وَرَأْيَهُ . فجلس عَمَّارُ في بيته ، وبلغ عثمان ما تكلّمت به بنو مخزوم ، فأمسَك عَنهُ (٣) .

وفي الكامل في التاريخ: خَرَجَ عَمَّارُ بنُ ياسِر على النَّاس فقال: اللَّهمَّ إنَّك تَعلَمُ أنِّي لو أُعلَمُ أنَّ رِضاكَ في أن أقذِفَ بنفسي في هذا البحر لَفَعلتُهُ. اللَّهمَّ إنَّك تَعلَمُ

١. المَتْكَاء : هي الَّتي لم تُختن . وقيل : هي الَّتي لا تحبس بولها . وأصله من المتك (النهاية : ج ٤ ص٢٩٣) .

٢. أنساب الأشرف: ج٦ ص١٦١.

٣. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٧٣ ؛ أنساب الأشراف : ج٦ ص١٦٩ ، الفتوح : ج٢ ص٢٣٨ كلاهما نحوه .

أنِّي لو أعلَمُ أنَّ رِضاكَ في أن أضَعَ ظُبَةً (١) سيفي في بطني، ثمّ أنحَنِي عليها حتَّى تَحرُجَ مِن ظهري، لفَعَلتُهُ. وإنِّي لا أعلَمُ اليومَ عَمَلاً هو أرضَى لَكَ مِن جِهاد هَوْلاءِ الفاسِقينَ ، ولَو أعلَمُ عَمَلاً هُو أرضَى لَكَ مِنْه لَفَعَلتُهُ.

واللهِ، إنّي لَأَرَى قَوماً، لَيَضرِبُنَّكُم ضَرباً يَرتابُ مِنهُ المُبطلِونَ، وآيــمُ اللهِ، لَــو ضَرَبُونا حتَّى يبلُغوا بِنا سَعَفَاتِ هَجَرَ، لَعَلِمتُ أنّا علَى الحقِّ وأنَّهُم علَى الباطِلِ.

ثم قال: مَن يَبتَغِي رِضَوَانَ اللهِ رَبِّهِ ولا يَرجِعُ إلى مالِ وَلا وَلَدِ ؟ فأتاه عِصابَةً ، فقال: اقصدُوا بِنا هَوُلاءِ القومَ الَّذينَ يَطلُبُونَ دَمَ عُثمانَ ، واللهِ ، ما أرادُوا الطَّلبَ بِدَمِهِ وَلكنّهُم ذاقوا الدُّنيا واستَحَبُّوها ، وعَلِمُوا أنّ الحقَّ إذا لَزِمَهُم حَالَ بَينَهُم وَبَينَ ما يَتَمرَّغُون فِيهِ مِنها ، ولَم يَكُن لَهُم سابِقَةٌ يَستَحِقُّونَ بها طاعةَ النَّاسِ والولاية عَلَيهِم ، فَخَدَعُوا أَتباعَهُم . وإن قالوا: إمامُنا قُتِلَ مَظلُوماً ، لِيَكُونوا بِذلِكَ جَبابِرَةً ملوكاً ، فَبَلغُوا ما تَرَونَ ، فَلُولا هذهِ ما تَبِعَهُم مِنَ النَّاسِ رَجُلان .

اللَّهم إن تَنصُرنا فَطالَما نَصَرتَ ، وَإِن تَجعَل لَهُمُ الأمرَ فادَّخِر لهم بما أحدَثُوا في عبادِكَ العذابَ الأليم(٢).

وفي رجال الكشّي عن حمران بن أعْيَن عن الإمام الباقر الله على الله وآله ، وقُتِلَ عَمَّار ؟ قال : «رَحِمَ اللهُ عَمَّاراً ، ـ ثلاثاً ! ـ قاتَلَ مَعَ أمير المُؤمنِينَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ وآلهِ ، وقُتِلَ شهيداً ». قال : قلت في نفسي : ما تكون منزلة أعظم من هذه المنزلة ؟ فالتفت اليّ ، فقال : «لَعلّك تقول: مثل الثّلاثة ا هيهات !» قال قلت : وما علمه أنّه يُمقتل في ذلك اليوم ؟

١. ظُبَة السيف: طرفه (النهاية: ج٣ ص١٥٥).

الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٣٨٠ ، تاريخ الطبري: ج٥ ص٣٨ و ٣٩ نحوه وراجع حملية الأولياء: ج١ ص١٤٣ والبداية والنهاية: ج٧ ص٢٦٧ ووقعة صفين: ص٣٢٠ .

قال : «إِنّهُ لمّا رأى الحربَ لا تزدَادُ إِلّا شِدّةً ، وَالقَتلَ لا يزدادُ إِلّا كَثرَةً ، تَرَكَ الصَّفَّ وجاءَ إلى أمير المؤمِنينَ ﷺ ، فقال : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، هو هو ؟ قال : ارجِع إلى صَفِّكَ ، فقالَ لَهُ ذلِكَ ثَلاثَ مَرّاتٍ ، كُلُّ ذلِكَ يقولُ لَهُ : ارجع إلى صفّك ، فلمّا أَنْ كَانَ في الثَّالثةِ قال لَهُ : نَعَم . فَرجَعَ إلى صفّه وَهُوَ يقولُ : اليومَ ألقى الأُحِبّةَ ، مُحمّداً وَحِزبَهُ »(١) .

وعن الإمام على ﷺ \_ في الدِّيوان المنسوب إليه ممّا أنشده في شهادة عَمَّار \_:

«ألا أَيُّها المَوتُ الَّـذي لَـيسَ تـارِكِي أَرِحـنِي فَـقَد أَفَـنَيتَ كُـلَّ خَليلِ

أراكَ مُـخِرًا بِـالَّذِينَ أُحِـبُهُم كَانَّكَ تَـنحُو نَـحوَهم بِـدَليلِ "(٢)

وقال رسول الله ﷺ: «بَشَرْ قاتِلَ ابن سُمَيَّةَ بالنَّار "(٣).

وعنه ﷺ \_ في عَمَّار \_: « إنَّ قاتِلَهُ وسالِبَهُ في النَّار »(٤).

وعنه عَنَيْ اللهُ عَمَّارٍ ! تَقتُلُهُ الفِئَةُ الباغِيةُ ، يَدعُوهُم إلى الجَنَّةِ وَيَدعُونَهُ إلى النَّارِ »(٥) .

وفي مناقب ابن شهر آشوب : كَثْرَ أصحابُ الحديثِ على شُرَيكِ<sup>(١)</sup> ، وطالبوه بأنّه يُحدّثهم بقول النَّبي ﷺ : « تَقتُلُكَ الفِئَةُ الباغِيَةُ » فغضب وقال : أتدرون أن لا فخر

١. رجال الكشي : ج ١ ص ١٢٦ الرقم ٥٦ ، روضة الواعظين : ص٣١٣ وراجع البـدايـة والنـهاية :ج٧ ص ٢٦٨ و ٢٦٨ .

الديوان المنسوب إلى الإمام على على على العجاء على الديوان المنسوب إلى الإمام على على الديوان الرقم ٣٨٠ ، كفاية الأثر : ص١٢٣ نسحوه ؛ مطالب السؤول : ص٦٢ .

٣. تاريخ مدينة دمشق : ج٤٣ ص٤٧٣ ، الفردوس : ج٢ ص٢٧ ح ٢١٧٠ كلاهما عن عمرو بن العاص .

٤. مسند ابسن حنبل: ج ٦ص ٢٣١ - ١٧٧٩، المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٤ - ٥٦٦١، أنساب الأشراف: ج ١ ص ١٩٧٧، سير أعلام النبلاء: ج ١ ص ٤٢٥ الرقم ٤٨ كلّها عن عمرو بن العاص، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٣ ص ٥٨٢ عن عبد الله بن عمرو وفيه «قاتل عمّار وسالبه في النار»؛ الجمل: ص ١٠٣ وفيه «بشّروا قاتل عمّار وسالبه بالنار».

٥. صحيح البخاري: ج ١ ص١٧٢ ح ٤٣٦ عن أبي سعيد.

٦. هو شريك بن عبدالله الكوفي ، ولد سنة ( ٩٠ هـ) ومات سنة ( ١٧٧ هـ) . ولي القضاء بواسط ، ثـمّ ولي الكـوفة
 بعده ومات بها ، وكان فقيهاً عالماً ( تهذيب التهذيب : ج٢ ص ٤٩١ الرقم ٣٢٥٤) .

٨٦ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

لعليِّ أن يُقتل معه عَمَّار ، إنَّما الفخر لعَمَّار أن يُقتل مع على الله (١١).

وفي الكامل في التاريخ: إنّ أبا الغازية قتل عَمَّاراً وعاش إلى زمن الحجّاج، ودخل عليه فأكرمه الحجّاج، وقال له: أنت قتلت ابن سُمَيَّة \_ يعني عَمَّاراً \_؟ قال: نعم...، ثمّ سأله أبو الغازية حاجته فلم يُجِبه إليها، فقال \_ أبو الغازية \_: نُوطًئ لَهُم الدُّنيا، ولا يعطونا منها، ويزعم أنّي عظيم الباع يوم القيامة!

فقال الحجّاج: أَجَل واللهِ ، مَن كَانَ ضِرسُه مثلَ أَحُدٍ ، وَفَخِذُه مِثلَ جَبَلِ وَرقَان ، وَمَجلِسُهُ مِثلَ المحينةِ والرَّبَذَة، إنّه لعظيم الباع يوم القيامة ، واللهِ ، لو أنّ عَمَّاراً قَتَلَهُ أَهلُ الأرضِ كُلّهم لَدَخلوا كلُّهم النَّارَ (٢) .

#### هَاشِمُ بِنُ عُتْبَةَ

هاشم بن عُتْبَة بن أبي وَقَاص المِرْقَالُ، يُكنَّى أبا عمرو، وهو ابن أخي سَعْد بن أبي وَقَاص والمرقالُ هو العارف السَّليم القلب، وأسد الحروب الباسل. كان من الفضلاء الخيار، وكان من الأبطال البُهَم (٣). (٤) من صحابة رسول الله الله الكبار (٥)، وكان نصيراً وفياً للإمام أمير المؤمنين المؤارة)، ومن

١ . المناقب لابن شهرآشوب: ج٣ ص٢١٧ .

٢٠ الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٨٢، والصحيح أنّ قاتل عمّار: أبو الفادية. راجع: أسد الفابة: ج٦ ص ٢٣١ الرقم ٢١٤٧.

٣. البُهُمة بالضمّ : الشجاع ، وقيل : هو الفارس الّذي لا يُدرَى من أين يُؤتى له من شدَّة بأسه ، والجمع بُهَم ( لسان العرب : ج١٢ ص٥٥) .

٤. راجع: الاستيعاب: ج ٤ ص١٠٧ الرقم ٢٧٢٩.

٥. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤١، الاستيعاب: ج ٤ ص ١٠٧ الرقم ٢٧٢٩، الطبقات لخد ليغة بن خياط: ص ٢١٤ الرقم ٨٣١، المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٤٤٧ ح ٥٦٩٠.

٦. رجال الطوسي : ص ٨٤ الرقم ٢٥٨ وفيه «هشام بسن عـ تبة بسن أبــي وقــاص المِــرقال» ؛ مـروج الذهب : ج ٢
 ص ٣٨٧ ، أسد الغابة : ج ٥ ص ٣٥٣ الرقم ٥٣٢٨ .

مكاتيب الإمام علي /مكاتيبه بعد خلافته حتى الوصول إلى الكوفة ......٧٨

الشُّجعان الأبطال(١).

أسلم يوم الفتح. وذهبت إحدى عينيه في معركة اليرموك (٢).

ثمّ سارع إلى نصرة عمّه سَعْد بن أبي وَقَاص (٣). وتولّى قيادة الجيش في فتح جَلَوْلاء(٤). لُقِّب بالمِرقال؛ لطريقته الخاصّة في القتال، وفي هجومه على العدوّ(٥).

شهد معركة الجمل (٦) وصفِّين (٧). وإنّ ملاحمه وخطبه في بيان عظمة الإمام علي هي ، وكشفه ضلال الأمويّين وسيرتهم القبيحة ، كلّها كانت دليلاً على عمق تفكيره ، ومعرفته الحقّ. وثباته عليه .

دفع الإمام علي الله رايته العظمى إليه يوم صفّين (٨). وتولّى قيادة رجّالة

١. أسد الغابة: ج ٥ ص٣٥٣ الرقم ٥٣٢٨، الإصابة: ج ٦ ص٤٠٤ الرقم ٨٩٣٤، المعارف لابن قتيبة: ص٢٤١،
 الاستيعاب: ج ٤ ص٧٠٠ الرقم ٢٧٢٩.

۲. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٤٤٧ ح ٥٦٩٣، الاستيعاب: ج ٤ ص ١٠٧ الرقم ٢٧٢٩، تاريخ بغداد:
 ج ١ ص ١٩٦ الرقم ٣٤، مروج الذهب: ج ٢ ص ٣٨٧.

٣. الاسستيعاب: ج٤ص١٠٧ الرقسم ٢٧٢٩، تساريخ بسغداد: ج ١ ص١٩٦ الرقسم ٣٤، الإصابة: ج٦ ص٤٠٥ الرقم ٨٩٣٤ وفيهما «حضر مع عمّه حرب الفرس بالقادسيّة».

٤. الاسستيعاب: ج ٤ ص١٠٧ الرقسم ٢٧٢٩، تساريخ بمغداد: ج ١ ص١٩٦ الرقسم ٣٤، الإصابة: ج٦ ص٤٠٥ الرقم ٨٩٣٤ وفيهما «حضر مع عمّه حرب الفرس بالقادسيّة».

٥. رجال الطوسي: ص١٨٤ الرقم ١٨٥٢، وقعة صفين: ص٢٦٨: تاريخ الطبري: ج٥ ص٤٤، مووج الذهب: ج٢ ص٣٨٧. الإصابة: ج ٦ ص٤٠٤ الرقم ٤٠٤ الرقم ٨٩٣٤، وفي النهاية: ج٢ ص٢٥٣ «الإرقال: ضرب من العَـدُو فوق الخبّب. يقال: أرقلت الناقة تُرقل إرقالاً، فهي مُرقل ومِرْقال. وأضاف في لسان العرب: ج١١ ص٤٩٤ «ومرقال: كثيرة الإرقال.... والمِرقال: لقب هاشم بن عُتبة الزُّهري؛ لأنَّ علياً ﷺ دفع إليه الراية يوم صفين فكان يُرقل بها إرقالاً».

٦. الجمل: ص٣٢١؛ الاستيعاب: ج ٤ ص١٠٨ الرقم ٢٧٢٩.

٧. الاستيعاب: ج ٤ ص١٠٨ الرقم٢٧٢٩؛ وقعة صفين: ص١٥٤.

٨. الأخبار الطوال: ص١٨٣، المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص٤٤٧ - ٥٦٩، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١١

البصرة يومئذ (١١). استُشهد في صفِّين عند مقاتلته كتيبة أمويّة بقيادة ذو الكلاع (٢). وأثنى الإمام أمير المؤمنين الله على شجاعته وشهامته وثباته وكياسته (٣).

في الاستيعاب عن أبي عمر: أسلم هاشم بن عُتْبَة يوم الفتح ، يعرف بالمرقال ، وكان من الفضلاء الخيار ، وكان من الأبطال البُهَم ، فُقِئت عينه يوم اليرموك ، ثم أرسله عمر من اليرموك مع خيل العراق إلى سعد ، كتب إليه بـذلك ، فشهد القادسيّة وأبلى بها بلاءً حسناً ، وقام منه في ذلك ما لم يقم من أحد ، كان سبب الفتح على المسلمين . وكان بُهْمَة من البُهَم فاضلاً خيراً . وهو الله ي افتتح جلولاء ، فعقد له سَعْد لواءً ووجّهه ، وفتح الله عليه جلولاء ولم يشهدها سعد (٤) .

وفي المستدرك على الصحيحين عن محمّد بن عمر: كان (هَاشِم بن عُتْبَة) أعور ، فقئت عينه يوم اليرموك(٥).

وفي الإصابة عن المرزباني: لمّا جاء قتل عثمان إلى أهل الكوفة، قال هاشم لأبي موسى الأشْعَرِيّ: تعال يا أبا موسى بايع لخير هذه الأمّة عليّ. فقال:

 <sup>⇒</sup> وص ٤٠، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٥٨٤، الاستيعاب: ج٤ ص ١٠٨ الرقسم ٢٧٢٩؛ رجال الطوسي:
 ص ٨٥ ح ٨٥٢ وفيه «كان صاحب رايته ليلة الهرير»، وقعة صفين: ص ٢٠٥.

١٠ تاريخ الطبري: ج٥ ص١١ ، المستدرك على الصحيحين: ج٣ص٧٤٤ ح٥٦٩٣ ، الاستيعاب: ج٤ص٨٠٠ الرقم ٢٧٢٩ وليس فيهما «البصرة».

٢. وقعة صغين : ص٣٤٨: مروج الذهب : ج٢ ص٣٩٣، تاريخ الطبري : ج٥ ص٤١، تاريخ بغداد : ج١ ص١٩٦ الرقم ٣٤٠ الأخبار الطوال : ص١٨٣ .

٣٠ نهج البلاغة: الخطبة ٦٨، الغادات: ج ١ ص ٣٠١؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١١٠، أنساب الأشراف: ج٣
 ص ١٧٣.

٤ . الاستيعاب: ج ٤ ص١٠٧ الرقم ٢٧٢٩ .

٥ . المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٤٤ ع ٥٦٩٣ ، الاستيعاب: ج ٤ ص١٠٧ الرقم ٢٧٢٩ ، أسد الفابة: ج
 ٥ ص٣٥٣ الرقم ٥٣٢٨ ، مروج الذهب: ج٢ ص٣٨٧ نحوه .

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ................................ ٨٩

لا تعجل. فوضع هاشم يده على الأخرى، فقال: هـذه لعـليّ وهـذه لي، وقـد بايعت عليّاً، وأنشد:

أَبَايِعُ غَيرَ مُكتَرِثٍ عَلِيًا وَ لا أَخشَى أَمِيراً أَشْعَرِيّا أَبَايِعُهُ وَأَعْلَمُ أَنْ سَأَرضِي بِذَاكَ اللهَ حَقّاً وَالنَّبيّا(١)

وقال الإمام على ﷺ : « وَقَد أَرَدتُ تَولِيَةَ مِصرَ هاشِمَ بنَ عُثْبَةَ ، وَلَو وَلَيْتُهُ إِيّاها، لَما خَلَّى لَهُم العُرصَةَ ، ولا أَنهَزَهُم الفُرصَةَ ، بِلا ذمّ لِمُحمّدِ بنِ أبي بكرٍ ، وَلَـقَد كـان إليَّ حَـبِيباً ، وَكـانَ لِـي رَبِيباً » (٢) .

وعنه ﷺ : «رَحِمَ اللهُ مُحَمِّداً ، كانَ غُلاماً حَدَثاً ، أما وَاللهِ ، لَقَد كُنتُ أَرَدتُ أَن أُولِّيَ المِسرقَالَ هاشِمَ بنَ عُثْبَةَ بنِ أبي وَقَّاص مِصرَ ، وَاللهِ ، لَو أَنَّهُ وَلِيَها لَمَا خَلَّى لِعَمْرو بسنِ العاصِ وَأَعـوانِـهِ العَرْصَةَ ، وَلَما قُتِلَ إِلّا وَسَيفُهُ في يده »(٣) .

وفي وقعة صفّين عن عبد الرحمٰن بن عبيد بن أبي الكنود: لمّا أراد عليّ المسير إلى أهل الشّام دعا إليه من كان معه من المهاجرين والأنصار، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه وقال: «أمّا بَعدُ، فإنّكُم مَيامِينُ الرَّأي، مَراجِيحُ الجِلْمِ، مَقاوِيلُ بِالحقِّ، مُبارَكُ و الفِعلِ والأمرِ، وَقَد أردنا المسير إلى عَدوّنا وَعَدوّكُم، فأشيروا عَلينا برأيكُم».

فقام هاشم بن عُتْبَة بن أبي وَقَاص ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، شمّ قال : أمّا بَعدُ يا أمير المؤمنين، فأنا بالقومِ جِدٌّ خَبيرٍ ، هُم لَكَ ولأشياعِكَ أعداءً ، وَهُم لِمَن يَطلُبُ حَرثَ الدُّنيا أولياءً ، وَهُم مُقَاتِلوكَ ومُجاهِدُوكَ لا يُبقون جُهداً ،

١. الإصابة: ج ٦ ص ٤٠٥ الرقم ٨٩٣٤.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ٦٨؛ أنساب الأشراف: ج٣ ص١٧٣ نحوه.

٣. الغارات: ج ١ ص ٢٠١عن مالك بن الجون ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص ١١٠ عن مالك بن الحور .

مُشَاحّةً على الدُّنيا، وَضَنَاً بما في أيدِيهم مِنها، وَلَيسَ لَهُم إِربَةٌ (١) غَيرَها، إلّا ما يَخدَعُونَ بِهِ الجُهّالَ مِنَ الطَّلبِ بِدَمِ عُثمانَ بنِ عَفّان. كَذِبوا لَيسوا بِدَمِهِ يَثَأْرُونَ، ولكِنِ الدُّنيا يَطلبونَ، فسِرْ بِنا إليهِم، فَإِن أجابوا إلى الحقّ فليس بعد الحقّ إلّا الضَّلالُ، وَإِن أَبُوا إلّا الشِّقاقَ فَذَلِكَ الظَّنُّ بِهم . وَاللهِ، ما أراهم يُبايِعونَ وفيهِم أحدٌ مِمَّن يُطاعُ إذا نهى، و [لا](٢) يُسمَعُ إذا أمرَ (٣).

وعن هاشم بن عُتْبَة \_ في جواب استنفار علي الله قبل حرب صفين إلله وَراءَ عِلَامِير المؤمنين \_ إلى هؤلاءِ القومِ القاسيةِ قلوبُهُم ، الذين نَبَذوا كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهورِهِم ، وَعَمِلُوا في عِبادِ اللهِ بِغيرِ رِضا اللهِ ، فَأَحلُّوا حَرامَهُ وحَرَّموا حَلالَهُ ، وَاستَولاهُمُ الشيطانُ وَوَعَدَهُمُ الأباطيلَ وَمنّاهُمُ الأمانِيَ ، حَتَّى أزاغَهُم عَنِ الهدى وَقَصَدَ بِهِم قصدَ الرَّدَى ، وَحَبَّبَ إليهمِ الدُّنيا ، فَهُم يُقاتِلونَ على دُنياهُم رَغبةً فيها، كَرَغبَتِنا في الآخِرةِ إنجازَ مَوعودِ رَبّنا .

وَأَنتَ ـ يا أمير المؤمنين ـ أقربُ النَّاسِ مِن رَسولِ اللهِ عَلَيْ رَحِماً ، وأفضَلُ النَّاسِ سابِقَةً وَقَدَماً . وَهُم ـ يا أمير المؤمنين ـ مِنكَ مِثلُ الَّذي عَلِمنا . وَلٰكِن كُتِبَ عَلَيهِم الشَّقاءُ ، وَمالَت بِهِم الأهواءُ، وَكانوا ظالِمينَ . فأيدينا مَبسوطةٌ لَكَ بالسَّمعِ والطَّاعَةِ ، وَقُلُوبُنا مُنشَرِحَةٌ لَكَ بِبَدلِ النَّصيحَةِ ، وَأَنفُسُنا تَنصُرُكَ \_ جَذِلةً (٤) ـ علَى مَن خَالفَك وتولَى الأمرَ دُونك . والله ما أحبُ أنَّ لِي ما في الأرضِ مِمَّا أقلَت ، وَما تَحتَ السَّماءِ مِمّا أَظلَّت ، وَأَنِي وَاليتُ عَدُواً لَكَ ، أَو عَادَيتُ وَلِيًا لَكَ .

١. الإزبةُ : الحاجَة (مجمع البحرين : ج ١ ص٣٧).

هكذا وضعت بين معقوفتين في المصدر، والأنسب للمعنى حذف «لا» من الكلام.

٣. وقعة صفيّن: ص٩٢.

٤. الجَذَلُ: الفَرَحُ ( مجمع البحرين : ج ١ ص ٢٨٠).

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ................................. ٩١

فقال على ﷺ : « اللَّهمَّ ارزُقهُ الشَّهادَةَ في سَبيلِكَ ، وَالمُرافَقَةَ لِنَبيِّكَ ﷺ (١٠).

### جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنْصارِيّ

جابر بن عبدالله بن عَـمْرو الأنْـصاريّ ، يُكنّى أباعبدالله . صحابيّ ذائع الصِّيت (٢) ، عمّر طويلاً . وكان مع أبيه في تلك اللَّيلة التَّاريخيّة المصيريّة الَّـتي عاهد فيها أهل يثرب رسول الله على الدِّفاع عنه ودعـمه ونـصره ، وبيعتهم هي البيعة المشهورة في التَّاريخ الإسلامي بدبيعة العَقَبَة الثَّانية »(٣) .

ولمّا دخل النّبيّ على المدينة ، صحبه وشهد معه حروبه (٤) ولم يتنازل عن حراسة الحقّ وحمايته بعده على "كما لم يدّخر وسعاً في تبيان منزلة على والتّنويه بها(٥). أثنى الأئمة على على رفيع مكانته في معرفة مقامهم على ، وعلى وعيه العميق للتيّارات المختلفة بعد رسول الله على ، ومعارف التّشيّع خاصة ، وعلى فهمه النّافذ لأسرار القرآن . وأشادوا به واحداً من القلة الذين لم تتفرّق بهم السّبل بعد النّبيّ على ، ولم يستبقوا الصّراط بعده ، بل ظلّوا معتصمين متمسّكين به (١) .

١. **وقعة صفي**ن: ص١١٢.

٢. رجال الطوسي: ص٣٦ الرقم ١٣٤، رجال البرقي: ص٢؛ المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٦ ح ٦٣٩٨.
 المعجم الكبير: ج٢ ص ١٨٠ ح ١٧٣٠، الطبقات الكبرئ: ج٣ ص ٥٧٤.

٣. رجال الكشّي : ج١ ص٢٠٥ ـ ٢١٧.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٢٥٢ ح ١٣٩٨، تاريخ مدينة دمشق: ج ١١ ص٢٠٨، تهذيب الكمال:
 ج٤ ص٤٤٨ الرقم ٨٧١، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٩١ الرقم ٣٨؛ رجال الطوسي: ص ٣١ الرقم ١٣٤.

٥ . رجال الكشّى : ج ١ ص١٨٢ .

٦. راجع: الخصال: ص٦٠٧ ح ٩.

والرّوايات المنقولة عنه بشأن الإمام أمير المؤمنين ﴿ وما أثر عنه من أخبار تفسيريّة ، ومناظراته ، تدلّ كلّها على ثبات خُطاه ، وسلامة فكره ، وإيمانه العميق ، وعقيدته الرّاسخة . ولجابر صحيفة مشهورة أيضاً (٩) ولأنّه لم ينصر عثمان في فتنته ، فقد ختم الحجّاج بن يوسف على يده يريد إذلاله بذلك (١٠). فارق جابر الحياة سنة ٧٨هـ(١١).

١. رجال الطوسي: ص٥٩ الرقم ٤٩٨، رجال البرقي: ص٣ وفيه «من أصفياء أمير المؤمنين 學».

٢. رجال الطوسي : ص٩٣ الرقم ٩٢١ ، رجال البرقي : ص٧.

٣. رجال الطوسي : ص٩٩ الرقم ٩٦٤ ، رجال البرقي : ص٧.

د رجال الطوسى: ص ۱۱۱ الرقم ۱۰۸۷، رجال البرقى: ص٧.

ه . رجال الطوسي : ص ١٢٩ ألرقم ١٣١١ ، رجال البرقي : ص ٩ .

٦. الكافي :ج ١ ص ٤٧٠ ح ٢ ، رجال الكشي :ج ١ ص ٢٢١ الرقم ٨٨.

٧. الاستيعاب: ج ١ ص٢٩٣ الرقم ٢٩٠ ، أسد الغابة: ج ١ ص٤٩٣ الرقم ٦٤٧ .

٨. راجع: مصباح المتهجّد: ص٧٨٧.

٩. التاريخ الكبير: ج٧ص١٨٦ ح٧٢٧، الطبقات الكبرئ: ج٥ ص٤٦٧.

١٠. تهذیب الکمال: ج ١٢ ص ١٩٠ الرقم ٢٦١٢، الاستیعاب: ج ٢ ص ٢٢٥ الرقم ١٠٩٤، أسد الغابة: ج ٢ ص ٢٧٥ الرقم ٢٠٩٤.

۱۱. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٥٦ ح ٦٤٠٠، المعجم الكبير: ج ٢ ص ١٨١ ح ١٧٣٣، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٩١ الرقم ١٩٢٥؛ رجال الطوسي: ص ٣٦ ج ١٣٤ وراجع قاموس الرجال: ج ٢ ص ١١٤ الرقم ١٣٣٦.
 الرقم ١٩٣٦.

في علل الشرائع عن أبي الزَّبَيْر المكّيّ: رأيت جابراً متوكّئاً على عصاه، وهو يدور في سكك الأنصار ومجالسهم، وهو يقول: عليّ خير البشر، فمن أبئ فقد كفر. يامعشر الأنصار! أدّبوا أولادكم على حبّ عليّ، فمن أبئ فانظروا في شأن أمّه(١).

وقال الإمام الصادق على : « إنّ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ الأنْصارِيَّ، كانَ آخِرَ مَن بَقِيَ مِن أصحابِ رَسُول الله ﷺ ، وكانَ رَجُلاً مُنقَطِعاً إلينا أهلَ البَيتِ »<sup>(٢)</sup> .



لمًّا وجَّه عثمان بن عفَّان عمَّاله في الأمصار، كان فيمن وجَّه، الحارث بن الحَكَم إلى المَدائِن، فأقام فيها مدَّة يتعسّف أهلها ويُسيءُ معاملتهم، فوفد منهم إلى عثمان، وفد يشكوه، وأعلموه بسوء ما يعاملهم به، وأغلظوا عليه في القول، فولّى حُذَيْفة بن اليَمان عليهم \_ وذلك في آخر أيَّامه \_ فلم ينصرف حُذَيْفة بن اليَمان عن المَدائِن إلى أن قُتل عثمان، واسْتُخلِفَ عليُّ بن أبي طالب إله، فأقام حُذَيْفة عليها، وكتب إليه:

#### «بسم الله الرّحمٰن الرحيم

مِن عَبدِ اللهِ عَلَيٌّ أميرِ المُؤمِنينَ ﷺ إلىٰ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمانِ، سَلامٌ علَيْكَ.

أمًّا بَعدُ، فإنِّي قَدْ وَلَّيتُك ما كُنتَ علَيْهِ لِمَن كانَ قَبْلِي مِن حِرَفِ المَدائِنِ، وَقَـدْ

١. علل الشوائع : ج ١٤٢ ص ٤ ، الأمالي للصدوق : ص ١٣٥ ح ١٣٤ ، رجال الكشي : ج ١ ص ٢٣٦ الرقم ٩٣ وفيه
 «سكك المدينة» بدل «سكك الأنصار» .

۲. الكافي: ج ١ ص٤٦٩ ح٢، رجال الكشّي: ج ١ ص٢١٧ الرقم ٨٨ كلاهما عن أبان بن تعلب، رجال ابن داوود: ص ٦٠ الرقم ٢٨٨.

جَعَلْتُ إليْكَ أعمالَ الخَراجِ والرَّسْتاقِ، وجِبايَةَ أَهْلِ الدُّمَّةِ، فَاجَمَعْ إليْك ثِـقاتِكَ وَمَن أَحْبَبْتَ، ممَّن تَرْضَى دِينَه وَأَمانَتَه، واسْتَعِن بهِم علَى أعمالِك، فإنَّ ذلِكَ أعزُّ لَكَ وَلِوَلِيِّكَ، وأَكْبَتُ لِعَدُوِّكَ.

وإنِّي آمرُكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ وَطَاعَتِهِ في السِّرِّ والعَلانِيَّةِ، وأُحَذِّرُك عِقَابَهُ في المَسْفِيب والمَشْهَدِ، وأتَقَدَّمُ إليْك بالإحسانِ إلى المُحْسِنِ، والشِدَّةِ على المُسعانِدِ، وآمُـرُكَ بالرِّفْقِ في أُمورِكَ، واللَّينِ والعَدلِ على رَعيَّتِك، فإنَّك مسؤولٌ عَن ذلِك، وإنصافِ بالرِّفْقِ في أُمورِكَ، واللَّينِ والعَدلِ على رَعيَّتِك، فإنَّك مسؤولٌ عَن ذلِك، وإنصافِ المظلُومِ، والعَفْوِ عَنِ النَّاسِ، وَحُسْنِ السِّيرةِ ما اسْتَطَعْتَ، فإنَّ اللهَ يَجْزِي المُحسِنينَ.

و آمُرُك أَنْ تُجْبِي خَراج الأرَضِينَ على الحقِّ والنَّصَفَةِ، ولا تُجاوِز ما قَدَّمتُ بهِ إليْكَ، ولا تَدَعَ منْه شَيْئاً، ولا تبتَدع فيْهِ أَمْراً، ثُمَّ اقسمهُ بَينَ أهلِهِ بالسَّويَّةِ والعَدلِ، واخْفِض لِرَعيَّتِكَ جَناحَك، وواسِ بَينَهُم في مَجلِسِك، وَليَكُنْ القَريبُ وَالبَعيدُ واخْفِض لِرَعيَّتِكَ جَناحَك، وواسِ بَينَهُم في مَجلِسِك، وَليَكُنْ القَريبُ وَالبَعيدُ عِندَكَ في الحقِّ سَواءٌ، واحْكُم بَينَ النَّاسِ بالحقِّ، وأقِمْ فيْهِم بالقِسطِ، ولا تَتَبعِ عِندَكَ في اللهِ لَومَةَ لائِم، فإنَّ الله مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا، وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنونَ. وَلا تَتَبعُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ لَومَةَ لائِم، فإنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنونَ.

وَقَدْ وَجَّهْتُ إليْكَ كِتاباً لتَقْرَأَهُ على أهلِ مملكتِكَ، لِيَعْلَموا رأيَنا فيهِم، وفي جَميعِ المُسلِمينَ، فَأَحْضِرْهُم واقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ، وخُذْ لنا البَيْعَةَ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ مِنْهُم، إنْ شاءَ اللهُ ».(١)



# كتابه إلى حُذِّيْفَة بن اليِّمان

لمًا وَصَل عهد أمير المؤمنين الله إلى حُذَيْفَة، جمع النَّاس وصلَّى بهم، ثُمَّ أمرَ بالكتاب، فقرأه عليهم وهو:

١. راجع: إرشاد القلوب: ص٢٢١، الدرجات الرفيعة: ص٢٨٨، بحار الأنوار: ج٢٨ ص٨٧ ح٣.

#### «بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

مِن عَبدِ اللهِ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ، أميرِ المُؤمِنينَ، إلى مَن بَسَلَغَهُ كِسَابِي هـذا مِـن المُسلِمينَ، سَلامٌ عليْكُم أمَّا بَعدُ.

فَإِنِّي أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ علَى مُحمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ.

وَبَعدُ، فإنَّ اللهَ تَعالَى اختارَ الإسلامَ دِيناً لنَفسِهِ وَمَلائِكتِه ورُسُلِهِ ، إحْكاماً (١) لِصُنْعِهِ وَحُسْنِ تَدبيرِهِ ، وَنَظَراً مِنهُ لِعبادِهِ ، واختصَّ بِهِ مَن أحبَّ مِن خَلْقهِ ، فَبَعَثَ إليْهِم مُحمَّداً ﷺ فَعلَّمَهُمُ الكِتابَ والحِكْمَةَ ، إكْراماً وَتَفضُّلاً لِهَذهِ الأُمَّةِ ، وَأَدَّبَهُم لِكَي مُحمَّداً ﷺ فَعلَّمَهُمُ الْكِتابَ والحِكْمَة ، إكْراماً وَتَفضُّلاً لِهَذهِ الأُمَّةِ ، وَأَدَّبَهُم لِكَي يَهْتَدوا ، وَجَمَعَهُم لِئلًا يَتَعرَّقُوا ، وَوَقَفَهُم لِئلًا يَجُورُوا ، فلمَّا قَضَى ما كانَ عَلَيْهِ مِن ذَلِكَ ، مَضَى إلىٰ رَحْمةِ اللهِ حَمْيداً مَحمُوداً .

ثُمَّ إِنَّ بَعضَ المُسلِمينَ أقاموا بَعدَهُ رَجُلَيْنِ رَضُوا بِهُداهُما وَسِيرَ تِهِما، قاما ما شاءَ اللهُ، ثُمَّ وَلَوْا بَعدَهُما الثَّالِثَ فأحْدَثَ أَحْداثاً، ووَجَدَتِ الأَمَّةُ عليْه فِعالاً، فاتَّفَقُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ نَقَمُوا مِنْه فغَيَّرُوا، ثُمَّ جاؤونِي كتتابُع الخَيلِ فَبايَعونِي، فأنا أَسْتَهْدِي اللهَ بِهُداهُ، وأَسْتَعِينُهُ علَى التَّقوى.

ألا وإنَّ لَكم علَيْنا العَمَلَ بكتابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، والْقِيامَ عَلَيْكُم بِحَقِّهِ، وإحْياءَ سُنَّتِهِ، والنَّصحَ لَكُم بالمَغِيبِ والمَشْهَدِ، وبِاللهِ نَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُـو حَسْبُنا وَنِعْمَ الوَكيلُ.

وقَد تَوليتُ (٢) أمورَكُم حُذَيْفَة بنَ اليَمان، وَهُو مِـمَّن أَرتَـضِي بِـهُداهُ، وأرجـو صَلاحَهُ، وقد أَمَرتُهُ بِـالإحسانِ إلى مُـحْسِنِكِم، وَالشَّـدَّةِ عـلى مُـرِيبِكُم، والرَّفْـقِ بِجَميلِكُم، أَسأَلُ اللهَ لَنا ولَكُم حُسْنَ الخِيَرةِ والإحسانَ، ورحْمَتَه الواسِعَةَ في الدُّنيا

١. في المصدر: «حكاماً»، وما أثبتناه هو الصحيح.

كذا في إرشاد القلوب، وفي البحار: «وليتُ» وهو الصحيح.

٩٦ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

## والآخِرَةِ ، والسَّلامُ عَليكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ » .(١)

## حُذَيْفَةُ بنُ اليَمان

حُذَيْفَة بن اليَمان بن جابر ، أبو عبدالله العَبْسِيّ . كان من وجهاء الصَّحابة وأعيانهم . وقد أثنى عليه الرِّجاليّون وأصحاب التَّراجم بمزايا ذكروها في كتبهم، كقولهم : كان من نجباء (٢) وكبار أصحاب رسول الله عليه (٣) ، وقولهم : صاحب سرّ النبيّ عليه (١٤) ، وقولهم : وأعلم النَّاس بالمنافقين (٥) . وأسر إليه رسول الله عليه أسماء المنافقين (٢) وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمّة (٧) إلى قيام السَّاعة (٨) .

لم يشهد بدراً ، وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد (٩) . كان أحد الَّذين ثبتوا على العقيدة . لم يصبر على تغيير حقّ الخلافة، وخلافة الحقّ بعد وفاة رسول الله على الله وقف إلى جانب على الله بخطى ثابتة (١٠) .

ا. إرشاد القلوب: ص ٣٢٢ وراجع: كشف اليقين: ص ١٣٧، الدرجات الرفيعة: ص ٢٨٨، بـحار الأنـوار: ج ٢٨ ص ٨٨. - ٣.

٢. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٦١ الرقم ٧٦، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٤٩٤.

٣. الاستيعاب: ج ١ ص٣٩٤ الرقم ٥١٠ : رجال الطوسي : ص٣٥ الرقم ١٧٨ ، رجال البرقي : ص٢ .

ع. صحيح البخاري: ج ٣ ج ص ١٣٦٨ ص ٣٥٣٣، مسند ابن حنبل: ج ١٠ ص ٤٢٨ ع ٢٧٦٠٨، سِيرَ أعداري
 النبلاء: ج ٢ ص ٣٦١ الرقم ٧٦.

٥. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٤٢٩ ح ٥٦٣١، سِيرُ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٦٣ الرقم ٧٦.

٦. سِيرُ أعلام النبلاء: ج ٢ ص٢٦٤ الرقم ٧٦، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٣ ص٤٩٤.

٧. سِيرَ أعلامُ النبلاء : ج ٢ ص ٣٦٤ الرقم ٧٦.

٨. تهذيب الكمال: ج ٥ ص ٥٠٠ الرقم ١١٤٧، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٤٩٤.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٤٢٨ - ٤٢٨ ، الطبقات الكبرى: ج ٦ ص ١٥ و ج ٧ ص ٣١٧ ، تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٦١ الرقم ١١ .

١٠. الخصال: ص٢٠٧ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص١٢٦ ح ١ .

كان حُذَيْفَة ممّن شهد جنازة السّيّدة فاطمة الزّهراء ﷺ، وصلّى على جثمانها الطاهر (١١).

وليَ المَدائِن في عهد عمر وعثمان (٢). وكان مريضاً في ابتداء خلافة أمير المؤمنين علي ﴿ مع هذا كلّه لم يُطِق السُّكوت عن مناقبه وفضائله صلوات الله عليه ، فصعد المنبر برغم مرضه ، وأثنى عليه أبلغ الثَّناء ، وذكره بقوله : فواللهِ إنَّهُ لَعَلَى الحقِّ آخِراً وأوّلاً (٣) . وقوله : إنَّهُ لَخَيرُ مَن مَضَى بَعدَ نَبيَّكُم ، وأخذ لَهُ البيعة (٤) ، بعد أن بايعه بنفسه (٥) .

وأوصى أولاده مؤكّداً عليهم ألّا يقصّروا في اتّباعه والسَّير وراءه (٢٦) ، وقال لهم : فإنّهُ واللهِ علَى الحقّ ، ومَن خالَفهُ علَى الباطلِ . ثمّ توفّي بعد سبعة أيّام مضت على ذلك (٧) . وقيل : توفّي بعد أربعين يوماً (٨) .

في الأمالي للطوسيّ عن حُذَيْفَة: ألا مَن أرادَ ـوَالَّذي لا إلَّهَ غَيرُهُ ـ أن يَنظُرَ إلى أميرِ المؤمنينَ حَقًا حَقًا ، فَليَنظُر إلى عليّ بنِ أبي طالِب ، فَوازِروهُ

١. الخصال: ص٣٦١ ح ٥٠، رجال الكشي: ج ١ ص٣٤ الرقم ١٣، الاختصاص: ص٥، تفسير فوات: ص٥٧٠ -٥٧٣
 ح٧٣٣.

٢. تاريخ مدينة دمشق: ج١٢ ص ٢٦١، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٤٩٣، تهذيب التهذيب: ج١ ص١٦٥ الرقم ٢٦١ الرقم ٢٦٦٠ اإرشاد القلوب: ص ٢٢١.

٣ . راجع: مروج الذهب: ج٢ ص٣٩٤ .

٤. مروح الذهب: ج٢ ص٣٩٤؛ إرشاد القلوب: ص٣٢٢ وفيه «نعلمه» بدل «مضي».

٥ . راجع: الأمالي للطوسي : ص٤٨٧ - ٢٠٦٦ .

٦. راجع: مروج الذهب: ج٢ ص٣٩٤، الاستيعاب: ج١ ص٣٩٤ الرقم ٥١٠.

٧. مروج الذهب: ج٢ ص٣٩٤.

٨. راجسع: المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٤٢٨ ح ٥٦٢٣ ، التاريخ الكبير: ج٣ ص ٩٥ ح ٣٣٢ ، مروج الذهب: ج٢ ص ٣٩٤ ، تاريخ مدينة دمشق: ج١٢ ص ٢٦١ .

واتّبِعوهُ وانصُروهُ(١).

وفي مروج اللَّمب: كان حُذَيْفَة عليلاً بالكوفة في سنة ستّ وثلاثين ، فبلغه قتل عثمان وبيعة النَّاس لعليّ ، فقال : أخرجوني وادعوا الصَّلاة جامعة ، فوُضِع على المنبر ، فحَمِدَ اللهَ وأثنى عليهِ وصلّى على النَّبيِّ وعلَى آلهِ ، ثمّ قال :

أَيُّهَا النَّاسِ! إِنَّ النَّاسَ قَد بايَعوا عَـلِيّاً؛ فَـعَليكُم بِـتقَوى اللهِ، وانـصُروا عَـلِيّاً ووازِروهُ، فواللهِ إِنَّهُ لعلَى الحقِّ آخِراً وأوَّلاً، وإنَّهُ لَخَيرُ مَن مَضَى بَعدَ نَبيِّكُم ومَن بَقِي إلى يَوم القِيامَةِ.

ثُمَّ أَطَبَقَ يمينَهُ علَى يَسارِهِ ثُمَّ قالَ: اللَّهمَّ اشهَد، إنِّي قَد بايَعتُ عَلِيًاً. وقالَ: اللَّهمَّ اشهَد، إنِّي قَد بايَعتُ عَلِيًاً. وقالَ: الحمدُ للهِ الَّذِي أَبقاني إلى هذا اليوم. وقالَ لابنيهِ صَفْوَانَ وسَعدِ: احمِلانِي، وكونا مَعَهُ؛ فَستَكونُ لَهُ حُروبٌ كثيرةً، فَيَهلِك فيها خَلقٌ مِنَ النَّاسِ، فاجتَهِدا أن تُستَشهَدا مَعَهُ؛ فإنَّهُ واللهِ علَى الحقِّ، ومَن خالَفَهُ علَى الباطِلِ. وماتَ حُذَيْفَةُ بَعدَ هذا اليوم بِسبعَةِ أيّام (١).

وفي الأمالي للطوسيّ عن أبي راشِد: لمّا أتى حُذَيْفَةَ بيعةُ عليّ ﷺ، ضرب بيده (٣) واحدة على الأخرى وبايع له، وقال: هذه بَيعَةُ أميرِ المُؤمِنينَ حَقّاً، فو اللهِ لا يُبايَعُ بَعدَهُ لِواحِدٍ مِن قُريشٍ، إلّا أصغَرَ أو أبتَرَ يُولِّي الحقَّ استَهُ (٤).

وفي مجمع الزوائد عن سَيَّار أبي الحَكَم: قالت بنو عبس لحُذَيْفَة: إنَّ أمير المؤمنين عثمان قد قُتل، فما تأمرنا ؟ قال: آمُرُكُم أن تَلزَموا عَمَّاراً. قالوا: إنَّ

١ . الإمالي للطوسي : ص٤٨٦ ح ١٠٦٥ وراجع مروج الذهب: ج٢ ص٣٩٤.

٢. مروج الذهب: ج٢ ص٣٩٤.

٣. كذا في المصدر، والظاهر أنّها: «بيديه».

٤. الأمالي للطوسي : ص٤٨٧ - ١٠٦٦.

عَمّاراً لا يُفارِقُ عليًا ! قال : إنّ الحَسَدَ هُو أهلَكَ الجَسدَ ، وإنّما يُنفِّرُكُم مِن عَمَّارٍ قُربُهُ مِن عليّ ! فواللهِ لَعَلِيٌّ أفضَلُ مِن عَمَّارٍ أبعَدَ ما بَينَ التَّرابِ والسَّحابِ ، وإنّ عَمَّاراً لَمِنَ الأُحيار ، وهُوَ يَعلَمُ أنَّهُم إن لَزموا عَمَّاراً كانوا مَعَ عَلِيًّ (١) .



## « بِسْم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

أمًّا بَعدُ؛ فَسِرْ إلى القَومِ الَّذِينَ ذَكَرتَ، فإن دَخَلوا فِيما دَخَلَ فيهِ المُسلِمونَ، وإلَّا فَناجِزْهُم، إن شاءَ اللهُ » .<sup>(٢)</sup>

أقول: إجمال القصّة، أنَّ أمير المؤمنين الله لمَّا تمّت له البيعة، أرسل إلى مصر قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة والياً عليها، وكتب معه كتاباً إلى أهل مصر، (٣) فلمًا وصل مصر قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الله وخطبهم، وحتَّهم على البيعة لأمير المؤمنين الله فبايعوا إلاّ القليل، منهم: مَسْلَمَة بن مخلّد، فداراهم قَيْس وساسهم سياسة حسنة، حيث أراد المخالفون القيام للطلب بثأر عثمان، فأرسل إليهم قَيْس بالكفّ عن القتال، فكفّوا على أن لا يطالبهم بالبيعة حَتَّىٰ يتم الأمر، وينجلي الغالب والمغلوب بين العراق والشَّام، فقبل قَيْس منهم، وكفّ عنهم، وكتب قَيْس الغالب والمغلوب بين العراق والشَّام، فقبل قَيْس منهم، وكفّ عنهم، وكتب قَيْس

۱. مجمع الزواند: ج ٧ص ٤٨٨ ح ١٢٠٥٨ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٣ ص ٥٥٦ وفيه «ابن عبس» بدل «بنو عبس» ، ينابيع المودة: ج ١ ص ٣٨٤ الرقم ١٢ ، كنز العمال: ج ١٣ ص ٥٣٢ ح ٣٧٣٨٥ : شرح الأخبار: ج ١ ص ٢٠٠ ح ١٨١ .

٢. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٥٥، أنساب الأشراف: ج١ ص٣٩٢، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٥٣١ الرقم ٤٩٦؛ الغارات: ج١ ص٨٢٦.

٣. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٤٩؛ وبحار الأنوار: ج٣٣ ص٥٤٠.

١٠٠ ...... مكاتيب الأنمة /ج١

#### بذلك إلى أمير المؤمنين علا:

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أمَّا بعدُ، فإنِّي أُخبِرُكَ \_يا أميرَ المُؤمنِينَ \_ أكرَمَهُ اللهُ، أنَّ قِبَلي رِجالاً مُعتَزِلينَ، سَأَلُوني أن أكفَّ عَنهُم، وأن أدَعَهُم على حالِهِم حَتَّىٰ يستقيمَ أمرُ النَّاسِ، فنرى ويَروْا رأيهم، وقد رأيتُ أن أكفَّ عَنهُم، وألا أتعجَّل حَربَهُم، وأن أتألَّفُهُم فيما بينَ ذلك، لعلَّ اللهَ عَلَى أن يُقبِلَ بِقُلُوبِهِم، ويُفرَقَهُم عَن ضَلالَتِهِم، إن شاءَ اللهُ اللهُ

وكتب معاوية إلى قيس بن سَعْد يستزله، ويعده الولاية له ولأهل بيته، فردّه قيس، وجرى بينهما مكاتبات، فلمًا يئس معاوية، وثقل عليه كونه والياً على مصر لما عَلِمَ من بأسه وسياسته ونجدته. وخاف معاوية جانبه، وعلم أنّه مادام قيس بمصر لا يتمكّن من فتحها، بل يخاف أن يحمل عليه قيس من جهته أيضاً؛ ولذلك احتال معاوية واختلق كتاباً ادّعى أنّه من قيس، وأنّ قيساً موالٍ لمعاوية في سرّه وقرأه على النّاس، وأشاع ذلك في العراق، وروّجه في العراق عيون معاوية وجواسيسه، كالأشعث وأضرابه.

فلمًا وصل كتاب قَيْس هذا إلى أمير المؤمنين الله في الكفّ عن المعتزلين، جعلوه دليلاً على الأراجيف المفتعلة في قيس، وحثّوا جمعاً ممّن لا خبرة له بأسرار الأمور والحوادث، على الإصرار على عزله، كل ذلك كان من تدبير أذناب وأيادي معاوية الموجودين سرًا في الكوفة، وكانت وظيفة الأشْعَث وأضرابه، هي إلجاء أمير المؤمنين الله إلى عزل قَيْس، متذرّعين بهذه العناوين الباهتة، وفطن على الله إلى ذلك التّدبير الخبيث، فلم ير مناصاً من أن كتب إلى قيس هذا الكتاب،

١. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٥٤، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص ٥٣٠ الرقم ٤٩٥.

مكاتيب الإمام علىّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة .......

## يأمره فيه بمناجزة القوم فكتب إليه قَيْس:

أمًّا بعدُ؛ يا أميرَ المُؤمِنينَ، العجبُ لَكَ! تأمُرُني بقتِال قَومٍ كَافِّينَ عَـنكَ، لم يَمُدُّوا يَدَاً للفِتنَةِ، ولا أرصَدُوا لها، فأطعِني يا أميرَ المُؤمِنينَ، وكُفَّ عَنهُم، فـإنَّ الرَّأي تَركُهُم، والسَّلامُ.(١)

ونقل البلاذري في أنساب الأشراف قال: بعث عليّ قَيْسَ بن سَعْدِ بنِ عُبادَةَ أميراً على مصر، فكتب إليه معاوية وعَمْرو بن العاص كتاباً أغلظا فيه، وشتماه، فكتب إليهما بكتاب لطيف قاربهما فيه، فكتبا إليه يذكران شرفه وفضله، فكتب إليهما بمثل جواب كتابهما الأوّل، فقالا:

إنًا لا نطيق مكر قَيْس بن سعد، ولكنَّا نمكر به عند عليّ، فبعثا بكتابه الأوَّل إلى عليّ، فلمَّا قرأه، قال أهل الكوفة: غَدَرَ واللهِ قيسٌ، فاعزِلهُ.

فقال عليّ : « وَيَحَكُم، أَنا أَعَلَمُ بِقَيس ، إنَّهُ واللهِ ، ما غَدَر ، ولُكِنَّها إحدى فِعلاتِهِ » .

قالوا: فإنَّا لا نرضي حَتَّىٰ تعزله، فعزله، وبعث مكانه محمَّد بن أبي بكر.

فلمًّا قدم عليه، قال: إنَّ مُعاوِيَةَ وعَمْرو سَيَمكُرانِ بِكَ، فَإِذَا كَــتبا إلَــيكَ بِكَــذَا فَــاكــتُب بِكَذَا، فإذَا فَعَلاكَذَا فَافعَل كذَا، ولا تُخالِف ما آمُرُكَ بِهِ، فَإِن خَالَفَتَهُ قُتِلتَ. (٢)

وهكذا عزلَ أمير المؤمنين على قيسَ بن سعد، وبعث مكانه محمَّد بن أبي بكر هم، فوقع ما وقع، وقد اشتبه الأمر على جمع، فقالوا: إنَّه بعث مكانه الأشتَر؛ إذ قصّة قيْس كانت قبل صفِّين، وقِصَّةُ الأشْتَر كانت بعد صفِّين.

ا . راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٥٥ .الأصابة: ج٣ ص ٢٤٩ . وأنساب الأشراف: ج١ ص٣٩٢ و ٤٠٥ ، جمهرة
 رسائل العرب: ج١ ص ٥٣١ الرقم ٤٩٧ والاستيعاب وأسد الغابة ترجمة قيس.

٢. راجع: أنساب الأشراف: ج٣ ص١٧٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص٥٧ - ٦٣؛ الغارات: ج١
 ص١١٦-٢١٩.



### كتابه إلى أهل مصر

من كتاب له ﷺ إلى أهل مصر، كتبه مع قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة، لمَّا بعثَه أميراً علَيْهم وحَاكِماً:

# «بِسْمِ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ

مِن عَبْدِ اللهِ عليِّ أمير المؤمنين، إلىٰ مَن بَلَغَهُ كتابِي هَذا مِنَ المُسْلِمينَ، سَلامٌ عَلَيْكم.

فإنِّي أَحْمَدُ اللهَ إلَيْكُم الَّذِي لا إِلٰه إِلَّا هو؛ أمَّا بَعدُ، فإنَّ اللهَ بِحُسْنِ صُنْعِهِ وتقديرهِ وتَدْبِيرهِ، اخْتارَ الإسلام ديناً لِنفسِه ومَلائِكَتِهِ ورُسُلِهِ، وبَعَثَ به الرُسُلَ إلى عبادِهِ، وخَصَّ مَن انْتَجَبَ مِن خَلْقِهِ، فكانَ ممَّا أكْرَم الله ﷺ بِهِ هذهِ الأُمَّةَ، وخَصَّهُم بِهِ مِنَ الفَضيلَةِ، أَنْ بَعَثَ مُحمَّداً ﷺ إليهم، فَعَلَّمَهُمُ الكِتابَ والحِكْمَةَ، والسُّنَّةَ الفَرائِيضَ، وأَدَّبَهم لِكَيْما يَهتدوا، وجَمَعهم لِكَيْما لا يَتَفَرَّقوا، وزَكَّاهُم لِكَيْما يَتَطَهَروا.

فَلَمَّا قَضَى مِن ذَلِكَ مَا عَلَيْهِ، قَبَضَهُ اللهُ إليْهِ، فَعَلَيْهِ صَلُواتُ اللهِ وسَلامُهُ، ورَحْمَتُه ورِضُوانُه، إنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ.

ثُمَّ إِنَّ المُسلمينَ مِن بَعدِهِ اسْتَخْلَفُوا امرأينِ، مِنْهم صالِحَيْنِ، عَمَلا بالكتابِ وأحسَنا السَّيرَة، ولمْ يَتَعدَّيا السَّنَّة، ثُمَّ تَوفَّاهُما اللهُ فَرَحِمَهُما اللهُ، ثم ولي مِن بَعْدِهِما والد أحْدَثُ أَحْدَاثاً، فوَجَدَتِ الأُمَّةُ علَيْهِ مَقالاً فقالوا، ثُمَّ نَقَمُوا عَلَيْهِ فَعَيَّرُوا، ثُمَّ والد أحْدَثُ أَحْدَاثاً، فوَجَدَتِ الأُمَّةُ علَيْهِ مَقالاً فقالوا، ثُمَّ نَقَمُوا عَلَيْهِ فَعَيَّرُوا، ثُمَّ جاؤُونِي فَهَايَعُونِي، فأسْتَهْدِي اللهَ الهدى، وأسْتَعِيْنُهُ علَى التَّقوى.

ألا وإنَّ لَكُم علَيْنا العَمَلَ بكتابِ اللهِ، وسُنَّةَ رَسُولِهِ والقِيامَ بِحَقِّهِ، والنَّصْحَ لَكُم بالغَيْبِ، واللهُ المُستعانُ، وحَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكيلُ. وقَد بَعَثْتُ لَكُم قَيْسَ بن سَعْدِ الأَنْصاريِّ أميراً، فَوَازِرُوه وأَعِينُوه على الحقّ، وقَد أَمَرْتُه بالإحْسان إلى مُحْسِنِكم، والشِّدَّةِ علَى مُرِيبِكُم، والرَّفْقِ بعَوامِّكُم وخَواصِّكم، وهو ممَّن أَرْضَى هَدْيَهُ وأَرْجُو صَلَاحَهُ ونَصِيحَتَهُ، نَسْأَلُ الله لَنا ولَكُم عَمَلاً زاكياً، وثَواباً جَزيلاً، ورَحْمَةً واسعةً، والسَّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ ». وكتب عُبَيد الله بن أبي رَافع، في صَفَر سَنة سِتَ وثلاثين. (١)

## عُبَيدُ اللهِ بنُ أبي رافِع

أحد الوجوه المتألّقة في تاريخ التَّشيَّع، ومن السَّبَاقين إلى التَّأليف وتـدوين العلوم. وكان كاتب أمير المؤمنين ﷺ (٢)، ومن خاصَته. وشهد مـعه الجـمل (٣)، وصفِّين (٤)، والنَّهروان (٥).

وهذا الكتاب مَعْلَم على نباهة عبيدالله ووعيه للوقائع ، ويدلُّ عـلى اهــتمامه

الغارات: ج ١ ص ٢١٠ وراجع: بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٥٣٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٥٨، تاريخ الطبري: ج ٢ ص ٥٥٠، أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٣٨٩، البداية والنهاية: ج ٧ ص ٢٥١.

٢. رجال الطوسي: ص ٧١ ح ٢٥٤، الاختصاص :ص ٤؛ الطبقات الكبرى: ج ٤ ص ٧٤، تهذيب الكمال: ج ١٩ ص ٣٤ الرقم ٣٦٣٣، تاريخ خليفة بن خياط:ص ١٥١، تاريخ الطبري: ج٣ ص ١٧٠، تاريخ بخداد: ج ١٠ ص ٢٠٤ الرقم ٥٤٥٣.

٣. الجمل: ص٣٩٥ وص ٣٩٩.

٤. وقعة صفيّن: ص٤٧١.

٥. تاريخ بغداد: ج ١٠ ص ٣٠٤ الرقم ٥٤٥٣.

٦. الفهرست للطوسي : ص١٧٤ الرقم٤٦٧.

بضبط الحوادث. وكان أخوه \_عليّ بن أبي رافع \_كاتباً للإمام الله أيضاً (١١).

## عَلِيُّ بنُ أبي رافِع

عليّ بن أبي رافع . ولد في عهد النّبيّ الله وسمّاه عليّاً (٢). تابعيّ ، من خيار الشّيعة ، كانت له صحبة مع أمير المؤمنين ، وكان كاتباً له ، وحفظ كثيراً ، وجمع كتاباً في فنون من الفقه : الوضوء ، والصّلاة ، وسائر الأبواب (٣) . وكان على بيت مال على الله (٤) ، وكان كاتبه (٥) .

# المراء الأجناد الأجناد الأجناد المراء المرا

من كتاب كتبه الله على المتخلف . إلى أمراء الأجناد:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أُهْلِك مَنْ كَانَ قَـبْلَكُمْ، أَنَّـهُمْ مَـنَعُوا النَّـاسَ الْـحَقَّ فَـاشْتَرَوْهُ، وأخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ ».<sup>(٦)</sup>



# كتابه إلى عُثْمان بن حُنَيْف الأنْصاريّ

وقد بلُّغه اللهِ أنَّ بَعْض المُترفين من أهل البصرة دَعا عثمان إلى وَلِيمة، فأجابَه

١ . رجال النجاشي : ج ١ ص٢٢ و ص ٦٥ ، رجال ابن داوود : ص٢٣٦ الرقم ٩٩١ .

٢. الإصابة: ج٥ ص٥٦ الرقم ٦٢٧٨.

٣. رجال النجاشي : ج ا ص ٦٥.

نهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ١٥١ ح ٢٠٦: تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٢٥١ وفيه «ابن أبي رافع».

٥. تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص١٥١ ح ٦٠٦، رجال النجاشي : ج ١ ص٦٢ و ص ٦٥.

٦. نهج البلاغة: الكتاب٧٩.

#### ومَضَى إليْها، (قال):

«أمًّا بَعدُ، يا بنَ حُنَيفٍ، فَقَدْ بلَغَنِي أنَّ رَجُلاً من فِتيَةِ أَهْلِ البَصْرَةِ دَعاكَ إلى مأْدُبَة ، فأَسْرَعْتَ إليْها، تُسْتَطَابُ لكَ الألوَانُ ، وتُنْقَلُ إليْكَ الجِفْانُ ، وما ظَنَنْتُ أنَّك تُجِيبُ إلى طَعامِ قَوْمٍ عائِلُهم مَجْفُق ، وخَنِيُّهُم مَدْعُقٌ ، فانْظر إلى ما تَقْضَمُهُ من هذا المَقْضَم ، فما اشْتَبَة علَيْكَ عِلْمُهُ فالْفِظْهُ ، وما أَيْقَنْتَ بطِيبِ وُجُوْهِهِ فَنلْ مِنْهُ.

ألا وإنَّ لكلِّ مأْمُومِ إماماً يَقْتَدي به، ويَسْتَضيءُ بِنُورِ عَلْمِهِ.

ألا وإنَّ إمامَكُم قَدْ اكْتَفَىٰ مِن دُنْياهُ بِطِمْرَيْهِ، ومِن طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ.

ألا وإنَّكُم لا تَقْدِرُونَ على ذلِكَ ، ولكِنْ أعِينُوني بوَرَعِ واجْتِهادٍ ، وعِفَّةٍ وسَدادٍ ، فو اللهِ ما كَنَزْتُ مِن دُنْياكُم تِبْراً ، ولا ادَّخَرْتُ من غَنائِمِها وَفْراً ، ولا أَعْدَدْتُ لِبَالي ثَوْبَيَّ طِمْراً ، ولا حُزْتُ من أَرْضِها شِبْراً ، ولا أَخَذْتُ منْه إلَّا كَقُوتِ أَتَانٍ دَبِرَةٍ ، ولَهِيَ في عَيْني أَوْهي وأَهْوَنُ من عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ .

بَلَىٰ كَانَت في أَيْدينا فَدَكُ مِن كُلِّ ما أَظَلَّتْهُ السَّماءُ، فَشَحَّت عليها نُفُوسُ قَوْمٍ، وسَخَتْ عنها نُفُوسُ قَوْمٍ وَسَخَتْ عنها نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرينَ، ونِعْمَ الحَكَمُ الله. وما أَصْنَع بِفَدَكٍ وغَيْرِ فَدَكٍ، والنَّفسُ مظانَّها في غَدٍ جَدَثٌ؛ تَنْقَطِعُ في ظُلْمِتِهِ آثارُها، وتَغِيبُ أخبارُها، وحُفْرةٌ لوْ زيدَ في فُسْحَتِها، وأوْسَعَتْ يَدا حَافِرِها، لأَضْغَطَها الحَجَرُ والمَدَرُ، وسَدَّ فَرَجَها التُرابُ المُتراكِمُ، وإنَّما هِيَ نَفْسي أَرُوضُها بالتَّقوى، لِتَأْتِيَ آمنَةً يَوْمَ الخَوْفِ الأَكْبرِ، وتَنْبُتَ علَى جَوَانِبِ المَزْلَقِ.

ولو شِئْتُ لاهْتَدَيْتُ الطَّريقَ إلى مصَفَّى هـذا العَسَـلِ، ولُـبابِ هـذا القَـمْحِ، ونَسـاثِجِ هـذا القَـزِّ، ولكِـن هَـيْهاتَ أَنْ يَـغْلِبَني هَـوَايَ، ويَـقُودَني جَشَـعي إلى تَخَيُّرِ الأَطْعِمَةِ، ولَعلَّ بالْحِجازِ أَوْ اليَمَامَةِ مَن لا طَمَعَ لَـهُ فـى القُـرْصِ، ولا عَـهْدَ لَهُ بِالشَّبَعِ، أَوْ أَبِيتَ مِبْطاناً، وحَوْلي بُطُونٌ غَـرْثیٰ وأكْـبَادٌ حَـرّی، أَوْ أَكـونَ كَـما قالَ القائِلُ:

وحَسْبُكَ داءً أَنْ تَبِيتَ بِـبِطْنَةٍ وحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إلى القِدِّ

أَأَقْنَعُ مِن نَفسِي بأنْ يقالَ هذا أميرُ المُؤمِنينَ، ولا أَشْارِكُهم في مكارِه الدَّهرِ، أَوْ أَكُونُ أُسْوَةً لَهُم في جُشُوبَةِ العَيْشِ فمَا خُلِقْتُ لِيَشْغَلَنِي أَكُلُ الطَّيِّباتِ كَالْبَهِيمَةِ المَرْبُوطَةِ هَمُّها عَلَفُها، أو المُرْسَلَةِ شُغْلُها تَقَمّمُها، تَكْتَرِشُ من أَعْلاَفها، وتَلْهو عمًا يُرادُ بِها، أوْ أَتْرَكَ سُدى وأَهْمَلَ عابِثاً، أوْ أَجُرَّ حَبْلَ الظَّللَةِ، أوْ أَعْتَسِفَ طَرِيقَ المَتاهَةِ.

وكأنِّي بِقَائِلِكُم يَقُولُ: إذا كان هذا قُوتُ ابن أبي طالِبٍ، فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عن قِتالِ الأَقْرانِ، ومُنازَلَةِ الشَّجْعَانِ.

ألا وإنَّ الشَّجَرَةَ البَرِّيَةَ أَصْلَبُ عُوْدَاً، والرَّواتِعَ الخَضِرَةَ أَرَقُّ جُلُوداً، والنَّابِتاتِ العَذيَّةَ أَقُوىٰ وُقُوداً وأَبْطأَ خُمُوداً، وأنَا من رسُولِ اللهِ كالصِّنْوِ مِنَ الصِّنْوِ، والذِّرَاعِ مِن العَضُدِ.

واللهِ، لو تظاهَرَتِ العَرَبُ على قِتالي لَما وَلَيْتُ عنها، ولوْ أَمْكَنَتِ الفُرَصُ مِن رِقابِها لَسارَعْتُ إليْها، وسَأَجْهَدُ في أَنْ أَطَهِّر الأرضَ مِن هذا الشَّخصِ المَعْكُوسِ، والجِسْم المَرْكُوسِ، حَتَّى تخْرُجَ المَدَرَةُ من بيْنِ حَبِّ الحَصِيدِ.

إلنكِ عَنِّي يا دُنْيا، فَحَبْلُكِ علَى غاربِكِ قَدْ انْسَلَلْتُ مِن مَخالِبِكِ، وأَفْلَتُ مِن مَخالِبِكِ، وأَفْلَتُ مِن حَبائِلِكِ، وأَجْتَنَبْتُ الذَّهابَ في مَدَاحِضِكِ، أَيْنَ القَوْمُ الَّذِينَ غَرَرْتِهِم بِمَداعِسِكِ، أَيْنَ القَوْمُ اللَّذِينَ فَتَنْتِهِم بِرَخارِفِكِ؟! فهاهُم رَهِائِنُ القُبُورِ، ومَضامِينُ اللَّحُودِ.

واللهِ، لَوْ كَنْتِ شَخْصاً مَرِئِياً، وقالَباً حِسِيًا، لأَقَمْتُ علَيْكِ حُدُودَ اللهِ في عِبادِ غَرَرْتِهِم بالأَمانيّ، وأُمَم أَلْقَيْتِهم في المَهاوي، ومُلُوكِ أَسْلَمْتِهم إلى التَّلَفِ، وأُورَدْتِهِم موَارِدَ البَلاءِ؛ إذْ لا وِرْدَ ولا صَدَرَ. هَيْهات، مَن وَطِئَ دَحْضَكِ زَلِقَ، ومَن رَكِبَ لُجَجَكِ غَرِقَ، ومَن ازْوَرَّ عَن حِبائِلِكِ وُفِّقَ، والسَّالمُ مِنْكِ لا يُبالي إنْ ضَاقَ به مُنَاخُه، والدَّنيا عندَه كيَوْم حانَ انْسِلاخُهُ.

اغربي عَنِّي، فو الله لا أذِلُّ لَكِ فَتَسْتَذِلِّيني، ولا أَسْلَسُ لَكِ فَتَقُودِيني، وأَيْمُ اللهِ

ـ يَمِيناً أَسْتَثْنِي فيها بمَشِيئة اللهِ لأَرُوْضَنَّ نَفْسِي رِياضَةً تَهُشُّ مَعَها إلى القُرْص إِذا
قَدَرَت علَيْهِ مَطْعُوماً، وتَقْنَعُ بالمِلْحِ مأدُوماً، ولأَدَعَنَّ مُقْلَتِي كَعَيْنِ ماءٍ نَضَبَ مَعِينُها،
مُسْتَفْرَغَةً دُموعُها، أَتَمْتَلِيءُ السَّائِمَةُ من رَعْيِها فَتَبْرُك، وتَشْبَعُ الرَّبِيضَةُ من عُشْبِها
فَتَرْبِضُ، ويَأْكُلُ عَلِيٌّ من زَادِهِ فَيَهْجَعُ ؟ قَرَّت إذاً عَيْنُهُ، إذا اقْتَدَى بَعْدَ السِّنينَ المَتَطاوِلَةِ بالْبَهِيمَةِ الهامِلَةِ، والسَّائِمَةِ المَرْعِيَّةِ !

طوبَى لِنَفْسِ أَدَّتْ إلى ربِّها فَرْضَها، وعَرَكَتْ بجَنْبِها بُؤسَها، وهَجَرَتْ في اللَّيْلِ غُمْضَها، حَتَّى إذا غَلَبَ الكَرَىٰ عليْها افْتَرَشَتْ أَرْضَها، وتَوَسَّدَتْ كَفَّها، في مَعْشَرِ أَسْهَرَ عيُونَهُم خَوْفٌ مَعادِهم، وتَجافَتْ عَن مضاجِعِهِم جنُوبُهم، وهَمْهَمَتْ بِنذكْرِ ربِّهِم شِفاهُهُم، وتَقَشَّعَت بِطُولِ اسْتُغْفارِهِم ذُنُوبُهُم ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (١).

فَاتَّقِ اللهَ يَا بِنَ حُنَيْفٍ، ولتكفف أقْراصُك، لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلاصُكَ » .(٢)

١ . المجادلة : ٢٢.

٢. نهج البلاغة: الكتاب ٤٥ وراجع: الخرائج والجرائح: ص٣٤٢، المناقب لابن شهر أشوب: ج٢ ص١٠١.
 بحار الأثوار: ج٠٤ ص٣١٨ وج٥٧ ص٤٤٨، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٣٢٨.

١٠٨ ..... مكاتيب الأنمّة /ج١



#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عليِّ بن أبي طالِب إلى أهل الكوفة:

أمَّا بَعدُ، فإنِّي أُخبِرُكُم عن أمْرِ عثمانَ، حَتَّى يكونَ أمرُهُ كالْعِيان لَكُم، إنَّ النَّاسِ طَعَنُوا علَيْهِ، فكنْتُ رَجُلاً من المهاجِرينَ، أُكْثِرُ اسْتِعْتابَه وأُقلُّ عِتابَه، وكانَ طَلْحةُ والزُّبَيْرُ أهْوَنُ سيْرِهِما فيهِ الوَجِيفُ، وقدْ كان من عائِشَةَ فيْه فَلْتَةُ غَضَبٍ، فأتيْحَ لهُ قَوْمٌ فقَتَلُوهُ، وبايَعني النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكرَهِين، ولا مُجْبَرِينَ، بَل طائِعِين مَخَيَّرِين.

وكانَ طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ أَوَّلَ مَن بايَعني علَى ما بايَعا عَلَيهِ مَن كانَ قَبْلِي، ثم اسْتَأْذَنانِي في العُمْرَةِ ـو لم يَكُونا يُريْدانِ العُمْرةَ ـ فنكنا العَهْد، وآذَنا بالحربِ، وأخْرَجا عائِشَةَ من بَيْتِها يَتَّخِذَانِها فِنْنَةً، فَسارا إلى البصرة اخْتياراً لأهلِها، واخْتَرْتُ السَّيْرَ إليْكُم، ولَعَمْري ما إيَّايَ تُجِيبونَ، إنَّما تُجِيبونَ اللهَ ورَسُولَهُ، واللهِ ما قاتَلْتُهُم وفي نَفسِي مِنهُم شَكْ، وقد بَعَثْتُ إليْكُم وُلْدي الحسنَ وعَمَّاراً وقَيْساً، مُسْتَنْفِرين بِكُم، فكونوا عِنْد ظنِّى بِكُم ». (١)



## كتابه إلى أهل الكوفة

عند مسيره من المدينة إلى البصرة:

مِن عَبدِ اللهِ عليِّ أميرِ المؤمنينَ إلى أهْلِ الكُّوفَةِ ، جَبْهَةِ الأنْصَارِ وسَنام العَرَبِ.

١. الجمل: ص٢٤٤ وراجع: الإمامة والسياسة: ص٦٦.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُخْبِرُكُم عَن أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يكونَ سَمْعُهُ كعِيانِهِ.

إِنَّ النَّاسِ طَعَنُوا، فَكُنْتُ رَجُلاً مِن المهاجرِينَ أَكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ، وأُقِسلُّ عِتَابَهُ، وكان طَلْحةُ والزَّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِما فَيْهِ الوَجِيفُ، وأَرْفَقُ حِدَائِهِما العَنِيفُ، وكان مَلْحةُ والزَّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِما فَيْهِ الوَجِيفُ، وأَرْفَقُ حِدَائِهِما العَنِيفُ، وكانَ مِن عائِشَةَ فَيْهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ، فأُتِيْحَ لَهُ قَوْمٌ قَتَلُوهُ، وبايَعني النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكرَهِينَ، ولا مُجْبَرِينَ، بَل طائِعِينَ مَخَيَّرِينَ.

واعْـلَموا أَنَّ دارَ الهِـجْرَةِ قَـدْ قَـلَعَتْ بِأهـلِها، وقَـلَعُوا بِـها، وجَـاشَتْ جَـيْشَ المِرْجَلِ، وقامَت الفِتْنَةُ على القُطْبِ، فأسْرِعوا إلى أميرِكُم وبادِرُوا جِهادَ عَدُوِّكم، إنْ شَاءَ اللهَ (١)



من كتاب له ، كتبه من الرَّبَذة إلى عُثْمان بن حُنَيْف الأنْصاري ، لمَّا بلغه ، لمَّا بلغه الله مشارَفَةً طَلْحَةً والزُّبَيْرِ وعائِشَةً ومَن معهم البصرة :

«مِن عَبْدِ اللهِ عليِّ أميْرِ المُؤمِنينَ إلى عُثْمانَ بْنِ حُنَيْف.

أمَّا بَعدُ، فإنَّ البُغاةَ عاهَدُوا اللهَ، ثُمَّ نَكَثُوا وتَوَجَّهُوا إلىٰ مِصْرِكَ، وساقَهُم الشَّيْطانُ لِطَلَبِ ما لا يَرْضَى اللهُ بِهِ، واللهُ أشَدُّ بأساً وأشَدُّ تَنْكِيلاً.

فإذا قَدِمُوا عَلَيْك فادْعُهُم إلىٰ الطَّاعة، والرُّجُوعِ إلى الوَفَاءِ بالعَهْدِ والمِيثاقِ الَّذي فارَقُونا عَلَيْهِ، فإنْ أجابوا فَأَحسِن جِوارَهُم مادَاموا عِنْدَك، وإنْ أَبَـوْا إلَّا التَّــمَسُّكَ

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٤ ص٦ وراجع: الإسامة والسياسة: ج١ ص٦٣: الأمالي للطوسي:
 ص٣٢٩، الجمل: ص١٣٢، المناقب لابن شهر أشوب: ج٣ ص١٥١.

بِحَبْلِ النَّكْثِ والخِلاَف، فنَاجِزْهُم القِتالَ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بِيْنَكَ وبَيْنَهُم، وهُو خَمِيْرُ الحاكِمِيْن. وكَتَبْتُ كِتابِي هذا إليْكَ مِنَ الرَّبَذَةِ، وأَنَا مُعَجِّلُ المسِيرَ إليْكَ، إنْ شاءَ اللهُ ». وكتبه عبيدالله بن أبى رافع فى سنة ستَّ وثلاثين. (١)

#### عُثْمانُ بنُ حُنَيْف

عثمان بن حُنَيْف بن واهِب الأنْصاريّ الأوْسِيّ أخو سَهْل بن حُنَيْف ، من صحابة النبيّ الله وأحد الأنصار (٢) . شهد أحداً وما تلاها من غَزَوات (٣) . وكان أحد الإثني عشر الله ين اعترضوا على تغيير الخلافة بعد وفاة النَّبيّ الله (٤) . وتولّى مساحة الأرض (٥) ، وتعيينَ الخراج (٢) في أيّام عُمرَ . وليّ البصرة في خلافة الإمام علي الله . وعندما وصل أصحاب الجمل إلى البصرة قاتلهم في البداية ، وحين أعلنت الهدنة بينهما ، هجموا عليه ليلاً ، وقتلوا حرّاس دار الإمارة وظفروا به ، وعذبوه ، ونَتَفوا شعر لحيته (٧) .

وتُعَدُّ رسالة الإمام اللهِ إليه حين دُعِيَ إلى وليمة (٨) في البصرة، من الوثائق الدَّالَّة

١٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٩ ص ٣١٢ وراجع: أحاديث أمّ المؤمنين: ص ١٤١، المعيار والموازنة:
 ص ٦٠.

٢. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٢٠ الرقم ٦١ ، الاستيعاب: ج ٣ ص ١٥١ الرقم ١٧٨٨ .

٣. أسد الغابة: ج ٣ ص ٥٧١ الرقم ٣٥٧٧.

٤. الاحتجاج: ج ١ ص١٩٨ ح ١١.

٥٠ تاريخ خليفة بن خياط: ص٦٠١، تاريخ الطبري: ج٤ ص١٤٤، سيير أعلام النبلاء: ج٢ ص٣٢٠ الرقم ٦١،
تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٢٢٣، الاستيعاب: ج٣ ص١٥١ الرقم ١٧٨٨.

٦. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٢٠ الرقم ٦١ ، الاستيعاب: ج ٣ ص ١٥١ الرقم ١٧٨٨ .

٧. سير أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٢٢ الرقم ٦١، تاريخ الطبري: ج٤ ص ٤٦٤ ـ ٤٦٩ ، مروج الذهب: ج٢ ص ٣٦٧؛
 الجمل: ص ٢٨٠ و ٢٨١ ، تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص ١٨١ .

٨. نهج البلاغة: الكتاب ٥٥.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ......

على عظمة الحكومة العلويّة ، وضرورة اجتناب الولاة والمسؤولين التّرف والرّفاهيّة ومُعاشَرَةً الأثرياءِ والمُفسدينَ .

توفّي عثمانُ أيّامَ حُكومةِ مُعاوِيةً(١).



فقال المفيد \( الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المؤلفة المؤلف

## «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مِن عَبدِ اللهِ عليّ بنِ أبي طالبٍ أميرِ المُؤمِنينَ، إلى أهلِ الكُوفَةِ من المُؤمِنينَ والمُسلمِينَ، أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ دارَ الهِجرَةِ تَقلَّعَتْ بِأهلِها فانْقلَعوا عَنها، فجاشَتْ جَيْشَ المِرْجَلِ، وكانَت فاعلةً يوماً ما فَعَلتَ، وقد ركِبَتِ المرأةُ الجمل ، ونَبَحَتْها كِلابُ الحَوْأَبِ، وقامَت الفتنةُ الباغِيةُ يَقودُها رِجالٌ يَطلبُونَ بِدَمٍ هُمْ سَفَكُوهُ، وعِرضٍ هُم شَنَمُوهُ، وحُرمَةٍ هُمُ انْتَهَكوها، وأباحُوا ما أباحوا، يَسعَنذِرونَ إلى النَّاسِ دُونَ اللهِ فيَخلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ ٱللَّهُ لايَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ الْفَسقينَ ﴾ (٣).

اعلموا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أنَّ الجِهادَ مُفتَرَضٌ على العِبادِ، وَقَد جاءَكُم في دارِكُم مَن

١. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص٣٢٢ الرقم ٦١، الإصابة: ج ٤ ص٣٧٢ الرقسم ٥٤٥١، تاريخ خليفة بن خياط:
 ص١٧٢.

٢. كذا في المصدر، دون إشارة إلى القائل.

٣. التوبة: ٩٦.

يَحُثُّكُم عَلَيهِ، ويَعرِضُ عَلَيكُم رُشدَكُم، والله يَعلمُ أنِّي لم أجِد بُدًّا مِنَ الدُّخولِ في هذا الأمرِ، ولَو عَلِمتُ أنَّ أَحَداً أولى بِهِ منِّي ما قدِمتُ عَليهِ، وقد بايَعني طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ طَائِعَيْنِ غَيرَ مُكرَهَين، ثُمَّ خرَجا يَطلُبانِ بِدَمِ عُثمانَ وَهُما اللَّذَانِ فَعَلا بِعُثمانَ ما فَعَلا، وَعجِبتُ لَهُما! كَيفَ أطاعا أبا بَكرٍ وعُمرَ في البيعةِ، وأبيا ذلِكَ عليَّ، وهما يعلَمان أنِّي لَستُ بِدُونِ أحدٍ منهُما، مع أنِّي قد عَرَضتُ عَلَيهِما قبلَ أن يُبايعاني، إن أحبًا بايَعتُ أحدَهُما، فقالا: لا نَنْفَسُ ذَلِكَ عَليكَ، بل نُبايُعكَ، ونُقَدِّمُكَ عَلينا بِحَقِّ، فبايَعا ثُمَّ نكنا، والسَّلامُ علَى أهلِ السَّلام. »(١)

أقول: تقدَّم كتابه إلى أهل الكوفة مع الحسن الله وعَمَّار بن ياسِر، عن نهج البلاغة وغيره، ونقل مصنّف كتاب معادن الحكمة الهيئة وغيره، ونقل مصنّف كتاب معادن الحكمة العلمية وروي عن ابن ميثم: أنَّ مع الحسن الله عسن أمالي الشيخ الطُّوسي الله وروي عن ابن ميثم: أنَّ أمير المؤمنين الله أرسل مع الحسن الله الكتاب الَّذي نقله المصنف (١١)؛ وهذه الرَّوايات مع الاختلاف الشديد بينها، بحيث لا يحتمل الاتّحاد فيها جميعاً، إمَّا الرِّوايات مع الاختلاف الشديد بينها، بعضها مع الإمام الحسن السِّبط الأكبر الله، وأرسل بعضها مع الإمام الحسن السِّبط الأكبر الله، وأرسل بعضها بعده، فقرأه الحسن الله على النَّاس كما أشار إليه المفيد الله في الجمل (١٠).

قال: ذكر الواقدي: أنَّ أمير المؤمنين الله كان أنفذَ إلى أهل الكوفة رسلاً، وكتب إليهم كتاباً عند خروجه من المدينة، وقبل نزوله بذي قار، وقال في حديث آخر رواه: إنَّه أنفذ إلى القوم من الرَّبَذَة حين فاتَه ردُّ طَلْحَة والزُبَيْر من الطَّريق.

ثُمَّ اتفق الواقدي وأبو مِخْنَف وغيرُهما من أصحاب الِسيَر على ما قدَّمنا ذكرَه،

١. الجمل: ص٢٥٩ وراجع: المناقب لابن شهرآشوب: ج٣ ص١٥١.

٢. معادن الحكمة: ج ١ ص ٢١٢\_٢١٤.

٣. الجمل: ص٢٦١.

من إنفاذ الرُّسل، وكَتْب الكُتب من ذي قار إلى أهل الكوفة، ليستنفرَهم للجهاد معه، والاستعانة بهم على أعدائه النَّاكثين لِعَهده، الخارجين عليه لحربه... فقال مُحَمَّد بن الحنفية على لمُحَمَّد بن أبي بَكر: يا أخي، ما عِندَ هذا خَيرٌ فارجِع بِنا إلى أميرِ المُؤمِنينَ نُخبِرهُ الخبرَ، فلمَّا رجَعا إليه أخبراه بالحال. وقد كان كتب معهما كتاباً إلى أبي موسى الأشْعَرِيِّ: أن يبايع من قبله على السَّمع والطَّاعة، وقال له في كتابه: «ارفع عَنِ النَّاسِ سَوطَك، وأخرِجْهُم عن حُجْزَتِك، واجلِس بالعِراقَيْنِ، فإن خَفَفْت فأقبِل، وإن ثَقُلتَ فاقعُد ». (١)

[وغرضنا ممّا تقدّم هو الإشارة إلى أنّه ﷺ، كتب كتباً عديدة، لاكتاباً واحداً. فلمًا تمّت الحرب، وقتل النّاكثين، وهدأت الأوضاع، كتب أمير المؤمنينﷺ، كُتباً متعدّدة، منها كتابه إلى أهل الكوفة وهو: ]



#### كتابه إلى مَن بالكوفة

« من عبدالله علي أمير المؤمنين ، إلى من بالكوفة من المسلمين :

أَمَّا بَعَدُ؛ فإنِّي خَرَجتُ مَخرَجي هذا؛ إمَّا ظالِماً، وإمَّا مَظلُوماً، وإمَّا باغِياً، وإمَّا مَبغيًّا عليّ، فأنشُدُ اللهَ رَجُلاً بَلَغَهُ كِتابي هذا إلَّا نَفَرَ إليَّ، فإن كُنتُ مَظلوماً أعانَنِي، وإن كُنتُ طَالِماً استَعتَبنِي، والسَّلامُ. »

قال أبو مِخْنَف: فحدَّثني موسى بن عبدالرَّحمٰن بن أبي ليلَى، عن أبيه، قال: أقبلنا مع الحسن وعَمَّار بن ياسِر من ذي قارٍ، حَتَّىٰ نزلنا القادسيَّة...قـال: فـلمًّا

١. الجمل : ص٢٥٧ وراجع : تاريخ الطبري : ج٤ ص٤٧٨ ــ ٤٨٢.

دخل الحسن وعَمَّار الكوفة، اجتمع إليهما النَّاس، فقام الحسن فاستنفر النَّاس... [وقام بعده عَمَّار فخطب...]، قال: فلمَّا سمع أبو موسى خطبة الحسن وعَمَّار، قام فصعد المنبر، [وخطب، وجرى كلام بينه وبين عَمَّار...].

قال أبو جعفر (الطبري): وأتت الأخبار عليًا الله باختلاف النّاس بالكوفة، فقال: للأشتر: أنت شفعت في أبي موسى، أن أُقِرّه على الكوفة، فاذهب فأصلح ما أفسدت، فقام الأشتر، فشخص نحو الكوفة، فأقبل حَتَّىٰ دخلَها والنّاس في المسجد الأعظم، فجعل لا يمرّ بقبيلة إلّا دعاهم، وقال: اتّبِعوني إلى القصر حتى وصل القصر، فاقتحمه وأبو موسى يومئذ يخطب النّاس على المنبر، ويثبّطهم، وعَمّار يخاطبه، والحسن على المنبر، اعتزلْ عملنا، وتنعّ عن مِنبَرِنا، لا أمّ لك ».

قال أبو جعفر (الطبري): فروى أبو مريم الثَّقفيّ، قال: واللهِ إنِّي لفي المسجد يومئذٍ، إذْ دخل علينا غِلمان أبي موسى، يشتدون ويبادِرُون أبا موسى: أيُّها الأمير، هذا الأشتر قد جاء فدخل القصر، فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى من المِنْبَر، وجاء حَتَّىٰ دخل القصر، فصاح به الأشتر: اخرُج من قصرنا لا أمَّ لك، أخرج الله نفسك! فو الله إنَّك لمن المنافقين قديماً. قال: أَجَلني هذه العشيَّة، قال: قد أجَلتك، ولا تبيتن في القصر، ودخل النَّاس ينتهبون متاع أبي موسى، فمنعهم الأشتر، وقال: إنِّى قد أخرجتُه وعزلتُه عنكم. فكفَّ النَّاس حينئذ عنه.

قال أبو جعفر (الطبري): فروى الشَّعْبيِّ عن أبي الطُّفيل، قال: قال عليَّ ﷺ: يأتيكُم مِن الكُوفَةِ اثنا عَشَرَ أَلْفِ رَجُلٍ ورَجُلُ واحِـدٌ، فَــوَ الله لَــقَعدتُ عــلَى نَــجَفَةِ (١) ذي قــار، فأخصيتُهُم واحداً واحداً، فما زادوا رَجُلاً، ولا نَقَصُوا رَجُلاً. (٢)

١. النجفة : المكان المشرف على ما حوله من الارض.

٢٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٤ ص١٠ ـ ٢١ وراجع: نهج البلاغة: الكتاب ٥٧. الجمل: ص٢٤٢ ـ
 ٢٥٢، الغارات: ج٢ ص٩٢٠؛ تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٢٧ ـ ٥٠٠ الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٤ ـ ٣٢٩.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتبيه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ..................



# كتابه ﴿ إلى طَلْحَة والزُّبَيْر

من كتاب له على اللَّهُ اللَّهُ والزُّبَيْر، مع عِمْرَان بن الحُصَيْن الخُزاعِيّ:

«أمَّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتُمَا وإنْ كَتَمْتُمَا، أنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي، ولَمْ أَبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي، وإِنَّكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي، وبَايَعَنِي، وإنَّ الْعَامَّةَ لَـمْ تُـبَايِعْنِي لِسُـلْطَانٍ غَالِبٍ، ولا لِعَرْضِ حَاضِرٍ، فَإِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ فَارْجِعَا وتُوبَا إلَى الله مِـنْ قَرِيبٍ، وإِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَا لِي عَـلَيْكُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِكُمَا قَرِيبٍ، وإِنْ كُنْتُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَة وإسْرَارِكُمَا الْمَعْصِيةَ.

ولَعَمْرِي مَا كُنْتُمَا بِأَحَقِّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ والْكِنْمَانِ، وإِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلا فِيهِ، كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ بَعْدَ إِقْرَارِكُمَا بِهِ. وقَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُنْمَانَ، فَبَيْنِي وبَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي وعَنْكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ امْرِيْ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ، فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ رَأْيِكُمَا، فَإِنَّ الآنَ أَعْظَمَ أَمْرِكُمَا الْعَارُ، والسَّلامُ ». (١)



## كتابه ﴿ إلى طَلْحَةُ والزُّبَيْرِ وعَائِشَة

[نقل مصنّف كتاب معادن الحكمة كتابه إليهم (٢)، ولكن أخرج في أحاديث أم المؤمنين (٣) هذا الكتاب عن التّذكرة، لسِبط ابن الجُوزِيّ بنحوِ آخرَ، يلزم نقله هنا

<sup>.</sup> ١. نهج البلاغة: الكتاب٥٤ وراجع: كشف الغمة: ج ١ ص٣٢٤.

٢. معادن الحكمة: ج ١ ص ١٨٩.

٣. معادن الحكمة: ج ا ص١٣٨.

١١٦ ......مكاتيب الأنمة /ج١

#### إتماماً للفائدة:]

قال: ثُمَّ إِنَّ عليًا لمَّا قارب البصرة كتب إلى طَلْحَة، والزَّبَيْر، وعائِشَةَ ومن معهم كتاباً لتركيب الحجَّة عليهم:

## «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

من عَبدِ اللهِ عليِّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ وعائِشَةَ، سلامٌ عليكم:

أمَّا بَعدُ؛ يا طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ، قد عَلِمْتُما أنِّي لَم أُردِ البَيعةَ حَتَّىٰ أُكرِهتُ عَلَيها، وَأَنتُم مِمَّن رَضِيَ ببيعتي، فإن كُنتُما بايَعتُما طائِعَينِ فَتوبا إلى اللهِ تعالى، وارجِعا عَمَّا أنتُما عَلَيهِ، وَإِن كُنتُما بايَعتُما مُكرَهَينِ، فَقَد جَعَلتُما لِيَ السَّبيلَ عَلَيكُما بإظهارِكُما الطَّاعةَ وكِثمانِكُما المَعصِيةَ، وأنت يا طَلْحَةُ، ياشيخَ المُهاجرينَ؛ وأنت يازُبَيْرُ، فارِسُ قُرَيشٍ، وَدفْعُكُما هذا الأمرَ قبلَ أنْ تَدْخُلا فِيهِ، فكان أوسَعَ لَكُما من خُروجِكُما مِنْه قَبلَ إقرارِكُما.

وأنتِ يا عائِشَةُ، فإنَّكِ خَرجْتِ من بَيتِكِ عاصِيَةً للهِ ولِرَسولِهِ، تطلّبينَ أَمراً كان عَنكِ مَوْضوعاً، ثُمَّ تَزْعُمِينَ أَنَّكِ تُريدينَ الإصلاحَ بينَ المُسلِمينَ، فيخبِّريني: ما للنساءِ، وقَوْدِ الجُيوشِ، والبُروزِ للرِجالِ، والوقوعِ بين أهلِ القبلةِ، وسَفكِ الدِّماءِ المُحرَّمةِ، ثُمَّ إنَّكِ طَلَبْتِ على زعمِكِ بِيمَ عثمانَ، وَما أنتِ وذَاك! عثمانُ رجُلِّ المُحرَّمةِ، ثُمَّ إنَّكِ طَلَبْتِ على زعمِكِ بِيمَ عثمانَ، وَما أنتِ وذَاك! عثمانُ رجُلِّ من بني أُميّةَ، وأنَّتِ من تيم، ثُمَّ بالأمسِ تقولِينَ في ملأً مِن أصحابِ رَسولِ الله عَلَيْ: اقتلوا نَعْثَلاً، قَتَلَهُ اللهُ فَقَد كَفَر، ثُمَّ تَطلُبِينَ اليَومَ بدِمِهِ! فاتّقي اللهَ، وارجِعي إلى بَيتِكِ، واسبلِي عَلَيكِ سِترَكِ، والسَّلامُ ». (١)

١. تذكرة الخواص: ص٦٩ وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٧ ص١٣١، الفـتوح: ج٢ ص٤٦٥،

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ................................ ١١٧



#### كتابه إلى عائِشَة

قال المفيد في كتاب الجُمَل: ثُمَّ دعا عبدَ الله بنَ عبَّاس، فقال:

« انطَلِق إلَيهِم فناشِدْهُم [ أي طَلْحَة والزُّبَيْر وعائِشَة ومَن تـابعهم ] وذَكِّـرْهُمُ العَــهْدَ الَّــذي لِيَ في رِقابِهِم » . . .

قال [ابن عبّاس] فخرجتُ فرجعت إلى عليٌّ، وقد دخَل البيوت بالبصرة، فقال:

« ما وزاءَكَ ؟ »

فأخبرتُه الخبر، فقال:

« اللَّهُمَّ افْتَح بَيْنَنا وبَينَ قَومِنا بالحَقِّ وأنتَ خَيرُ الفاتِحينَ » ثُمَّ قال :

«ارجِع إلى عائشة، واذْكُر لَها خُروجَها مِن بيتِ رَسولِ اللهِ عَلَى ، وخَوِّفُها مِنَ الخِلافِ عَلَى اللهِ عَن أُمرِ اللهِ في تَبَرُّجِكِ، و(خُروجِكِ من) بَيتِكِ اللّذي تُومِي بِذلِكَ، فَلِمَ تَرْضَي بالخُروجِ عَن أُمرِ اللهِ في تَبَرُّجِكِ، و(خُروجِكِ من) بَيتِكِ اللّذي أَمرَكِ النَّبيُ عَلَيْ بالمُعلمِينَ، وعَسمِدْتِ إلى البَصرةِ ، فَقَتلتِ المُسلمِينَ، وعَسمِدْتِ إلى عُمالَى فَأَخْرِجْيَهِم، وفتَحْتِ بَيتَ المالِ، وأمرتِ بالتَّذكيل بالمُسلِمينَ، وأبَحْتِ دِماءَ عُمَّالَى فأخْرِجْيَهِم، وفتَحْتِ بَيتَ المالِ، وأمرتِ بالتَّذكيل بالمُسلِمينَ، وأبَحْتِ دِماءَ الصَّالِحِينَ! فارْعَيْ وراقِبِي اللهَ عَلَى فقد تعْلَمِينَ أَنَّكِ كُنتِ أَشَدَّ النَّاسِ على عُثمانَ، فيما هذا مثا مَضَى ؟! » .(١)

حجه الإمامة والسياسة: ج ١ ص ٩٠، المناقب للخوارزمي: ص١٨٣، أحاديث أمّ المؤمنين: ص١٣٨؛ نهج البلاغة: الكتاب ٥٤، كشف الغمّة: ج ١ ص٢٣٩، بحار الأنوار: ج٣٢ص٢٢١.

١. الجمل: ص٢١٤\_٣١٦.



### كتابه إلى عائِشَة

#### « بسم الله الرحمن الرحيم

أُمَّا بَعدُ ، فإنَّكِ خَرَجْتِ مِن بَيْتكِ عاصِيَةً لِله تعالى ولِرَسولِه ﷺ ، تَسطُلُبِين أَمْسراً كَانَ عَـنْكِ مَوضُوعاً ، ثُمَّ تَزْعُمِينَ أَنَّكِ تُريدِينَ الإصْلاحَ بَيْنَ الناسِ ، فَخَبِّرينِي: ما لِلنِّساءِ وَقَوْدِ العَساكِرِ ؟ وَضُوعاً ، ثُمَّ تَزْعُمِينَ أَنَّكِ الْكِينَ الإصْلاحَ بَيْنَ الناسِ ، فَخَبِّرينِي: ما لِلنِّساءِ وَقَوْدِ العَساكِرِ ؟ وَضُعن أَنَّكُ طَالِبةٌ بِدَمِ عُثمانَ ، وعُثمانُ رَجُلٌ من بَنِي أُميَّةَ ، وأنْتِ امرأةٌ مِن بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةً .

وَلَعَمْرِي إِنَّ الَّذِي عَرَّضَكِ للبَلاء ، وَحَمَلَكِ علَى المَعْصية لأعْظَمُ إِليْكِ ذَنْباً مِن قَتَلَةٍ عُثمانَ .

وَمَا غَضِبْتِ حَتَّى أُغْضِبْتِ، ولَاهِجْتِ حَتَّى هُيِّجْتِ، فاتَّقي اللهَ يا عائِشَةُ، وارْجِعِي إلى مَنْزِلِكِ، واسْبِلِي عَلَيْكِ سِتْرَكِ، والسَّلامُ ».

فجاء الجواب إليه الله

يا بن أبي طالب، جلّ الأمْر عن العِتاب، ولنْ نَدْخل في طَاعتك أبَداً، فاقض ما أنت قاض والسَّلام.(١)



# كتابه إلى أم هانْئ بنت أبي طالب

وكَتَبَ أُميرُ المُؤمِنينَ اللهِ إلى أمّ هانئ، بنت أبي طالب:

« سَلامُ عَلَيكِ ، أَحَمَدُ إليكِ اللهَ الَّذي لا إِلَه إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فَاإِنَّا السَّقَيْنَا مَعَ البُعَاةِ والظَّلَمَةِ
في البَصرةِ ، فأعطانا اللهُ النَّصرَ عَلَيهِم بحَوِلِه وَقُوَّتِهِ ، وأعطاهُم سُنَّةَ الظَّالِمِينَ ؛ فقُتِلَ مِنهُم طَلْحَةُ

١. كشف الغمّة: ج ١ ص ٢٣٩ وراجع: الجمل: ص ١٦٩، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ١٥٢؛ الفتوح: ج ٢
 ص ١ ٣٠، الإمامة والسياسة: ج ١ ص ٦٦، المناقب للخوار زمي: ص ١١٧، السيرة الحلبية: ج ٣ ص ٣٢٢.

والزُبَيْرُ وعبدُ الرَّحمُٰنِ بنُ عَتَّابٍ، وجمعُ لا يُحصى، وَقُتِلَ مِنَّا بنو مَجْدُوعٍ، وابنا صُوحان، وعِلْباءُ، وهندٌ، وثُمامَةُ، فِيمَن يُعَدُّ مِنَ المُسلمِينَ رَحِمَهُم اللهُ، والسَّلامُ. »(١)

[أقول: طَلْحَة والزُبَيْر هما رأسا البُغاة، ومُسَعِّرا الحرب في الجمل، وحالهما في الصَّحابة أشهر وأبين من أن يذكر في هذا المختصر، ومن أراد فليراجع الكتب المؤلفة في تراجم الصَّحابة، كأُسْد الغابة، والإصابة، والاستيعاب، بل الكتب المؤلفة في التَّاريخ والسِّيرة، وكذا الكتب المؤلفة في الكلام في الإمامة، كالشافي وتلخيصه، وإحقاق الحقّ، وكتاب الجُمَل للمُفيد [].

#### «عبدالرحمٰن بن عَتَّابِ»

عبد الرَّحمٰن بن عَتَّاب بن أُسَيْد القُرَشيّ الأمويّ، كان من أنصار عثمان في حياته وبعد مماته، وكان مع عائِشَة يوم الجمل، يصلّي بالنَّاس بأمرها، لمَّا وقع الخلافُ بين طَلْحَة والزُبَيْر في الإمامة في الصَّلاة. (٢)

وقيل: كانت الصَّلاة لعبدالله بن الزَّبَيْر، ولمَّا استعرت نار الحرب، بارز عبدالرَّحمٰن الأَشْتَرَ فأفلت جريضا (٤)(١)، وكان على ميسرة العسكر، فأخذ خطام الجمل وقتل.(٥)

١. الجمل: ص٣٩٧.

٢. وراجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٦٠ و٤٦١، أسد الغابة: ج٣ ص٤٦٧ الرقم٣٣٥٣، شرح نهج البـلاغة لابـن
 أبي الحديد: ج٢ ص١٤٤ و ١٤٥.

٣. جريضاً: قال ابن منظور: أفلَتَنى جريضاً أي: مجهوداً يكاد يقضي. (لسان العرب: ج ٧ ص ١٣٠).

٤. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص١٩ ٥ - ٢٦ ٥، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٤٣، أنساب الأشراف: ج٣ ص٣٩، الإصابة: ج٥ ص ٣٥ الرقم ٣٤٠٠.

٥. أحاديث أمّ المؤمنين عائشة: ص١٦٩.

١٢٠ ......مكاتيب الأثقة /ج ١

فقال له قائل: لَشَدَّ ما أطريتَ هذا الفتى مُنذُ اليوم يا أميرَ المُوْمنينَ ، قال: «إنَّهُ قامَ عَنِّى وعَنهُ نِسوَةٌ لَم يَقُمنَ عَنكَ » .(١)

#### «بنو مَخْدُوع»

«بنو مَخْدُوع» بالميم والخاء المعجمة، والدَّال المهملة، والواو والعين المهملة، كما في نسخة الجُمَل، وتكملة المنهاج. وفي الطَّبري جاء: «بني مَحْدُوج» بالحاء المهملة، والجيم بدل الخاء والعين (٢)، وفي مَوضِع آخر: جعل ابنَ مَحْدُوج البَكريّ من رؤساء النَّافرين إلى حرب الجمل من الكوفة (٣).

فالصَّحيح هو مَحْدُوج لا مخدوع، وكما قال ابن الأثير في الكامل «وقُتِلَ رجال من بني مَحْدُوج»، وقتل من بني ذهل خمسة وثلاثون رجلاً<sup>(1)</sup>، وعلى كل حال، فهم كما قال الطَّبري: كانت لَهُمُ الرُّئاسَةُ من أهل الكوفة (٥).

وقال البلاذري: وكانت وقعة الجمل بالخُرَيبَةِ (٦)، وحَسَّان الَّذي ذكره (هـو) - يعني الأُعْوَر الشَّنيِّ في شعره:

ما(٧)قاتلَ اللهُ أقواماً هُمُ قَتَلوا يَسومَ الخُسرَيبَةِ عِلْباءاً وحَسَّانا

١ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص٢٤٩ وراجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٣٨. مروج الذهب: ج٢
 ص٣٨٠.

٢. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٢٢.

٣. تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٨٨.

٤. الكامل فمي التاريخ : ج٢ ص٣٤٤.

٥ . الكامل في التاريخ : ج٢ ص٥٢٢.

٦. الخُرْيَبَةُ: موضع بالبصرة، يسمّىٰ بُصَيرَةَ الصُّغرىٰ. (لسان العوب: ج ١ ص ٣٥٠)

٧. هكذا في المصدر، والمعنى يأباه، وأظنُّ الصواب: ياقاتَلَ.

وابنَ المُثَنَّى أصابَ السَّيفُ مَـقتَلَهُ وخيرَ قُرَّائِـهم زَيْـدَ بـنَ صُـوحانا

حَسَّان بن مَحْدُوج بن بِشْر بن خُوط، كان معه لواء بَكرِ بن وائل، فقُتِلَ فأخذه أخوه حُدَيْفَة بن مَحْدُوج فأصيب، ثُمَّ أخذه بعده عدّة من الحوطيين (١١)، فقتلوا حَتَّى تحاموه. (٢)

وقال ابن حَجَر: حَسَّان بن خُوط بن مِسْعَر... نسبه ابن الكلبيّ، وقال: كان شريفاً في قومه، وكان وافِد بَكر بن وائل إلى النَّبيّ ﷺ، وعاش حَتَّىٰ شهد الجمل مع عليّ، ومعه ابناه: الحارث وبشر؛ وأخوه بِشْر بن خُوط وأقاربه، وكان لواء عليّ مع حسين بن مَحْدُوج بن بِشْر بن خُوط، فقُتِل، فأخذه أخوه حُذَيْفة فقُتِل ؛ فأخذه عمّهما الأسْوَد بن بِشْر بن خُوط فقُتِل ... وبِشْر بن حَسَّان هو القائل:

أنا ابنُ حَسَّانِ بنِ خُوطٍ وأَبِي رَسُولُ بَكْرٍ كُلِّها إلى النَّبيّ

وأخرج عَمْرو بن شَبَّه في وقعة الجمل من طريق قَتادَة، قال: كانت راية بَكر بن وائل في بني ذُهْل مع الحارث بن حَسَّان فقتل، وقتل معه ابنه وخمسة من إخوته، وكان الحارث يقول:

أَنَا الرَّئيس الحارِثُ بنُ حَسَّانٌ لِآلِ ذُهْلِ ولِآلِ شَلِيْبَانُ (٣)

وجعل صاحب الغدير حسّان بن مخدوج في عداد قرَّاء الكوفة ووجوه أهلها، ممَّن كان يسامر سعيد بن العاص، كالأشْتَر، وزَيْـد وصَـعْصَعَة ابـني صُـوحان

١. الحوطيين: بالحاء المهلة، والأصح: «الخوطيين» بالمعجمة.

٢. أنساب الأشراف: ج٣ ص ٤١.

٣. الإصابة: ج٢ ص٥٥، الرقم ١٧١١، أعيان الشيعة: ج٤ ص٢٢٢ وراجع: أسد الغابة: ج٢ ص١٠ الرقم ١١٥٦.
 الاستيعاب: ج١ ص٤٠٤ الرقم ٥٢٧.

مكاتيب الأئمة /ج ١

العبديين، وقال: هو الَّذي ابتدأ الكلام في تفضيل السُّواد على الجبل، حَتَّى انتهى الأمر إلى تسيير من سيَّره من رجال الفضل. (١)

وحَسَّان بن مَخدُوج، كان من أصحاب أمير المؤمنين ﷺ، وكان معه يـوم صفِّين، وجعل له رئاسة كِنْدَة لمَّا عزل عنها الأشْعَث بن قَيْس.

ومشى الأشْتَر، وعَدِيّ الطَّائيّ، وزَحْر بن قَيْس، وهانئ بن عروة، فقاموا إلى على على على الله على المؤمنين، إنَّ رئاسة الأشْعَث لا تصلُّح إلَّا لمثله، وما حَسَّان بن مخدوج مثل الأشْعَث. فغضب ربيعة...وإنَّ حَسَّان بن مخدوج مشي إلى الأشْعَث بن قَيْس برايته حَتَّىٰ ركزَها في داره، فقال الأشْعَث: إنَّ هذه الرَّاية عظمت على على ، وهو والله أخفُّ علىَّ من زِفِّ النَّعام(٢)... والأشْعَث كان من أعداء أمير المؤمنين، وكان رئيس كندة وربيعة ... فلم يشأ أمير المؤمنين أن يعطى له هذه الرُّثاسة؛ لما يعلم من عداوته، فجعلها لحسَّان... وهذا يدلُّ على مكانة حسَّان، وإخلاصه، وتقديمه المصلحة العامَّة على المصلحة الخاصَّة، ولم يقبل الأَشْعَث ما عرضه عليه حسَّان، وبقيت رئاسة القبيلتين لحسَّان، ثُمَّ تلافي الأمرَ أميرُ المؤمنين إله، فولِّي الأشْعَتْ على ميمنة أهل العراق.(٣)

ذكر الشَّيخ ﴿ في رجاله (٤)، في أصحاب على الله حَسَّان بن مخزوم، ولم يذكر هذا، والمظنون أنَّه قد صحَّف مخدوج بمخزوم، وإن المذكور في كلامالشَّيخ هو هذا، وإنَّ ابن مخزوم لا وجود له، ولا يمكن أن يكون قد صَّحِّفَ مخزوم

١. راجع: الغدير: ج ٩ ص ٥٢ و٥٣.

٢. الزُّفُّ بالكسر: صغار ريش النَّعام والطائر. (الصحاح: ج ٤ ص ١٣٦٩)

٣. راجع: وقعة صفيّن: ص١٣٧\_.١٤٠.

٤. رجال الطوسى: ص٦٢ الرقم ٥٤٥.

بمخدوج، للتصريح في الأبيات السَّابقة بأنَّه ابن مخدوج.(١)

وذكر ابن قُتَيْبَة ـ في وقعة الجمل ـ: أنَّ عليَّا ﷺ عقد لبَكر، وتَـغْلِب، وأفـناء ربيعة، راية، وولَّى عليهم مَحْدُوج الذُّهْلِيّ .(٢)

وقال الطَّبري في وقعة الجمل: وكانت راية بَكر بن وائل من أهل الكوفة في بني ذُهْل، كانت مع الحارث بن حَسَّان بن خُـوط الدُّهْ لِيّ، فقال: أبو العَرفاء الرَّقاشيّ: أبق على نفسك وقومك، فأقدم وقال: يا معشر بَكر بن وائل، إنَّه لم يكن أحد من رسول الله على منزلة صاحبكم فانصروه، فأقدم فقتل وقتل ابنه، وقتل خمسة إخوة له....

وقال ابنه:

أنْعى الرَّسْيسَ الحارِثَ بن حَسَّانُ لَالِ ذُهْ لِلَّالِ وَلِآلِ شَلْيَانُ وَلِآلِ شَلْيَانُ وَقَتَل رجل من بني مَحْدُوج، وكانت الرِّياسة لهم من أهل الكوفة (٣)

قال ابن خلدون في بيان النَّافرين من الكوفة: ونفر النَّاس مع الحسن كما قلنا، وكان الأمراء على أهل النَّفر: على كِنانَة وأُسَد وتَميم والرَّباب ومُزَينة، مَعْقِلُ بنُ يسار الرِّياحيّ. وعلى قبائل قَيْس، سَعْد بن مسعود الثَّقَفيّ، عمّ المختار. وعلى بَكر وتَغْلِب وَعْلَةُ بنُ مجدوح الذَّهْلِيّ. (٤)

وقال أيضاً: وكانت راية بَكر بن وائل في بني ذُهل، مع الحرث بـن حسَّـان،

١ . أعيان الشيعة : ج ٤ ص٦٢٣.

٢ . الأخبار الطوال: ص١٤٦.

٣. تاريخ العلبوي: ج٤ ص٥٢٢ وراجع: الاستيعاب: ج١ ص٤٠٧ الرقم٥٢٧.

٤. تاريخ ابن خلدون: ج٢ ص١٤ وراجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٠٠.

فقتل في خمسة من بني أهلهِ، ورجال من بني مَحْدُوج، وخمسة وثـالاثين مـن بني دُهل.(١)

ويِشْر بن حَسَّان الذَّهْ لِيَ الكوفي، ذكره الشَّيخ في رجاله في أصحاب الصَّادق الله و وفي لسان الميزان: بِشْر بن حَسَّان الرَّملي، ذكره أبو جَعْفَر الطُّوسيَ في رجال الشَّيعة، من الرُّواة عن جَعْفَر الصَّادق الله انتهى. وابدال الذَّهْلِيّ بالرُّملي من تحريف النُّسَّاخ أو ابن حجر . (٢)

والحسين بن محذوج بن بِشْر بن حُوط بن مِسْعَر الشَّيْبانيّ، قال: من جملة حاملي اللَّواء مع أمير المؤمنين الله في الجمل، وقتل معه. أقول: ولم يذكر مستنده. (٣)

و «خُوط» على ما ذكره ابنا حَجَر والأثير وأبو عمر في معاجمهم: هو بالحاء المعجمة، وفي أنساب الأشراف والطَّبقات: بالحاء المهملة. (٤)

#### زيد بن صوحان

زيد بن صُوحان، يقال: إنَّ له صحبة، قال الكلبي: كان قد أدرك النَّبيِّ عَلَيْهُ وصحبه، قال أبو عَمْرو: كذا قال، ولا أعلم له صحبة، ولكنَّه ممَّن أدرك النَّبيِّ مسلما. وعن الرُشاطيِّ أنَّ له وفادة. وكان فاضلاً ديِّنا خيِّراً سيَّداً في قومه، هـو

١. تاريخ ابن خلدون: ج٢ ص٦١٩ وراجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٩، أنساب الأشواف: ج٣ ص٣٢.

٢. أعيان الشيعة: ج٣ ص٧٧، رجال الطوسي: ص١٦٨ الرقم ١٩٥٢، لسان الميزان: ج٢ ص٢١ الرقم ٧٣.

٣٠. أنساب الأشراف: ج٣ ص ٣٥ وراجع: نهج البلاغة: الحكمة ٢٦٢، الأمالي للطوسي: ص ١٣٤ ح ٢١٦. تناريخ
 اليعقوبي: ج٢ ص ٢١٠.

٤. أنساب الأشراف: ج٣ ص٣٥، طبقات الكبرئ: ج١ ص٣١٥، الإصابة: ج٢ ص٥٥ الرقم ١٧١١، أسد الغابة:
 ج٢ ص١٠ الرقم ١١٥٦، الاستيعاب: ج١ ص٠٠٤ الرقم ٥٢٧٥.

وإخوته، وكان معه راية عبدالقيس يوم الجمل .(١) وكان أكبر من صَعْصَعَة .(٢)

وروي من وُجُوه، أنَّ النَّبِيَ ﷺ كان في مسيرةٍ له، إذ هَوَّم فجعل يقول: «زَيدُ وما زِيدٌ! جُنْدُب وما جُنْدُب »! فسئل عن ذلك، فقال: «رَجُلانِ مِن أُمَّتِي، أُمَّا أَحدُهُما فتَسْبِقُهُ يَدُهُ إِلَى الجَنَّةِ، ثُمَّ يَتْبَعُها سائِرُ جَسَدِهِ... ». وكانت بيده راية عبد القيس يوم الجمل. (٣)

وروي من وُجُوه أنَّه قال: شدَّوا عليَّ ثيابي، ولا تنزعوا عنِّي ثوباً، ولا تغسلوا عنِّي دماً، فإنِّيرجلَّ مخاصم. ـ أو قال: فإنَّا قوم مخاصمون.(٤)

وعن قُدامَة قال: كنت في جيشٍ عليهم سَلْمان، فكان زَيْدُ بن صوحان يؤمُّهم بأمره بدون سليمان(١٥) .(١)

وعن عبد الرَّحمٰن بن مسعود العبديّ، قال: سمعت عليّاً ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ : « مَن سَرَّهُ أَن يَنظَرَ إلى رَجُلٍ يَسبِقُهُ بَعضُ أعضائِهِ إلى الجَنَّةِ، فَليَنظر إلى

وتحقّق هذا الكلام النَّبويّ الَّذي كان فضيلة عظيمة لزيد في حرب

١. أسد الغابة: ج٢ ص٣٦٤ الرقم١٨٤٨، الاستيعاب: ج٢ ص١٢٤ الرقسم١٨٥٧، الإصابة: ج٢ ص٤٠٥ الرقسم
 ٢٩١٧ وص٣٣٥ الرقم٢٠٠٤.

٢. تنقيح المقال: ج ١ ص٤٦٦.

أسد الغابة: ج٢ ص٣٦٤ الرقم ١٨٤٨ ، الاستيعاب: ج٢ ص١٢٥ الرقم ١٨٥٧ ، وراجع : الإصابة: ج٢ ص٥٣٥ ؛
 أعيان الشيعة: ج٧ ص١٠٣ .

الاستيعاب: ج٢ ص١٢٥ الرقم ١٨٥٧، المصنف لعبد الرزاق: ج٥ ص١٧٤ الرقم ١٩٥٨، أنساب الأشراف: ج٣
 ص١٤، طبقات الكبرئ: ج٢ ص١٢٥، تاريخ بغداد: ج٨ ص ٤٤٠، الإصابة: ج٢ ص ٥٣٣٠؛ أعيان الشيعة: ج٧
 ص ١٠٥ كلّها نحوه.

٥. هكذا في المصدر، ولعلُّ الصواب: بدون سلمان.

٦. الاستيعاب: ج ٢ ص ١٢٥ الرقم ٨٥٧، طبقات الكبوى: ج ٦ ص ١٢٤.

١٢٦ ......مكاتيب الأنمّة /ج ١

جلولاء(١) .(٢)

وقد قطعت يد زَيْد يوم القادسية (٣)، أو جلولاء (٤)، وعاش بعد ذلك عشرين سنة (٥).

فقال له صَعْصَعَة بن صُوحان : كَذِبتَ، قد ولدهم خيرٌ من أبي سُفْيَان ، مَن خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فيهِ من رُوحِهِ ، وأَمَرَ المَلائِكَةَ فسَجدوا لَهُ ، فَكَانَ فيهم البَرُّ والفاجِرُ والكيِّسُ والأحمَقُ .

١. جلولاء: طسوج من طساسيج السُّواد في طريق خراسان، والطسوج: النَّاحية (معجم البلدان: ج٢ ص١٥٦).

٢. مسند أبي يمعلى: ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٥٠٠، الاصابة: ج ٢ ص ٥٣٢ الرقم ٣٠٠٤، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ٤٣٤ الرقم ٣٣٣٠٩ قماموس الرجال: ج ٤ ص ٤٨٥ ح ٣٣٣٠٩؛ قماموس الرجال: ج ٤ ص ٥٩٥ م الغدير: ج ٩ ص ٥٧٠.

٣٠ راجع: الاصابة: ج٢ ص٥٣٣ الرقم ٢٠٠٤؛ أعيان الشيعة: ج٧ ص١٠٣.

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٢٣، الاستيعاب: ج٢ ص١٢٥، الاصابة: ج٢ ص٣٦٤؛ أعيان الشبيعة: ج٧
 س١٠٣٠.

٥. تاريخ مدينة دمشق: ج١٩ ص٤٣٦؛ أعيان الشيعة: ج٧ ص١٠٣.

٦. الإصابة: ج٢ ص٥٣٥ الرقم ٢٠٠٤؛ أعيان الشيعة: ج٧ ص١٠٣.

قال: ومن المجالس الَّتي دارت بينهم: إنَّ معاوية قال لهم: أيَّها القوم، ردُّوا خيراً، واسكنوا وتفكّروا، وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين، فاطلبوه وأطيعوني. فقال له صَعْصَعَة: لَستَ بأهلِ لذلك، ولاكرامة لك أن تطاع في معصية الله.

فقال: إنّ أوَّل كلام ابتدأتُ به أن أمرتكم بتقوى الله، وطاعة رسوله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا.

فقال صَعْصَعَة : بل أمرتَ بالفرقة، وخلاف ما جاء به النَّبيُّ ﷺ .

فقال: إن كنت فعلتُ فإنّى الآن أتوب، وآمركم بتقوى الله وطاعته، ولزوم الجماعة، وأن توقّروا أثمّتكم وتطيعوهم.

فقال صَعْصَعَة : إذا كنت تبت، فإنّا نأمرك أن تعتزل أمرك ، فإنّ في المسلمين من هو أحقّ به منك، ممَّن كان أبوه أحسن أثراً في الإسلام من أبيك ، وهو أحسن قدماً في الإسلام منك .

فقال معاوية: إنَّ لي في الإسلام لقدماً، وإن كان غيري أحسن قدماً منِّي، لكنَّه ليس في زماني أحد أقوى على ما أنا فيه منِّي، ولقد رأى ذلك عمر بن الخَطَّاب، فلو كان غيري أقوى منِّي، لم يكن عند عمر هوادة لي ولغيري، ولا حدث ما ينبغى له أن اعتزل عملى (١).

فتكلّم زَيْد في بعض هذه المجالس فقال: إن كنّا ظالمين فنحن نتوب، وإن كنّا مظلومين فنحن نسأل الله العافية، فقال له معاوية: يازيد، إنّك امرؤ صدق، وأذن له بالرجوع إلى الكوفة ...

١ . الغدير : ج ٩ ص٣٤ ــ ٣٥ وراجع : تاريخ الطبري : ج ٤ ص٣٢٣ و٣٢٤ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص ٢٧٠ .

كان زَنْد بن صُوحان بحثُ سَلْمان، فمن شدّة حبّه له اكتنى أبا سَلْمان، وكان يُكنِّي أبا عبدالله، ويقال: أبا عائشة(١).

كان زَيْد بن صُوحان يقوم باللّيل ويصوم النَّهار، وإذا كانت ليلة الجمعة أحياها ، فإن كان ليكرهها إذا جاءت ممَّا كان يلقى فيها ، فبلغ سَـلْمان ما كان يصنع ، فأتاه فقال : أين زيدٌ ؟ قالت امرأته: ليس هاهنا ، قال : فإنِّي أقسم عليك لما صنعت طعاما ، ولبست محاسن ثيابك ، ثُمَّ بعثت إلى زَيْد ، قال فجاء زَيْد ، فقرب الطُّعام، فقال سَلْمان : كُلْ يا زُينِد ، قال : إنِّي صائم، قال : كلْ يا زُينِد لا ينقص \_أو تنقص \_ دينك ، إنَّ شرَّ السَّير الحقحقة (٢)، إنَّ لعينك عليك حقًّا ، وإنَّ لبدنك عليك حقًّا ، وإنَّ لزوجتك عليك حقًّا ، كلُّ يا زييد فأكل ، وترك ما كـان يـصنع. وقـد خاطبه: يا زُيَيْد بالتَّصغير، لِيُشعِره بخطأ ما كان عليه (٣).

عن أبي شُلَيْمان قال: لمَّا ورد علينا سَلْمان الفارسِيّ، أتيناه نستقرته القرآن، فقال: إنَّ القرآن عربي فاستقرئوه رجلاً عربياً ، فكان يُقرئُنا زَيْـد بـن صُـوحان، و يأخذ عليه سَلْمان ، فإذا أخطأ ردّ عليه سَلْمان (٤) .

قال سَلْمان لزيد: كيف أنت يا زَيْد إذا اقتتل القرآن والسلطان؟ قال: أكون مع القرآن، قال: نِعمَ الزيدُ أنتَ إذاً (٥).

قال زَيْد ذلك، وعمل به طيلة حياته بعد الرَّسولﷺ، إلى أن غربت شمس

١. الاصابة: ج٢ ص٥٣٣ الرقم ٢٠٠٤.

٢. سير الحقحقة : وهي المتعب من السّير ، قيل: أن تحمل الدّابة على ما لا تطيقه (النهاية).

٣. راجع: تاريخ بغداد: ج ٨ ص ٤٣٩ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ٤٤٠ أعيان الشيعة: ج٧ ص١٠٣ .

٤. تاريخ مدينة دمشق : ج ١٩ ص ٤٣٩؛ أعيان الشيعة : ج ٧ ص ١٠٣.

٥. تاريخ مدينة دمشق: ج١٩ ص ٤٤١ أعيان الشيعة: ج٧ ص١٠٣.

وجوده في البصرة، في حرب الجمل، حينما اقتتل السَّلطان والقرآن، فنصر زَيْد القرآن وقتل دونه.]

كان زَيْد من أمراء السَّائرين إلى عثمان من الكوفة مع الأشْتَر (١).

لمًا خرج النَّاكثون إلى البصرة، وخرج أمير المؤمنين الله على أثرهم، كتبت عائِشَة إلى زَيْد من البصرة، وكان زَيْد وقتئذِ بالكوفة:

مِن عائِشَة أُمِّ المُؤمنِينَ إلى ابنِها الخالِصِ زَيْدِ بـنِ صُـوحان، ســلامٌ عَــليكَ. أمَّا بَعدُ:

فإنَّ أباك كانَ رأساً في الجاهليَّةِ، وَسيِّداً في الإسلامِ، وَإِنَّكَ من أبيك بمنزلة المصلِّي مِنَ السّابقِ، يُقالُ: كادَ أو لَحِقَ، وَقَد بلَغكَ الَّذي كان في الإسلام من مصاب عثمان بن عُفَّان، ونحن قادِمُونَ عَليكَ، والعِيانُ أشفى لَكَ من الخَبرِ، فإذا أتاكَ كتابِي هذا، فثبط النَّاسَ عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وكُن مَكانَكَ حَتَّىٰ يأتِيكَ أمري، والسَّلامُ.

فكتب إليها: مِن زَيْدِ بنِ صُوحان إلى عائِشَة أمِّ المؤمنين، سلامٌ عَلَيكِ، أمَّا بعد، فإنَّكِ أُمرتِ بأمرِ وَأُمرِنا بِغَيرِهِ، أُمِرتِ أن تَقرّي في بَيتِكِ، وأُمرِنا أن نُقاتِلَ حَتَّى لا تكونَ فِتنَةٌ. فَتَرَكتِ ما أُمِرتِ بِهِ، وَكَتَبتِ تَنْهينا عَمَّا أُمِرنا بِهِ، والسَّلامُ(٢).

[ولمَّا ثَبُّط أبو موسى النَّاس عن نصرة أمير المؤمنين ﴿ وأَخَذَ يَجَادُلُ مَعْ عَمَّارُ والحَسنُ السِّبط ﴾ ] وجعل أبو موسى يُكَفُكِفُ النَّاس، ثُمَّ انطلق حَتَّىٰ

١. راجع: تاريخ الطبرى: ج٤ ص٣٢٦ والغدير: ج٩ ص٢٣٧ و٢٥٩ و٣٠٩.

العِقد الفريد: ج٣ ص٣١٧ وراجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٧٦ و٤٧٧ و٤٨٣، شرح نهج البلاغة لابن أبسي
 الحديد: ج٦ ص٣٠٦: رجمال الكشي : ج١ ص ٢٨٤، قاموس الرجمال: ج٤ ص٥٥٨، تنقيح المقال: ج١
 ص٣٦٦، بحار الأنوار: ج٣٢ ص ١٢٥ ح ١٠٢ وص ١٤٠.

أتى المنبر، وسكَّن النَّاس، وأقبل زَيْدٌ على حمار حَتَّىٰ وقف بباب المسجد، ومعه الكتابان: من عائِشَة إليه، وإلى أهل الكوفة، وقد كان طلب كتاب العامّة، فضمَّه إلى كتابه، فأقبل بهما، ومعه كتاب الخاصَّة وكتاب العامَّة:

أمًّا بَعدُ، فَتَبُطوا أَيُّها النَّاس، واجلِسُوا في بُيوتِكُم إلَّا عن قتلة عثمان بن عُفَّان، فلمَّا فرغ من الكتاب قال: أُمِرَتْ بأمرٍ، وَأمِرْنا بأمرٍ، أُمِرَتْ أن تَقَرَّ في بَيتِها، وأُمِرْنا فلمَّا فرغ من الكتاب قال: أُمِرَتْنا بما أُمِرَتْ بِهِ، ورَكِبتْ ما أُمِرْنا بِهِ.

[فأجابه] شَبَثُ بنُ رِبْعيٌ، ثُمَّ تكلَّم أبو موسى، يأمر النَّاس بالكفِّ عن النَّفر إلى الجهاد، فقام زَيْد فشال يده المقطوعة، فقال: يا عبدالله بن قَيْس؛ ردِّ الفرات عن دراجه، اردده من حيث يجيء حَتَّىٰ يعود كما بدأ، فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد؛ فدع عنك ما لست مدركه. ثُمَّ قرأ: ﴿المَّ الْمَسْبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُونَا أَن يَقُولُونَا ءَامَنًا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴾ (١).

سيروا إلى أمير المؤمنين ، وسيّد المسلمين ، وانفروا إليه أجمعين تصيبوا الحقّ (٢).

فنفر النَّاس وكان من رؤسائهم زَيْدُ بن صُوحان، وكان معه راية عبد القيس، وكان زيد مع علي الله قدّام الجمل، فقال له رجل من قومه: تنح إلى قومك، مالك ولهذا الموقف! ألست تعلم أنَّ مضرَ بحيالك، وأنَّ الجمل بين يديك، وأنَّ الموت دونه!

١. العنكبوت: ١ و٢.

۲. تاریخ الطبری: ج٤ ص٤٨٦ ـ ٤٨٤؛ الجمل: ص٤٤٨ وفیه من قوله «فقام زید فشال یده» نـحوه ، الغـارات:
 ج٢ ص٩١٩ ـ ٩٢٠ وراجع: المناقب لابن شهر آشوب: ج٣ ص١٥١ وشرح نهج البـلاغة لابن أبي الحسدید:
 ج١٤ ص٩١ وص٢٠ والفتوح: ج٢ ص٤٥٩ وص٤٦٠ ، البدایه والنهایه: ج٧ ص٢٣٧ .

فقال : الموتُ خَيرٌ مِنَ الحياةِ ، المَوتُ ما أريدُ ، فأصيبَ<sup>(١)</sup>.

قال زَيْد: يا أمير المؤمنين ، ما أراني إلَّا مقتولاً.

قال له \_ على على الله \_: « وَ ما عِلمُكَ بِذلِكَ يا أَبا سُلَيْمان » ؟

قال: رأيت يدي نزلت من السَّماء، وهي تستشيلني (٢).

لمًا صرع زَيْد بن صُوحان ﴿ يوم الجمل ، جاء أمير المؤمنين ﴿ حَتَّىٰ جلس عند رأسه ، فقال:

« رَحَمِكَ اللهُ يَا زَيْدُ ، قَد كُنتَ خَفيفَ المَوْونَةِ ، عَظيمَ المَعُونَةِ » .

قال: فرفع زَيْد رأسه إليه، وقال: وأنت، فجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين، فوالله، ما عَلِمتُكَ إلاّ بالله عليماً، وفي أمّ الكتابِ عَليماً حكيماً، وإنَّ الله في صدرِكَ لَعظِيمٌ، والله، ما قاتَلتُ مَعَكَ علَى جَهالَةٍ، ولكنّي سَمعِتُ أمّ سَلَمة، زوجَ النّبيّ عَلِيهٌ تقول: سَمِعتُ رَسولَ الله عَلَيْ يقول: مَن كُنتُ مولاهُ فعليٌّ مَولاهُ، اللّهمَّ والو مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ، وانصر مَن نَصَرَهُ، واخذُل مَن خَذَلَهُ، فكَرهِمتُ والله، أن أحدللك فيخذلُني الله .

قال الفضل بن شاذان :...ثم عرف النَّاس بعده، فمن التَّابعين ورؤسائهم وزُهادهم زَيْد بن صُوحان (٣).

[وزيد فيمن عدَّه ابن أبي الحديد من القائلين بتفضيل عليِّ الله فقال]: من قال

١. تاريخ الطبري: ج٤ ص١٤٥، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٥ ص١١١.

٢. المعارف لابن قتيبة: ص٤٠٢؛ الغدير: ج٩ ص٦٨ ، قاموس الرجال: ج٤ ص٥٥٨.

٣. رجال الكشي : ج ١ ص ٢٨٤ الرقم ١١٩ و ١٢٠ . الغارات : ج ٢ ص ٩٩٤ إلى قوله «و الله في صدرك عظيم» .
 الاختصاص : ص ٧٩ إلى قوله « فيخذلني الله » ، قاموس الرجال : ج ٤ ص ٥٥ ٥ الرقم ٣٠٤٨ ، تنقيح المقال : ج ١ ص ٤٦٦ ، معجم رجال الحديث : ج ٧ ص ٣٤٢ الرقم ٤٨٦٠ .

١٣٢ ..... مكاتيب الأئمة /ج١

بتفضيله على النَّاس كافَّة من التَّابعين فَخَلْقٌ كثير، كأويس القرني، وزَيِّـد بـن صُوحان(١).

وقد عدّه الشَّيخ ﴿ ، في رجاله ، من أصحاب أمير المؤمنين ﴿ قائلاً : إنَّه كان من الأبدال ، قتل يوم الجمل (٢) . وفي الاختصاص عن أبي جعفر ﴿ قال : «شَهِدَ مَعَ عَلِيّ بنِ أبي طالب إلى من التَّابعين ، ثلاثة نَفَرٍ بصِفِّينَ ، شَهِدَ لَهُم رسُول اللهِ عَلَيْ بالجنَّة ، ولم يَرَهُم : أويسٌ القرنيّ ، وزَيْدُ بنُ صُوحان العبدي ، وجُنْدُبُ الخيرِ الأَرْدِيّ ، رحمة الله عليهم (٣) .

وعن الأصبغ بن نباتة قال: لمَّا أن أصيب زَيْد بن صُوحان يوم الجمل، أتاه علي الله وبه رمق، فوقف عليه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله، فهو لِما به فقال:

« رَحَمِكَ اللهُ يَا زَيْدُ فَواللهِ مَا عَرَفناكَ إِلَّا خَفِيفَ المؤونةِ كَثِيرَ المَعونَةِ » .

قال: فرفع إليه رأسه، فقال: وَأَنتَ يَرحَمُكَ اللهُ، فو الله ما عَرَفتُكَ إلاّ باللهِ عالِماً، وبآياتِهِ عارفاً، واللهِ، ما قاتلتُ مَعَكَ مِن جَهلٍ، ولكنّي سَمِعتُ حُذَيْفَةَ بنَ اللهِ عالِماً، وبآياتِهِ عارفاً، واللهِ، ما قاتلتُ مَعَكَ مِن جَهلٍ، ولكنّي سَمِعتُ حُذَيْفَةَ بنَ اللهَمانِ يقول: «عليّ أميرُ البررة، وقاتِلُ الفَجَرة، مَنصورٌ مَن اليَمانِ يقول: سمعت رسول الله عَلَيُ يقول: «عليّ أميرُ البررة، وقاتِلُ الفَجَرة، مَنصورٌ مَن نَصَرهُ، مَخذولٌ مَن خَذَلَهُ، ألا وإنَّ الحقَّ مَعَهُ يَتَبَعُهُ، ألا فَصِيلُوا مَعَهُ » (٤).

[نقل في المعيار والموازنة كلاماً له في الكوفة، يقرِّظ عليّاً الله ويستنفر قال: ثُمَّ قام زَيْد بن صُوحان: فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النَّبيّ عليه، تُمَّ قال:

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٢٠ ص٢٢٦.

۲. رجال الطوسي : ص٦٤ الرقم ٥٦٦ .

٣. الاختصاص: ص ٨١ و ٨٦، قاموس الرجال: ج٤ ص ٥٥٩، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ٦١٨ ح ٤٨٤.

٤. المناقب للخوارزمي: ص١٧٧ ح ٢١٥؛ كشف الغمة: ج ١ ص١٤٧، الطرائف: ج ١ ص١٠٠ الرقم ١٥١،
 بحار الأثوار: ج٣٨ ص ٣٥ ح ١٠.

أَيُّهَا النَّاس، ما في الله ولا في نبيّه من شك، ولا بالحقّ والباطل مـن خـفاء، وإنَّكم على أمر جدد، وصراط قيّم، إنَّ بيعةَ عليٍّ بَيعةٌ مَرضِيَّةٌ، لا تُقبض عنها يدُ مُوقِنِ ولا يبسُطُ إليها مُخطئٌ كفّهُ.

أَيُهَا النَّاس، هل تعلمون لأميرِ المؤمنينَ عليٍّ من خَلَفٍ؟ هَل تَنقَمونَ لَهُ سابِقَةً؟ أو تَذَمّونَ لَهُ سابِقَةً؟ أو تَرَونَ بِهِ أَوَدَاً؟ أو تَخافونَ مِنهُ جَهلاً؟ أو ليسَ هو صاحِبَ المواطنِ الَّتي من فضلها لا تعدلون به؟ فَمَن عَمودُ هذا الأمرِ ونظامُهُ إلّا هُوَ؟ وقَد جاءنا أمرُ اللهِ ، وسَمعِناهُ قبل مَجيئِهِ ، ولابدً لَهُ من أن يتمَّ كأنِّي أنظرُ إليهِ .

ثُمَّ رفع صوته ينادي: عِبادَ اللهِ، إنِّي لَكُم ناصِحٌ، وعَلَيكُم مُشْفِقٌ، أُحِبُّ أَن تَرشُدوا ولا تغوُوا، وَإِنَّهُ لابدَّ لهذا الدِّين مِن والِ يُنصِفُ الضَّعيفَ مِنَ الشَّديدِ، ويأخَذُ للمَظلومِ بِحَقِّهِ مِنَ الظَّالم، ويُقيمُ كِتابَ اللهِ، ويُحيي سُنَّةَ مُحمَّد ﷺ.

ألا وإنَّه لَيسَ أحدٌ أفقهَ في دينِ اللهِ ، ولا أعلَم بكتابِ اللهِ ، ولا أقربَ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَى أميرِ المُؤمنِينَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، فانفِروا إلى أميرِ المُؤمنِينَ ، وسيّد المسلمين ، وسيروا على اسم اللهِ ، فإنَّا سائِرونَ ، ﴿أَحْسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنًا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴾ (١). (٢)

وفي الطَّبقات في ترجمة صَعْصَعة: وكان خطيباً، وكان من أصحاب عليّ بن أبي طالب، وشهد معه الجمل، هو وأخواه زَيْدٌ وسيحانُ ابنا صُوحان، وكان سَيحانُ الخطيبَ قَبلَ صَعْصَعة، وكانت الرَّايةُ يَومَ الجملِ في يَدِه، فَقُتِلَ فأخذها زَيْدٌ فَقُتِلَ، فأخذها صَعْصَعة (٣).

١. العنكبوت:٢.

٢ . المعيار والموازنة : ص ١٢٠ .

٣. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٢٢١.

قــال المسـعودي في مروج الدَّمب: فقال ابن عبَّاس له [أي لصَعْصَعَة]: فأين أخواك منك يا بن صُوحان؟ صِفْهُما لِأَعرِفَ وزَنكُم، قال: أمَّا زَيْـد فكـما قال أخو غَنِيّ:

فَتَى لا يُبالِي أَنْ يَكُونَ بِوَجْهِهِ إِذَا سَدَّ خلاَّتِ الكِرامِ شُحُوبُ إِذَا سَدَّ خلاَّتِ الكِرامِ شُحُوبُ إِذَا مَا تَسَرَاآهُ الرَّجَالُ تحفَظُوا فلم ينطِقُوا العوراءَ وهو قَرِيبُ حَلِيفُ النَّدى يَدُعوالنَّدى فَيُجِيبُهُ إِلَى يه وَيَدعُوهُ النَّدى فَيُجِيبُ يَبِيثُ النَّدى يا أُمَّ عَمْروضَجِيعَهُ إِذَا لَم يَكُن في المُنْقِياتِ حَلُوبُ يَبِيثُ النَّدى يا أُمَّ عَمْروضَجِيعَهُ إِذَا لَم يَكُن في المُنْقِياتِ حَلُوبُ كَانٌ بِيها بَسَابِسُ ما يُلْفَى بِهِنَّ عَرِيبُ كَانٌ بُيوتَ الحيِّ ما لَمْ يَكُنْ بِها بَسَابِسُ ما يُلْفَى بِهِنَّ عَرِيبُ

في أبيات، كان واللهِ، يا بن عبَّاس عظيم المُروءةِ، شريفَ الأُخُوقةِ، جليلَ الخطرِ، بعيدَ الأثرِ، كَميشَ العُروةِ، أليفَ البَدوةِ، سَلِيمَ جَوانِحِ الصَّدرِ، قَليلَ وَساوِسِ الدَّهرِ، ذاكراً للهِ طرفي النَّهار وَزُلَفاً من اللّيل، الجوع والشَّبع عنده سيّان، لا يُنافِسُ في الدُّنيا، وأقل أصحابه مَن يُنَافِسُ فيها، يُطيلُ السّكوت، ويحفظُ الكينافِسُ في الدُّنيا، وأقل أصحابه مَن يُنَافِسُ فيها، يُطيلُ السّكوت، ويحفظُ الكلام، وإن نَطَقَ نَطَقَ بعُقَامٍ، يَهرَبُ مِنُه الدُّعًار الأشرار، وَيألفَهُ الأحرار الأخيار، فقال ابن عبَّاس: ما ظَنَّكَ بِرَجُلِ مِن أهلِ الجنَّة، رَحِمَ اللهُ زَيْداً(١).

زيد بن صُوحان بن حُجْر العبدي أخو صَعْصَعَة وسيحان. كان خطيباً (٢) مصقعاً وشجاعاً ثابت الخُطى (٣) ، وكان من العظماء ، والزُّهَّاد ، والأبدال (٤) ، ومن

ا . مروج الذُّهب:ج٣ص٥٤ .

٢. تاريخ مدينة دمشق : ج ١٩ ص ٤٤٠ ، البرصان والعرجان : ص ٣٩٩.

٣. رجال الطوسي : ص٦٤ الرقم٥٦٦ ؛ البرصان والعرجان : ص٣٩٩.

٤. تساريخ بسغداد: ج ٨ص ٤٣٩ الرقسم ٤٥٤٩، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ص ٥٢٥ الرقسم ١٣٣٠، الاستيعاب:
 ج٢ص ١٢٤ الرقم ٨٥٧، أسد الغابة: ج٢ص ٣٦٤ الرقم ١٨٤٨، تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ص ٥٠٩.

أصحاب أميرِ المُؤمِنينَ اللهِ الأوفياءِ(١).

أسلم في عَهدِ النَّبِيِّ عَلَيَّ فَعُدَّ مِنَ الصَّحابةِ (٢). وله وفادة على النَّبيِّ عَلَيَّ (٣).

وكان لزيد لسان ناطق بالحق مبين للحقائق ، فلم يُطق عثمان وجوده بالكوفة، فنفاه إلى الشَّام (٤) . وعندما بلور الثّوار تحرّكهم المناهض لعثمان ، التحق بهم أهل الكوفة في أربع مجاميع ؛ كان زَيْدٌ على رأس أحدها (٥) . واشترك في حرب الجمل (٢) ، وأخبر بشهادته (٧) . كتبت إليه عائِشَةُ تدعوه إلى نُصرتها ، فلمّا قرأ كتابها نطق بكلام رائع نابه ... (٨) .

كان لساناً ناطقاً معبراً في الدِّفاع عن أمير المؤمنين اللهِ ، وكان له باعٌ في دعمه وحمايته .(٩) .

وفي تاريخ مدينة دمشق عن أبي سُلَيْمان : لمّا ورد علينا سَلْمان الفارسِيّ أتـيناه

١. رجال الطوسى: ص٦٤ الرقم٥٦٦.

ب سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٥٦٥ الرقم ١٣٣١، الاستيعاب: ج ٢ ص ١٢٤ الرقم ٨٥٧، أسد الغابة: ج ٢ ص ٣٦٤ الرقم ١٨٤٨.
 الرقم ١٨٤٨.

٣. تاريخ مدينة دمشق : ج ١٩ ص ٤٢٩ .

٤. أنساب الأشراف: ج٦ ص١٥٥، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٢٤، تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٢٦، تاريخ مدينة
 دمشق: ج٩١ ص٤٤٩.

٥. أنساب الأشراف: ج٦ ص١٥٥، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٢٤، تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٢٦، تاريخ مـدينة
 دمشق: ج٩١ ص٤٤٩.

٦٠ الاستيعاب: ج ٢ ص ١٢٥ الرقم ٨٥٧ أسد الغابة: ج ٢ ص ٣٦٤ الرقم ١٨٤٨ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص ٢٦٥ الرقم ١٨٤٨ .
 الرقم ١٣٣١ .

٧. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٦ ٥ الرقم ١٣٣١ ، الطبقات الكبرى: ج ٦ ص ١٢٣٠ .

٨. رجال الكشّي: ج ١ ص ٢٨٤ الرقم ١٢٠ ؛ تاريخ الطبري: ج٤ ص ٤٧٦ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٣١٩ كالهما نحوه.

٩. رجال الكشَّى: ج ١ ص ٢٨٤ الرقم ١١٩ ،الاختصاص : ص٧٩.

نستقرئه القرآن ، فقال : إنّ القرآن عربي فاستقرئوه رجلاً عربيّاً . وكان يـقرئنا زَيْد بن صوحان ، ويأخذ عليه سَلْمان ، فإذا أخطأ ردَّ عليه سَلْمان (١) .

وعن أبي قُدامَة : كان سَلْمان علينا بالمَدائِن ، وهو أميرنا ، فقال : إنّا أمرنا أن لا نؤمّكم ، تقدّم يا زَيْد ، فكان زَيْد بن صوحان يؤمّنا ويخطبنا(٢) .

وفي الطبقات الكبرى عن مِلْحان بن ثـروان : إنَّ سَـلْمان كـان يـقول لزيـد بـن صوحان يوم الجمعة : قُم فَذَكِّر قَومَك (٣).

وعن ابن أبي الهذيل: دعا عمر بن الخَطَّاب زَيْد بن صوحان فضَفَنه (٤) على الرَّحل كما تَضفنون (٥) أمراءكم ، ثمّ التفت إلى النَّاس فقال: اصنعوا هذا بزيد وأصحاب زَيْد (٢).

عن عبدالله بن أبي الهذيل: إنّ وفد أهل الكوفة قدموا على عمر، وفيهم زَيْد بن صوحان . . . وجعل عمر يرحل لزيد ، وقال : يا أهل الكوفة ، هكذا فاصنعوا بزيد وإلّا عذّبتكم (٧) .

وعن إبراهيم: كان زَيْد بن صوحان يُحدّث، فقال أعرابي: إنّ حديثك

۱. تاریخ مدینة دمشق : ج۱۹ ص٤٣٩.

٢. تاريخ مدينة دمشق : ج ١٩ ص ٤٣٩ وراجع الطبقات الكبرى: ج ٦ ص ١٢٤.

٣. الطبقات الكبرى: ج ٦ ص ١٣٤، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٩ ص ٤٤٠.

٤. الضفن : ضفن الشيء على ناقته : حمل إيّاه عليها ( تاج العروس :ج١٨ ص٣٤٧) .

٥. تضفنون: ضفنَ علىٰ ناقتهِ: حملَ عليها.

٦٠ الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٢٤ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص٢٧٥ الرقىم ١٣٣ ، تاريخ مدينة دمشق: ج١٩
 ص٤٣٨ .

٧. الطبقات الكبرى: ج٦ ص١٢٤، سِيرَ أعـلام النبلاء: ج٣ص٢٦٥ الرقـم١٣٣، تاريخ مدينة دمشق: ج١٩
 ص٤٣٨ وليس فيه «وإلا عذّبتكم».

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ......

ليُعجِبني، وإن يدك لتُريبني . فقال : أوَ ما تراها الشّمال؟

فقال: والله ما أدرى، اليمين يقطعون أم الشّمال؟

فقال زَيْد : صدق الله ﴿ اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ (١٠). (٢)

وفي البرصان والعرجان: زَيْدُ بن صوحان العبدي ، الخطيب الفارس القائد ، وفي البرصان والعرجان: وَيُدُ بن صوحان العبدي ، الخطيب الفارس القائد ، وفي الحديث المرفوع: «يَسبِقُهُ عُضوٌ مِنهُ إلى الجَنّةِ». وزَيْد هو الَّذي قال لعليّ بن أبي طالب رحمة الله عليهما: إنّي مقتولٌ غداً .

قال : « وَلِمَ » ؟

قال: رأيت يدي في المنام، حتَّى نزلت من السَّماء فاستشلت يدي.

فلمًا قتله عمير بن يثربي مبارزة ، ومرّ به عليّ بن أبـي طـالب وهـو مـقتول، فوقف وقال :« أَماواللهِ ما عَلِمتُكَ إلّا حاضِرَ المَعونَةِ ، خَفِيفَ المَوْونَةِ » .(٣)

## أؤيش القَرَنِيّ

هو أويسُ بنُ عامرٍ بنِ جَزْء المُرادي القَرَنِي . كان طاهر الفطرة ، سَليم الفكرة ، ووجهاً متألّقاً في التَّاريخ الإسلامي . أسلم على عهد النَّبيِّ ﷺ ، لكنّه ما رآه (<sup>٤)</sup> . لذا عُدَّ في التَّابعين .

١. التوبة : ٩٧.

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٢٣، سير أعلام النبلاء: ج٣ص٢٦٥ الرقم١٩٣، تاريخ مدينة دمشق: ج١٩
 ص٤٣٧، البرصان والعرجان: ص٤٠٠ نحوه.

٣. البرصان والعرجان: ص٣٩٩. المعارف لابن قتيبة: ص٤٠٢ نحوه وليس فيه من «ومرّ به علمّ . . . » .

٤. راجع: تاريخ مدينة دمشق: ج٩ ص١٥٥، حلية الأولياء: ج٢ ص٨٦، أسد الغابة: ج ١ ص٣٣٦ الرقسم ٣٣١؛
 رجال الكشي: ج ١ ص٣١٦ الرقم ١٥٦.

وقد وصف الإمام موسى بن جعفر الله أويساً، وصفاً يبيّن منزلته الرَّفيعة ، حين قال : «إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ نادى مُنادٍ . . . أينَ حوارِيّو عليٌّ بنِ أبي طالِبٍ . . . فَيَقومُ عَمْرو بـنُ الحَمِق . . . وأويسُ القَرَنِيِّ »(٧) .

قال رسول الله ﷺ : « خَليلي مِن هذهِ الأُمَّةِ أُويسُ القَرَنِي » (^^).

٢. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص٥٨ ح ٥٧٢١، المصنف لابن أبي شيبة: ج٧ص٥٣٩ ح٠٥، دلائل
 النبؤة للبيهقي: ج٦ ص ٣٧٨: الإرشاد: ج١ ص ٣١٦، رجال الكشّى: ج١ ص ٣١٦ الرقم ١٥٦.

٣. أسد الغابة: ج ١ ص٣٣٢ الرقم ٣٣١ ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص٥٥٥ .

٤. تهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٢١٦ الرقم ٤٩٩٦، تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٠ ص ٢٥٠.

٥. نَصِبَ الرجل: أعيا وتعِب (لمسان العرب: ج١ ص٧٥٨).

٦. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص ٤٥٥، أسد الغابة: ج ١ ص٣٣٣ الرقم ٣٣١؛ رجال الكشي:
 ج١ ص٣١٦ الرقم ٢٥٦، وقعة صفين: ص٣٢٤.

٧٠ رجال الكشي: ج ١ ص ٤١ الرقم ٢٠ ، الاختصاص: ص ٦١ كلاهما عن أسباط بن سالم ، روضة الواعظين:
 ص ٣٠٩.

٨. الطبقات الكبرى: ج٦ ص١٦٣، تاريخ مدينة دمشق : ج٩ ص٤٤٢ كلاهما عن سلّام بن مسكين عن رجل.

وفي صحيح مسلم عن أسير بن جابر: كان عمر بن الخَطَّاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن ، سألهم: أفيكم أويس بن عامر ؟ حتَّى أتى على أويس ، فقال: أنت أويس بن عامر ؟ قال: نعم ، قال: فكان أويس بن عامر ؟ قال: نعم ، قال: فكان يك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال: نعم .قال: لك والدة ؟ قال: نعم .قال: سمعت رسول الله على يقول: «يَأْتِي عَلَيكُم أُويسُ بنُ عامِر مع أمدادِ أهلِ اليمنِ من مُراد، ثمّ مِن قَرَن ،كانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنهُ إلا مَوضِع دِرهَمٍ ، لَهُ والِدَةُ هو بها بَرّ ، لَو أقسمَ على اللهِ البُرّ ، فإن استغفر لك فافعل» فاستغفر لي ، فاستغفر له .

فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة ، قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون في غبراء (١) النَّاس أحبٌ إليَّ .

قال : فلمّاكان من العام المقبل حجّ رجل من أشرافهم ، فوافق عمر ، فسأله عن أويس ، قال : تركته رثّ البيت ، قليلَ المتاع (٢) .

وفي المستدرك على الصحيحين عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: لمّا كان يومٌ صفّين نادى منادٍ من أصحاب معاوية أصحابَ عليّ: أفيكم أويسُ القَرَني؟ قالوا: نعم، فضرب دابّته حتَّى دخل معهم، ثمّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خَيرُ التَّابِعينَ أويسُ القَرَنِيّ» (٣).

١. غَبْراء الناس: أي فقراؤهم، ومنه قيل للمحاويج: بنو غبراء، كأنّهم نُسبوا إلى الأرض والشراب (النهاية: ج٣ ص ٣٣٨).

۲. صحیح مسلم: ج ٤ ص ١٩٦٩ ح ٢٢٥ ، المستدرك على الصحیحین: ج ٣ ص ٤٥٦ ح ١٩٦٩ ، أسد الغابة: ج
 ١ ص ٣٣٢ الرقم ٣٣١ ، الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص ١٦٣ و ص ١٦٢ ، تاریخ مدینة دمشق: ج ٩ ص ٤١٧ كلاهما نحوه و راجع المصنف لابن أبي شیبة: ج ٧ ص ٥٣٩ ص ٢ و رجال الكشى: ج ١ ص ٣٦٦ الرقم ٢٥٦ .

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص٤٥٥ ح ٧١٧٥ ، الطبقات الكبوئ: ج ٦ ص ١٦٣ وفيه «إنّ من خير» بدل

وفي حلية الأولياء عن أصبغ بن زَيْد: إنَّما منعَ أويساً أن يقدم على رسول الله ﷺ ربُّه ناُمّه (۱۱).

وفي خصائص الأثمة \_عن الأصبغ بن نباتة \_: كنت مع أمير المؤمنين الله بصفين فبايعه تسعة وتسعون رجلاً ، ثم قال : أين تَمامُ المئةِ ؟ فَقَد عَهِدَ إليَّ رَسولُ اللهِ عَلَيُّ أنّه يُبايُعِني في هذا اليومِ مئة رَجُلٍ ، فقال : فجاء رجل عليه قباء صوف، متقلّد سيفين ، فقال : هلم يدك أبايعك ، فقال على ما تبايعني ؟ قال : على بذل مهجة نفسي دونك . قال : وَمَن أنتَ ، قال : أويس القرني ، فبايعه فلم يزل يُقاتل بين يديه حتَّى قُتل ، فوُجد في الرَّجَّالة مقتولاً(٢).

وقال الإمام الكاظم ﷺ : ﴿ إِذَا كَانَ يَومُ القِيامَةِ . . . يُنادي مُنادٍ : أَين حواريّو عليّ بنِ أبي طالبٍ ﷺ وَصيّ محمّدِ بنِ عبدِ اللهِ رَسولِ اللهِ ﷺ ؟ فيقوم عَمْرو بن الحَمِق الخُزاعِيّ ، ومُحمّد بنُ أبي بَكرٍ ، ومَيثَمُ بنُ يَحْيَى التَّمَّارُ مَولَى بَنى أَسَدٍ ، وَأُويسُ القَرَنى ﴾ (٣) .

وفي الأمالي للطوسي: قيل لأويس بن عامر القرني: كيف أصبحت يا أبا عامر؟ قال: ما ظنُكُم بمن يرحل إلى الآخرة كلّ يوم مرحلة، لا يدري إذا انقضى سفره أعلَى جنّة يرد أم على نار؟ (٤)

 <sup>«</sup>خير»، تاريخ مدينة دمشق: ج ٩ ص٤٤٢، حلية الأولياء: ج ٢ ص ٨٦ وفيه «أويس القرني خير التابعين بإحسان» بدل «خير التابعين . . . »؛ رجال الكشي: ج ١ ص ٣١٥ الرقم ١٥٥ و ص ٣١٦ الرقم ١٥٦ والشلائة الأخيرة نحوه.

١. حلية الأولياء: ج٢ ص٨٧.

٢. خصائص الأثمة ﷺ : ٥٣، رجال الكشي :ج ١ ص ٣١٥ الرقم ١٥٦ وراجع الإرشاد : ج ١ ص ٣١٥ وإعلام
 الورى : ج ١ ص ٣٣٧ والمستدرك على الصحيحين : ج ٣ ص ٤٥٥ ح ٥٧١٨ .

٣٠. رجال الكشي: ج ١ ص ٤١ الرقم ٢٠ ، الاختصاص: ص ٦١ كلاهما عن أسباط بن سالم ، روضة الواعظين:
 ص ٩٠٩.

٤. الأمالي للعلوسي : ص ٦٤١ - ١٣٢٨.

وفي حلية الأولياء عن أصبغ بن زَيْد: كان أويس القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة الرُّكوع، فيركع حتَّى يُصبح.

وكان يقول إذا أمسى : هذه ليلة السُّجود ، فيسجد حتَّى يُصبح .

وكان إذا أمسى تصدّق بما في بيته من الفضل من الطّعام والثّياب ، ثمّ يقول : اللهمّ من مات جوعاً فلا تؤاخذني به (١) .

### سَيْحانُ بنُ صُوحان العبدي

بالسين المهملة، والياء المثنّاة من تحت، والحاء المهملة كما في القاموس عن ابن الأثير في الكامل، وسَبْحان: بالباء المُوحَّدة بدل الياء كما عنونه أيضاً في التَّنقيح والقاموس (٢)، والصَّحيح الأوَّل كما صرَّح به الجزري، ويؤيده نسخة الطَّقات.

كان أحد الأمراء في قتال أهل الرَّدَّة، وقد تـقدَّم أنَّـهم كـانوا لا يـؤمّرون إلّا الصَّحابة، ويقال: إنَّ سَيْحان قتل يوم الجمل<sup>(٣)</sup>.

كان هو وإخوته خطباء، خطب هو يوم استنفار أهل الكوفة إلى الجمل، وقال: «أَيُّها النَّاسُ، إِنَّهُ لا بُدَّ لِهذا الأَمرِ، وهَوُلاءِ النَّاسِ مِن وَالٍ يَدفَعُ الظَّالِمَ، وَيُعِزِّ المَطْلومَ، وَيَجمَعُ النَّاسَ، وهذا واليكم، يَدعوكُم لِيَنظُرَ فيما بَينَهُ وبَينَ صاحِبَيهِ، وهو المأمونُ على الأُمَّة، الفقية في الدِّين، فمن نهض إلَيهِ فَإِنَّا سائِرونَ مَعَهُ »(٤).

١. حلية الأولياء: ج٢ ص٨٧.

۲. راجع قاموس الرجال: ج٤ ص ٦٢٠ ألرقم ٣١٠٤، تنقيح المقال: ج٢ ص٧ و٧٨. الغارات: ج٢ ص ٨٨٧،
 الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٢٥١، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص ٢٢١.

٣٠. راجع: تاريخ الطبري: ج ٣ ص ٣١٥، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤٣، الإصابة: ج ٣ ص ٣٧٥، الاستيعاب: ج ٢
 ص ٢٧٣.

٤. تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٨٤ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٨ ؛ أعيان الشيعة: ج٧ ص٣٢٥.

وقد تقدَّم عن الطَّبقات: أنَّ سَيْحان كان الخطيب قبل صَعْصَعَة، وكان ممّا قال معاوية في أبناء صُوحان: أنَّهم مخاريق الكلام(٢).

قال الطَّبري \_ في أخبار المرتدِّين بعد النَّبيِّ ﷺ \_: وقد رأى المسلمون الخلَل، ورأى المشركون الظَفَر، جاءت المسلمين موادَّهـم العُظْمى من بني ناجية، وعليهم الخِرِّيت بن راشد، ومن عبد القيس وعليهم سَيْحان بن صُوحان ... (٣). ودفن مع أخيه زَيْد في قبرِ واحدٍ (١٤).

### صَعْصَعَة بن صُوحان العبدي

هو صعصعة بن صُوحان بن حُجْر ... بنُ لكيز بن أفصى بن عبد القيس الرَّبْعيّ العبدي، كان مسلماً على عهد رسول الله ﷺ، ولم يلقه، صَغُر عن ذلك (٥).

عدَّه الشَّيخ ﴿ من أصحاب أمير المؤمنين ﴿ وعدَّهُ البرقيِّ من خواصٌ أصحاب أمير المؤمنين ﴿ (٦) .

۱. الغارات: ج۲ ص۷۸۹.

٢. . راجع: مواقف الشيعة: ج١ ص٢٣٢.

٣. ناريخ الطبري: ج٣ ص ٣١٥. الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٣ وراجع: الإصابة: ج٣ ص ٣٧٥ الرقم ٤١٥٣.

٤٠ الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص ١٢٥، سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٨٥ الرقم ١٣٤، تاريخ مدينة دمشق:
 ج ١٩ ص ٤٤٥.

٥٠ راجع: الاستيعاب: ج٢ ص٢٧٣ الرقم ١٢١٦، أسد الغابة: ج٣ ص٢١، الإصابة: ج٣ ص٣٤٨، تهذيب
 التهذيب: ج٢ ص٣٤٥؛ تنقيح المقال: ج٢ ص٩٨، أعيان الشيعة: ج٧ ص٣٨٧ \_٣٨٨.

<sup>7.</sup> راجع: قاموس الرجال: ج ٥ ص ٤٩٢، تنتيح المقال: ج ٢ ص ٩٩، معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ١٠٤. معجم رجال الحديث: ج ٢ ص

قال أبو عبد الله ﷺ : « ماكانَ مع أميرِ المؤمنينَ ﷺ من يَعرِفُ حَقَّهُ إلّا، صَعْصَعَة وأصحابه (١١) .

وكان صَعْصَعَةُ مِنَ الَّذِينِ قالوا بتفضيل علي الله على النَّاس كافَّة (٢).

كان سيّداً من سادات قومه عبد القيس، وكان فصيحاً، خطيباً، عاقلاً، لَسِناً، دَيِّناً، فاضلاً، بليغاً، يُعَد في أصحاب عليّ ﷺ، وله مع معاوية مواقف، قال الشَّعْبى: كنت أتعلّم منه الخطب(٣).

وقال الجاحظ: وشأن عبد القيس عَجَب، وذلك: أنَّهم بعد مُحارَبة إيادٍ تفرَّقوا فرقتين ، ففِرقة وقعتْ بعُمَان، وشِقٌ عُمَان، وهم خطباء العرب ... ومن خطبائهم المشهورين، صَعْصَعَة بن صُوحان، وزَيْد بن صُوحان وسَيْحان بن صُوحان (٤٠).

وكان يضرب بخطبته المثل، ويقال هو أخطب من صَعْصَعَة (٥).

وقد مدحه أمير المؤمنين الله بالفصاحة، فقال فيه: «هذا الخطيب الشَّحشح» يريد به: الماهر بالخطبة الماضي فيها، وقال ابن أبي الحديد: هذه الكلمة قالها علي الله لصَعْصَعَة بها فخراً، أن يكون مثل

١٠ الغارات: ج٢ ص٨٨٨ ـ ١٩٦ (التعليقة ٦٠)، رجال الكشي: ج١ ص٦٨ الرقم١٢٢، تنقيح المقال: ج٢
 ص٩٩، سفينة البجار: ج٥ ص١٠٦.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٢٠ ص٢٢٦.

٣. راجع: الاستيعاب: ج٢ ص٢٧٣ الرقم ١٢١٦، أسد الغابة: ج٣ ص٢١، الإصابة: ج٣ ص٣٤٨، تهذيب
 التهذيب: ج٢ ص٤٥٥؛ الغارات: ج٢ ص٨٨٧ (التعليقة ٦٠).

البيان والتبيين : ج ١ ص ٩٦ ـ ٩٧ ، الطبقات الكبرئ : ج٦ ص ٢٢١؛ الغارات : ج٢ ص ٨٨٧ ( التعليقة ٦٠ ) ،
 سفينة البحار : ج٥ ص ١١٠ . وراجع : بحار الأنوار : ج ٤١ ص ١٤٧ .

٥. البيان والتبيين : ج ١ ص٣٢٧، شرح مهج البـلاغة لابـن أبــي الحــديد : ج٣ ص٢٩٨؛ قــاموس الرجــال : ج٥
 ص ٤٩٥.

١٤ ......مكاتيب الأنمّة /ج ١

علي علي المهارة وفصاحة اللّسان، وكان صَعْصَعَة من أفصح النّاس (۱). حضر صَعْصَعَة معدلس عمر بن الخَطّاب، وهو يشاور أصحابه في مال أرسله أبو موسى، وكان ألف ألف درهم، فقسّمه وفَضُل منه فضلة، ماذا يصنع به؟ فقام صَعْصَعَة وهو غلام شابّ فقال: يا أمير المؤمنين، إنّما تُشاوِرُ النّاسَ فيما لَم ينزل فِيهِ قرآن، فأمًا ما نزلَ بِهِ القُرآن، فضعُه مواضعه الّتي وضعه الله على الله فقال: صدقت (۱).

وفي الغدير للأميني: لمَّا عزل عثمان الوليد بن عُقْبَة عن الكوفة، ولاها سعيد بن العاص، وأمره بمداراة أهلها، فكان يجالس قرّاءها، ووجوه أهلها، ويسامرهم، فيجتمع عنده منهم: مالك بن الحارث الأشتر النَّخعيّ، وزَيد وصَعْصَعة ابنا صُوحان العبديّان ... فإنَّهم لَعِندَهُ وقد صلّوا العصر، إذ تذاكروا السَّواد والجبل، ففضّلوا السَّواد، وقالوا: هو ينبت ما ينبت الجبل وله هذا النَّخل، وكان حَسَّان بن فغضّلوا السَّواد، وقالوا: هو ينبت ما ينبت الجبل وله هذا النَّخل، وكان حَسَّان بن مَحْدُوج الذَّهْلِيّ، الَّذي ابتدأ الكلام في ذلك، فقال عبدالرَّحمٰن بن خُنيس الأسدي عصاحب شرطة ـ: لوددت أنَّهُ للأمير، وإنَّ لكم أفضل منه. فقال له أموالنا.

فقال عبد الرَّحمٰن: ما يضرّك من تمنّى حَتَّىٰ تزوي ما بين عينيك، فوالله، لو شاء كان له. فقال الأشْتَر: والله، لو رام ذلك ما قدر عليه. فغضب سعيد، وقال: إنّما السّواد بستان لقريش.

١. راجع: الغارات: ج٢ ص٨٩٠\_ ٨٩١( التعليقة ٧٤٤)؛ سفينة البحار: ج٥ ص١٠٧.

۲. أسد الغابة: ج٣ ص ٢٦ الرقم ٢٥٠٥، الاستيعاب: ج٢ ص ٢٧٣، تهذيب التهذيب: ج٢ ص ٥٤٦، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص ٢٦١، تهذيب الكمال: ج٥ اص ١٦٩؛ تنقيح المقال: ج٢ ص ٩٩، قاموس الرجال: ج٥ ص ٤٩٩، الغدير: ص ٩٩٠، الغدير: ص ٩٩٠.

فقال الأشْتَر: أتجعلُ مَراكِزَ رِماحِنا، وما أفاء الله علينا، بستاناً لك ولقـومك؟ والله، لو رامه أحدٌ لقُرع قرعاً يتصأصاً(١) منه. ووثب بابن خنيس فأخذته الأيدي.

فكتب سعيد بن العاص بذلك إلى عثمان، وقال: إنِّي لا أملك من الكوفة مع الأشتر وأصحابه... فكتب إليه (عثمان) أن: سيِّرهم إلى الشَّام... فسيَّر سعيد الأشتر، ومن كان وثب مع الأشتر، وهم: زَيْد وصَعْصَعَة ابنا صُوحان... (فنزلوا دمشق) فبرَّهم معاوية وأكرمهم، ثُمَّ إنَّه جرى بينه وبين الأشتر قول، حَتَّىٰ تغالظا فحبسه معاوية...

فقال لهم معاوية: إنَّكم قومٌ من العرب، ذووا أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفاً... وقد بلغني أنَّكم ذممتم قريشاً، ونقمتم على الولاة فيها، ولولا قريش لكنتم أذلَّة، إنَّ أئمَّتكم لكم جُنَّة، فلا تفرَّقوا عن جُنَّتكم....

فقال له صَعْصَعَة بن صُوحان : أمَّا قريش، فإنَّها لم تكن أكثر العرب، ولا أمنعها في الجاهليَّة، وإنَّ غيرها من العرب لأكثر منها وأمنع .

فقال معاوية: إنَّك لخطيب القوم، ولا أرى لك عـقلاً، وقـد عـرفتكم الآن، وعلمت أنَّ الَّذي أغراكم قلّة العقول....

وروى الحسن المَدائِني: أنَّه كان لهم مع معاوية بالشام مجالس طالت فيها المحاورات والمخاطبات بينهم ، وإنَّ معاوية قال لهم في جملة ما قاله: إنَّ قريشاً قد عرفت أنَّ أبا سُفْيَان أكرمها، وابن أكرمها، إلا ما جعل الله لنبيِّه ﷺ، فإنَّه انتجبه، وأكرمه، ولو أنَّ أبا سُفْيَان ولد النَّاس كلّهم لكانوا حلماء.

فقال له صَعْصَعَة بن صُوحان : كذبت، وقد وَلدهم خيرٌ من أبي سُفْيَان، من

١. الصَّأْصَأُ: الفزع الشديد. (لسان العرب: ج ١ ص ١٠٧).

خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، فكان فيهم البَرُّ والفاجر، والكيِّس والأحمق.

قال: ومن المجالس الَّتي دارت بينهم ، أنَّ معاوية قال لهم : أيُّها القوم ردّوا خيراً ، واسكنوا ، وتفكّروا ، وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين ، فاطلبوه وأطيعوني . فقال له صَعْصَعَة : لست بأهل لذلك ، ولاكرامة لك أن تطاع في معصية الله .

فقال: إنَّ أوَّل كلام ابتدأت به أن أمرتكم بتقوى الله، وطاعة رسوله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا.

فقال صَعْصَعَة : بل أمرت بالفرقة، وخلاف ما جاء به النَّبيِّ عَليًّا .

فقال: إن كنتُ فعلتُ فإنِّي الآن أتوب، وآمركم بتقوى الله، وطاعته، ولزوم الجماعة، وأن توقّروا أئمَّتكم، وتطيعوهم.

فقال صَعْصَعَة : إذا كنت تبت، فإنَّا نأمرك أن تعتزل أمرك ؛ فإنَّ في المسلمين من هو أحقُّ به منك، ممَّن كان أبوه أحسن أثراً في الإسلام من أبيك ، وهو أحسن قدماً في الإسلام منك .

فقال معاوية: إنَّ لي في الإسلام لقدماً، وإن كان غيري أحسن قدماً منِّي، لكنَّه ليس في زماني أحدَّ أقوى على ما أنا فيه منِّي، ولقد رأى ذلك عمر بن الخَطَّاب، فلو كان غيري أقوى منِّي، لم يكن عند عمر هوادة لي ولغيري...(١).

[وعندما] حبس معاوية صَعْصَعَة بن صُوحان العبدي، وعبدالله بن الكَوَّاء اليَشكُري، ورجالاً من أصحاب عليّ، مع رجال من قريش. فدخل عليهم معاوية يوماً، فقال: نَشَدتُكُم باللهِ إلّا ما قلتم حقًا وصدقاً، أيَّ الخلفاء رأيتموني؟

الغدير : ج ٩ ص ٣٠ ـ ٣٥ .

فقال ابن الكوَّاء: لولا أنَّك عزمت علينا، ما قلنا ، لأنَّك جبَّارٌ عنيد ، لا تراقب الله في قتل الأخيار ، ولكنَّا نقول: إنَّك ما علمنا واسِعُ الدُّنيا ، ضيِّق الآخرة ، قريب الثَّرى ، بعيد المَرْعَى ، تجعل الظُّلماتِ نوراً ، والنُّورَ ظُلُماتِ ، فقال معاوية : إنَّ الله أكرم هذا الأمر بأهل الشَّام الذَّابِّينَ عن بَيْضته ، التَّاركين لمحارمه ، ولم يكونوا كأمثال أهل العراق ....

ثُمَّ تكلَّم صَعْصَعَة فقال: تكلَّمتَ يا بنَ أبي شَفْيَانَ فأبلَغتَ، ولم تَقصُر عمَّا أردتَ، وليس الأمرُ على ما ذكرت، أنَّى يكونُ الخليفةُ مَن مَلَكَ النَّاسَ قهراً، وذانهم كِبراً، واستولى بأسبابِ الباطلِ كَذِباً ومَكراً؟ أما واللهِ، مالَكَ في يَومِ بَدرٍ مضرب ولا مَرمى، ومَا كُنتَ فيه إلا كما قال القائل: «لا حلِّي ولا سيري»، ولقد كنت أنت وأبوك في العير والنَّفير ممَّن أَجْلَبَ على رسول الله على أو إنَّما أنتَ طليقٌ ابن طَلِيقِ، أطلقكما رَسولُ اللهِ على أسولُ اللهِ على أطليقٍ؟

فقال معاوية : لولا أنِّي أرجع إلى قول أبي طالب حيث يقول :

قَ ابَلَتُ جَهِلَهُمُ حِلماً ومَ غَفِرةً والعَفُو عَن قُدرَةٍ ضَوْبٌ مِنَ الكَرَمِ (١)

قال الأحمدي عفى الله عنه: ولِصَعْصَعَةَ مَواقفُ ساعية مع معاوية في خلافة عثمان، حينما نُفي إلى الشَّام، وفي خلافة علي الله حينما أرسله مع الكتاب للاحتجاج، أو أرسله في صفين حين منع معاوية الماء، وبعد شهادة أمير المؤمنين، بعد دخول الله معاوية الكوفة، وحينما قَدِمَ وفْدُ العِراق إلى الشَّام (٢).

١ . مروج الذَّهب: ج٣ص٠٥؛ الغدير: ج١٠ ص١٧٥ .

٢. راجع: الأمالي للطوسي: ص٥ح٤، رجال الكشّي :ج١ ص٦٩، الغارات: ج٢ ص٨٨٨ (التعليقة ٦٠)،

كما أنَّ له موقفاً مع عثمان بن عفَّان .(١) وسيأتي في مكانه إن شاء الله .

شَهِدَ صَعْصَعَة مشاهد علي الله كلها (٢)، وجرح في الجمل، وكان على عبد القيس في صفين (٣).

قال المسعودي: لمَّا انصرف عليّ من الجمل قال لآذِنهِ: «مَنْ بِالبابِ مِن وُجوهِ العَسرَبِ؟» قال: محمَّد بن عمير بن عُطارد التَّيميّ، والأحنف بن قَيس، وصَعْصَعَة بن صُوحان العبدي، في رجال سمّاهم، فقال: إنْذَن لهم، فدخلوا فسلّموا عليه بالخلافة، فقال لهم: أنتم وجوه العرب عندي، ورؤساء أصحابي، فأشيروا عليَّ في أمر هذا الغلام المُترَف \_ يعني معاوية \_ فافتنَّتْ بهم المَشورة عليه ، فقال صَعْصَعَة:

إِنَّ معاوية أَثْرَفَه الهوى ، وحُبِّبَت إليهِ الدُّنيا، فَهانَت عَليهِ مَصارعُ الرِّجالِ ، وَالتَّوفيقُ وَالتَّوفيقُ بِدُنياهُم، فإن تَعمَل فيه بِرَأي تَرشُدْ وتُصِبْ ، إِنْ شاءَ اللهُ ، والتَّوفيقُ باللهِ ، وبِرَسولِهِ ، وبِك يا أميرَ المُؤمِنينَ ، والرّأي أن تُرسِلَ لَهُ عَيناً مِن عُيونِك ، وثقةً من ثِقاتِك بكِتابٍ تَدعوهُ إلى بيعَتِك ، فإن أجاب وأناب كانَ لَهُ مالك، وعَليهِ ما

حبه الاختصاص: ص٦٤\_ ٦٥، وقعة صفين: ص١٦٠\_ ١٦١، الغدير: ج١ص٨٤\_ ٢٤٧\_ ١٤٨، أعيان الشيعة: ج٧ ص ٣٨٨، قاموس الرجال: ج٥ ص٤٩٤، بحار الأنوار: ج٤٤ ص١٢٣ ح ١٤ وص١٣٢ ح ٢١ وج ٣٣

ص ٢٤٤ ح ٥٢١ : مسروج الذَّهب : ج ٣ ص ٥١ - ٥٢ ، تساريخ الطبري : ج ٤ ص ٥٧١ ـ ٥٧٢ ، الإصابة : ج ٣ ص ٣٧٣ ، البيان والتبيين : ج ١ ص ١٣٠ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ج ٢ ص ١٣٠ ـ ١٣٢ و ج ٣ ص ١٣٠ .

١ . راجع: الغدير: ج٩ ص ٢١١، أعيان الشيعة: ج٧ ص ٢٨٨، سفينة البحار: ج٥ ص ١٠٦، قاموس الرجال: ج٥
 ص ٤٩٦٠.

٢. أسد الغابة: ج٣ ص٢١ الرقم ٢٥٠٥.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد: ج٤ ص٢٦ ـ ٢٧ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٣٩؛ وقعة صفين:
 ص.٢٠٦.

عَلَيكَ، وإلّا جاهدته وصبرت لقضاء الله، حَتَّىٰ يأتِيَكَ اليقينُ، فقال عليّ:

« عَزمتُ عَلَيكَ يا صَعْصَعَةُ ، إلّا كَتبتَ الكِتابَ بِيدَيكَ ، وتَسوجِّهتَ بِهِ إلى مُعاوِيَةَ ، واجعل صَدرَ الكتابِ تحذيراً وتخويفاً، وعَجزَهُ استِتابَةً واستنابَةً ، ولُينَكُن فعاتِحَةُ الكِتابِ : بسم الله الرَّحمٰن الرَّمْن الرَبْرُون الرَّمْن الرَبْرُونُ الرَّمْن الرَبْرُمُ الرَّمْنُ الرَّمْنُ الْمُلْمُ الرَّمْنُ الرَّمْنُ الرَّمْنُ الرَبْرُونِ الرَّمْنُ الرَم

قال: اعْفِنِي من ذلك.

قال : « عَزمتُ عَليكَ لَتفعلنَّ » .

قال: أفعل، فخرج بالكتاب، وتجهّز وسار حَتَّىٰ ورد دمشق، فأتى باب معاوية، فقال لِآذنهِ: استأذِن لرسول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب \_ وبالباب أزْفَلة (٢) من بني أميّة \_فأخَذَته الأيدِي والنِّعالُ لِقَولِهِ، وهو يقول: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي اللهُ»، وكثُرتِ الجَلبَةُ واللَّغطُ، فاتصل ذلك بمعاوية، فوجّه مَن يكشفُ النَّاسَ عنه، فكشفوا، ثُمَّ أذِنَ لهم فدخلوا.

فقال لهم: مَن هذا الرّجلُ؟

فقالوا: رَجلٌ من العرب، يقال له: صَعْصَعَة بن صُوحان، معه كتاب من عليّ. فقال: والله، لقد بلَغني أمره ، هذا أحدُ سهامِ عليّ، وخُطَباءِ العربِ، ولقد كنت إلى لِقائِهِ شَيِّقاً ، ائذن لَهُ يا غُلامُ .

فدخل عليه فقال: السَّلام عليك يا بن أبي سُفْيَان ، هذا كِتابُ أُميرِ المُؤمنِينَ. فقال معاوية: أما إنَّه لو كانت الرَّسُلُ تُقتلُ في جاهليَّةٍ أو إسلام لَقتلتُك ، ثُـمَّ

الشورئ: ٥٣.

٢. أي: الجماعة.

مكاتيب الأئمة /ج ١

اعترضه مُعاويةُ في الكلام، وأراد أن يستخرجه ليعرف قريحته أطبعاً أم تكلّفاً، فقال : مِمَّن الرَّجُلُ ؟

قال: من نزار.

قال: وماكان نزارٌ ؟

قال : كان إذا غزا نكس (١١)، وإذا لقي افترس ، وإذا انصرف احترس.

قال: فمن أيّ أولاده أنت؟

قال: من ربيعة.

قال: وما كان ربيعة ؟

قال: كان يُطيلُ النِّجادَ (٢)، ويَعُولُ العبادَ، ويَضرِبُ ببقاع الأرضِ العِمَادَ.

قال: فَمِن أَيِّ أُولاده أنت؟

قال: من جديلةً.

قال: وماكان جديلةُ؟

قال : كانَ في الحربِ سَيفاً قاطِعاً ، وفي المَكرُماتِ غَيثاً نافِعاً ، وفي اللِّقاءِ لَهَباً

قال: فمن أيّ أولاده أنت؟

قال: من عَبدِ القَيسِ.

قال: وما كانَ عبدُ القَسِ؟

قال : كان خصيباً (٣) خضرماً (٤) أبيض وهّاباً لضيفه ما يجد، ولا يسأل عمَّا فَقدَ،

١. النَّكس: قلبُ الشيء على رأسه. (لسان العوب: ج ٦ ص ٢٤١).

٢. النَّجادُ: حمائل السيف [كناية عن طول قامته ]. (الصحاح: ج ٢ ص ٥٤٣).

٣. خصيباً: الرجل إذا كان كثير خير المنزل، يقال: إنّه خصيب الرّجل. (لمسان العرب: ج ١ ص ٣٥٦).

٤. الخِضرِمُ ـ بالكسر ـ: الجواد الكثير العطيّة. (لسان العرب: ج ١٢ ص ١٨٥).

كَثِيرَ المَرَقِ، طيِّبَ العَرَقِ، يَقومُ للناس مقامَ الغيثِ مِنَ السَّماءِ.

قال : ويحك يا بن صُوحان! فما تركت لهذا الحيّ من قريش مجْداً ولا فخْراً .

قال: بلى والله، يا بن أبي سُفْيَان، تركت لهم ما لا يصلح إلّا بِهِم، ولَهُم، تركت الأبيض والأحمر، والأصفر والأشقر، والسَّرير والمنبر، والمُلك إلى المحشر، وأنَّى لا يكون ذلك كذلك، وهم مَنَارُ اللهِ في الأرض، ونجومه في السَّماء؟

ففرح معاوية، وظنَّ أنَّ كلامه يشتمل على قريش كلّها، فقال: صدقت يا بن صُوحان، إنَّ ذلِكَ لَكذلِكَ .

فَعرفَ صَعْصَعَةُ ما أراد ، فقال : ليس لك ولا لقومك في ذلك إصدار ولا إيراد ، بَعُدتُم عَن أَنْفِ المَرعى ، وعَلَوتُم عَن عَذبِ الماءِ .

قال : فلم ذلك؟ ويلَّكَ يا بنَ صُوحان؟

قال : الويلُ لِأهل النَّارِ ، ذلِكَ لِبني هاشِم .

قال : قُم، فأخْرَجُوهُ.

فقال صَعْصَعَة: الصّدقُ يُنبئُ عَنكَ لا الوَعيدُ، من أراد المشاجرة قبل المحاورة.

فقال معاوية : لشيء ما سَوَّدَه قومُهُ، وَدَدتُ واللهِ، أنّى من صُلبِهِ ، ثُمَّ التَّفتَ إلى بني أُميَّة ، فقال : هكذا فلتَكُنِ الرِّجالُ...(١) .

قال معاوية يوماً \_وعنده صَعْصَعَة، وكان قدم عليه بكتاب عليّ ، وعنده وجوه النَّاس \_: الأرضُ للهِ، وأنا خَلِيفةُ اللهِ، فما آخُذُ مِن مالِ اللهِ فهو لي ، وما تـركتُ مِنهُ كان جائزاً لي .

١. مروج الذُّهب: ج٣ ص٤٧ ـ ٤٩؛ مواقف الشيعة: ج١ ص٢٥٢.

١٥٢ ..... مكاتيب الأئمة /ج١

فقال صَعْصَعَة:

تُمَنِّكَ نَـفُسُكَ مَا لا يَكُـو ۚ نُ جَــهْلاً مُـعَاوِيَ لا تَأْتَـم

فقال معاوية : يا صَعْصَعَةُ، تعلّمتَ الكلامَ.

قال: العِلمُ بالتَّعلُّم ، ومَن لا يعلَمُ يَجهلُ .

قال معاوية: ما أَحْوَجَكَ إلى أَن أُذيقَكَ وَبَالَ أَمرِكَ!

قال: ليس ذلِكَ بِيَدِكَ ، ذلك بِيَدِ الَّذي لا يُؤَخِّرُ نفساً إذا جاءَ أجلُها .

قال: ومَن يَحولُ بَيني وبَينَكَ؟

قال: الَّذي يَحولُ بَيَن المرءِ وقلبه .

قال معاوية: اتَّسعَ بَطنُكَ للكلامِ كما اتَّسعَ بَطنُ البعيرِ للشعيرِ.

قال: اتَّسع بَطنُ مَن لا يشبَعُ ، ودعا عَلَيهِ مَن لا يجمَعُ (١).

شَهِدَ صَعْصَعَةً بن صُوحان وَقعة صِفِّين، وكان على عَبدِ القَيس، وأرسَلَهُ أمير المُؤمنِينَ اللهِ الى معاوية حينما كان معه الماء(٢).

أرسَلَهُ أميرُ المُؤمنينَ ﷺ إلى الخوارج قبل وقعة النَّهروان؛ إتماماً للحُجَّةِ (٣).

وفي الاختصاص: \_عن مِسْمَعِ بنِ عَبدِاللهِ البَصريّ عَن رجل \_: لمَّا بعث عليّ بن أبي طالب اللهِ صَعْصَعَة بن صُوحان إلى الخوارج قالوا له: أرأيت لو كان

١. مروج الذُّهب: ج٣ ص٥٦؛ الغدير : ج٨ ص٤٨٧ ، مواقف الشيعة : ج١ ص٢٥٦.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص٣١٨ ـ ٣١٩، تهذيب التهذيب: ج٢ ص٥٤٦، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٦٤ ـ ٢٦١، تنقيح المقال: ج١٦ ص١٦٨؛ وقعة صفين: ص١٦٠ ـ ١٦٢، تنقيح المقال: ج٢ ص٩٩.

٣. راجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٦٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٧٨؛ وقعة صفين:
 ص٢٠٦، أعيان الشيعة: ج٧ ص٣٨٨؛ العقد الفريد: ج٣ ص٣٤٥.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد حلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ......

عليٌّ معنا في موضعنا أتكون معه؟

قال: نعم.

قالوا: فأنت إذاً مُقلِّدٌ عَلِيّاً دِينَكَ ،ارجع فلا دِينَ لَكَ.

فقال لهم صَعْصَعة: وَيلَكُم، ألا أُقلّد من قلّد الله فأحسَن التَّقليدَ، فاضطلَعَ بأمرِ اللهِ صِدِّيقاً، لم يزل أولم يكن رسول الله على إذا اشتدَّت الحرب قدَّمه في لهواتها في خَلُ لم يزل أولم يكن رسول الله على إلى الله عنه يعبر رسول الله على والمسلمون، فأنَّى تصرفون؟ وأين تذهبون؟ وإلى مَن ترغبون؟ وعمَّن تَصدُفُون؟ عن القمر الباهر، والسِّراج الزَّاهر، وصراطِ اللهِ المستقيم، وسبيل الله المقيم (٢)، قاتلكُم اللهُ، أنَّى تُؤفَكونَ؟ أفي الصِّدِيقِ الأكبر، والعرض وسبيل الله المقيم (٢)، قاتلكُم اللهُ، أنَّى تُؤفَكونَ؟ أفي الصِّدِيقِ الأكبر، والعرض عَلَوتُم القَلَّة من الجَبَل، وباعَدتُم العله عَن النَّهل، أتستهدِفون أمير المُؤمِنين علواتُ اللهِ عَلَيه، ووصي رسول الله عليه عَن النَّهل، أتستهدِفون أمير المُؤمِنين علواتُ اللهِ عَلَيه، ووصي رسول الله عَلَه عَن القصدِ الشَّيطان، وعَمَّى لَكُم عن فَبُعداً وسُحقاً للكفرةِ الطَّالمين، عَدَلَ بِكُم عَنِ القصدِ الشَّيطان، وعَمَّى لَكُم عن واضِح الحُجَّةِ الحِرمان.

فقال عبدالله بن وهب الرَّاسبيّ : نطقت يا بن صُوحان بشقشقة بعير ، وهدرت فأطنبتَ في الهدير ، أبلغ صاحِبَكَ ، أنَّا مقاتلوه علَى حُكم اللهِ والتَّنزيل ...

فقال صَعْصَعَة : كأنِّي أنظر إليك يا أخا راسب، مُترمَّلاً بدماثك، يَحجَلُ

١. يطأ صماخها بأخمصه: الأخمص من باطن القدم ما لم يبلغ الأرض، وهو كناية عن الاستيلاء على الحرب وإذلال أهلها.

٢. وردت في المصدر: «وحسّان الأعدّ المقيم»، وما أثبتناه من البحار، وهو الصحيح.

الطَّيرُ بأشلائِكُ(١)، لا تُجاب لَكم داعِيَةً، ولا تُسمعُ لَكم واعِيَةً، يستحلُّ ذلك منكم إمام هدى...(٢).

(قال أحمد بن النَّصر: كنت عند أبي الحسن الثَّاني \_الرضا\_ ﷺ ، قال: ولا أعلم الله قام ونفض الفراش بيده ، ثُمَّ قال: لي يا أحمدُ ، إنَّ أميرَ المُؤمنينَ ﷺ ، عاد صَعْصَعَة بن صوحان في مَرْضِهِ ، فقال: « يا صَعْصَعَة، لا تَتَّخِذ عِيادَتي لَكَ أَبُّهَةً عَلَى قَومِكَ » .

قال: فلمًا قال أمير المؤمنين لصَعْصَعَة هذه المقالة، قال صَعْصَعَة: بلى واللهِ، أعذُها مِنَّةً مِنَ اللهِ عَلَى وفَضلاً.

قال: فقال له أمير المؤمنين ﷺ: «إن كُنتَ ما عَلِمتُكَ لَخفِيفَ المَوْونَةِ حَسَنَ المَعونَةِ». قال: فقال صَعْصَعَةُ: وأنت واللهِ، يا أمير المؤمنين، ما عَلِمتُكَ إلا باللهِ عليماً، وبالمؤمنين رَؤُوفاً رَحِيماً (٣).

وإليكَ صورة أخرى للحديث :

عن ابن نباتة قال: خرجنا مع أمير المؤمنين الله ، حَتَّىٰ انتهينا إلى صَعْصَعَة بن صُوحان، فإذا هو على فراشه، فلمًّا رأى عَلِيًا الله خَفّ لَه ؛ فقال على الله :

« لا تتَّخِذَنَّ زِيارَ تَنا إِيَّاكَ فَحْرَاً علَى قَومِكَ ».

قال : لا؛ يا أمير المؤمنين، ولكن ذُخراً وأجراً.

فقال لَهُ ـ ﷺ ـ: « واللهِ ، ماكُنتُ عَلِمتُكَ إِلَّا خَفيفَ المَوْونَةِ، كثيرَ المَعونَةِ ».

فقال صَعْصَعَة: وأنت واللهِ، يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما عَلِمتُكَ إلّا أنَّكَ باللهِ لَعلِيمٌ، وإنَّ اللهَ في عَينِكَ لَعظِيمٌ، وأنَّك بـالمؤمنين

١. أي الأعضاء.

٢ . الإختصاص : ص١٢١ ـ ١٢٢ ، بحار الأنوار : ج٣٣ ص ٤٠١ ع ٦٢٤ . قاموس الرجال : ج ٥ ص ٤٩٨ .

٣٠. رجال الكشي: ج ١ ص ٢٨٤ الرقم ١٢١، الغارات: ج ٢ ص ٨٨٨، عيون أخبار الوضائلة : ج ٢ ص ٢١٢ ح ١٩٠.
 قرب الإسناد: ص ٣٧٨ ح ١٣٣٣ كلاهما نحوه ، بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ١٤٥ ح ٣.

رؤوفٌ رحيمٌ<sup>(١)</sup>.

ولمَّا ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين الله ، جاء صَعْصَعَة عائداً ، فلم يكن له عليه إذن ، فقال صَعْصَعَة للآذِنِ : قل له: يَرحَمُكَ الله يَا أَميرَ المُؤمِنين ، حيًا وميّتاً ، فوالله ، لقد كانَ الله في صَدرِكَ عَظِيماً ، ولَقد كُنتَ بِذاتِ اللهِ عليماً ، فأبلَغَهُ الآذِن مقالة صَعْصَعَة ، فقال له علي الله : قُل له: وأنتَ يَرحَمُكَ الله ، فَلَقد كُنتَ خَفيفَ المَوْونَةِ ، كثيرَ المَعونَةِ (٢) .

(قال الرَّاوي:) ولمَّا ألحد أمير المؤمنين ﷺ، وقف صَعْصَعَة بن صُوحان العبدي ﷺ على القبر، ووضع إحدى يديه على فؤاده، والأُخرى قد أخذ بها التُّراب ويضرب به رأسه، ثُمَّ قال: بأبي أنت وأمّي يا أمير المؤمنين، ثُمَّ قال:

هنيئاً لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولِدُكَ، وقوِيَ صَبرُكَ، وعَظُمَ جِهادُكَ، وظَفَرتَ بِرَأْيِكَ، ورَبِحَت تِجارَتُكَ، وقدِمتَ علَى خَالِقِكَ، فتلقَّاكَ اللهُ بِبِشارَتِهِ، وحفَّتكَ مَلائِكَتُهُ، واستَقرَرتَ في جِوارِ المُصطَفى، فأكرمَكَ اللهُ بِجوارهِ، ولَحِقتَ بِدَرَجةِ أخيكَ المُصطَفىٰ، وشربتَ بِكأسِهِ الأوفى، فأسألُ الله أن يَمُنَّ عَلَينا بِدَرَجةِ أخيكَ المُصطَفىٰ، وشربتَ بِكأسِهِ الأولىٰ، فأسألُ الله أن يَمُنَّ عَلَينا باقتِفائِنا أَثْرَكَ والعملِ بِسِيرتِكَ، والموالاةِ لأوليائِكَ، والمعاداةِ لأعدَائِكَ، وأن يحشرنا في زُمرةِ أوليائِك، فقد نِلتَ ما لَم يَنلهُ أحد، وأدركتَ ما لَم يُدرِكهُ أحد، وجاهدتَ في سبيلِ ربِّكَ -بَينَ يَدَي أخِيكَ المُصطَفى - حَقَّ جِهادِهِ، وقُمتَ بِدينِ وجاهدتَ في سبيلِ ربِّكَ -بَينَ يَدَي أخِيكَ المُصطَفى - حَقَّ جِهادِهِ، وقُمتَ بِدينِ اللهِ حَقَّ القيامِ، حَتَّى أقمتَ السُّننَ، وأبَّرت الفتن (٣)، واستقامَ الإسلامُ، وانتظمَ الإيمان، فَعَليكَ منِي أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام، بِكَ اشتدَّ ظهرُ المُؤمِنينَ، واتَّضحت

١. الغارات: ج٢ ص٨٩٣، تأويل الآيات الظاهرة: ج٢ ص٥٥٣ الرقم٤، بحار الأنوار: ج٢٣ ص٢١١ ح١٩.

مقاتل الطالبين: ص٥٠. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص١١١؛ الغارات: ج٢ ص١٩٨ ( التعليقة

٦٠) ، بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٢٣٤ ، سفينة البحار: ج ٥ ص ١٠٩ ، أعيان الشيعة: ج ٧ ص ٣٨٨ .

٣. أَبَّرَ الأَثَرَ: عَفَّىٰ عليه التراب، والتَّأبير: التعفية ومحو الأثر. (لسان العوب: ج ٤ ص ٥).

أعلامُ السَّبُلِ، واقيمَت السَّنُنُ، وما جُمِعَ لأَحَدِ مَناقِبُكَ وخِصالُكَ، سَبقتَ إلى إجابةِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُقدِّماً مُؤثِراً، وسارَعتَ إلى نُصرَتِهِ، ووقيتهُ بِنفسِك، ورمَيتَ سَيفَكَ ذا الفقارِ في مواطن الخوفِ والحذرِ، قَصَمَ اللهُ بِكَ كُلَّ جَبَّارِ عَنيد، ودلَّ بِكَ كُلَّ ذي بأسِ شَدِيد، وهذمَ بِكَ حُصونَ أهلِ الشِّركِ والكفر والعدوان والرّدى، وقتَلَ بِكَ أهلَ الضَّلالِ مِنَ العِدى، فهنيئاً لَكَ يا أمِيرَ المُؤمِنينَ، والرّدى، وقتَلَ بِكَ أهلَ الضَّلالِ مِنَ العِدى، فهنيئاً لَكَ يا أمِيرَ المُؤمِنينَ، كنت أقرب النَّاس من رسول الله على قرباً، وأولهم سلماً، وأكثرهم علماً وفهماً، فهنيئاً لك يا أبا الحسن، لقد شرَّفَ اللهُ مَقامَكَ، وكُنتَ أقربَ النَّاسِ إلى رَسولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَى اللهُ أَجرَك، ولا أذلَنا رَسولِ اللهِ اللهُ اللهُ أَجرَك، ولا أذلَنا للنَّسِ مُجاهِداً، وأعظمَهُم في الخير نصيباً، فلا حرمنا اللهُ أجرك، ولا أذلَنا بَعدَكَ، فوالله، لقد كانت حياتُكَ مَفاتِحَ للخيرِ ومغالق للشّر، وإنَّ يومك هذا مفتاح كُلِّ شرِّ ومِغلاق كُلُّ خيرٍ، ولَو أنَّ النَّاسَ قَبِلوا مِنكَ لأَكَلوا مِن فَوقِهِم مفتاح كُلِّ شرَّ ومِغلاق كُلُّ خيرٍ، ولَو أنَّ النَّاسَ قبلوا مِنكَ لأَكَلوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أرجُلِهم، ولكنَّهم آثروا الدُّنيا على الآخرة.

ثُمَّ بكى بكاءاً شديداً ، وأبكى كُلُّ مَن كان معه ...(١)

عن عاصم بن أبي النجود، عمَّن شهد ذلك: أنَّ معاوية حين قدم الكوفة، دخل عليه رجال من أصحاب علي ﷺ، وكان الحسن ﷺ قد أخذ الأمان لرجال منهم، مُسَمَّينَ بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكان فيهم صَعْصَعَة.

فلمًا دخل عليه صَعْصَعَة ، قال معاوية لصَعْصَعَة : أما والله ، أنّي كنت لأبغض أن تدخل في أماني ، قال : وأنا والله ، أبغض أن أسمّيك بهذا الإسم ، ثُمَّ سلّم عليه بالخلافة .

١. بحارالأنوار: ج٢٢ ص٢٩٥ نقلاً عن بعض الكتب القديمة ، سفينة البحار: ج٥ ص١٠٩.

قال: فقال معاوية: إن كُنتَ صادِقاً فاصعد المنبر فالعن عليّاً.

قال: فصعد المنبر، وحمد الله وأثنى عليه ، ثُمَّ قال: أيَّها النَّاسُ، أتيتُكُم مِن عِندِ رَجُلٍ قَدَّمَ شرَّهُ، وأخَّرَ خَيرهُ، وأنَّهُ أمرني أن ألعَنَ عليّاً، فالعنوهُ لعنهُ اللهُ، فضجَّ أهلُ المسجدِ بآمين.

فَلَمَّا رَجِع إليه فأَخبَرهُ بِما قال، قال: لا واللهِ، ما عَـنيتَ غـيري، ارجع حَـتَّىٰ تسمّيه باسمِهِ.

فرجع وصعد المنبر ، ثُمَّ قال : أيُّها النَّاس ، إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ أمرني أن ألعـن عليِّ بن أبي طالب. عليِّ بن أبي طالب.

قال: فضجّوا بآمين.

قال: فلمَّا خبر معاوية، قال: لا والله، ما عنى غيري، أخرِ جوه، لا يُساكِنُني في بلد، فأخرَجوه (١١).

ذكر العَلائِيُّ في أخبار زياد: أنَّ المُغِيْرَةَ نفي صَعْصَعَة ـبأمر معاوية ـمن الكوفة إلى الجزيرة، أو إلى البحرين، وقيل: إلى جزيرةِ ابن كافان، فمات بها(٢).

روى سِبط ابن الجوزِيِّ مسنداً عن عَمْرو بن يَحْيَى، قال: مرَّ صَعْصَعَة على المُغِيرَةِ، فقال له: من أين أقبلت؟

قال: من عند الوليّ التَّقيّ، الجواد الحييّ، الحليم الوفيّ، الكريم الخفيّ، المانع بسيفه، الجوادِ بكفّهِ، الوريّ زَندُه، الكثير رِفدُه، الَّذي هو من ضئضئي<sup>(٣)</sup> أشرافٍ

١. رجال الكشي: ج ١ ص ٢٨٥ الرقسم ١٢٣، الغارات: ج ٢ ص ٨٨٨، قاموس الرجال: ج ٥ ص ٤٩٤، تنقيح المقال: ج ٢ ص ٩٩، سفينة البحار: ج ٥ ص ١٠٧.

٢. الإصابة: ج٣ ص٣٧٣ الرقم ٤١٥٠.

٣. الضنضنيّ: الأصل. (الصحاح: ج ١ ص ٦٠).

أمجادٍ ليوثٍ أنجادٍ ، ليس بأقعادٍ (١) ولا أنكادٍ (٢) ، ليس في أمره بِوَغدٍ ، ولا في قوله فَنَدٌ ، ليس بالطائش النّزق ، ولا بالرَّائث (٣) المَذِق (٤) ، كريم الآباء ، شريف الأبناء ، حسن البلاء ، ثاقب السَّناء ، مُجرّبٌ مَشهورٌ ، وشجاعٌ مَذكورٌ ، زاهدٌ في الدُّنيا راغبٌ في الأُخرى .

فقال المُغِيرَةُ: هذه صفات الإمام أمير المؤمنين على ﷺ<sup>(٥)</sup>.

وقال صَعْصَعَة أيضا في مدح علي الله على الله الله فينا كأحدنا، لِينَ جانِب، وشدَّةَ تواضُع، وسهولَةَ قِيادٍ، وكُنَّا نَهابُهُ مَهابَةَ الأسيرِ المَربوط، للسيَّافِ الواقفِ على رأسِهِ (٦).

[أقول: هؤلاء أبناء صُوحان \_رضوان اللهِ عليهم \_كلّهم خطباءً، فصحاءً، علماءً، أبرار أتقياء، وهم كما قال عقيل \_على رواية المسعودي\_] قال معاوية لعَقِيل : وإنّما أردتُ أن أسألَكَ عَن أصحابِ عَلِيًّ، فإنّك ذو مَعرفَةٍ بهم .

فقال عَقِيل : سل عمَّا بدا لك .

فقال : ميِّز لي أصحاب على ، وابدأ بآل صُوْحَان؛ فإنَّهم مخاريق الكلام(٢).

٦. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١ ص ٢٥.

١ . الإقعادُ: قِلَّةُ الآباء والأجداد، وهو مذموم. (لسان العرب: ج ٣ ص ٣٦٢).

٢. أنكاد: الأنكد، المشؤوم، وناقة نكداء: لا يعيش لها ولد. (الصحاح: ج ٢ ص ٥٤٥).

٣. الرائث: راثَ عليَّ خبرُكَ يَريثُ ريثاً، إذا أبطأ. (الصحاح: ج ١ ص ٢٨٤).

٤. المَذِق: رجل مَذِقٌ، بَيِّن المِذُاق، ملول. وفي الصحاح: غيرُ مُخلص. (لسان العرب: ج ١٠ ص ٣٤٠).

٥. قاموس الرجال: ج٥ ص٤٩٦ الرقم ٣٦٧٩؛ تذكرة الخواصّ: ص١١٨.

٧. قال ابن الأثير: وفي حديث على «البرقُ مخاريق الملائكة» هي جمع مخراق، وهو في الأصل ثـوب يـلفّ

ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً ، أراد أنَّه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه (النهاية: ج٢ص٢).

فالمراد هنا : أنَّ ابناء صُوحان يسوقون الكلام حيثما أرادوا وهذا كلام بليغ في فصاحتهم وسلطتهم على لغة العرب .

قال: أمًّا صَعْصَعَة، فعظيم الشَّأن، عضب اللِّسان، قائد فرسان، قاتل أقـران، يرتق ما فتق، ويفتق ما رتق، قليل النَّظير.

وأمًّا زَيْد وعبدالله، فإنَّهما نهران جاريان ، يصب فيهما الخُلْجان ، ويغاث بهما البلدان ، رَجُلاً جدًّ لا لَعِبَ معهُ ، وبنو صُوحان كما قال الشَّاعر :

إذا نَـزَلَ العَدُوُّ فَإِنَّ عِندي أُسوداً تَخلِسُ الأُسْدَ النَّفوسا

فاتَّصل كلام عَقِيل بصَعْصَعَة فكتب إليه:

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم؛ ذكْرُ الله أكبرُ، وبِهِ يَستَفتِحُ المُستَفتِحونَ، وأنتم مفاتيح الدُّنيا والآخرة؛ أمَّا بعدُ، فقد بلغ مولاكَ كلامُكَ لِعدوِّ الله وعدوِّ رسوله، مفاتيح الدُّنيا والآخرة؛ أمَّا بعدُ، وسألته أن يفيء بك إلى الدَّرجة العليا، والقضيب الأحمر، والعمود الأسْوَد، فإنَّه عمودٌ مَن فارقه فارق الدِّين الأزهر، ولئن نزعَتْ بك نفسك إلى معاوية طلباً لما له، إنَّك لذو علم بجميع خصاله، فاحذر أن تعلق بك نفسك إلى معاوية طلباً لما له، إنَّك لذو علم بجميع خصاله، فاحذر أن تعلق بكن نارُه، فيضلك عن الحجَّة، فإنَّ الله قد رفع عَنكُم أهلَ البيتِ ما وضعه في غيركُم، فماكان من فضلٍ أو إحسان، فَبِكُم وَصَل إلينا، فأجَلَّ اللهُ أقدارَكُم، وحَمَى أخطاركم، وكتب آثاركم، فإنَّ أقدارَكُم مَرضِيَّة، وأخطاركم مَحمِيَّة، وآثاركُم مَرضِيَّة، وأخطاركم مَحمِيَّة، ووجُوه جَلِيَّة، وأنتم سلِمُ اللهِ إلى خَلقِهِ، ووسيلَتُهُ إلى طُرُقِهِ، وأيْدٍ عَلِيَّة، ووجُوه جَلِيَّة، وأنتم كما قال الشَّاعر:

تَــوَارَثَــهُ آبـاءُ آبـائِهِم قَـبْلُ وتُغْرَش إلّا في مَنابِتِها النَّخلُ...(١)

ومن شعر صَعْصَعَة :

فـماكــانَ مِـن خَـيرِ أَتَـوهُ فَـإنَّما

وهَـل يُـنبِتُ الخـطِّيُّ إلَّا وشِـيجَةً

١. مروج الذُّهب: ج٣ص٤٦-٤٧.

هَلَّا سَأَلتَ بَنِي الجارود: أَيُّ فَتَيَّ كُـنَّا وكـانوا كَأُمٌّ أرضَـعَت وَلَـداً وقوله يرثى علىّ بن أبي طالب ﷺ: ألا مَنْ لِي بِأُنسِكَ يا أُخَيًّا؟ طَوَتكَ خُطوبُ دَهـر قَـد تَـوالى فَلُو نَشَرَت قُواكَ لِيَ المَنايا بَكَيتُكَ يِا عَلِيٌّ بِدُرٌّ عَينِي

كَفى حُزناً بِدَفنِكَ ثُمَّ إنِّبِ وكانت في حَياتِكَ لي عظاتً فيا أسفى عَلَيكَ وطُولَ شُوقى وقوله يرثيه أيضاً:

هَــل خَـبَّرَ القـبرُ سـائِليهِ أُم هَل تُراهُ أحاطَ عِلماً؟ لَـو عَلِمَ القَبرُ مَنْ يُـواري يــا مَـوتُ مـاذا أَرَدتَ مِـنِّي يا مَوتُ لَو تَقبَلُ افتداءً دَهــرٌ رَمــاني بِــفَقدِ إلفــي

عِندَ الشَّفاعة والبابِ ابـنُ صُـوحانا عُقَّت ولَم تُجزَ بالإحسانِ إحساناً

ومَن لِن أَن أَبُثَّكَ مِنا لَدَيَّا؟ شَكَوتُ إليكَ ما صَنعَت إليّا فَلَم يُغن البُكاءُ عَلَيكَ شَيّا نَفضتُ تُسرابَ قَبركَ مِن يَدَيًا وأنتَ اليومَ أوعَظُ مِنكَ حَيًّا ألا لَـــو أنَّ ذلِكَ رَدَّ شَــيّا

أم قَر عَديناً برائِريهِ بالجَسَدِ المُستَكِنِّ فيهِ تىاة عىلَى كُلِّ مَىن يَسلِيهِ حَـقَّقتَ ما كُنتُ اتَّـقيهِ لَكُـــنتُ بـــالرُّوح افــتَديهِ أذمُّ دَهــري وأشــتَكيهِ(١)

١. أعيان الشيعة: ج٧ ص٣٨٨.

[والَّذي يظهر لمن يتتبّع كتاب «الغارات» وكتاب «وقعة صفِّين»، أنَّ صَعْصَعَة هو أحد رواة وقعة صفِّين، وغيرها من الحوادث في عصر علي الله

وقال في التَّنقيح: وهو [صعصعة] الَّذي روى عهد عليٌ ﴿ المالك بن الحارث الأَشْتَر رضوانُ اللهِ عليه .

وصَعْصَعَة: بصادين مُهمَلَتَينِ مفتوحتين، بعد كُلِّ صاد عينٌ مُهمَلَةٌ، أُولاهما ساكنة والثَّانية مفتوحة].

وكان صَعْصَعَة من شهود وصيَّته صلوات الله عليه، في أمواله وصدقاته. (١) ولمّا بويع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالخلافة، قام صَعْصَعَة بن صُوحان

فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد زيَّنتَ الخِلافَةَ وما زَانَـتكَ، ورَفَعتَها وما رَفَعتَها وما رَفَعتك ، ولَفِي إليك أحوَجُ مِنكَ إليها(٢). وكان صَعْصَعَة رسول أمير المؤمنين الله الله طَلْحَة والزُّبَيْر.

وكان من كبار أصحاب الإمام علي ﷺ (٣)، ومن الَّذين عرفوه حقَّ معرفته، كما هو حقّه (٤).

قال عنه الجاحظ في البيان والتبيين: وإنّما أردنا بهذا.....الدلالة على تقديم صعصعة بن صوحان في الخطب، وأدلٌ من كلّ دلالة، استنطاق عليّ بن أبي طالب الله اله (٥).

١. راجع : رجال النجاشي : ج١ ص٤٤٨ الرقم ٥٤٠ ، تنقيح المقال : ج٢ ص٩٨ ، قاموس الرجال : ج٥ ص٤٩٥ .

٢ . راجع: تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٧٩ وراجع : أسد الغابة : ج٤ ص١٠٧ ، تاريخ مدينة دمشق : ج٢٤ ص ٤٤٥ .

٣. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٨ ٥ الرقم ١٣٤.

٤. رجال الكشّى: ج ١ ص ٢٨٥ الرقم ١٢٢.

٥. البيان والتبيين : ج ١ ص٣٢٧ و ص ٢٠٢.

أثنى عليه أصحاب التَّراجم بقولهم: كان شريفاً ، أميراً ، فصيحاً ، مفوّهاً ، خطيباً ، لسناً ، ديّناً ، فاضلاً ١٧٠ .

وعندما أشعل موقدو الفتنة فتيل الحرب على أمير المؤمنين الله في الجمل، كان إلى جانب الامام الله ، وراوى وقائع صفَّين (٢).

كان إلى جانب الإمام ﷺ ، وراوي وقائع صفين (٢).
وكذلك وقف إلى جانبه ﷺ في حرب النَّهروان ، واحتج على الخوارج بأحقيّة إمامه وثباته (٢) . وجعله الإمام ﷺ شاهداً على وصيته (٤) ، فسجّل بذلك فخراً عظيماً لهذا الرَّجل . ونطق صَعْصَعَة بفضائل الإمام ومناقبه، أمام معاوية وأجلاف بني أميّة مراراً ، وكان يُنشد ملحمة عظمته أمام عيونهم المحملقة ، ويكشف عن قبائح معاوية ومثالبه بلا وجَل (٥).

وكم أراد منه معاوية أن يطعن في عليّ الله الكنّه لم يلقَ إلّا الخزي والفضيحة ، إذ جُوبِه بخطبه البليغة الأخّاذة (٦٠) .

آمنه معاوية مكرها بعد استشهاد أمير المؤمنين على وصلح الإمام الحسن على المستشمر صَعْصَعَة هذه الفرصة ضدّ معاوية . وكان معاوية

١. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٩٥ الرقم ١٣٤ ، أسد الغابة: ج ٣ ص ٢١ الرقم ٢٥٠٥.

۲. وقعة صفيّن : ص٤٥٧ و ص ٤٨٠ . ٣. راجع: الاختصاص : ص ١٢١ .

٤. الكافي : ج٧ ص ٥ ٥ ح٧ .

٥. مروج الذهب: ج٣ ص ٥٠ ، ديوان المعاني : ج٢ ص ٤١ .
 ٢ مروج الذهب : ج٣ ص ٥٠ ، ديوان المعاني : ج٢ ص ٤١ .

<sup>7.</sup> رجال الكشي : ج ١ ص ٢٨٥ الرقم ١٢٣.

٧. رجال الكشي : ج ١ ص٢٨٥ الرقم ١٢٣.

دائم الامتعاض من بيان صَعْصَعَة الفصيح المعبّر، وتعابيره الجميلة في وصف فضائل الإمام أمير المؤمنين الله ، ولم يخفِ هذا الامتعاض (١١) . توفّي صَعْصَعَة أيّام حكومة معاوية (٢) .

في الأمالي للطوسيّ عن صَعْصَعَة بن صُوحان: دخلت على عثمان بن عفّان في نفر من المصريّين، فقال عثمان: قدّموا رجلاً منكم يكلّمني، فقدّموني، فقال عثمان: هذا ا؟ وكأنّه استحدثني.

فقلت له: إنّ العلمَ لو كان بالسنِّ، لم يكن لي ولا لَكَ فيهِ سَهمٌ ، ولكنَّهُ بالتَّعلُّم . فقال عثمان : هات .

فقلت : بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ (٣).

فقال عثمان : فينا نزلت هذه الآية .

فقلت له: فَمُر بالمعروف وانَّهَ عن المنكر.

فقال عثمان : دع هذا، وهات ما معك .

فقلت له : بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ (٤) إلى آخر الآية .

فقال عثمان : وهذه أيضاً نزلت فينا ، فقلت له : فأعطنا بما أخذت من الله .

١. رجال الكشي: ج ١ ص ٢٨٥ الرقم ١٢٣ ؛ مروج الذهب: ج٣ ص ٤٩ وص ٥١ .

٢. الطبقات الكبرى: ج٦ ص٢٢١ ، تاريخ مدينة دمشق : ج٢٤ ص٨٥ ، أسد الغابة : ج٣ ص٢١ الرقم ٢٥٠٥ .

٣. الحجّ : ٤١.

٤. الحجّ: ٤٠.

فقال عثمان : يا أيُّها النَّاس ، عليكم بالسمع والطَّاعة ، فإنَّ يلدُ الله على الجماعة، وإنّ الشَّيطان مع الفذّ (١)، فلا تستمعوا إلى قول هذا، وإنّ هذا، لا يدري مَن الله، ولا أين الله .

فقلت له: أمّا قولك: عليكم بالسَّمع والطَّاعة»، فإنّك تريد منّا أن نقول غداً: ﴿ رَبُّنَاۤ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾ (٢) ، وأمّا قولك : أنا لا أدرى مَن اللهُ، فإنَّ اللهَ ربُّنا وربُّ آبائِنا الأوّلينَ ، وأمّا قولك : إنّيلا أدري أينَ اللهُ، فإنَّ الله تَعالى بالمِرصادِ.

قال: فغضب وأمر بصرفنا وغلِّق الأبوابَ دُونَنا(٣).

وفي ديوان المعاني عن محمّد بن عباد: تكلّم صَعْصَعَة عند معاوية بكلام أحسن فيه، فحسده عَمْرو بن العاص ، فقال : هذا بالتَّمرِ أبصرُ مِنهُ بالكلام !

قال صَعْصَعَة: أجل! أجودُهُ ما دَقَّ نُواهُ، ورَقَّ سَحاؤُه (٤) وعَظُمَ لِحاؤه (٥)، والرِّيحُ تنفِجُهُ (٦٦)، والشَّمسُ تُنضِجُهُ، والبرد يَدمِجُهُ ، ولكنَّك يابن العاص لا تمرأ تَصِفُ، ولا الخيرَ تَعرِفُ ، بل تَحسِدُ فَتُقرفُ .

فقال معاوية (لعمرو): رغماً ! فقال عمرو: أضعافُ الرَّغم لَكَ ! وما بــي إلَّا بعضَ ما بِكَ<sup>(٧)</sup>.

١. الفذِّ : الواحد . وقد فَذَّ الرجلُ عن أصحابه إذا شَذَّ عنهم وبَقى فَرْداً (النهاية : ج٣ ص٤٢٢) .

٢. الأحزاب: ٦٧.

٣. الأمالي للطوسي : ص٢٣٦ ح٤١٨ .

٤. أي: قِشرُه ( لسان العرب: ٤٠ ص٣٧٢).

٥. اللحاء: هو ماكسا النواة (لسان العرب: ج١٥ ص٢٤٢).

٦. نفجت الشيء: أي عظّمته ( مجمع البحرين : ج٣ص ١٨٠٨).

٧. ديوان المعاني : ج٢ ص ٤١؛ قاموس الرجال : ج٥ ص٤٩٧.

وفي تاريخ الطبري عن الشَّعْبيّ - في ذكر قيام الكوفيّين على سعيد بن العاص -:.... فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك ويقول: إنّ رهطاً من أهل الكوفة -سمّاهم له عشرة - يؤلّبون ويجتمعون على عيبك وعيبي، والطَّعن في ديننا، وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا. فكتب عثمان إلى سعيد أن: سيّرهم إلى معاوية ـومعاوية يومئذ على الشَّام -.

فسيرهم ـوهم تسعة نفر \_إلى معاوية، فيهم : مالك الأشتر، وثابت بن قَيْس بن مُنقع، وكُمَيْل بن زياد النَّخعي، وصَعْصَعَة بن صُوحان . . . . (١١)

وفي العقد الفريد: دخل صَعْصَعَة بن صُوحان على معاوية، ومعه عَـمْرو بـن العاص، جالس على سريره ، فقال: وسّع له على ترابيّة فيه .

فقال صَعْصَعَة : إنّي والله لترابيّ ، منه خلقت وإليه أعود ، ومنه أبعث ، وإنّك لمارج<sup>(٢)</sup> من مارج من نار<sup>(٣)</sup> .

وفي تاريخ الطبري عن مُرَّة بن مُنْقذ بن النُّعْمان في ذكر خروج الخوارج في زمن معاوية، وسعي المُغِيْرَة لتعيين قائد الجند: لقد كان صَعْصَعَة بن صُوحان قام بعد مَعْقِل بن قَيْس، وقال: ابعثني إليهم أيُها الأمير، فأنا والله، لدمائهم مستحل، و بحملها مستقل .

فقال: اجلس، فإنّما أنت خطيب. فكان أحفظه ذلك، وإنّما قال ذلك؛ لأنّه بلغه أنّه يعيب عثمان بن عفّان، ويُكثر ذكر عليّ ويفضّله، وقد كان دعاه، فقال: إيّاك أن يبلغني عنك أنّك تُعيب عثمان عند أحد من النّاس، وإيّاك أن يبلغني

١. تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٣٢٣ وراجع تاريخ مدينة دمشق: ج ٢٤ ص ٩٢ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج
 ٢ ص ١٣٦ والبداية والنهاية: ج ٧ ص ١٦٥.

٢. المارج: اللَّهب المختلط بسواد النَّار. ( لسان العرب: ج٢ ص٣٦٥)

٣. العقد الغريد: ج٣ ص٣٥٥.

عنك أنّك تُظهر شيئاً من فضل عليّ علانية ، فإنّك لست بذاكر من فضل عليّ شيئاً أجهله ، بل أنا أعلم بذلك ، ولكنّ هذا السّلطان قد ظهر ، وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس ، فنحن ندع كثيراً ممّا أمرنا به ، ونذكر الشّيء الّذي لا نجد منه بداً ، ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقيّة ، فإن كنت ذاكراً فضله، فاذكره بينك وبين أصحابك، وفي منازلكم سرّاً ، وأمّا علانية في المسجد، فإنّ هذا لا يحتمله الخليفة لنا ، ولا يعذرنا به .

فكان يقول له: نعم أفعل ، ثمّ يبلُغه أنّه قد عاد إلى ما نهاه عنه ، فلمّا قام إليه، وقال له: ابعثني إليهم ، وجد المُغِيْرَةَ قد حقد عليه، لخلافه إيّاه ، فقال: اجلس ، فإنّما أنت خطيب ، فأحفظة .

فقال له: أوَما أنا إِلَا خطيب فقط ؟! أجل والله ، إنّي للخطيب الصَّليب الرَّئيس ، أما والله ، والله عبد القيس يوم الجمل، حيث اختلفت القينا ، فشؤون (١) تُفرى ، وهامة تُختلى ، لعلمتَ أنّي أنا اللَّيث الهِزبر . فقال : حسبك الآن ، لعمري لقد أوتيت لساناً فصيحاً (٢).

وفي مروج اللَّمب: وفد عليه (أي معاوية) عَقِيلُ بن أبي طالب منتجعاً وزائراً، فرحّب به معاوية، وسرّ بـوروده، لاخـتياره إيّـاه عـلى أخـيه، وأوسـعه حـلماً واحتمالاً، فقال له: يا أبا يزيد، كيف تركت عليّاً ؟!

فقال: تركته على ما يحبُّ الله ورسوله، وألفيتُكَ على ما يكره الله ورسوله.

فقال له معاوية : لولا أنّك زائر، منتجع جنابنا، لرددت عليك أبا يزيد جواباً تألم منه ، ثمّ أحبّ معاوية أن يقطع كلامه، مخافة أن يأتي بشيء يخفضه ، فوثب

١٠ الشَّأنُ: واحِدُ الشُّؤون، وهي مَواصِل قبائل الرأس ومُ لْتُقاها، ومنها تنجيءُ الدُّموع (منجمع البحرين: ج٢ص ٩٢٢).

٢. تاريخ الطبري : ج٥ ص١٨٨.

عن مجلسه ، وأمر له بنزل(١) ، وحمل إليه مالاً عظيماً ، فلما كان من غد جلس، وأرسل إليه فأتاه ، فقال له : يا أبا يزيد ، كيف تركت عليًا أخاك ؟!

قال: تركته خيراً لنفسه منك ، وأنت خير لي منه .

فقال له معاوية : أنت والله ، كما قال الشَّاعر :

وإذا عَـدَدتَ فَخارَ آلِ مُحرِّقٍ فالمجدُّ مِنهم في بَنِي عَتَّابِ فمحلِّ المحدُّ مِنهم في بَنِي عَتَّابِ فمحل المجد من بني هاشم منوط فيك يا أبا يزيد، ما تغيرك الأيام واللَّيالي . فقال عَقِيل :

اصبِر لِحَربِ أنتَ جانِيها لاَبُـدٌ أن تَـصلَى بِـحامِيها وأنت والله، يا بن أبي شُفْيَان كما قال الآخر:

وإذا هـــوازِنُ أقـبلَت بِـفَخارِها يــوماً فَــخَرتُهُمُ بآلِ مُـجاشِعِ بِالحامِلينَ عـلَى المَـوالي غُـرمَهُم والضَّـارِبينَ الهـامَ يَــومَ الفـازعِ ولكن أنت يا معاوية، إذا افتخرت بنو أمية فبمن تفخر ؟

فقال معاوية : عزمت عليك \_أبا يزيد\_ لمَّا أمسكت ، فإنّي لم أجلس لهذا ، وإنّما أردت أن أسألك عن أصحاب على ؛ فإنّك ذو معرفة بهم .

فقال عَقِيل : سَل عمّا بدا لَكَ .

فقال: ميّز لي أصحاب عليّ ، وابدأ بآل صوحان، فإنَّهُم مخاريقٌ الكَلامِ ...(٢).

## ثَابِتُ بِنُ قَيْسٍ

ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاريّ الظُّفَرِيّ. أحد الصَّحابة . كان مع

١. النَّزل: ما هُيِّئ للضيف إذا نزلَ عليه. (لسان العرب: ج ١١ ص ٦٥٨) .

٢. مروج الذهب: ج٣ ص٤٦.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي أَحد (١) ، ويقال : إنَّه جُرح فيها اثنتي عشرةَ جراحة (٢) ، وسمَّاه رسول الله على: الحاسر. واشترك في الغزوات الَّتي تلتها أيضاً (٣) ، وكان ثابت الخطى ، شديد النّفس (٤) .

عندما ثار النَّاس على عثمان ، واستدعى ولاته على الأمصار إلى المدينة للمشورة ، استخلف سعيد بن العاص \_والي الكوفة \_ يومئذ ثابتاً عليها(٥) . وذكر المؤرّخون أنّ الإمام عليّاً ﷺ ولاه على المَدائِن (٦٦). وكان معاوية يهابه (٧). وظلّ على المَدائِن - إلى أن استعمل معاوية المُغِيرَة على الكوفة ، فعزله (^ ).

كان ثابت مع الإمام ﷺ في حروبه الثَّلاث (٩).

في تاريخ بغداد ـ في ذِكر ثابت بن قَيْس بن الخطيم ــ : شهد مع رسول الله عليه أحداً والمشاهد بعدها . ويقال : إنّه جُرح يوم أحد اثنتي عشرة جراحة . وعاش إلى خلافة معاوية، واستعمله على بن أبي طالب على المَدائِن (١٠٠).

وفي أسد الغابة: شهد ثابت مع عليّ بن أبي طالب الجمل وصفين والنَّهروان(١١١).

١. تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٧٥ الرقم ١٥.

٢. تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٧٥ الرقم ١٥ ، الإصابة: ج ١ ص ١٠ ٥ الرقم ٩٠٤ .

٣. الإصابة: ج ١ ص ٥١٠ الرقم ٩٠٤.

٤. تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٦ الرقم ١٥.

٥. الإصابة: ج ١ ص ٥٠٩ الرقم ٩٠٤.

<sup>7.</sup> تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٥ الرقم ١٥ ، الإصابة: ج ١ ص١٠ ٥ الرقم ٩٠٤ .

٧. تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٦ الرقم ١٥.

٨. تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٦ الرقم ١٥ ، الإصابة: ج ١ ص١٠ ٥ الرقم ٩٠٤.

٩ . أسد الغابة: ج ١ ص ٤٥٠ الرقم ٥٦٨ .

١٠. تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٧٥ الرقم ١٥.

١١. أسد الغابة: ج ١ ص ٤٥٠ الرقم ٥٦٨ .

وفي تاريخ بغداد عن عبدالله بن عُمَّارة بن القداح: كان ثابت بن قَيْس بن الخطيم شديد النَّفس، وكان له بلاء مع عليّ بن أبي طالب، واستعمله عليّ بن أبي طالب على المدائِن، فلم يزل عليها حتَّى قدم المُغِيْرَة بن شُعْبَة الكوفة، وكان معاوية يتّقي مكانه(١).

### عِلْباء بن الهَيْثُم السّدوسيّ من رَبِيعة

بكسرِ أوَّلهِ وسُكونِ اللّامِ بَعدَها مُوَحَّدةً، [أي: بكسر العين المهملة، واللام السّاكنة، والباء الموحَّدة المفتوحة، والألف والهمزة. قال في القاموس: وعلبا بالكسر ممدوداً اسم رجل]، أدرك عِلْباء الجاهليَّة والإسلام، وشهد الفتوح في عهد عمر، ثُمَّ شهد الجمل فاستشهد بها. (٢)

عن الأصمعي: حدَّثني شيخ في مجلس أبي عَمْرو بن العلاء، أنَّ أهل الكوفة أوفدوا عِلْباء بن الهَيْثم السّدوسيّ إلى عمر ، فرأى هيئة رَثَّة ، فلمَّا تكلَّم في حاجته أحسن ؛ فقال : لكلّ أناس في جَملهم خَير .(٣) [والمعنى : أنَّ خبره فوق منظره]. كان عِلْباء من الَّذِين ثاروا على عثمان حَتَّىٰ قتلوه (٤).

إِنَّ عليًا ﷺ قال: «مَن يَحمِلُ علَى الجَمَلِ؟»، فانتدب له هند بن عَمْرو الجَمَليّ المراديّ، فاعترضه عَمَّار بن يثربيّ، فقتله. ثُمَّ حمل عِلْباء بن الهَيْثم فاعترضه ابن

١. تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٦ الرقم ١٥.

٢. راجع: الاصابة: ج٥ ص١٠٤.

٣. الاصابة: ج ٥ ص١٠٤ الرقم ٦٤٦٥ ، شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٢ ص ١٦٩؛ قاموس الرجال : ج٧ ص٢٥٣ .

٤. تاريخ الطبري : ج٤ ص٤٩٦.

يثربيّ فقتله. (١) ولكن قال الطَّبريّ: إنَّ عليَّاً قال: «مَن رَجُلُ يَـحمِلُ عـلَى الجَـمَلِ؟» فحمل هند بن عَمْرو، ثُمَّ سَيْحانُ بنُ صُوحان، ثُمَّ عِلْباءُ بن الهَيْثم (٢).

وقال ابن عبد ربّه: وقُتل من أصحاب عليّ خمسمئة رجل، لم يُعرف منهم إلّا عِلْمَاءُ بن الهَيْثم، وهِنْد الجَمَليّ، قتلهما ابن اليثربيّ<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن أعثم: خرج عَمْرو بن يثربيّ من أصحاب الجمل، حَتَّىٰ وقف بين الصفّين قريباً من الجمل، ثُمَّ دعا إلى البراز، وسأل النّزال، فخرج إليه عِلْباء بن الهَيْثم، من أصحاب علي الله فشدَّ عليه عمرو، فقتله (٤).

قال ابن أبي الحديد: [في الجواب عن الطّعن في سياسة علي ﷺ، بمفارقة أصحابه إيّاه]، والجواب: إنّا أوّلاً، لا ننكر أن يكون كلّ مَن رَغب في حطام الدّنيا، وزخرفها، وأحبّ العاجل من ملاذها وزينتها، يميل إلى معاوية الّذي يبذُل منها كُلّ مطلوب، ويسمَحُ بكلّ مأمولٍ، ويطعِم خراج مصر عَمْرو بن العاص، ويضمَن لذي الكِلاع، وحَبِيب بن مَسْلَمَةً ما يوفي على الرَّجاء والاقتراح. وعلي ﷺ، لا يعدل في على هو أمينٌ عليه من مال المسلمين عن قضية الشّريعة، وحكم الملّة، حَتَّى يقول خالد بن معمّر السّدوسي، لعِلْباء بن الهَيْثم وهو يحمله على مفارقة على ﷺ، واللّحاق بمعاوية :

اتَّقِ اللهَ يا عِلْباءُ في عشيرَتِك ، وانظر لنفسك ولِرَحِمِك، ماذا تؤمِّل عند رجل أردته على أن يزيد في عطاء الحسن والحسين دريهماتٍ يسيرةٍ، ريثما يرأبان بها

١. أعيان الشيعة: ج٨ص١٤٩.

٢٠. راجع: تاريخ الطبرى: ج٤ ص٥٢٩، شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص٢٥٨.

٣. العِقد الفريد: ج٣ ص٣٢٤.

٤. الفتوح: ج٢ ص٤٧٧.

ظَلَفَ عَيشهِما ، فأبى وغضب، فلم يفعل(١).

[هذه القضية \_إن صحّت \_إنّما تدلّ على عظم إخلاص الَّذين اتَّبعوا عليَّا ﷺ، ووازروه، ونصروه حَتَّىٰ قُتلوا دونه. ومنهم عِلْباء بن الهَيْثم السّدوسيﷺ.

يمكن أن يشكل أحد فيقول: إنَّ عِلْباء مات يوم الجمل، كما في هذا الكتاب والكتاب المتقدّم، وهو ما نقله أرباب السّير والتراجم، كما في ترجمته في قاموس الرّجال، والطّبريّ، وأنساب الأشراف، والإصابة، وابن أبي الحديد(٢).

فكيف نصدّق بما دار بين السَّدوسي وبين علباء؟ والحال أنَّ لحوق المنافقين بمعاوية كان بعد وقعة الجمل، بل بعد وقعة صفِّين؟ والجواب هو: أنّ لحوق المنافقين بمعاوية، لم يحدّد بفترة ما بعد الجمل وصفّين، بل يجد المتتبعُ أن أهل الدُّنيا وملذّاتها، مضافاً إلى الذين كانوا ينصرون عثمان بن عفّان، قد التحقوا بمعاوية من مختلف الأمصار كالمدينة والكوفة والبصرة وغيرها منذ البداية، أي قبل حرب الجمل، وحتىٰ آخر أيّام حياته، عليه أفضل الصلاة والسلام].

#### هند بن عَمْرو الجَمَليّ

بفتح الجيم، أدرك الجاهليَّة، وولَّاه عمر على نصارى بني تَغْلِب سنة سبع عشرة، وكان قاتلُ هند عبدالله بن يثربيّ الضَّبيّ، وفي ذلك يقول:

إن تَقْتُلُوني فأنَا ابن يَـثْربي قاتِلْ عليًّا وهِنْد الجَـمَليّ (٣)

شرح نهج البلاغة: ج١٠ ص٢٥٠؛ قاموس الرجال: ج٧ ص٢٥٣.

۲. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٣٠ ـ ٥٣١ ، أنساب الأشراف: ج٣ ص٤٠ ، الإصابة: ج٥ ص١٠٤ ، شرح نهج
 البلاغة: ج١ ص٢٥٨: قاموس الرجال: ج٧ ص٢٥٣ .

٣. كذا ورد في المصدر، وهو خطأ فاحش فحل باللُّغة والشعر، والصحيح هو كما أثبته ابن الأثير في تاريخه:
 أنسا لِسمَن يسنكرني ابنُ يشربي

١٧٢ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

وقتل يوم الجمل مع عليٍّ ، واستدركه ابن فتحون(١١) .

قال السمعاني: هند بن عَمْرو الجَمَليّ، كان مع عليّ بـن أبي طالب الله يوم الجمل، وقتل معه، قتله ابن يثربي (٢).

قال الطَّبريّ: فقال عليّ: «مَن رجُلٌ يَحمِلُ على الجَمَلِ؟» فانتدب له هند بن عَمْرو المراديّ، فاعترضه ابن يثربيّ، فاختلفا ضربتين، فقتله ابن يثربيّ (٣).

وعد الطَّبريّ هنداً من رؤساء النافرين من الكوفة إلى حرب الجمل، قال: فكان رؤساء الجماعة: القعقاعُ بن عمرو، وسعرُ بنُ مالك، وهند بن عَمْرو و...(٤).

قال في القاموس: وفي جمل المفيد \$، والإمامة والسياسة: أنَّ أمير المؤمنين هِ، استعملَ على ساقَتِه (٥) هنداً المراديّ، ثُمَّ الجَمَليّ، وهو الَّذي قال فيه عُمر: سيّدُ أهل الكوفة، اسمُه اسمُ امْرأة (١). وفي معارف ابن قُتَيْبَة أنَّه قـتل في صفِّين (٧)، [وهو خطأ].

[و] لمَّا بعث أمير المؤمنين الله الحسن الله إلى الكوفة، الستنفار النَّاس إلى الجمل، فخطبهم وحضّهم على الجهاد... فقام هِنْد بن عُمر، فقال: إنَّ

١. الإصابة: ج٦ ص ٤٥١ الرقم ٩٠٧٥ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٣٤٠.

٢. الأنساب للسمعاني: ج٢ ص٨٧، اللباب في تهذيب الأنساب: ج١ ص٢٩٢.

٣٠. راجع: تاريخ العلبري: ج٤ ص ٥٢٩، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٣٤٠، أنساب الأشراف: ج٣ ص ٤٠، شرح نهج البلاغة: ج١ ص ٢٥٨، لسان العرب: ج١١ ص ١٢٤؛ الجمل: ص ٣٤٥، وقعة صفين: ص ٥٥٧، المناقب لابن شهر آشوب: ج٣ ص ١٥١ ـ ١٥١، أعيان الشيعة: ج١٠ ص ٢٧٢.

د راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٨٨، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٣٠؛ المناقب لابـن شـهرآشـوب: ج٣ ص١٥١.

٥. ساقةُ الجيش: مُؤخّره (لسان العرب: ج ١٠ ص ١٦٧).

<sup>7.</sup> الجمل: ص ٢١٩، قاموس الرجال: ج ٩ ص٣٧٢؛ الإمامة والسياسة: ج ١ ص ٩٠.

٧. المعارف لابن قتيبة: ص٥٠١؛ قاموس الرجال: ج٩ ص٣٧٢.

أمير المؤمنين قد دعانا، وأرسل إلينا رسله حَتَّىٰ جاءنا ابنه، فاسمعوا إلى قـوله، وانتهوا إلى المؤمنين قد وله، وانفروا إلى أميركم، فانظروا معه في هذا الأمر، وأعينوه برأيكم (١).

أمر عُمر نعيماً ـبعد فتح الرَّيِّ ـ أن يرسل أخاه سُويد بن مقرّن، ومعه هند بن عَمْرو الجَمَليِّ، وغيره إلى قومِس. فهو شهِد فتح الرَّيِّ وقومِس.(٢)

قال البلاذري: وكان هند الجَمَليّ يقول وهو يقاتل حَتَّىٰ قتل:

أَضرِبُهُم جَهدِي بِحَدِّ المُنصَلِ والمَوتُ دُونَ الجَملِ المُجَلَّلِ المُجلَّلِ إِن تَحمِلُوا قُدماً عَلَىً أَحمِل. (٣)

[ومهما يكن من أمر، فإن حضور هؤلاء الصفوة في حرب الجمل، تحت راية أمير المؤمنين الله وقتلهم دونه، دليل على مقامهم المعنوي السّامي، وعلى شدة وعيهم ونضجهم، هذا مضافاً إلى أنَّهم كانوا من رؤساء النَّافرين إليه، ومن الخُطباء الدَّاعين إليه الآمرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكر الأمر الذي جعله \_صلوات الله عليه \_ يذكرهم في كتابيه إلى الكوفة والمدينة ، كلُّ ذلك دليل على سُموً مقامهم في المجتمع الإسلامي، وفي كلا المصرين، حيث خصهم بالذكر دون سائر الشُهداء الكِبار، رحمة الله عليهم جميعاً].

#### خَالِدُ بِنُ مُعَمَّر

خالد بن المُعَمَّر بن سُلَيْمان السَّدوسيّ . كان من أصحاب الإمام عليّ ، ومن كبار قبيلة ربيعة (٤) . شهد الجمل . وكان من رؤساء البصرة الأوّل الَّذين استجابوا

١ . الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٢٩.

۲. راجع: تاریخ الطبری: ج٤ ص١٥١ ـ ١٥٢.

٣. أنساب الأشراف: ج٣ ص٤٠ ١٤.

٤. رجال الطوسي : ص٦٣ الرقم ٥٥٤ .

١٧ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

اللإمام عند عزمه على قتال معاوية ، وأسرعوا إلى نصرته (١١) .

وكانت قبيلة ربيعة من كبار القبائل الَّتي شهدت حرب صفِّين ، ولها فيها دور أساسي مهم (٢).

[حاول معاوية ترغيبه ، وكاتبه ، ووعده بولاية خراسان ، ولكنّ الإمام ﷺ لم يعر ذلك اهتماماً ، واستمرّ خالد قائداً لربيعة ، إلّا أنّ تضعضعه في الأحداث اللّاحقة للحرب كان واضحاً ] .

وعندما رُفعت المصاحف على الرِّماح، قال خالد للإمام ﷺ: ما البقاء إلَّا فيما دعا القوم إليه، إن رأيتَه. وإن لم تره فرأيك أفضل (٣).

وخان خالد الإمام الحسن المجال : وذهب إلى معاوية وبايعه . فكرّمه وولاه على أرمينية . وقيل في هذا المجال :

مُعاوِيَ أُمِّوْ خَالِدَ بِنَ مُعمَّرٍ فَإِنَّكَ لُولًا خَالِدٌ لَـم تُـؤَمَّرا

ومات خالد قبل وصوله إليها<sup>(٥)</sup>.

وجاء في بعض المصادر أنّه مدح الإمام عليّاً الله بمحضر معاوية ، وقال في حبّه إيّاه : أحبُّهُ واللهِ ، على حِلمِهِ إذا غَضِب ، ووفائِهِ إذا عقد ، وصِدقِهِ إذا أكَّد ، وعدلِهِ إذا حَكَم (٦) .

١. الأخبار الطوال: ص١٦٥، الإصابة: ج ٢ ص٢٩٩ الرقم ٢٣٢٦.

٢. راجع: الإصابة: ج ٢ ص ٢٩٩ الرقم ٢٣٢٦؛ وقعة صفين :ص٤٨٤ وراجع الأخيار الطوال: ص١٧١.

٣. الأخبار الطوال: ص١٨٩ ، الإمامة والسياسة: ج١ ص١٤٠؛ وقعة صفين: ص٤٨٥ كلاهما نحوه.

٤. تاريخ مدينة دمشق: ج١٦ ص٢٠٦.

٥. الإصابة: ج ٢ ص ٢٩٩ الرقم ٢٣٢٦ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٦ ص ٢٠٦.

آ. تاريخ مدينة دمشق: ج١٦ ص٢٠٨، الصواعق المحرقة: ص١٣٢، الفصول المهمة: ص١٢٧؛ الأمالي
 للطوسي: ص٤٩٥ ح ١٢٢٩، تنبيه الخواطر: ج٢ ص٧٥، كشف الغمة: ج٢ ص٣٦كلّها نحوه.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتى الوصول إلى الكوفة .......



#### كتابه إلى اهويه

نقل الطَّبريّ، عن عليّ بن محمَّد المَدائِنيّ، عن أبي زكريًّا العَجْلانِيّ، عن أبي إسحاق، عن أشياخه، قال: قدم ماهو يه أبراز مرْزُبان مرْو على عليّ بن أبي طالب الله بعد الجمل مقرَّاً بالصَّلح، فكتَب له عليٍّ كتاباً إلى دَهاقين مرْو، والأساورة، والجُند سلارين، ومَن كان في مرْو:

## «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَلامٌ على مَن اتَّبع الهُدى ، أمَّا بعدُ ، فإنَّ ماهوْيهِ أبراز \_مَرْزبان مَرْو\_ جاءني ، وإنِّى رضيتُ عنه ». وكتب سنة ستّ وثلاثين .(١) .



# كتابه إلى أبي موسى الأشْعَريّ

من كِتاب له الله إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ، وهو عاملُه على الكوفة، وقد بلَغه عنه تثبيطه النَّاس عن الخروج إليه، لمَّا نَدَبهم لحَرب أصحاب الجَمَل:

« مِنْ عَبْدِ الله عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ.

أمَّا بعدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ، هُوَ لَكَ وعَلَيْكَ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَيْلَكَ، واشْدُدْ مِثْزَرَك، واخْرُجْ مِنْ جُحْرِك، وانْدُبْ مَنْ مَعَك، فإنَّ حَقَّقْتَ فَانْفُذْ، وإِنْ تَفَشَّلْتَ فَابْعُدْ، وايْمُ الله لَـتُؤْتَيَنَّ حَيْثُ أَنْتَ، ولا تُـتْرَك حَـتَّى يُـخْلَطَ زُبْـدُك بِخَاثِرِك، وذَائِبُك بِجَامِدِك، وحَـتَّى تُـعْجَلَ عَـنْ قِـعْدَتِك، وتـحْذَرَ مِـن أَمَـامِك

١ . تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٥٧ وراجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٥٧، تـاريخ الخـلفاه: ص٣٦: تـاريخ اليعقوبي: ص١٨٣٨.

كَحَذَرِكَ مِن خَلْفِك، ومَا هِيَ بِالْهُوَيْنَى الَّتِي تَرْجُوه، ولَكِنَّهَا الدَّاهِيَةُ الْكُبْرَى، يُرْكَبُ جَمَلُهَا، ويُذَلَّلُ صَعْبُها، ويُسَهَّلُ جَبَلُهَا، فَاعْقِلْ عَقْلَك، وامْلِك أَمْرَك، وحُدْ نَصِيبَك وحَظَّك، فإن كَرِهْتَ فَتَنَعَّ إِلَى غَيْرِ رَحْبٍ، ولافِي نَجَاةٍ، فَبِالْحَرِيِّ لَا يُقَالَ: أَيْنَ فُلانٌ، والله إِنَّهُ لَحَقٌّ مَعَ مُحِقٍّ، ومَا أَبَالِي مَا صَنَعَ الْمُلْحِدُونَ، والسَّلامُ ». (١)

# حتابه إلى أهل المدينة

[روى المفيد الله كتابه الله إلى أهل المدينة، بعد وقعة الجمل]

قال: ثُمَّ رجع إلى خَيْمَته، فاستدعى عُبيد الله بن أبي رافع كاتِبه وقال:

«أكتب إلى أهل المدينة:

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِن عَبدِ اللهِ عليّ بنِ أبي طالبٍ، سَلامٌ عَلَيكُم. فإنِّي أحمَدَ اللهَ إلَيكُم الَّذي لا إلهَ إلاّ هُوَ، أمَّا بَعدُ: فإنَّ اللهَ بَمنَهِ، وَفَضْلِهِ، وَحُسنِ بَلائِهِ عِندي وعِندَكُم، حَكَمٌ عَدْلٌ، وقَد قالَ سُبحانَهُ في كتابِهِ وقولُهُ الحقُّد: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدًّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ (٢).

وإنِّي مُخبِرُكُم عنَّا، وعَمَّن سِرنا إليهِ من جُموعِ أَهلِ البَصرَةِ، وَمَن سارَ إليهِم مِن قُرَيشٍ وَغَيرِهِم مَعَ طَلْحَةَ والزُبَيْرِ، ونَكْثِهما على (٣) ما قد علِمتم من بيعتي، وهُـما

١. نهج البلاغة: الكتاب٦٣ وراجع: الجمل: ١٣٣٠.

۲. الرعد: ۱۱.

٣. كذا في المصدر والأرجح أنها: «علَى» فتكون الفاصلة قبل: «ونكثهما».

طائِعان، غيرُ مُكرَهَينِ، فَخَرجتُ مِن عِندِكُم فِيمَن خَرجتُ، ممِّن سارَعَ إلى بَيعَتي، وإلى الحقّ (١) حَتَّىٰ نزلْتُ ذا قارٍ، فنفر معي مَن نفَرَ من أهل الكوفَةِ، وقدم طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ البصرة، وصنَعا بِعامِلي عُثمانَ بنِ حُنَيْفٍ ما صنَعا! فَقدَّمتُ إليهم الرُّسُلَ، وأعْذَرتُ كلَّ الإعْذار.

ثُمَّ نزلْتُ ظهْرَ البَصرةِ، فأعذرْتُ بالدَّعاءِ، وقَدَّمتُ الحُجَّة ، وأقلْتُ العَثْرة ، والنَّنَّة ، واسْتَتَبْتهما ومَن معهما من نَكْثِهم بيعتي ، ونقضهما عَهدي ، فأبوْا إلَّا قتالي وقتالَ مَن مَعِي ، والتَّمادي في الغَيِّ ، فلم أجدْ بُدَّا من مناصَفَتِهم لي ، فناصَفْتُهم بِالجهادِ ، فَقتلَ اللهُ مَن قتلَ مِنهم ناكِثاً ، وولَّى مَن ولَّى منهم ، وغَمدْتُ السِّيوفَ عَنهُم ، وأخذتُ بالعَفو فِيهم ، وأجريْتُ الحقَّ والسَّنَّة في حُكمِهم ، واخترْت لهم عاملاً استَعمِلُهُ عَلَيهِم ، وهو عبدُ اللهِ بنُ العبَّاس ، وإنِّي سائِرٌ إلى الكوفة إن شاءَ اللهُ تعالى ». وكتب عبيدالله بن أبي رافع، في جُمادىٰ الأُولىٰ مِن سَنَةِ سِتُّ وثلاثِينَ مِنَ الهِجرَةِ (٢).

وقال العلّامة الآمُلي: ولعلَّ الوجه في عدم ذكر الرَّضي كتابه الله إلى أهل المدينة في النَّهج، كان ذلك، أعني أنَّ كتابه إلى أهل المدينة، كان قريباً من كتابه إلى أهل الكوفة في ألفاظه ومعانيه. (٣)

[أقول: لعلَّ مراده من قوله إنَّ عِلَّة عدم نقل السَّيِّد الرضيِّ هذا، هو عِلَّةُ عَدمِ نقل السَّيِّد الرضيِّ هذا، هو عِلَّةُ عَدمِ نقلهِ كتابه إلى أهل الكوفة؛ لأنَّ الشريف الرضي لم ينقل الكتابين معاً، وإنَّما نقل جملاً من كتابه إلى أهل الكوفة].

١ . كذا في المصدر، والظاهر أنَّها: «وواليَّ».

٢. الجمل: ص٣٩٥ وراجع :بحار الأنوار: ج٣٢ ص٣٣٤، تلخيص الشافي: ج٤ ص١٣٧.

٣. شرح نهج البلاغة للآملي: ج١٧ ص١٧.

١٧٨ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١



# كتابه إلى أهل الكوفة

كتابه الله إلى أهل الكوفة بعد فتح البصرة:

« وجَزَاكُم اللهُ مِن أَهْل مِصْرٍ ـعن أَهْل بَيْت نبِيِّكم ـ أَحْسنَ مَا يَجْزِي الْـعَامِلِينَ بطاعَتِه، والشَّاكِرينَ لِنعْمَته، فقد سَمِعْتُمْ وأطعْتُم، ودُعِيتُم فأجَبْتُم »(١).

[وقد نقلنا هذا الكتاب بتمامه في موضع آخر من هذا الكتاب، نقلاً عن كتاب الجمل للمفيد، واكتفينا هنا بموضع الحاجة منه ].



كتابه الله إلى قَرَظَةَ بن كَعْب وأهل الكوفة:

رَوى عمرُ بن سعد، عن يزيد بن أبي الصَلْت، عن عامر الأسدِي: أنَّ عليًّا كَتب بفتح البصرة مع عَمْرو بن سَلَمَة الأرْحَبيّ - إلى أهل الكوفة:

«مِن عَبدِ اللهِ على بنِ أبي طالبٍ، أميرِ المُؤمِنينَ اللهِ إلى قَرَظَةَ بنِ كَعْبٍ ومَن قَبَلَهُ مِن المُسلمِينَ، سَلامٌ عَليكُم؛ فإنِّي أحمَدُ اللهَ إليكُم الَّذي لا إله إلَّا هو، أمَّا بعد، فإنَّا لَقِينَا القومَ النَّاكِثِينَ لِبَيْعَتِنا، المُفَرِّقِينَ لِجماعَتِنا، الباغِينَ علَينا مِن أُمَّتِنا، فَحاجَجْناهُم إلى اللهِ، فنصَرنا اللهُ عَلَيهِم، وقُتِلَ طَلْحَةُ والزَّبَيْرُ، وقد تَقَدَّمْتُ إليهما بالمَعْذِرَةِ، واستشْهَدتُ عَليهِما صُلَحاءَ الأُمَّةِ، ونكيْهما (٢) بالبيعة؛ فما أطاعا المُرشِدينَ، ولا

١. نهج البلاغة: الكتاب٢، بحار الأثوار: ج٣٢ ص٣٥٢ ح١٩٨ وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:
 ج١٤ ص٢٦.

٢. كذا في المصدر، والصواب هو على الأرجح: «ونكثا».

أجابا النَّاصِحِينَ، ولاذَ أهلُ البَصرَةِ بِعائِشَةَ، فَقُتِل حَولَها عالَم جَمُّ لا يُحصِي عددهُم إلا الله ، ثُمَّ ضرَبَ الله وجْهَ بقيَّتِهِم فأدبروا، فما كانت ناقة الحِجْر بأشأمَ منها على أهلِ ذٰلِكَ المِصرِ، مع ما جاءَت بهِ مِنَ الحُوبِ(١) الكبير في معصيتها لربِّها ونبيّها، واغْتِرار من اغترَّ بِها، وما صَنعتْه من التَّفرِقَةِ بَينَ المُؤمِنِينَ، وسَفكِ دِماءِ المُسلمين بلا بيُّنَةٍ ولا مَعْلِرَةٍ ولا حُجَّة لها.

فلمًّا هزمَهُم اللهُ أمرتُ أَنْ لا يُقتَل مُدبِرٌ، ولا يُجهَزَ على جريح، ولا يكشَفَ عورةً ولا يُهتَك سَترٌ، ولا يُدخَلَ دارٌ إلَّا بإذنِ أهلِها، وقد آمنتُ النَّاسَ. وقد استُشهد مِنَّا رجالٌ صالِحونَ، ضاعَفَ اللهُ لَهُم الحسناتُ، ورفَعَ درجاتِهِم، وأثابَهُم ثوابَ الصَّابِرينَ، وجزاهُم مِن أهلِ مِصرِ عَن أهلِ بَيتِ نبيِهِم أحْسنَ ما يَجْزي العامِلينَ بِطاعَتِهِ، والشَّاكِرينَ لِنعمَتِه، فقد سَمِعْتُم وأطعْتم ودُعيتم فأجبُتم، فنعم الإخوانُ والأعوانُ على الحَقِّ أنتُم، والسَّلامُ عَليكُم ورَحمُة اللهِ وبَركاتُهُ ».

كتب عبيدالله بنُ أبي رافع، في رجب سَنَة ستٍّ وثلاثين.(٢)

صورة أُخرى من الكتاب المتقدّم إلى قرظَة بن كعب وأهل الكوفة:

الطبري عن السّري، عن شعيب، عن سيف، عن مُحَمَّد وطَلْحَة، قالا:

كتب عليّ بالفتح ـفتح البصرة ـ إلى عامله بالكوفة حينَ كتَب في أمرها، وهو يومئذ بمكّة:

«مِن عَبدِ اللهِ عَليِّ أميرِ المُؤمِنينَ، أمَّا بَعدُ، فإنَّا التَقَينا في النِّصفِ مِن جُمادى الآخِرَةِ بالخُرَيبَةِ، فناءٍ مِن أفنِيَةِ البَصرَةِ، فأعطاهُم اللهُ عَنَّ المُسلِمينَ، وقُتِلَ مِنَّا

١. الحُوب بالضمِّر: الإثم. ويُقال: حُبتُ بكذا، أي: أثِمتُ. (الصحاح: ج ١ ص ١١٦).

الجمل: ص٤٠٣ وراجع: الشافي في الإمامة: ج٤ ص٣٣٠، بـحار الأنوار: ج٣٢ ص٢٥٢ ح١٩٨؛ أنساب
 الأشواف: ج٣ ص٥٨.

ومنهم قتلى كثيرةٌ، وأصيب ممَّن أصيب منَّا: ثُمامَةُ بنُ المُثَنَّى، وهِندُ بـنُ عَــمرو، وعِلْباءُ بن عَــمرو، وعِلْباءُ بن الهَيْثم، وسَيحان، وزَيْدُ ابنا صُوحان، ومَحْدُوجٍ».

وكتب عبدالله بن رافع، وكان الرَّسول زفر بن قَيْس إلى الكوفة، بالبشارة في جُمادي الآخرة.(١)

[أقول: تقدَّم الكلام في سند هذا الكتاب، وبعض ألفاظه، ما لا يخفيٰ ما فيه من الإجمال، وعدم وضوح بعض الفقرات، كقوله الله وفاعطاهم الله سُنة المسلمين »، إذ لو رجع الضَّمير إلى أهل البصرة وطَلْحَة والزُبَيْر كما هو الظَّاهر، فأمير المؤمنين الله أقرَّ بأنَّ الله تعالى أعطى مخالفيه سُنَّة المسلمين. ولو رجع الضَّمير إلى «أهل الكوفة» الَّذِين هم أنصاره الله فالأنسب أن يقول: أعطانا. ولو رجع الضَّمير إلى المتحاربين من عسكره وعسكر مخالفيه، فهو إقرار بأنَّ أعداء مسلمون، وأنَّهم أعطوا سُنَّة المسلمين. ثمَّ ما المرادُ من سُنَّة المسلمين؟ أهو الشَّهادة؟ أو نصر الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّحيح في رأينا ما يأتي الشَّهادة؟ أو نصر الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّحيح في رأينا ما يأتي في كتابه الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّحيح في رأينا ما يأتي في كتابه الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّحيح في رأينا ما يأتي في كتابه الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّحيح في رأينا ما يأتي في كتابه الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّحيح في رأينا ما يأتي في كتابه الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّحيح في رأينا ما يأتي في كتابه الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّحيح في رأينا ما يأتي في كتابه الله الله الموعود به في القرآن الكريم؟ والصَّدي وأعطاهُم سُنَّة الظَّالمينَ ».

# قَرَطَةُ بن كَعْبِ الأنْصاريِّ الخَزْرَجِيِّ

ويقال: قَرَظَةَ بن عَمْرو بن كَعْب؛ وهو أحد العشرة الَّذِين وجّههم عمر إلى الكوفة من الأنصار ـ وكان فاضلاً ـ ليفقه النَّاس. شهد قَرَظَةُ مشاهِدَ النَّبيِ عَلَيْهُ، أُحُد وما بعدها، وهو آخر من فتح الرَّيِّ في ولاية أبي موسى الكوفة لعثمان، هذا نقله البلاذري، وقال الأخرون: وهو الَّذي فتح الرَّيِّ سنة ثلاث وعشرين، وسكن الكوفة. شهد قَرَظَة مشاهد عليًّ كُلّها، وولاه علي الله الكوفة حين سار إلى حرب

١. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٤٢، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٣٣٤.

الجمل، وعزل أبا موسى عنها، ولمَّا خرج إلى صفِّين حمله معه، وولأها أبا مسعود الأنْصاريّ. (١) وبعد رجوعه الله عن البصرة بعثه إلى البِهْقُبَاذات (٢). (٣)

وقال ابن أبي الحديد: وهو كاتب عين التَّمر، يجبي خراجها لعليَ ﷺ. وفي الغارات: وهو بجانب عين التَّمر، يجبي خراجها لعليّ ﷺ. (٤) [ونـقل في الغارات.أيضاً قصَّةً، لَعلَّها تَدُلُّ على خِيانتهِ لعليّ ﷺ].



# كتابه إلى عبدالله بن عبَّاس

وهو عامله على البصرة:

«واعْلَم أَنَّ البَصْرةَ مَهْبِطُ إِبْلِيسَ، ومَغْرِسُ الْفِتَنِ، فَحَادِثْ أَهْلَهَا بِالإحسَان إلَيهِم، واحْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عن قُلُوبِهِمْ، وقد بَلَغَنِي تَنَمُّرُك لِبَنِي تَمِيم، وغِلْظَتَك عَلَيهِم، وإنَّ بَنِي تَمِيمٍ لم يُغِبْ لهم نجْمٌ إلَّا طَلَعَ لهم آخَرُ، وإِنَّهُم لم يُسْبَقُوا بِوَغْمِ (٥) في جَاهِلِيَّةٍ ولا إسلامٍ، وإنَّ لهم بِنَا رَحِماً مَاسَّةً، وقَرَابَةً خَاصَّةً، نحن مَأْجُورُونَ على صِلَتِها، ومَأْزُورونَ على قَطِيعَتِها، فَارْبَعْ أَبا الْعَبَّاسِ -رَحِمَك اللهُ-فيما جَرَى على

١. راجع: أنساب الأشراف: ج٣ ص٣٣، مروج الذَّهب: ج٢ ص٣٦٨، تهذيب التهذيب: ج٤ ص٥٢٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٣٤٩، أسد الغابة: ج٤ ص ٣٨٠، الإصابة: ج٥ ص ٣٢٨، الإستيعاب: ج٣ ص ٣٦٥، فتوح البلدان: ص ٤٤١، الغارات: ج٢ ص ٧٧٧ ـ التعليقة: ص ٤١.

٢. البِهْقُبَاذات :هنَّ ثلاث بِهْقُبَاذات، ذكرها ياقوت في معجمه . ثلاث كور ببغداد، منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد
 أنو شيروان. وفي الأصل : البِهْقُيَاذات ، مُحرَفة . ( راجع :معجم البلدان :ج ١ ص١٦٥ ).

٣. وقعة صفين: ص١١.

٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٢ ص٣٠١، الغارات : ج ٢ ص٤٤٧.

ه . الوغم: القتالُ . ( نسان العرب: ج ١٢ ص ٦٤٢) .

لِسَانِكَ، ويَدِكَ من خَيْرٍ وشَرٍّ، فإِنَّا شَرِيكَانِ في ذلك. وكُنْ عِندَ صَالِحِ ظَـنِّي بِكَ، ولا يَفِيذَنَّ (١١) ولا يَفِيذَنَّ (١١) رَأْبِي فيك، والسَّلام ».(٢)

[وقد نقل ابنُ مَيثَمَ صَدرَهُ هكذا:]

«أَمَّا بَعدُ؛ خَيرُ النَّاسِ عِندَ اللهِ غداً، أعمَلُهم بِطاعَتهِ فيما عَلَيهِ ولَـهُ، وأقـواهـم بالحقّ وإن كان مُرَّاً، ألا وإنَّهُ \_بالحَقّ \_قامت السَّماوات والأرض فيما بين العباد، فَلتَكُن سَريرَ تُكَ فِعلاً، وليَكن حُكمُكَ واحِـداً، وطريقَتَك مستقيمة. واعـلم أنَّ البَصرة مَهْبَط إبليس ». (٣)

[هذا، ولكن نقل نَصْر، أنَّ عليًّا ﷺ، كتب إلى عبدالله بن عامر ما يقارب صدره، قال:]

## «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

من عَبدِ اللهِ عَلِيِّ أميرِ المُؤمِنينَ، إلى عَبدِ اللهِ بنِ عامِر، أمَّا بعدُ؛ فإنَّ خَيرَ النَّاسِ عِندَ اللهِ عَلَى أَوْوَمُهُم للهِ بِالطَاعَةِ فِيما لَهُ وعَلَيهِ، وأقُولُهُم بالحَقِّ ولو كانَ مُرَّاً، فإنَّ الحقّ، بهِ قامَت السَّماواتُ والأرضُ، ولتَكُن سَريرَ تُكَ كَعَلانِيَتِكَ، وليَكُن حُكمُكَ واحِداً، وطريقتُكَ مُستَقِيمَةً؛ فإنَّ البَصرَة مَهبِطُ الشَّيطان، فلا تَفتَحَنَّ علَى يدِ أَحَدٍ واحِداً، وطريقتُكَ مُستَقِيمَةً؛ فإنَّ البَصرَة مَهبِطُ الشَّيطان، فلا تَفتَحَنَّ علَى يدِ أَحَدٍ مِنْهُم باباً، لا نطيق سدَّهُ نحنُ ولا أنت، والسَّلام. "(٤)

[أقول: قال المفيد الله في كتاب الجمل: ]

١. فَالَ رأيُهُ يَفِيلُ فَيَلُولَةً: أخطأً وضَعُفَ. ( لسان العرب:ج ١١ ص ٥٣٤).

٢٠ نهج البلاغة: الكتاب١٨، بحار الأنوار: ج٣٣ ص٤٩٢ ص٤٩٢؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥٥ ص١٢٥.

٣. شرح نهيج البلاغة للبحراني : ج٤ ص٣٩٥.

٤٠ وقعة صلين: ص١٠٦.

وروَى أبو مِخْنَف للوطُ بن يَحْيَى قال: لمَّا استعمل أميرُ المؤمنين اللهِ عبد الله بن العبَّاس على البصرة، خَطَب النَّاسَ فَحَمِدَ الله، وأثنى عَلَيهِ، وصلَّى علَى رَسولِهِ، ثُمَّ قال:

« يا مَعاشِرَ النَّاسِ ، قد استَخلَفتُ عَلَيكُم عبد الله بن العبَّاس ، فاسْمَعوا له ، وأطيعوا أمرَه ، ما أطاع الله ورسولَهُ ، فإن أحدَثَ فيكُم أو زاغ (١) عَن العقّ ، فأعلِموني أعزِلْهُ عَنكُم ؛ فإنِّي أرجو أن أجِده عفيفاً تقيًّا وَرِعاً ، وإنَّى لم أُولِّهِ عَلَيكُم ، إلَّا وأنا أظنُّ ذلِكَ بِهِ ؛ غَفَر اللهُ لنا ولكم » . (٢)

مُحَمَّد بنُ يَحْيَى، عن أَحْمدَ بن مُحَمَّد بن عِيسَى، عن الحَسَن بن مَحْبُوب، عن مُحَمَّد بن المُسْتَنِير، عن أبِي عن مُحَمَّد بن النَّعْمَان أبِي جَعْفَر الأَحْوَل، عن سَلام بن المُسْتَنِير، عن أبِي جَعْفَر اللَّهُ وَبِيْن طَلْحَة جَعْفَر اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْنَهُ وبيْن طَلْحَة والرُبَيْر وعَائِشَة بالبصرة، صَعِدَ المِنْبَر، فَحَمِدَ اللهَ وأَثْنَى عليه وصَلَّى على رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قال:

« يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الدُّنيا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ ، تَفْتِنُ النَّاسَ بالشَّهَوَاتِ ، وتُزَيِّنُ لَهُم بِعَاجِلِها ، وأَيْمُ اللهِ إِنَّهَا لَتَغُرُّ مَنْ أَمَّلَها ، وتُخْلِفُ مَنْ رَجَاها ، وسَتُورِثُ أقوَاماً النَّـدَامَـةَ والحَسْرَة بِإِقْبَالِهِم عَـلَيها ، وتَنَافُسِهِمْ فيها ، وحَسَدِهِمْ ، وبَغْيِهِمْ على أهل الدِّينِ والفَصْل فيها ، ظُلْماً وعُدْوَاناً ، وبَـغْياً وأَشَـراً وبَطَراً ، وبِالله ، إنَّهُ ما عَاشَ قَوْمٌ ـقَطُّ \_ في غَضَارَةٍ من كَرَامَة نِعَمِ اللهِ في مَعَاشِ دُنْيَا ، ولا دَائِم تَقْوَى وبَطَراً ، وبِالله ، والشُكْر لِنِعَمِه ، فَأَزَالَ ذَلك عنهم ، إلّا مِن بَعدِ تَغْييرٍ من أَنْفُسِهِم ، وتَحْويلٍ عن طَاعَة الله ، والحَادِثِ من ذُنُوبِهِمْ ، وقِلَّةٍ مُحَافَظَةٍ ، وتَرْكِ مُرَاقَيَةِ اللهِ جَلَّ وعَزَّ وتَهَاوُنٍ بشكر نِعْمَة الله ، لأنَّ

١. زاغَ عن الطريق: إذا عدل عنه. ( نسان العرب: ج ٨ ص ٤٣٢).

٢. الجمل: ص٤٢٠.

الله عَلَى يقول في مُحْكَم كِتَابِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَآ أَللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدً لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ ، مِن وَالِ ﴾ (١).

ولُو أَنَّ أَهْلَ المَعَاصِي ، وكَسَبَةَ الذُّنُوبِ ، إذا هُم حَذِرُوا زَوَالَ نِعَمِ اللهِ ، وحُلُولَ نَقِمَتِه ، وتَحْوِيلَ عَافِيَتِه ، أَيْقَنُوا أَنَّ ذَلك مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ - بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهم - ، فَأَقْلَعُوا وِتَابُوا ، وفَزِعُوا إلى الله جَلَّ ذَبُوه ، بِصِدْقٍ مِن نِيَّاتِهِم ، وإِقْرَارٍ مِنهُم بِذُنُوبِهِم ، وإِسَاءَتِهِم ، لَصَفَحَ لَهُمْ عن كُلِّ ذَنبٍ ، وإذاً لَأَقَالَهُمْ كُلَّ عَثْرَةٍ ، ولَرَدَّ عَلَيهِم كُلَّ كَرَامَة نِعْمَةٍ ، ثُمَّ أَعَادَ لهم من صَلَاح أَمْرِهم ، ومِمَّاكانَ أَنْعَمَ بِهِ عليهم ، كُلَّ عَثْرَةٍ ، ولَرَدَّ عَلَيهِم كُلَّ كَرَامَة نِعْمَةٍ ، ثُمَّ أَعَادَ لهم من صَلَاح أَمْرِهم ، ومِمَّاكانَ أَنْعَمَ بِهِ عليهم ، كُلَّ مَا زَالَ عَنهُم ، وأُفْسِدَ عليهم .

فَاتَّقُوا اللهُ أَيُّهَا النَّاسُ حَقَّ تُقَاتِهِ ، واسْتَشْعِرُوا خَوْفَ الله جَلَّ ذِكْرُهُ ، وأَخْلِصُوا اليقِينَ ، وتُوبُوا إِلَيه من قَبِيحِ ما اسْتَفَرَّ كُمُ الشَّيْطَانُ مِن قِتَالِ وَلِيِّ الأَمْرِ ، وأَهْلِ العِلم بعد رَسُولِ اللهَ عَلَيْهِ ، وما تَعَاوَنْتُمْ عَلَيهِ مِن تَهْرِيقِ الجَمَاعَةِ ، وتَشَتَّتِ الأَهْرِ وفَسَادِ صَلاحٍ ذَاتِ البَيْنِ ، إِنَّ اللهَ عَلَى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ، ويَعْفُو عن السَّيِّنَات ، ويَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ » . (٢)

[و نقل المفيد الله الخطبة بنحو آخر، وهي هكذا: ]

من كلامه على بالبصرة، حين ظهرَ على القوم، بعدَ حمدِ اللهِ والتَّناءِ عليه:

« أَمَّا بعدُ؛ فإنَّ اللهُ ذو رَحمَةٍ واسِعَةٍ ، ومَغفِرَةٍ دائِمَةٍ ، وعَفوٍ جَمِّ ، وعِقابٍ أليمٍ ؛ قضَى أنَّ رَحمَتَهُ ومَغفِرَتَهُ وعفوَه لأهل طاعتِهِ من خلقهِ ، وبرحمَتِه اهتدى المهتدونَ ، وقضَى أنَّ نِقْمَتَه وسَـطُواتـه وعقابَهُ على أهلِ مَعصيتِه من خلقِه ، وبعدَ الهُدى والبيِّناتِ ما ضلَّ الضَّالُونَ . فما ظَنَّكم \_ يا أهـل البصرة \_وقد نكثتُم بيعتي ، وظاهَرْتُم علَيَّ عَدُوِّي ؟ »

فقامَ إليه رجلٌ، فقال: نَظُنُّ خيراً، ونَراك قد ظَفِرْتَ وقَدَرْتَ، فإنْ عاقبْتَ فقد الجترمْنا ذلك، وإن عفوْتَ فالعفوُ أحبُّ إلى اللهِ.

١٠ الرعد: ١١.

۲ ، الكافى : ج ٨ ص ٢٥٦ م ٣٦٨.

فقال: «قد عَفوْتُ عَنكُم، فإيَّاكُم والفِيتنَةَ، فإنَّكم أُوَّلُ الرَّعيَّةِ نَكَثَ البيعة، وشيقٌ عيصا هذه الأُمَّة ».

قال: ثُمَّ جلسَ للناس فبايَعوه .(١)

[وروى السَّيِّد الرضيّ في النَّهج كلامه ﷺ في ذمّ أهل البصرة بعد وقعة الجمل:]

«كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وأَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ، رَغَا فَأَجَبْتُمْ، وعُقِرَ فَهَرَبْتُمْ، أَخْلاقُكُم دِقَاقُ، وعَهْدُكُم
شِقَاقٌ، ودِينُكُمْ نِفَاقٌ، ومَاؤُكُمْ زُعَاقٌ، والْمُقِيمُ بين أَظْهُرِكُم مُوْتَهَنَّ بِذَنْبِه، والشَّاخِصُ عنكم
مُتَدَارَكُ بِرَحْمَةٍ من رَبِّه، كَأنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُوْجُؤِ سَفِينَةٍ، قد بَعَثَ اللهُ عليها العَذَابَ من فَوقِهَا
ومن تَحْتِهَا، وغَرقَ مَن في ضِمْنِها.

وفي رِوَايَة : وأَيْمُ اللهِ ، لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ. حَتَّىٰ كَأَنِّي أَنْـظُرُ إلى مَسْـجِدِها كَـجُؤْجُو سَـفِينَةٍ أَوْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ » .(٢)

قال المسعودي: وخطب النَّاس خطبةً طويلة، يقول فيها: «يا أهلَ السَبْخَةِ، يا أهلَ السَبْخَةِ، يا أهلَ المؤتفِكَةِ، ائتفكتِ بأهلِكِ مِنَ الدَّهرِ ثلاثاً، وعلى اللهِ تمامُ الرَّابِعة، يا جُنْدَ المرأةِ، يا أَملَ المهيمة... ». (٣)

قال المفيد الله الله

ورَوى أبو مِخْنَف لوط بن يَحْيَى، عن رجاله، قال: لمَّا أرادَ أميرُ المؤمنين اللهِ التَوجُّهَ إلى الكوفة، قام في أهل البصرة، فقال:

« ما تَنْقِمونَ عَليَّ يا أهلَ البَصرةِ ؟ ــوأشار إلى قميصه وردائِهِ ، فقال: ــوالله، إنَّهما لَمِن غَــرُل

١. الإرشاد: ج ١ ص٢٥٧، بحار الأتوار: ج٣٢ ص ٢٣٠ ح١٨٢ وراجع: الجمل: ص٧٠٤.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ١٣، بحار الأنوار: ج٣٢ ص ٢٤٥ ح ١٩٤ وراجع: مروج الذَّهب: ج٢ ص ٣٧٧، الأخبار الطوال: ص ١٥١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص ٢٥١.

٣. مروج الذُّهب: ج٢ ص٣٧٧.

١٨٠ ...... مكاتيب الأنمَة /ج ١

أهلي، ما تَنْقِمون مَنِّي يا أهلَ البصرةِ؟ ـ وأشار إلى صُرَّةٍ في يدِهِ فيها نَفَقَتُهُ، فقال: ـ واللهِ، ما هي إلَّا مِن غَلَّتي بالمدينة؛ فإنْ أنا خَرَجْتُ مِن عندِكُم بأكثَرَ ممَّا تَرَوْن، فأنا عِندَ اللهِ مِنَ الخائِنينَ. »(١)

[و] نقل السَّيِّد الرضيِّ ﴿: أَنَّه ﷺ أُوصى إلى ابن عبَّاس عند استخلافه إيَّاه على البصرة:

« سَعِ النَّاس بِوَجْهِكَ ، ومَجْلِسِكَ وحُكْمِك ، وإِيَّاكَ والْغَضَبَ ، فإِنَّهُ طَيْرَةُ من الشَّيْطَانِ ، واعْــلَم أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ اللهِ ، يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ ، ومَا بَاعَدَك من الله، يُقَرِّبُك من النَّار » .(٢)

وقال المفيد الله :

رَوى الواقدي عن رجاله، قال: لمَّا أراد أمير المؤمنين الله الخروج من البصرة استخلف عليها عبدالله بن العبَّاس، وأوصاه، فكان في وصيَّته له أن قال:

« يا ابنَ عبَّاس ، عَليكَ بِتقوى اللهِ ، والعدلِ بمَن وُلِّيت عليهِ ، وأَنْ تَبسُطَ للناسِ وَجهَكَ ، وتُوسِّعَ عَلَيهِم مَجلِسَكَ ، وتَسَعَهم بِجلمِكَ ، وإيَّاكَ والغضبَ ، فإنَّه طِيرَةٌ مِنَ الشَّيطانِ ، وإيَّاكَ والغضبَ ، فإنَّه طِيرَةٌ مِنَ الشَّيطانِ ، وإيَّاكَ والقوى ، فإنَّه يَصُدُّكَ عن سبيلِ اللهِ ، واعْلَم أنَّ ما قرَّبَك مِنَ اللهِ ، فهو مُتَوَّبُكَ مِنَ النَّارِ ، واذكر الله كثيراً ، ولا تَكن مِنَ الغافِلينَ » . (٣)

[و] رُوي أنَّ ابن عبَّاس كان قد أضرَّ ببني تميم، حين وُلِّيَ البصرةَ من قِبَلِ علي ﷺ؛ للّذي عرفهم به من العداوة يوم الجمل، لأنَّهم كانوا من شيعة طَلحَة والزُبَيْر وعائِشَة، فحمل عليهم ابن عبَّاس، وأقصاهم، وتنكر عليهم، وعيَّرهم بالجمل، حَتَّى كان يسمِّيهم: شيعة الجمل، وأنصار عسكر، وهو عسكر.

١. الجمل: ص٤٢٢.

نهج البلاغة: الكتاب٧٦، بحار الأثوار: ج٣٣ ص٩٩٨ ح ٤٠٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الصديد: ج ١٨
 ص ٧٠.

٣. الجمل : ص٤٢٠و راجع : الإمامة والسياسة : ج١ ص١٠٥.

اسم جملِ عائِشة، وحزب الشَّيطان، فاشتدَّ ذلك على نفر من شيعة عليَّ الله من بني تميم، منهم حارثة بن قُدامَة، وغيره، فكتب بذاك حارثة إلى عليّ، يشكو إليه ابن عبَّاس هذا الكتاب.(١)

# وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها

#### الأوّل:

حينما أخرج من الجنَّة، وأهبط إلى الأرض، عند قوله تعالى: ﴿فقال فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴾.(٢)

أو لأنَّ البصرة بعيدة عن العلم والعلماء، ولأجل ذلك صار كأنَّها مهبط إبليس ومأواه، وفيها فَرَخَ ودَرَجَ.

أو لأنَّها لكــُثرة المـعاصي والفـجور والفســوق، صــارت كأنَّـها مأوى إبــليس وموطنه.

أو لأنَّ فيها خواصٌ طبيعيَّة، أوجبت كثرة أسباب العصيان، وصارت كأنَّها مأوى إبليس، كما أشار إليه أمير المؤمنين الله مين خرج من البصرة: «الحمدُ الله الذي أخرَجَني مِن أخبثِ البلادِ وأخْشَنِها تُراباً، وأشرعِها خَراباً، وأقرَبِها من الماء، وأبْعَدِها من السَّماء، بها مَغيضُ الماء، وبها تِسعَة أعْشار الشَّرّ، وهي مسكنُ الجنِّ ». (٣)

أو أنَّها موطن شياطين الإنس، من أعوان الشَّيطان.

١. شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج٤ ص ٣٩٥، بحار الأنوار: ج٣٣ ص٤٩٣.

٢. الأعراف: ١٣.

٣. راجع: الجمل: ص٤٢٢ وراجع: مروج الذُّهب: ج٢ ص٣٧٧.

[وقوله البصرة ذلك، من المورة المنافية والمحسنة المنافية المنافية

قال ابن الأثير: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله، فإنَّها سريعة الدَّثور، أي اجلوها واغسلوا الدَّرن عنها، وتعاهدوها بذلك...»(١). ففي المقام أمره الأمير الله، أن يجلو قلوب أهلها، ويغسل دَرَنَ الأحقادِ والضَّغائن، ورين الوساوس المؤذية المُودِيَةِ عنها بصقال الإحسان وماء البرّ.

والتَنَمُّر على القوم: الغِلظة عليهم، والمعاشرة معهم بأخلاق النَّمر، والنَّمر: سَبُع معروف، أصغر من الأسد وأخبث وأجرأ منه، وتنمّر له: أي تنكّر له وتغيَّر.

والوَغْم ـ بالفتح فسكون ــ: الحَرب والقِتال والتِرَة والذَّحل التَّقيل.

وفي النَّهاية: وفي حديث علي على الله: «إنَّ بني تميم لم يُسبَقوا بِوَغْمٍ في جاهليَّةٍ ولا إسلام». الوغم: التِرَة، يعني أنَّهم كانوا أهل بأس وقوَّة وشجاعة وحميَّة، أي: لا ينبغي التَّنمُ والغِلظة على طائفة بلغوا في البأس والنَّجدة هذه المرتبة.

أو أنَّهم لم يسبقوا بوغم في جاهليَّة ولا إسلام، أي: لم يسبقهم أحد كان له حِقد وغيظ عليهم، فتنكَّر لهم وغلظ عليهم، تشفيًا منهم ونكاية بهم؛ لقوتهم وقهرهم.

ويمكن أن يكون المراد: أنَّهم لشجاعتهم يقتحمون ويأخذون بالتَّرَة والذَّحل، فلا يجوز تهييجهم، وإثارة غيظهم (٢)

١. النهاية: ج١ ص٣٥١.

٢. راجع: النهاية: ج٥ ص٢٠٩، منهاج البراعة: ج١٨ ص٣١٠ و٣١٢ و٣١٧.

وقوله: «إِنَّ بَنِي تَمِيمٍ لم يَغِبُ لهم نجُمُ إِلَّا طَلَعَ لهم آخَرُ»، كنّى الله بالنَّجم عن أشراف تميم وساداتهم، الَّذِين يقتدى ويهتدى بهم وبفعالهم، والمراد: أنَّ بني تميم قوم فيهم من السَّادة العظماء، والرَّجال الكِبار كثيرون، بحيث لم يمت منهم أحد من عظمائهم، إلا طلع فيهم آخر، فأنار وأضاء.

فكل قوم فيهم الرِّجال الكبار، ذوو الفضائل والفواضل، لا ينبغي الشِّدة والتَّنمَر لهم لوجود هؤلاء، أو لأنَّ قوماً يولد وينشأ فيهم هؤلاء، ينبغي أن يكرموا.

ويبدو أنّ هذه الأسباب هي التي دعت أمير المؤمنين الله أن يحذّر ابن عبّاس منهم، ويأمره بإكرامهم (١).

## الثَّاني:

إِنَّ قوله ﷺ: «إِنَّهُم لم يُسْبَقُوا بِوَغْمِ» يشعِر بكثرة حروبهم، وما تمتاز به هذه القبيلة من تاريخ حربي في الجاهليَّة والإسلام، ولهم أيَّام معروفة في التَّاريخ، لا بأس بذكرها مختصراً:

١ ـ يوم النسار: (بالنون المكسورة والسين) كان بين ضَبَّة وتَميم، قادها
 حاجب بن زُرَارة.

٢ ـ يوم الفِجار: كان بين بَكر وتَميم.

٣ ـ يوم الفِجار: (بكسر الفاء وفتح الجيم)، وكان أربعة أيَّام ويوم واحد منها
 بين بكر بن وائل وتميم.

٤ ـ يوم العُضالي: يوم بَكر بن واثل وتَميم، وهو آخر أيَّامهم، (وقيل يـ وم الفضال).

۱ . راجع: منهاج البراعة: ج ۱۸ ص ۳۱٦.

٥ ـ يوم الصفقة: يوم أمر كسرى هَوْذَة بن عليّ بالايقاع ببني تَميم، بسبب عير
 كسرى الَّتي كان يجريها هَوْذَة بن عليّ، فلمَّا سارت ببلاد حَنْظَلَة اقتطعوها برَأي
 صَعْصَعَة وناجية، جدًّا الفَرَرْدَق، فأوقع بهم هَوْذَة، فقتلهم خدعة.

٦ ـ يوم القُصَيبَة: وهو يوم كان لعمرو بن هند على تـميم، فانتصر عـليهم
 وأحرق منهم.

٧ ـ يوم جزع ظلال: كان بين فَزَارَة وتَميم.

٨ ـ يوم الغبيط: كان لشيبان من ربيعة، على بني يَرْبُوع من تميم، وقيل كان لتميم على شيبان.

٩ ـ يوم الكُفَافَة: كان بين فَزَارَة وبني عَمْرو، وبني تَميم.

١٠ ـ يوم بُسيان: كان لبني فَزَارَة على تَميم.

١١ ـ يوم النِّباج: كان لبني تميم على شَيْبان؛ وفي الكامل: على بَكر بن واثل.

١٢ ـ يوم الزُّويرين: كان لشَيْبان على تَميم.

١٣ ـ يوم رَحْرَحَان الثَّاني: كان بين تَميم وبني عامِر.

١٤ ـ يوم طَخفة: كان لبني يَرْبُوع (من تَميم)، على قابوس، المُنْذِر بن ماء سَماء.

١٥ ـ يوم أرام: كان لتَغْلِب على بني يَرْبُوع.

١٦ ـ يوم عاقل: كان بين جُشَم، وبين بني حَنْظَلَة من تَميم.

١٧ ـ يوم قُراقِر: كان لمجاشع من تميم، على بَكر بن وائل.

١٨ ـ يوم أَوَارة الثَّاني: كان بين بني عَمْرو بن هند وبني تميم.

١٩ ـ يوم الصُّلَيْب: كان بين بَكر بن واثِل، وبني تميم.

٢٠ ـ يوم ظهر: كان بين عَمْرو بن تَميم وضَبَّة.

٢١ ـ الفزعاء: كان بين بني مالك، وبني يَرْبُوع.

٢٢ ـ يوم مَلْهَم: كان بين بني تَميم، وبني حنيفة.

٢٣ ـ يوم داب: كان لبني يَرْبُوع على بني كلاب.

٢٤ ـ يوم زَروُد: كان بين بني تَغْلِب، وبني يَرْبُوع.

٢٥ ـ يوم الوقد: كان لبني تَميم، على بني عامر.

٢٦ ـ يوم الهَرير: كان لبني تَميم، على بَكر بن وائل.

٢٧ ـ يوم نَجران: كان لبني تَميم على بني الحارث بن كَعْب.

٢٨ ـ يوم الفَروق: كان لقَيْس، على سَعْد تَميم.

٢٩ ـ يوم الكُلاب<sup>(١)</sup> الأوَّل: لتَميم، على مَذْحِج.

٣٠ ـ يوم الوقيط: لبكر من ربيعة على تميم.

٣١ ـ يوم ثَيْتَل: لتميم على بكر، وثَيْتَل، ماء على مراحل من البصرة.

٣٢ ـ يوم جَدود: لبني مِنْقَر ـ من تَميم ـ على بَكر من ربيعة.

٣٣ ـ يوم ذي طُلُوع: لبني يَرْبُوع ـ من تميم ـ على بَكر ـ من ربيعة ـ.

٣٤ ـ يوم الإياد: لبني يَرْبُوع ـ من تَميم ـ على بَكر، ويسمّى: يوم العطالي، ويوم الإفاقة، ويوم مليحة، ويوم أعشاش.

٣٥\_ يوم زُبالَة: وهو لشَيْبان على تَميم.

الكلاب: بضم الكاف، اسم ماء كانت عنده وقعة للعرب، وقالوا: الكلابُ الأوّل، والكلابُ الثاني، وهـما يـومان مشهوران للعرب. ( نسان العرب: ج ١ ص ٧٢٧).

١٩٢ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ١

٣٦ ـ يوم مُبايض: وهو ـأيضاً ـ لشَيْبان على تَميم.

٣٧ ـ يوم الشّيطين: لبَكر على تميم، والشّيطان واديان.

٣٨ ـ يوم الوَقَبَى: لتميم على بَكر.

٣٩ ـ يوم الشِّباك: لبني القَصاف ـ من تَميم ـ على تَميم الله بن ثَعْلَبَة من بَكر.

• ٤ - يوم شِعْب جَبَلَةَ: لعامر من قَيْس وحلفائهم على تَميم وحلفائهم.

٤١ ـ يوم ذي نَجَب: لبني تَميم على بني عامر.

٤٢ ـ يوم الصَّرائِم: بين عَبس ويَرْبُوع.

23 ـ يوم الرُّغام: لبني يَرْبُوع ـ من تَميم ـ على كُلاب بن قَيْس. 22 ـ يوم المروّة: لتّميم، على عامر بن قَيْس.

٤٥ ـ يوم صُوْر: لبني حَنْظَلة على بني رِياح، وكلاهما من تَميم.

٤٦ ـ يوم ذي أَحْثال: لبني تَميم مع بَكر بن وائل.

٤٧ ـ يوم الغُول الأوَّل: بين تَميم، وبَكر بن وائل.

٤٨ ـ يوم الغَول الثَّاني: بين تَميم وبني غَسَّان.

٤٩ ـ يوم الجبات: بين تَميم وبَكر بن وائل. .

٥٠ ـ يوم إراب: بين تَغْلِب، وبني تَميم.

٥١ ـ يوم الوَتِدَة: بين بني تَميم، وعامِر بن صَعْصَعة.

٥٢ ـ يوم مَلْزَق: كان لبني تَميم، على عامِر وعَبْس.

٥٣ ـ يوم الشُّعبية.

٥٤ ـ يوم الكُلاب الثَّاني: لبني تَميم، مع بني الحارث بن كَعب.

٥٥ ـ يوم مُسَلِّحة: لبني تَميم، على عِجْل، غَزا فيه قَيْس بن عاصِم، وبنو غِيرَة بالنباج ثَيْتُل إلى جنب مسلحة.

٥٦ ـ يوم الزُخَيْخ: لتَميم على اليَمَن.

٥٧ \_ يوم جَهْجُوه.

٥٨ \_ يوم الرّحمان.

٥٩ ـ يوم ذات الشُّقوق: لبني تَميم وأسَد.

٦٠ ـ يوم شوير.

٦١ ـ يوم صَعْفُوق: لبُكر على تَميم.

٦٢ ـ يوم فَيْحان: بين تَميم ورَبيعة.

٦٣ ـ يوم سَفوان: بين تَميم وشَيْبان ومازِن.

٦٤ \_ يوم الشَقِيق: لبكر على تَميم.

٦٥ ـ يوم تقا: بين تَميم وشَيْبان.

٦٦ ـ يوم مخطط: لبني يَربُوع على بَكر.

٦٧ ـ يوم جَدُود: بين بَكر بن وائل، وبني مِنْقَر من تَميم.

٦٨ ـ يوم خَوّ: بين أَسَد وبني يَربُوع.

٦٩ ـ يوم السِّتار: بين تَميم وبَكر.

٧٠ ـ يوم سَفار: بين تَميم وبَكر.

٧١ ـ يوم نعف قُشاوَة: بين شَيْبان وتَميم.

٧٢ ـ يوم بارق: بين تَميم وتَغْلِب والنَّمر.

١٩٤ ......مكاتيب الأنعّة /ج١

٧٣ ـ يوم إقرن: بين تَميم وعَبْس.

٧٤ ـ يوم فَلْج: لبَكر بن واثل على تَميم .(١)

## وفضائل تميم كثيرة:

منها: كثرة عددهم، وأكثرهم في بني كَعْب بن سَعْد.

ومنها: الإفاضة في الجاهليَّة، كان ذلك في بني عُطارد، وهم يتوارثونهُ كـابراً عن كابر، حَتَّىٰ جاء الإسلام.

ومنهم: زُرَارَة بن عدس، يقال عنه: إنَّه أشرف البيوت في بني تميم، وكان حكيماً من قضاة تميم، وكان رئيسهم يوم شويحط. (٣)

ومنهم: حاجب بن زُرَارَة ، الَّذي وفد علىٰ كسرى ، وتكلَّم عنده ، هو وأكثَمُ بن صَيْفِيّ. ووفد ثانياً لما منع كسرى تميما من ريف(1) العراق وتكلَّم بما أعجب

ا. راجع: نهاية الإرب للقلقشندي: ص١٤٥ـ ١٥٤، العقد الفريد: ج٤ ص١١١ ـ ٢٤٩، الكامل في التاريخ: ج١ ص٣٥٥ ـ ٢٥٤، عيون الأخبار لابن قتيبة: ج١ ص١١٧، معجم قبائل العرب: ج١ ص١٢٧ ـ ١٢٩، معجم البشلدان: ج١ ص٨٠١ ـ ٣٣٤ وج٥ ص١١١ ـ البشلدان: ج١ ص٨٠١ ـ ٣٣٤ وج٥ ص١١١ ـ ٢٥٠. المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج٥ ص٣٥٣ ـ ٣٨٦.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٢٨ ــ ١٣١، الكامل في الشاريخ: ج١ ص٣٩٩ و٤٠٧ و٤٠٧ و٤٠٧.

٣٠. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٢٨، الكامل في الشاريخ: ج١ ص٣٦٣\_٣٦٣، البيان
 والتبيين: ج٤ ص٢٥.

٤ . ريف: هو الخصب والمرعى في الأصل، وهو هاهنا السواد والمزارع، ومحدقة محيطة، ومغدقة غزيرة، والغدق الماء الكثير.

كسرى، ثُمَّ رهن عندهُ قوسه، ليفي بما وعده من الشَّرط للإذن بالدخول في ريف العراق. وسُمِّي: أوفى العرب، ووفد إلى النَّبيِّ ﷺ مع تَميم.(١)

قال الجاحظ: ومن خطباء العرب، عُطارد بن حاجب بـن زُرَارَة، وهـو كـان الخطيب عند النَّبِي عَلَيْهُ، وقال فيه الفَرَزْدَق:

ومنَّا خطيب لا يعاب وحامل أغرَّ إذا التفت عليه المجامع

وفد إلى رسول الله على سنة تسع، وقيل: سنة عشر، والأوَّل أصح، وأهدى إليه ثوب ديباج كساه إيَّاه كسرى، واستعمله النبي على الصَّدقات في بني تميم. (٢) ومنهم: صَعْصَعَة بن ناجية، وهو أوَّل من أحيا الموؤودات قبل الإسلام، وقد

اشترى ثلاثمئة موؤودة، فأعتقهنَّ وربّاهنَّ، وقرى مئة ضيف، وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهليَّة والإسلام.<sup>(٣)</sup>

ومنهم: غالب بن صَعصَعة، وهو أبو الفَرَزْدَق، وهو الَّذي قرى مئة ضيف، واحتمل عشر ديَّاتِ، لقوم لا يعرفهم، وفيه قال الفَرَزْدَق:

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ١٢٨ ـ ١٣٠، الكامل في التناريخ: ج ١ ص ٦٤٢، العِقد الفريد: ج ١ ص ٢٧٣ و ٢٨٠ الإصابة: ج ٤ ص ١٤٩.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص٤٧، الكامل في التاريخ: ج ١ ص ٦٤٢، أسد الغابة: ج ٤
 ص ٤٠، الإصابة: ج ٤ ص ٤١٩.

٣٠. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٢٨ و١٢٩، أسد الضابة: ج٣ ص٢٢، الإصابة: ج٣
 ص٧٣٤، البداية والنهاية: ج٨ ص٣٦.

فَلِلهِ عينا مَنْ رَأَى مِثْلَ غالِبٍ قَرَى مئةً ضَيْفاً ولَـمْ يَـتَكَلَّمِ

ولقي عليًّا بالبصرة، وأدخل عليه الفَرَزْدَق، وكان مشهوراً بالجود.(١١)

ومنهم: خالد بن عَتَّاب، الذي كان في الجاهليَّة أجود العرب، قال ذلك الفَرَزْدَق عند سُلَيْمان، فلم ينكره. (٢)

ومنهم: أحلم العرب أحْنَف بن قَيْس، يضرب به المثل حلماً، وله كلمات قصار، وخطب، وله مواقف مع معاوية، وزياد، وطَلْحَة، والزَّبَيْر، وله نصائح لقومه، ودفاع عن العجم، وله موقفٌ مع عمر. (٣)

ومنهم: الحَرِيش بن هِلال السَعْديّ، يقال فيه: أنَّه كان أشجع العرب، ذكره الفَرَزْدَق عند سُلَيْمان مُفاخَرَةً، فلم ينكره.

ومنهم: عُتَيْبَة بن الحارث بن شهاب اليَربُوعيّ، ولو ذكره الفَرَرْدُق لسُلَيْمان، وقال: إنَّه أشجع العرب، لكان غير مدافع. قالوا: كانت العرب تقول: لو وقع القمر إلى الأرض، لما التقفه إلَّا عُتَيْبَة بن الحارث، لمهارته بالرَّمح، وكان يقال له: صياد الفوارس، وسمّ الفوارس. وهو الدُّق أسر بِسْطام بن قَيْس... وهو المُقدَّم على فرسان العرب كلّها...(1)

ومنهم: هند بن أبي هالة، أكرم النَّاس عمًّا وعمَّةً وجدًّا وجدًّة، ابن خَدِيجة على،

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص١٢٨ و ١٢٩، الإصابة: ج ٥ ص٢٠٦.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٣١، عيون الأخبار لابن قتيبة: ج٣ ص٩٤، تاريخ الطبري: ج٦ ص ٢٧١. البيان والتبيين: ج٣ ص ٢٣٦.

٣. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ج ١٥ ص ١٣٠، أسد الغابة : ج ١ ص١٧٨، الإصابة : ج ١ ص ٣٣١.

د راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٥ ص ١٣١ ، الكامل في التاريخ : ج ١ ص ١٣٩، عبون الأخبار لابن قتيمة : ج ١ ص ١٢٤.

من أبي هالة، فتبناه النَّبيِّ عَلَيُهُ، قتل مع علي الله يوم الجمل، وهو الَّذي روى الحسن والحسين عنه أوصاف النَّبيِّ عَلَيْهُ (١)

ومنهم: أكثَمُ بن صَيْفِيّ، أحكم العرب في الجاهليَّة، أحد بني أسد بن عَمْرو بن تميم، كان أكثر أهل الجاهليَّة حِكَماً ومَثَلاً وموعظةً سائرة. وكتب إلى النَّبِيّ عَلَيْهُ، وأجابه رسول الله عَلَيْهُ (٢)

ومنهم: ذو الأعواز، كان له خراج على مُضر، خَراج تؤدِّيه إليه حَتَّىٰ شاخ، فكان يحمل على سرير، فيطاف به على مياه العرب؛ فَيؤدَّىٰ إليه الخَراج.

ومنهم: هلال بن أحوز المازنيّ ، الَّذي ساد تَميماً كلّها في الإسلام ، ولم يسدّها غيره .(٣)

ومنهم: لَقِيط بن زُرَارَة، الَّذي قاد تَميماً يوم جَبلَّة. (٤)

ومنهم: قعقاع بن مَعْبَد بن زُرَارَة، له صحبة، كان يقال له: تيَّار الفرات؛ لسخائه، وكان من سادات تَميم. (٥)

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٣١ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٥٠، أسد الغابة: ج٥
 ص٣٩٠، الاستيعاب: ج٤ ص١٠٥.

٢. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٠٦ و١١٥ و١٣٢ .العقد الفريد: ج١ ص٢٧٣ ـ ٢٧٥.
 أسد الغابة: ج١ ص٢٧٢، الإصابة: ج١ ص ٣٥٠، نهاية الإرب: ص١٤؛ كنز الفوائد: ج٢ ص١٢٣، بحار الأنوار: ج٢٢ ص٨٥.

٣. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص١٣٢، فتوح البلدان: ج ٣ ص ٥٤٠.

٤. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٣٣، الكامل في التاريخ: ج١ ص٣٨٠ ٣٨٠؛ الأسالي
 للسيد المرتضى: ج٣ص١٥٤.

٥. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص١٣٣، أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٩٠، الإصابة: ج ٥ ص ٣٤٤، البيان والتبيين: ج ٢ ص ٢٧٣.

ومنهم: قعقاع بن عَمْرو التَميميّ، أخو عاصِم، كان من الشُّجْعان الفُرسان. (١) ومنهم: مُحَمَّد بن عُميْر بن عُطارِد بن حاجِب بن زُرَارَة، وهو ممَّن كتب إلى الحسين ، وكان أحد أمراء على اللهِ بصفِّين. (٢)

ومنهم: ضِرَار بن القعقاع من بني دارم، في قصَّة حكاها الأصْمعيّ، إلى أن قال: لمَّا دخل ضِرَار المسجد، فلم تبق حبوة إلَّا حلَّت إعظاماً له، ثُمَّ جلس فتحمَّل جميع ما كان بين الأحياء في ماله، ثُمَّ انصرف، وهو من رؤساء بني تَميم. (٣) ومنهم: عَتَّاب بن هرمي بن رِياح، من بَني رَباح بن يَربُوع، كانت له ردافة

الملوك، ملوك آل المُنْذِر، وورث ذلك بنوه كابراً عن كابر، حَتَّىٰ قام الإسلام. (٤) ومنهم: عَتَّاب بن وَرْقاء، يقال: أنَّه أحلم العرب، وهو من أجود العرب، وهو شجاع فاتك. (٥)

ومنهم: عَمْرو بن الأهْتَم المِنْقَرِيّ، الخطيب عند رسول الله عَلَيْ، وعند عمر بن النَّخطَّاب، وكان شاعراً، وقال رسول الله عَلَيْ لله عَدَه الجاحظ: ممَّن يجمع البَيانِ لَسِعراً ». ويضرب به المثل في البلاغة، وقد عدَّه الجاحظ: ممَّن يجمع الشَّعر والخطابة، وكان يُدعى المُكَحَّل؛ لجماله، وهو الَّذي قيل فيه: إنَّما

١ . راجع : الإصابة : ج ٥ ص ٣٤٢ . الكامل في التاريخ : ج ٢ ص ٢٧ .

۲. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٣٣، تاريخ الطبري: ج٥ ص٣٥٣، أنساب الأشراف:
 ج٣ ص٣٧٠، الإصابة: ج٦ ص٢٧١.

٣. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ١٣٣ و ١٣٤، الكامل في الشاريخ: ج ١ ص ٤١١، عيون الأخبار لابن قتيبة: ج ١ ص ٣٣٦ و ٣٣٣.

٤. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص ١٣٠.

٥. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص١٦٦ و٣٦١ و٢٦٣، الكامل في التاريخ: ج٢ ص١٦٤،
البيان والتبيين: ج٣ ص٢٠٦.

شعره حُلَل منتشرة بين أيدي الملوك، تأخذه منه ما شاءت، ولم يكن في بادية العرب أخطب منه.(١)

ومنهم: الأقرع بن حابِس، وفد إلى النَّبيِّ عَلَيْهُ مع عُطارد بن حاجِب، وزِبْرِقان بن بَدر، وقَيْس بن عاصِم، وغيرهم من الأشراف، وهم الَّذِين نادوا رسول الله عَلَيْهُ من وراء الحُجُرات، وجاؤوا إليه بخطيبهم وشاعرهم للمفاخرة، وكان شريفاً في الجاهليَّة والإسلام، وكان حَكَماً في الجاهليَّة، وكان من المؤلّفة قلوبهم، وكان رئيساً في يوم لشَيْبان على تَميم، ويفتخر الفَرَزْدَق بشجاعته. (٢)

ومنهم: زِبْرِقان بن بَدر، كان من الوافدين إلى النَّبيِّ ﷺ، وجعله على صدقات عَوْف والرَّباب، وكان شاعراً يعادل بالحُطَيئة والمُخَبَّلِ. وكان له ثلاثة أسماء: منها القمر، وسُمِّي بذلك لصفرة عمامته ولسؤدده وسخائه، وهو شاعر وفد تميم عند النَّبي ﷺ، وكان سيّداً في الجاهليَّة، وعظيم القدر في الإسلام. (٣)

ومنهم: الحُتات ـ بِشْر ـ بـن يَـزيد المُشاجِعيّ التَـميميّ الدَّارِميّ، كـان مـن الوافــدين إلى النَّـبيِّ عَلَيُهُ، وكـان أعـرف الناس بـمواقـع العيوب، وأبـصرهم بدقيقها وجليلها. (٤)

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٣ ص١٥، الكامل في التاريخ: ج١ ص١٤٢، أسد الغابة: ج٤
 ص١٨٤، الإصابة: ج٤ ص٤٩٧، نهاية الإرب للقلقشندي: ص٣٨٨.

۲. راجع: شرح نهج البـلاغة لابـن أبــي الحــديد: ج ١ ص٤٧ وج١٧ ص ١٩ و٢٢٦، الكـامل فــي التــاريخ: ج ١
 ص ٢٤٢ و ٦٣٠، أســد الغابة: ج ١ ص ٢٦٤، الإصابة: ج ١ ص ٢٥٢، الببان والتبيين: ج ١ ص ٢٩٠.

٣. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٥، عيون الأخبار لابن قـنيبة: ج١ ص٢٢١\_٢٢١، الكمل في التـاريخ: ج١ ص٢٤٦ و ٣٠٣، أسـد الغـابة: ج٢ ص٣٠٣ و ٣٠٣، الإصـابة: ج٢ ص٤٥٤، البـيان والتبيين: ج١ ص٣٠٥ و ٤٠٠ و ٢٤٠ و ٣٤٩.

٤. راجع: الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٨٥، أسد الغابة: ج١ ص٦٨٧، الإصابة: ج٢ ص٢٥، البيان والتبيين: ج١
 ص٩٥ وج٢ ص٢٣٧.

ومنهم: أُحَيْمِر بن خَلَف بن بهدَلة بن عَوْف بن كَعْب بن سَعْد بن زَيْد مناة بن تَميم. ولمَّا قال المُنْذِر بن المُنْذِر بن ماء السَّماء ذات يوم ـوعندَه وفودُ العرب ودعا بِبُردَي أبيه محرِّق بن المُنْذِر، فقال: ليَلْبَس هذين أعزُّ العَرَب، وأكرمُهم حَسَباً، فأحجَمَ النَّاس، فقال أحيمر بن بهدَلة ... بن تَميم: أنا لهما، قال الملك: بماذا؟ قال: بأنَّ مُضرَ أكرمُ العرب، وأعزُّها وأكثرها عَديداً، وأنَّ تَميماً كاهِلها وأكثرها، وأنَّ بَيْتَها وعددها في بني بَهدلة بن عَوْف، وهو جَدَّي،...وقال: أنا أبو عَشرَة، وأخو عَشرَة وعمٌ عَشرَة وعمٌ عَشرَة ...(١)

ومنهم: قَيْس بن عاصِم المِنْقَريّ، فهو في سادات بني مِنْقَر من تَميم، ويعدّ من سادات أهل الوبر، ومن حُلماء تَميم، وممَّن حرَّم الخمر على نفسه في الجاهليّة. (٢)

ومنهم: جارية بن قُدامَة، وحارِثة بن بَدر، وزَيْد بن جَبَلَة، وأَعْيَن بن ضُبَيْعَة، وأُحَيْمِر بن عبدالله، ونَعِيم بن زَيْد.

قال الجاحظ: ولإياد وتَميم في الخُطَب خَصلة \_ثمَّ نقل كلام قَيْس بن ساعدة وعَمْرو بن الأهْتَم والأَحْنَف \_ وقال: ومن خطباء بني تَميم عَمْرو بن الأهْتَم ... و محمَّد وصَفْوَان بن عبدالله بن الأهْتَم ... و محمَّد الأحْوَل بن عبدالله بن الأهْتَم ... و محمَّد الأحْوَل بن خاقان، ومعمَّر بن خاقان، ومؤمّل بن خاقان، وخاقان بن المؤمّل بن خاقان، وصَبَاح بن خاقان، والحَكَم بن النَّضْر؛ وهو أبو العَلاء المِنْقَري، والخَرْرَج بن الصَّدِيّ، وعَمَّار بن سُلَيْمان، وعبدالله وجَبْر، ابنا حَبِيب، وعبدالله والخَرْرَج بن الصَّدِيّ، وعَمَّار بن سُلَيْمان، وعبدالله وجَبْر، ابنا حَبِيب، وعبدالله

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٥ ص١٢٧.

٢. راجع: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج٥ ص٣٦٦، أسد الغابة: ج٤ ص ٤١١ و٤١٢، شرح نهج
 البلاغة لابن أبي الحديد: ج٥١ ص ١٢٧.

وعبَّاس ابنا رُؤبة وخِدَاش بن لَبيد.(١)

وفي شجاعة بني تميم، قال دَغْفَل النّسّابة: «حُجْرٌ أخشَنُ، إن دنوت منه آذاك، وإن تركتَه خلاّك». (٢)

هؤلاء جمع من رجال تَميم، فمن أراد تفصيل تراجمهم وبلاغتهم وفصاحتهم وعلمهم وسخائهم وشجاعتهم، فليراجع المصادر المتقدّمة.

هؤلاء فيهم الجواد والشُّجاع، والحليم والحكيم، والخطيب في الجاهليَّة والإسلام. وقد عبر أمير المؤمنين عن هؤلاء، بالنَّجوم، مدحا لهم بما فيهم من كرائم الأخلاق والصِّفات الفاضلة، وإن كان منهم اتباع مسيلمة وسجاح، ومنهم اتباع بني أُميَّة، وقتلة سيِّد الشُّهداء، أبي عبدالله الحسين على وكان منهم اتباع طُلْحَة والزُّبيْر وعائِشَة، واتباع عبدالله بن الحَضْرَمِيّ. وفي الحقيقة مدح الطَّفات الفاضلة والمواقف الكريمة، لأنَّ الفضائل ممدوحة، ولو كانت في فاسق أو فاجر...

## الثَّالث:

إنَّ في بيان قوله ﷺ «و إنَّ لهم بِنَا رَحِماً مَاسَّةً» إلى آخـر قـوله ﷺ «مَـأُزُورُونَ عـلى قَطِيعَتِهَا» لابُدَّ من بيان أُمور:

الأوَّل: إنَّ من المعلوم ـوبنص القرآن الكريم ـ وجوب صِلة الأرحام، وحرمة قصطعها، قال الله عَلى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَآ عَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْصَامَ ﴾ (٣)، وقال

١. راجع: البيان والتبيين: ج١ ص٥٥ و ٣٥٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٢٧.

۲. راجع : البيان والتهيين : ج۲ ص ۸۰.

٣. النساء : ٢.

۲۰۲ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

سبحانه: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ (١) و ﴿ وَيَـ قُطُعُونَ مَا أَمْــرَ اللَّــةُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَـــلئكَ هُــمُ الْخَسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَــلئكَ هُــمُ الْخَسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَــلئكَ هُــمُ الْخَسِدُونَ فِي اللَّارُضِ اللَّــةُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَــلئكَ هُــمُ الْخَسِدُونَ فِي اللَّــةُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللَّرْضِ اللَّــةُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي اللَّــةُ بِهِ أَن يُوسَلِي اللّــةُ بِهِ إِنْ اللّــةُ اللّــةُ بِهِ إِنْ اللّــةُ الللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ الللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ الللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ الللّــةُ اللّــةُ الللّــةُ اللّــةُ الللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّـةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ اللّــةُ الللّــةُ اللّــةُ اللّـ

ويدلُّ عليه من السُّنَّة، الأحاديث المتواترة ومنها:

ما روي عن أبي عبد الله على قال: قال رسول الله عَلَيْهُ في حـديث: « ألاَّ إنّ فِي التَّبَاغُضِ الحَالِقَةَ، لا أُعْنِي حَالِقَةَ الشَّعْرِ، ولَكِنْ حَالِقَةَ الدِّينِ. (٣)

وعن أبي عَبد اللهِ اللهِ اللهِ التَّقُوا الحَالِقَةَ ، فَإِنَّهَا تُحِيتُ الرِّجَالَ. قُلْتُ: ومَا الحَالِقَةُ ؟ فقال قَطِيعَةُ الرَّحِمِ». (٤)

[ونقل] عُثْمَانُ بن عِيسَى، عن بَعض أَصْحَابِنَا، عن أَبِي عَبدالله اللهِ قال: قُلْتُ له: إِنَّ إِحْوَتِي وَبَنِي عَمِّي قد ضَيَّقُوا عليَّ الدَّار، وٱلْجوُونِي منها إلى بَيْت، ولو تَكلَّمْتُ أَخَذْتُ ما في أيدِيهم، قال: فَقَال لي: «اصْبِر، فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ لكَ فَرَجاً». قَال: فَانْصَرَفْتُ، ووقعَ الوَبَاءُ في سَنَة إِحْدَى وتَلاثِين ومنَة، فَمَاتُوا واللهِ كُلُّهُمْ، فما بَقِي مِنهم أَحَد. قال: «ما حَالُ أَهْلِ بَيْتِك؟» قال: قُلْتُ لَه: مَا تُوا واللهِ كُلُّهُم، فمَا بَقِي مِنهم أَحَد. فَقَال: «هُو بِمَا صَنعُوا بِكَ، وبِعُتُوقِهِمْ إِيَّاكَ، وقَطع وجمِهِم بُتِرُوا، أَتُحِبُ أَنَّهُم بَقُوا وانَّهُم ضَيَّقُوا عَلَيْك؟» قال: قُلْت: إِي والله. (٥)

وعن أبي جعفر على: « في كِتَاب عَلِيٍّ على : ثَلاثُ خِصَالٍ لا يَسْمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَــتَّى

۱. محمّد: ۲۲.

٢ . البقرة :٢٧ .

٣. الكافي: ج٢ ص٣٤٦ - ١، الأمالي للمفيد: ص١٧٠ - ٢، بحار الأثوار: ج٧٤ ص١٣٢ - ١٠١.

٤. الكافي : ج٢ ص٣٤٦ ح٢، مشكاة الأنوار : ص٢٨٧ ح ٨٦٤، بحار الأنوار : ج٧٤ ص١٣٣ ح١٠٢.

٥. الكافي : ج ٢ ص ٣٤٦ ح ٣، بحار الأثوار : ج ٧٤ ص ١٣٣ ح ١٠٠٠.

يَرَى وَبَالَهُنَّ: البَغْيُ ، وقَطِيعَةُ الرَّحِم ، واليَمِينُ الكَاذِبَةُ يُبَارِزُ اللهَ بسها ، وإنَّ أَعْسَجَلَ الطَّساعَةِ ثَــوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِم ، وإِنَّ القَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً ، فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِي أَمْوَالُهُمْ ويُثْرُونَ ، وإِنَّ اليَمِينَ الكَاذِبَةَ وقَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلاقِعَ مِنْ أَهْلِها ، وتَنْقُلُ الرَّحِمَ ، وإِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ » . (١)

وعن أبي حَمْزَةَ الثَّمَالِيِّ قال: قَال أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ ﷺ فِي خُطْبَتِه: «أَعُوذُ بِاللهِ مِن الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الفَنَاءَ»، فَقَام إِلَيْه عَبْدُ الله بِنُ الكَوَّاء اليَشْكُرِيُّ، فَقَال: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَوَ تَكُونُ ذُنُوبٌ تُعَجِّلُ الفَنَاء؟

فَقَالَ ﷺ : « نَعَم ويْلَكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، إِنَّ أَهْلَ البَيْتَ لَيَجْتَمِعُونَ ويَتَوَاسَوْنَ وهُمْ فَجَرَةٌ ، فَيَرْزُقُهُمُ اللهُ ، وإِنَّ أَهْلَ البَيْتِ لَيَتَفَرَّقُون ويَقْطَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، فَيَحْرِمُهُمُ اللهُ وهُم أَثْقِيَاءُ » .(٢)

وقال أمِيرُ المُؤْمِنِين اللهِ: « إِذَا قَطَّعُوا الأرْحَامَ ، جُعِلَتِ الأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الأَشْرَارِ . (٣)

وعن رسول الله ﷺ في وصيَّته لعليّ ﷺ .. قال الله ﷺ وعزَّتي وجَلالي ، لا يَدخُلُها مُدمِنُ خَمرٍ ، ولا نَسَّالٌ ، ولا قَسْطِعُ ، ولا مُسخَنَّتُ ولا نَسَّالٌ ، ولا عَشَّالٌ ، ولا قساطِعُ رَحِم » ، الحديث . (٤)

وعـن رسـول اللهﷺ: «ثـلاثةُ لا يـدخلون الجـنَّة: مُـدمِنُ خـمرٍ ، ومُـدمِنُ سِـحرٍ، ومُـدمِنُ سِـحرٍ، وقاطع رَحِم»...(٥)

وعنه ﷺ قال: « أخبرني جبرئيل ﷺ، أنَّ ريحَ الجنَّة يُوجَدُ مِن مَسيرَةِ أَلفِ عامٍ، ما يَجِدُها عاقُ ولا قاطِعُ رَحِمٍ»… <sup>(١٦)</sup>

١. الكافي : ج٢ ص٣٤٧ - ٤، الخصال : ص٢٤١ - ١١٩، بحار الأنوار : ج٧٤ ص١٣٤ - ١٠٤.

۲. الكافي : ج۲ ص۳٤٧ ح٧.

٣. الكافي : ج٢ ص٣٤٨ ح٨.

٤. من لايحضره الفقيه: ج٤ ص٣٥٦ ح٣٦٢، وسائل الشيعة: ج١١ ص١٧٢ – ١٤.

٥. معاني الأخبار: ص٣٣٠ ـ ١، وسائل الشيعة: ج١١ ص٢٧٥ ـ ١٩.

٦. معاني الأخبار : ص٣٣٠ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ١ ص٢٧٥ ح ٢٠.

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدَّالة على حرمة قطع الرَّحم، وكونه معصية كبيرة من الكبائر. وإن أردت الوقوف على الأحاديث الواردة عن النَّبيّ العظيم على وعترته الطَّاهرة هي فراجع المصادر التي أشرنا إليها في الهامش؛ حَتَّىٰ تقف على أهميَّة صلة الرحم، وخطورة القطيعة، وآثارهما الدَّنيويَّة، والأُخرويَّة، والفرديَّة، والإجتماعيَّة، والماديَّة، والمعنويَّة؛ أعاذنا الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ من القطيعة، ووفقنا لصلة الأرحام، إن شاء الله.(١)

الثّاني: ما المراد من الرَّحم والأرحام في هذا المقام؟ ومَن هم؟ فهل يقتصر على بطن أو بطون معيّنة أم لا؟

قال شيخنا البهائي ﷺ: قصر العلماء الرَّحم على مَن يحرم نكاحه ، والظَّاهر أنَّه كل مَن عُرِفَ بِنسبَتهِ وإن بَعُد ، ويؤيده ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ (٢) أنَّها نزلت في بني أُميَّة ، وما صدر عنهم ، بالنِّسبة إلى أئمة أهل البيت ﷺ.

ولا يخفىٰ كم من البعد بين الأئمة على وبني أُميَّة من النَّسب. وقال العلامة السَّيِّد في شرح الصَّحيفة، في شرح الرَّوضة الثَّانية: سُمّيت القرابة رَحِماً؛ لكونهم يرجعون إلى رحم واحدة، واختلف العلماء في تحقيق معناها، فقيل: هي خلاف الأجنبي، فتعمّ القرابة والوصلة من الولاء، ذكره القيّومي في المصباح.

ا. راجع: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٨٧ - ١٣٩، وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٣٩٣ ـ ٢٠٠، المحجة البيضاء: ج ٣ ص ٢٠٠ ص ٢٤٠ مجمع البيان: ج ٢ ص ٢٠٠، تفسير نور الثقلين: ج ٥ ص ٤٠ و ١٠، ميزان الحكمة: ج ٢ ص ١٠٥٤ ـ ١٠٥٨؛ تفسير الطبري: ج ٤ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٨، تفسير القرطبي: ج ٥ ص ٦ و ٧، تفسير الفخر الرازي: ج ٩ ص ١٧١ و ١٧٢.

۲. محمَّد:۲۲.

٣. راجع: رياض السالكين: ص١٩٩، تفسير القمتي: ج٢ ص٣٠٨.

وقيل: هي قرابة الرَّجل من طرفيه: آبائه وإن علوا، وأبنائه وإن سَفَلوا، وما يتّصل بالطرفين من الأعمام والعمّات والإخوة والأخوات وأولادهم.

وقيل: هي الرَّحم الَّتي تجب صلتها، كلّ رحم بسين اثـنين، لو كــان ذكــراً لم يتناكحا، فعلى هذا، لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال.

وقيل: هي الرحم نسبة واتصال بين المنتسبين اللّذين تجمعهما رحم واحدة.

قيل: وهذا يشبه أن يكون دوريّاً، وليس بدوريّ، لأنَّ الرَّحم الواقعة في التَّعريف، بمعنى موضع تكوين الولد فلا دور، هذا معنى قول بعضهم: الرحم تعمُّ كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بَعُد، وهو أقرب إلى الصَّواب، ويدلّ عليه ما رواه عليّ بن إبراهيم، في تفسير قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَـ يْتُمْ...﴾ وذكر الرِّواية المتقدّمة ...)

وقال العلّامة القرطبي في تفسيره: الرَّحم اسم لكافَّة الأقارب، من غير فرق بين المَحرَمِ وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرَّحم المحرم، في منع الرجوع في الهبة، ويجوز الرُّجوع في حقّ بني الأعمام، مع أنَّ القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ...(٢)

وروى السَّيوطي فقال: وأخرج الطَّيالسي والحاكم وصحِّحه، والبيهقي عن ابن عبَّاس ﴿ ، قال: قال رسول اللهﷺ: «اعرفوا أنسابَكُم، تَصِلوا أرحامَكُم، فإنَّه لَأقرَبُ لِرَحِمٍ إِذَا قُطِعَت وإن كانت بَعيدَةً » (٣)

۱. راجع: رياض السالكين: ص٧٥، تفسير نور الثقلين: ج٥ ص٤٠، تأويـل الآيـات الظاهرة: ج٢ ص٥٨٥ الرقم ١١٠ البرهان في تفسير القرآن: ج٥ ص٦٦، بحار الأنوار: ج٤٧ ص ١٠٩ شواهد التنزيل: ج٢ ص٢٤٦ الرقم ٨٨٢، تفسير الثعالبي: ج٥ ص٨٣٨.

۲. تفسیر القرطبی : ج۵ ص۷.

٣. الدر المنثور : ج٧ ص٥٠٠.

٢٠٦ ...... مكاتيب الأنقة /ج ١

وعن الإمام الرِّضا عن آبائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لمَّا أُسرِيَ بي إلى السَّماءِ رأيتُ رَحِماً مُتعلِّقةً بالعرش، تشكو رَحِماً إلى رَبِّها، فَقُلتُ لها: كم بَينَكِ وبَينها مِن أبٍ ؟ فَقالَت: نلتقى في أربَعِينَ أباً » (١)

عن ميسر قال: قال أبو عبد الله ﷺ: يا ميسرُ ، لقد زِيدَ في عُمُرِكَ ، فأيّ شيءٍ تَعمَلُ؟ قال: كنت أجيراً وأنا غُلامٌ \_ بخمسة دراهم فكنتُ أجريها على خالي (٣). (٤)

وقال الشَّهيد التَّرغيب في صلة الأرحام، والكلام فيها في مواضع، الأوَّل: ما الرَّحم؟ الظَّاهر أنَّه المعروف بنسبه وإن بَعُدَ، إن كان بعضه آكد من بعض، ذَكَراً كان أو أُنثى، وقصره بعض العامَّة على المحارم الَّذين يحرُّم التَّناكح بينهم، إن كانوا ذكوراً وإناثاً، وإن كانوا من قبيل يقدر أحدهما ذكراً والآخر أُنثى، فإن حَرُمَ التَّناكح فهو الرَّحم....

١. الخصال: ص ٥٤٠ ح ١٢، عيون أخبار الرضائيَّة : ج ١ ص ٢٥٥ ح ٥، بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٩١ ح ١٣٠.

٢. الأمالي للطوسي: ص١٣٥ع - ٩٢٩، بحار الأثوار: ج٧٤ ص٩٣ - ٢٠.

٣. في المصدر: «حالى»، والتصويب من بحار الأنوار.

٤. بصائر الدرجات: ص٢٦٥ ح١٤، بحار الأنوار: ج٧٤ ص٩٦ ح ٢٨.

٥. الكافي : ج٧ ص٥٥ ح ١٠ ، الغيبة للطوسي : ص١٩٦ ح ١٦١ ، بحار الأنوار : ج٧٤ ص٩٦ ح ٢٠٠

وهذا بالإعراض عنه حقيق، فإنَّ الوضع اللَّغوي يقتضي ما قلناه، والعرف أيضاً والأخبار دلّت عليه، وفيها تباعد بآباء كثيرة وقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَسَوَّلُتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾(١)، عن علي ﷺ: أنَّها نزلت في بني أُميَّة، أورده عليّ بن إبراهيم ۞ في تفسيره، وهو يدلّ على تسمية القرابة المتباعدة رحماً.(٢)

وقال النَّراقي هُ: المراد بالرَّحم الَّذي يحرم قبطعه وتبجب صلته، ولو وهب له شيء لا يجوز الرُّجوع عنه، هو مطلق القريب المعروف بالنَّسب، وإن بعد النَّسب وجاز النِّكاح. (٣)

وفي حديث طويل قال الصَّادق الله المنصور الدُّوانيقي:

« فَصِلْ رَحِمَكَ يَزِدِ اللهُ في عُمُرِكَ ، ويُخفّف عَنكَ الحِسابَ يومَ حَشرِكَ » ، فقال المــنصـور : قد صَفَحتُ عَنكَ لِقَدرِكَ ، وتجاوَزتُ عَنكَ لِصِدقِكَ . . .<sup>(٤)</sup>

ولمَّا أحضره المنصور، حدَّثه ﷺ بحديث عن رسول الله ﷺ: «الرَّحِمُ حَبلٌ مَمدودٌ مِنَ الأرضِ إلى السَّماءِ، يَقولُ: مَن قَطَعنِي قَطَعَهُ اللهُ...» الحديث.(٥)

وعنه ﷺ فيما أورده على المنصور ــ: «إنَّ رسولَ اللهِﷺ قــال: رأيت رَحِــماً مــتعلَّقة بالعرشِ، تشكو إلى الله تعالى ﷺ قاطعها، فقلت: يا جَبرَئِيلُ كَم بَينَهُم؟ قال: سَبعَةُ آباء...».

وعنه على الخلق بي رَحِماً». (أنتَ ابنُ عَمّي وأمسُّ الخَلقِ بي رَحِماً». (١٦)

١. محمَّد :٢٢.

٢. القواعد والغوائد: ج٢ ص٥٥، بحار الأثوار: ج٧٤ ص١١٠.

٣. جامع السعادات: ج٢ ص ٢٦١ وراجع: جواهر الكلام: ج٢٨ ص ١٨٥.

الأمالي للصدوق: ص ۷۱ الاح ۱۷۸، بحار الأثوار: ج ٤٧ ص ۱٦٨ ح ٩.

ه. عوالي اللثالي: ج ١ ص٣٦٢ - ٤٥، يىحار الأتوار: ج ٤٧ ص ١٨٧ - ٣٥.

<sup>7.</sup> مهج الدعوات: ص٢٣٧ و ٢٤١، بحار الأثوار: ج٤٧ ص١٩٤ وص ١٩٦ ح ٣٩ و ٤٠.

وعنه على عندما وقع بينه وبين عبدالله بن الحسن كلام، ارتفعت فيه أصواتهما، فبكّر ﷺ وخرج إلى عبدالله، وقال: «إنِّي مَرَرتُ البارِحَةَ بآيـةٍ مِـن كـتابِ اللهِ فَأَقلقني ، قال : وما هي ؟ قال : قوله عَلَى: ﴿ وَٱلَّـذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ق أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴾ (١) ... «(٢).

وفي كلام الحسين ﷺ المعروف أنَّه قال لعُمر بـن سَـعْد: «قَـطَعَ اللهُ رَحِـمَكَ... كما قَطَعتَ رَجِمي »<sup>(٣)</sup>.

وقال ﷺ: تَعَلَّمُوا مِن أنسابِكُم ما تَصِلُونَ بِهِ أرحامَكُم، فإنَّ صِلَةَ الرَّحِم مـحبَّةٌ فـي الأهـل. مَثراةٌ في المالِ ، منسأةٌ في الأثر (2)

[أقول: «الرَّحم» ليس في معناها حقيقة شرعيَّة، ولا متشرّعية، بل تطلق على معناها اللُّغوي، والظَّاهر منها: هو إنَّ الرَّحم نسبة بين اثنين تجمعها رحم واحدة، كما اختاره السَّيِّد في الشُّرح، والشُّهيد في القواعد، والقرطبي في تفسيره، وما نقل عن شيخنا البهائي ١٠٠٠

قال في القاموس: الرَّحِم بالكسر كَكَتِف، بيت مَنْبِتِ الولدِ، ووعاؤه، والقرابَـة أو أصلُها وأسبابُها.(٥)

قال الرَّاغب: الرَّحِمُ، رَحِمُ المرأة، وامْرَأةٌ رَحُومٌ تَشْتَكي رَحِمَها، ومنه استُعير الرَّحِمُ للقرابةِ ، لكونهم خارجين مِن رَحِم واحدة .(١٦)

٢. تفسير العيّاشي : ج٢ ص٢٠٦ ح ٣١، بحار الأنوار : ج٧٤ ص٩٨ ح ٤١ وراجع : الكافي :ج٢ ص١٥٥ ح ٣٣.

٣. نفس المهموم: ص ٢٧٩، بحار الأثوار: ج ٥٤ ص ٤ الفتوح: ج ٥ ص ١١٤.

٤. سنن الترمذي: ج٤ ص ٣٥١ - ٢٩٧٩، مسند ابن حنبل: ج٣ ص ٣١٠ - ٨٨٧٧، كنز العمال: ج٣ ص ٣٥٨

٥. القاموس المحيط: ج٤ ص١١٨.

٦. مفردات ألفاظ القرآن: ص٣٤٧.

ويؤيّد ما ذكرنا ما جاء في الحديث: أنَّ رسول الله عَيَّةُ قال: «لمَّا أُسري بي إلى السماء، رأيتُ رَحِماً مُتعلِّقةً بالعرش تشكو رَحِماً إلى ربِّها، فقلت لها: كَم بَينَكِ وبسينها مِن أبِ؟ فقالت: نلتقي في أربعين أباً». (١) يؤيّده ما تقدَّم من الحديث: «فقلت: يا جَبرئيلُ كَم بَينَهم؟ قال: سَبعةُ آباء»، وما تقدّم أيضاً من تفسير الآية ﴿...وَتُقَطِّعُوۤا أَرْحَامَكُمْ... ﴾ (١) بأنَّها نزلت في بني أُميَّة مع بُعدِ ما بين أُميَّة، كمعاوية ويزيد، والحسين على من النَّسَب.

ويؤيّد ذلك، الأمر بمعرفة الأنساب لِصلّة الأرحام، إذ لو كان المرادُ القريبَ منهم لم يحتج إلى تعلّم الأنساب، وكذا يؤيّد كونها أعمّ من العمودين، وشمولها لبني الأعمام والأخوال، ما تقدّم أيضاً من الرّوايات.

قال في لسان العرب بعد ذكر اشتقاقها نو أصلها الرَّحم الَّتي هي مَنْبِت الولد وهي الرِّحم الَّتي هي مَنْبِت الولد وهي الرِّحِم القرابة ...قال ابن الأثير: ذوو الرَّحم هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب. (٣)

[ثُمَّ أخذ في بيان اختلاف الفقهاء في من ينعتق على الإنسان، وما قيل من القيود خارج عن المعنى الحقيقي، والقيود التي أخذت في موضوع الحكم شرعاً أو عقلاً في ملك الأرحام أو الهبة للأرحام أو الوقف أو الوصية للأرحام، وكذلك تقييد الشَّهيد الشَّهيد الشَّهيد المعروف بنسبه، تقييد عقلي، لأنَّ المجهول لا يقع مورداً للتكليف، إن كان المراد الجهل المسركب أو البسيط الَّذي لا يمكن رفعه، وتقييد شرعي، إذا قلنا بعدم وجوب حفظ الأنساب البعيدة \_كما هو كذلك \_.]

الخصال: ص٥٤٠ ح١٦، عيون أخبار الرضائية: ج١ ص٢٥٥ ح٥، بحار الأنوار: ج٧٤ ص٩١ وراجع:
 أسد الغابة: ج١ ص٧٧٦ الرقم٥٥٠، الإصابة: ج٢ ص١٨ الرقم١٥٩٢.

۲. محمد:۲۲.

٣. لسان العرب: ج١٢ ص٢٣٢ و٢٣٣.

[ويؤيد ما ذكرنا قوله الله في هذا الكتاب: «وإنّ لهم بنا رَحِماً ماسّةً وقَرابةً خاصّة»، إذ المراد ظاهراً أنّ نسب كُلِّ واحد من بني هاشم وبني تميم، ينتهي إلى إلياس بن مضر، لأنّ هاشماً هو ابن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لؤي بن غالب بن فيهر بن مالك بن النّيضر بن كِنانَة بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكَة بن إياس بن مضر، كما في ترجمة رسول الله على من أشد الغابة، ونهاية الإرب للقلقشنديّ، وسيرة ابن هِشام (۱۱)، والبحار (۱۲) عن المناقب لابن شه (۵) آشوب (۱۳)، أنّه أسقط كَعْباً (٤) بين مُرّة ولُؤيّ، كما أنّ في معجم القبائل ذكر النّسب وأسقط كِنانَة، وكلاهما سهو؛ لما تقدم من نقل الأعاظم، ولما ذكر النّسب وأسقط كِنانَة، وكلاهما سهو؛ لما تقدم من نقل الأعاظم، ولما ذكر النّسب وأسقط كِنانَة، وكلاهما بهو؛ لما تقدم من نقل الأعاظم، ولما الحَلبيّ، وابن الأثير في الكامل (۷)، وفي البِداية والنّهاية (۸) ناقلاً ذلك عن النّبيّ على ومروج الدّمب (۱۹).

وتميم هو ابن مرّة بن أدّ بن طابخة بن إليّاس بن مُضِر، كما في نهاية الإرب (١٠٠)، ومعجم القبائل (١١٠)، وبين أمير المؤمنين والحسن والحسين الله وبين مُضَر ما

١ . راجع: السيرة النبوية : ج١ ص١ و٢.

٢. بحار الأنوار: ج١٥ ص١٠٥ ح ٤٩.

٣. راجع: المناقب لابن شهرآشوب: ج١ ص١٥٤ و١٥٥.

في المصدر: «كعب»، وما أثبتناه هو الصحيح.

١٠ في المصدر: «تعب»، وما أنبتناه هو الصحيح

٥ . راجع: معجم القبائل العرب: ج٣ ص١٢٠٧.

٦. راجع: السيرة الحلبية: ج ١ ص ١ و٤ و ١٢ و ١٨ ـ ٢٠.
 ٧. ما من الكال في التال في ما المحالية .

٧. راجع: الكامل في التاريخ : ج١ ص٥٦ و٤٥٧.

٨. راجع: البداية والنهاية: ج٢ ص٢٥٥.

٨٠. راجع: البداية والنهاية : ج ١ ص ١٥٥٠. ٩ . ٰ راجع: مروج الذَّهب: ج ٢ ص ٢٧٢.

١٠. نهاية الإرب للقلقشندي : ص١٧٧ \_ ٢٩٧.

١١. معجم القبائل العرب: ج١ ص١٢٥ و١٢٦.

يقرب من عشرين أباً، ومع ذلك اعتبرها على الله رحماً ماسّة.

كما إنَّ الحسين اللهِ قال لِعُمَر بن سعد: «قطعتَ رَحِمي»، مع أنَّه عمر ابن سعد: «قطعتَ رَحِمي»، مع أنَّه عمر ابن سعد سعد بن أبي وَقَاص بن وُهيْب بن عبد مَنَاف بن زُهْرَة بن كِلاب بن مُرَّة، وهم يلتقون مع هاشم في كِلاب بن مُرَّة.

قال العلامة المجلسي الله في البحار بعد نقل جمّ من الأخبار: اعلم إنَّ العلماء اختلفوا في الرَّحم الَّتي يلزم صلتها، فقيل: الرَّحم والقرابة نسبة واتصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة، وقيل: الرَّحم عبارة عن قرابة الرَّجل من جهة طرفيه: آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، وما يتصل بالطرفين من الإخوان والأخوات وأولادهم والأعمام والعمَّات.

وقيل: الرَّحم الَّتي تجب صلتها، كلُّ رَحِم بين اثنين، لو كان ذكراً لم يتناكحا فلا يدخل فيهم أولاد الأعمام والأخوال، وقيل: هي عامٌّ في كل ذي رحم من ذوي الأرحام المعروفين بالنَّسب محرَّمات أو غير محرَّمات، وإن بعدوا، وهذا أقرب إلى الصَّواب، بشرط أن يكونوا في العرف من الأقارب، وإلَّا فجميع النَّاس يجمعهم آدم وحوَّاء.

وأمًّا القبائل العظيمة كبني هاشم في هذا الزَّمان، هل يعدُّون أرحاماً؟ فيه إشكال ويدلُّ على دخولهم فيها، ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ (١) أنَّها نزلت في بني أُميَّة، وما صدر منهم بالنِّسبة إلى أهل البيت عليه.

قال ابن الأثير في النّهاية: فيه من أراد أن يطول عمره، فليصل رحمه، وقد تكرّر في الحديث ذكر صلة الرّحم، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي

١. محمد:٢٢،

النَّسب والأصهار، والتَّعطَّف عليهم، والرِّفق بهم، والرِّعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساؤوا، وقطع الرَّحم ضد ذلك كلّه، يقال: وصَلَ رَحِمَهُ يَصِلُها وَصْلاً وصِلَةً، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة، فكأنَّه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر، انتهى.

وقال الشَّهيد الثَّاني \: اختلف الأصحاب في أنَّ القرابة من هم؟ لعدم النَّصِّ الوارد في تحقيقه، فالأكثر أحالوه على العرف، وهم المعروفون بنسبه عادة سواء في ذلك الوارث وغيره.

وللشيخ قول بإنصرافه إلى من يتقرَّب إليه، إلى آخر أب وأُم في الإسلام، ولا يرتقي إلى آباء الشَّرك، وإن عرفوا بقرابته عرفاً، لقوله ﷺ: «قطع الإسلام أرحام الجاهليَّة»، وقوله تعالى لنوح عن ابنه: ﴿ إِنَّهُ رلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١).

وقال ابن الجنيد: مَن جعل وصيَّته لقرابته وذوي رحمه عير مسمَّين كانت لمن تقرَّب إليه من جهة ولده أو والديه، ولا أختار أن يتجاوز بالتَّفرقة ولد الأب الرَّابع؛ لأنَّ رسول الله عَلَيُّ لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس، ثمَّ على أيِّ معنى حمل يدخل فيه الذَّكر والأنثى، والقريب والبعيد، والوارث وغيره، ولا فرق بين ذوي القرابة وذوي الرَّحم، انتهى.

فإذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا ريب في حسن صلة الأرحام، ولزومها في الجملة، ولها درجات متفاوتة بعضها فوق بعض، وأدناها الكلام والسّلام، وترك المهاجرة، ويختلف ذلك أيضاً باختلاف القدرة عليها، والحاجة إليها. فمن الصّلة ما يجب ومنها ما يستحبُّ، والفرق بينهما مشكل، والاحتياط ظاهر، ومن وصل بعض الصّلة ولم يبلغ أقصاها ومن قصر عن بعض ممّا ينبغي أو عمّا يقدر عليه،

۱. هود: ۲۱.

هل هو واصل أو قاطع؟ فيه نظر؛ وبالجملة، التَّمييز بين المراتب الواجبة والمستحبة في غاية الإشكال، والله أعلم بحقيقة الحال، والاحتياط طريق النَّحاة.(١)

قلت: اتَّضح ممَّا تقدَّم ما في كلام المجلسي النَّظر، لأنَّ القيود التَّعلقية أو الشرعيَّة المستفادة من الدَّليل الشَّرعي، لا توجب الضيق في المفهوم، نعم إذا ثبت قيد أخذنا به، وإلَّا يجب الأخذ بإطلاق الدَّليل مالم أن يسقط الوجوب بالحرج.

وأمًّا ما ذكره ابن الأثير من شموله للمصاهرة، وجعله العلّامة الشَّارح الآملي احتمالاً بقوله: ويمكن أن تكون إشارة إلى المصاهرة التي كانت بين الأمير الله وبين بني تميم، فإنَّ إحدى زوجاته كانت ليلى بنت مسعود الحنظليَّة، من بني تميم، وولدت له عبيدالله، وأبا بكر كما في تاريخ اليعقوبي (٢).

ففيه: أنَّ الأرحام لا تشمل المصاهرة مفهوماً، مع أنَّ مصاهرة علي الله مع بني تميم، لا تعد قرابة لابن عبَّاس، يعني أنَّ صهر إنسان لا يعد قريباً ورحماً لابن عمه، والظَّاهر من الكلام أنَّ الرَّحم لهما، والصِّلة لازمة عليها.

الثّالث: إنَّ قطع الرّحم حرام قطعاً، والصَّلة إذا كان عدمها محقّقاً للقطع تكون واجبة، وأمَّا الزَّائد عن هذا الحدّ، كما إذا كان بين رحمين صلة كاملة، ولكنَّ أحدهما يطلب من الآخر شيئاً أزيد من ذلك، بحيث لو لم يعطه لم يعدّ قاطعاً مطلقا، فهل هذا حرام، والإعطاء واجب؟ لأنَّه قطع نسبي أم لا؟ وقد تقدَّم كلام العلامة المجلسي الله وتردّده في ذلك.

وقال العلّامة النَّراقي ١٤ : والمراد بقطعه: أن يؤذيه بالقول أو الفعل، أو كان له

بحار الأثوار: ج٤٢ ص١٠٨ ـ ١١٠.

٢. راجع : تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢١٣.

شدَّة احتياج إلى ما يقدر عليه زيادة على حاجته، من سكنى وملبوس ومأكول فيمنعه، أو أمكنه أن يدفع عنه ظلم الظَّالم ولم يفعله، أو هاجره غيظاً وحقداً من دون أن يعوده إذا مرض، أو يزوره إذا قدم من سفره، وأمثال ذلك، فإنَّ جميع ذلك، وأمثالها قطع للرحم، وأضدادها من دفع الأذيّة، ومواساته بماله، وزيارته، وإعانته باللِّسان واليد والرِجل والجاه وغير ذلك صلة. ثُمَّ الظَّاهر تحقيق الواسطة بين القطع والصِّلة، إذ كلَّ إحسان ولو كان ممّا لا يحتاج إليه قريبه، وهو محتاج إليه يسمّى صلة، وعدمه لا يسمّى قطعا. (١)

قوله ﷺ: «فَارْبَعْ أَبِا الْعَبَّاسِ»، يعني قف وتثبّت في جميع ما يصدر منك من قول أو فعل، ولا تعجل، من رَبَعَ كمَنع: وقف وانتظر وتحبّس، ومنه قولهم: أربع عليك، أو على نفسك، أو على ظلمك(٢)، وقوله: أبا العبّاس، تكريم له حيث ذكره بالكنية.

وقوله ﷺ: «لا يَفِيلَنَّ رَأْيِي فيك»، مِن فيَّل رأيه تفييلا، إذا قبَّحه وضعَّفه وخطَّأه. يعني: حيث أنَّ أمير المؤمنين ﷺ رآه أهلاً لهذا المقام الخطير، فإنَّ عمله على خلاف الحقّ، يوجب ضعف رأيه ﷺ فيه.

وقوله ﷺ: «فإنَّا شَرِيكَانِ في ذلك»، علَّة لقوله: «فَارْبَعْ»، وهذا يعطى معنى لطيفاً في الآمر والمأمور، من نسبة الأفعال التّسبيبيّة إلى المسبّب، ونسبة فعل المأمور إلى الآمر. وإنَّما كان الأمير ﷺ شريكه فيه، لأنّه كان سبباً بعيداً فيما جرى على يد ابن عبّاس ولسانه، وهو كان نائباً عنه، وسبباً قريباً في أفعاله وأقواله وكلَّ ما صنع بالرَّعيّة، فإنّما هو مستند له ﷺ، وإلّا لما كان له مكنة وقدرة على ذلك .(٣)

١ . جامع السعادات: ج٢ ص٢٦١.

٢. راجع: قاموس الرجال: ج٣ص٢٤.

٣٠ راجع: منهاج البراعة: ج١٨ ص٣١٩.

أقول: التَّسبيب إذا كان عن قصد وإرادة من المسبّب، تُعدَّ أفعال المأمور فعلاً للمسبّب والآمر، ويعاقب به ويثاب عليه في الدُّنيا والآخرة، ولكن إذا كان الأمير الله نصبه للعدل، وإجراء أحكام الإسلام، لا يُعدُ فعله عرفاً فعلاً للأمير الله فكيف عد فعله فعلاً له، وصار شريكاً معه في الأجر والوزر؟

ويحتمل أن يكون التَّسبيب ولو من دون قصد في خصوص الحكومة الإسلامية وعمَّالها موجباً للوزر أو الأجر عند الله، تشديداً في المؤاخذة، كي يكون ذلك باعثاً للأثمَّة على الدُّقة البالغة، والاهتمام الأكيد، والفحص والبحث في نصب العمَّال، واستعمال الأشخاص في الأُمور المرتبطة بالحكومة، كما أشار إليه أمير المؤمنين في كتابه إلى الأشتر في بقوله: «فاستعملهم اختِباراً، ولا تُولِّهم مُحاباةً وأثرةً، فإنَّهما جِماعٌ من شُعَب الجور والخيانة... ثُمَّ تفقَّد أعمالهم، وابعث العُيون من أهل الصِّدقِ والوفاءِ عليهم...فإنْ أحدٌ منهم بَسطَ يَدَهُ إلى خيانة اجتمعت بها عَليهِ عندَكَ أخبارُ عُيُونِكَ، اكتفيتَ بذلِكَ شاهِداً، فَبسَطْتَ عليهِ العُقوبَة في بدنه (يديه) وأخذته بما أصابَ مِن عَملِهِ... ».(١)

وفي عهد رسول الله على الله على ما ادّعاه القاضي النّعْمان في الدَّعائم: ممّا ينبغي أن ينظر فيه الوالي من أمر عمّاله: انظر في أمور عمّالك الّذِين تستعملهم، فَلْيَكُنْ استعمالُكَ إيّاهم اختياراً، ولا يَكُنْ محاباةً، ولا إيثاراً، فإنّ الأثررة بالأعمال، والمحاباة بها جماعٌ مِن شُعَبِ الجَوْرِ والخِيانَةِ لله، وإدخالِ الضّررِ على النّاسِ، ولَيْسَتْ تَصْلُحُ أُمورُ النّاسِ ولا أُمورُ الولاةِ، إلّا بِصَلاحِ مَنْ يَستَعِينُونَ به على النّاسِ، وليستنت تَصْلُحُ مَعَ ذَلِكَ تَفَقّدَ أَعْمالِهِم، وبِعْتَة العيونِ عَلَيهِم مِن أَهْلِ الأمانَةِ والصّدة. (1)

١. نهج البلاغة: الكتاب٥، بحار الأنوار: ج٣٣ ص١٠٥ ح ٧٤٤.

٢. دعائم الإسلام: ج ١ ص٣٦١.

[ويمكن أن يقال: إنَّ الفعل الصَّادر عن العامل المنصوب، فعل تسبيبيِّ للأمير، وإن لم يعاقب عليه، لعدم رضاه بذلك ونهيه عنه، وله آثار طبيعيَّة ووضعيَّة لا يتفاوت بالعلم والجهل والرِّضا وعدمه، فهو الله يحذِّر ابن عبَّاس عن عمل قبيح هو الله شريكه فيه، من جهة أنه الله هو الذي نصبه عاملًا، وقدرة ابن عبّاس وصلاحياته ناشئة عن هذا التنصيب.

ومن الآثار الوضعيَّة آثاره الاجتماعيَّة، حيث إنَّ تنمره يورث غيظاً وحنقاً وعداوة بين تميم، وبين الحكومة الحقّة، وبينهم وبين علي على وكذا سائر أعمال ابن عبّاس، إمَّا تُوجب حسن نظر النَّاس وميلهم إلى أمير المؤمنين على وانجذابهم إلى الحكومة الإلهيَّة، وإمَّا توجب شناعة وصورة شوهاء تجاه الحكومة العلويَّة، وبغضاً وعداوة لأمير المؤمنين على .

ويحتمل أن يكون المراد شركته الله في أعمال ابن عبّاس، من جهة إيجاب الاحتياط من قِبَل الشَّارع، والمؤاخذة على ترك الاحتياط، لا مشاركته في العقاب المترتب على هذا الفعل].

# 

قال الشَّيخ الأديب أبو بكر بن عبد العَزِيز البُسْتي، بالأسانيد الصِّحاح، أنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله لمَّا رَجع من وَقِعة الجَمل، كَتَب إليه معاوية بن أبي سُفْيَان عليه اللَّعنة:

### بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

من عبد اللهِ وابن عبدِ اللهِ مُعاويَةُ بنُ أبي سُفْيَان، إلى عليِّ بنِ أبي طالب.

أمًّا بَعدُ، فقد اتَّبعتَ ما يَضرُّكَ، وتركتَ ما يَنفَعُكَ، وخالفتَ كِتاب اللهِ وسُنَّة رَسُوله ﷺ، وقد انْتهى إليَّ ما فعلتَ بحوارِييِّ رَسول الله ﷺ؛ طَلْحَة، والزُّبَيْر، وأُمِّ المؤمنين عايشة، فو الله، لأرمينَّك بشهابٍ لا تُطفِئُهُ المياهُ، ولا تُزعْزِعُهُ الرِّياح، إذا وَقعَ وقب، وإذا وقبَ ثقب، وإذا ثقبَ نقب، وإذا نقبَ التهب، فلا تغرَّنَك الجُيوشُ واستعِدَّ للحربِ، فإنِّي مُلاقِيكَ بجُنودٍ لا قِبَلَ لَكَ بها، والسَّلامُ.

فَ لَمَّا وَصَلَ الكَتَابِ إلى أمير المؤمنين ﴿ وَفَكَّهُ وَقَرَأُهُ ، وَدَعَا بِدَوَاةٍ وَرَعًا بِدَوَاةٍ وَقِرطًاس ، وكتَبِ إليهِ:

#### «بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

مِن عبدِ اللهِ وابنِ عَبْدِهِ عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ ، أخي رَسولِ اللهِ ، وابنِ عَمَّهِ ، ووَصِيِّهِ ، ومُصِيِّهِ ، ومُعَسِّلِهِ ، ومُحَفِّنِهِ ، وقَاضِي دَيْـنِهِ ، وزَوْج ابْـنَتِهِ البَـتُولِ ، وأبـي سِـبْطَيْهِ الحَســنِ والحُسَيْن ، إلى مُعاوِيَةَ بن أبى سُفْيَان .

أمًّا بَعْدُ، فإنِّي أَفْنَيْتُ قَوْمَك يَوْمَ بَدْرٍ، وقَتَلْتُ عَمَّك وخالَكَ وجَدَّكَ، والسَّيْفُ الَّذِي قَتَلْتُهم بهِ معي، يَحْمِلُهُ سَاعِدِي بِثَباتٍ مِن صَدْري، وقُوَّةٍ من بَدَنِي، ونُصْرَةٍ مِن ربِّى، كمَا جعَلَه النَّبَى ﷺ فِي كَفِّي.

فواللهِ، ما اخْتَرْتُ علَى اللهِ ربَّا، ولا علَى الإسلام دِيناً، ولا علَى مُحَمَّد ﷺ نبيًاً، ولا علَى مُحَمَّد ﷺ نبيًاً، ولا علَى السَّتُحُوذَ علَيْك ولا علَى السَّيْف بَدَلاً، فبَالِغْ من رأْيِك، فاجْتَهِد ولا تُقَصِّر، فـقَد اسْتَحُوذَ علَيْك الشيطانُ، واسْتَفزَّك الجَهلُ والطُّغيانُ، وسَيَعْلَم الَّذِينَ ظَلَموا أيَّ مُنْقَلَب يَـنْقَلِبونَ، والسَّلام على مَنِ اتَّبعَ الهُدىٰ، وخَشِى عَواقِبَ الرَّدىٰ». (١)

١. بحار الأنوار: ج٣٣ ص٢٨٩ ح ٥٥٠ وراجع:الاختصاص: ص١٣٨ ـ ١٤١.

۲۷ ..... مكاتيب الأئمة /ج ١



### كتابه إلى معاوية

نقل ابن قُتَيْبَة في كتاب الإمامة:

أنَّه لمَّا فرَغ الله من وَقعة الجَمل، بايع له القوم جميعاً، وبايع له أهل العراق، واستقام له الأمر بها، فكتب إلى معاوية:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ القضاءَ السَّابِقَ، والقَدَرَ النَّافِذَ يَنْزِلُ من السَّماء كَ قَطْر المَ طَر، فتَمْضِي أحكامُهُ عَنَّ، وتَنْفَذُ مَشِيئَتُهُ بغَيْر تَحابِّ المخْلُوقِينَ، ولا رِضا الآدَميِّينَ، وقَدْ بلَغَكَ ما كان مِنْ قَتْلِ عُثْمانَ وبَيْعة النَّاسِ عامَّةً إيَّاي، ومصارِعَ النَّاكثين لي، فادْخُل بلَغَكَ ما كان مِنْ قَتْلِ عُثْمانَ وبَيْعة النَّاسِ عامَّةً إيَّاي، ومصارِعَ النَّاكثين لي، فادْخُل في ما دَخَلَ النَّاسُ فيهِ، وإلاَّ فأنَا الَّذِي عَرَفْتَ، وحَوْلي مَن تعْلَمُهُ، والسَّلام ». (١)

[هذا الكتاب كتبه أمير المؤمنين الله إلى معاوية بعد وقعة الجمل، كما صرّح به المؤرِّخون، ويدلُّ عليه مضمون الكتاب، والشَّارح الآملي جعل الكتاب الَّذي نقله مصنَّف كتاب معادن الحكمة (٢) ﴿ وهذا الكتاب، أوَّل كتاب كتبه الله إلى معاوية، قال: ويمكن أن يكون هذه الكتب الثَّلاث كتاباً واحداً فتفرَّق، كما قدَّمنا كثيراً من نظائره، وممًا يؤيِّده، أنَّ الدِّينوري بعد نقل الكتاب، قال: ثُمَّ إنَّ معاوية انتخب رجلاً من عبس، وكان له لسان، فكتب إلى علي الله كتاباً، عنوانه: من معاوية إلى علي، وداخله: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، لا غير؛ فلمًا قدم الرَّسول، دفع الكتاب علي، فعرف علي اللهِ ما فيه، وأنَّ معاوية محارب له، وأنَّه لا يجيبه إلى شيء ممًا يريد، وقد نقل قريباً من هذا الكلام الشَّارح المعتزلي في شرح النَّهج، وهو:

ا الإمامة والسياسة: ج ١ ص١٠١، جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص ٣٨٥، منهاج البراعة: ج ١٨ ص ٢٤٨\_٢٥٣.
 ١ . راجع: معادن الحكمة: ج ١ الرقم ١٨ و ٢٩.

فلمًا جاءه \_ معاوية \_ هذا الكتاب \_ يعني به الكتاب المذكور في النَّهج \_ وصل بين طومارين أبيضين، ثم طواهما وكتب عنوانهما من معاوية بن أبي سُفْيَان إلى عليّ بن أبي طالب، قال جَرِير: ودفعهما معاوية إليَّ لا أعلم ما فيهما، ولا أظنَّهما إلَّا جواباً، وبعث معي رجلاً من بني عبس لا أدري ما معه، فخرجنا حَتَّى قدمنا إلى الكوفة، واجتمع النَّاس في المسجد لا يشكون أنَّها بيعة أهل الشَّام، فلمَّا فتح علي الله الكتاب لم يجد شيئاً ... والله العالم. وقد روي أنَّه كتب إلى معاوية مع جَرِير: أنِّى قد عَزلتُكَ فَفَوِّضِ الأمزَ إلى جَرير، والسَّلام .(١)

قلت: كلامه هذا مبنيّ على أنَّ أمير المؤمنين الله لم يكتب إلى معاوية شيئاً إلى انقضاء حرب الجمل، مع أنَّه الله كتب إلى معاوية بعد بيعة النَّاس له من المدينة كما في الطَّبري (٢)، ونقل إرسالَ العبسي حيننذ ابنُ أبي الحديد (٣)، ونقلهُ مصنفُ معادن الحكمة (٤)، مع أنَّ الحكم باتَّحاد هذه الكتب الثَّلاثة أيضاً بعيدٌ، لأنَّ ما ذكره المصنف كتاب معادن الحكمة برقم ٢٩، وقد صرَّح السَّيد في نهج البلاغة أنَّه كُتِبَ في أوَّل ما بويع له، وما ذكره مصنفُ كتابِ معادن الحكمة برقم ١٨، وذكره في نهج البلاغة برقم ٦، وذكر نصر (٥) أنَّه أرسله مع جَرِير بعد وروده الله الكوفة، وأورده ابن أبي الحديد عنه (٦)، وهذا الكتاب كتبه إليه بعد وقعة الجمل، ولعلَّه كتبه من البصرة، ولا وجه للاتِّحاد أصلا، ونقل ابنُ أبي الحديد (٧): إنَّ أوَّل كتاب كتب إلى معاوية:

١ . راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٤ ص٣٩.

۲. تاریخ الطبری: ج٤ ص٤٤٤.

راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص ٢٣٠ وفيه «بني عُميس» بدل «عبس».

٤. معادن الحكمة: ج ١ ص١٧٨.

٥ . وقعة صغيّن: ص٢٩.

٦. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص٧٥.

٧. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص ٢٣٠.

«أمَّا بعدُ، فإنَّ النَّاس قتلوا عثمان...» إلى آخر ما نقله مصنِّف معادن المحكمة (١). ولا غرو في أن يكتب أمير المؤمنين عليه إلى معاوية كُتُباً متعددة، يدعوه إلى البيعة .(٢)]



## كتابه إلى معاوية

«أمَّا بعدُ، فَو اللهِ ما قَتَلَ ابنَ عَمِّكَ غَيرُكَ، وإنِّي أرجو أَنْ أُلحِقُكَ بهِ علَى مِثلِ ذَنْبِهِ وأعظَمِ مِن خَطيئتِهِ، وإنَّ السَّيفَ الَّذي ضَرَبْتُ بِهِ أباكَ وأهلَكَ لَمَعِي دائِمٌ، واللهِ ما استَحدَثتُ دِيناً، ولا استَبْدَلتُ نَبِيًا، وإنِّي على المِنْهاجِ الَّذي تَرَكْتُموهُ طائِعينَ، وأُدخِلْتُم فيهِ كارهينَ. »(٣)



# كتابه إلى معاوية

نقل المفيد الله في الإختصاص:

كتب معاوية بن أبي سُفْيَان إلى عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه:

بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم؛

أمَّا بعدُ، يا عليّ، لأضْرِبَنَّك بشِهابٍ قاطِعٍ، لا يذكّيه الرِّيح، ولا يطفئه الماء، إذا اهتزَّ وقَع، وإذا وقَع نقَب، والسَّلام.

فلمَّا قرَأَ علي الله كتابه، دعًا بدواةٍ وقِرطاس، ثُمَّ كتَب:

١ . معادن الحكمة: ج ١ ص ٢٩٤ الرقم ٣٠.

٢. راجع: مروج الذُّهب: ج٣ ص٤٧ و ٤٨.

٣. العِقد الفريد: ج٣ ص٣٣٠.

# «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أمًّا بعدُ يا مُعاوِيَةً، فقد كَذِبْتَ، أَنَا عليُّ بنُ أبي طالِب، وأَنَا أبو الحَسَنِ والحُسَيْنِ، قاتِلٌ جَدِّكَ، وعمِّكَ، وخالِكَ، وأبيكَ، وأنَا الَّذي أَفْنَيْتُ قَوْمَكَ في يَوْمِ والحُسَيْنِ، قاتِلٌ جَدِّكَ، وعمِّكَ السَّيْفُ بيَدِي تحْمِلُه ساعِدي بجُرْأةِ قلبِي، كما خلَّفه النَّبيُّ ﷺ بكف الوصيِّ، لمْ أَسْتَبْدِل بالله ربًّا، وبمحمَّد ﷺ نبيًّا، وبالسَّيف بدَلاً، والسَّلام على مَن اتَّبع الهدى » .(١)



من كتاب له ﷺ إلى أشْعَث بن قَيْس عامل أذربيجان:

« وإِنَّ عَـمَلَكَ لَـيْسَ لَكَ بِـطُعْمَةٍ ، ولَكِـنَّهُ فِـي عُـنُقِكَ أَمَانَةٌ ، وأَنْتَ مُسْتَرْعَى لَـمَنْ فَوْقَكَ ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ ، ولا تُـخَاطِرَ إِلَّا بِـوَثِيقَةٍ ، وفـي يَـدَيْكَ مَالٌ مِن مَال الله ﷺ ، وأَنْتَ مِن خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ ، ولَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وُلاتِكَ مَالٌ مِن مَال الله ﷺ ، وأَنْتَ مِن خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ ، ولَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وُلاتِكَ لَكَ ، والسَّلامُ » . (٢)

قال نصر: محمَّد بن عُبَيْد الله، عن الجُرْجَانيّ، قال: لمَّا بُويع عليِّ وكتَب إلى العُمَّال، كتَب إلى الأشْعَث بن قَيْس مع زياد بن مَرْحَب الهَمْدانِيّ، والأشْعَث على آذربيجان عامل لعثمان، وقد كان عَمْرو بن عثمان تزوَّج ابنة الأشْعَث بن قَيْس قبل ذلك، فكتَب إليه علىّ:

«أمَّا بَعْدُ، فلَوْلا هَناتٌ كُنَّ فِيْكَ، كنْتَ المقدَّمَ في هذا الأمر قَبْل النَّاس، ولَـعَلَّ

١. الإختصاص: ص١٣٨، بحار الأنوار: ج٣٣ ص٢٨٦.

٢. نهج البلاغة: الكتاب٥.

أمرك يحْمِلُ بعْضُهُ بَعْضاً إِنْ اتَّقيتَ اللهَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ مِن بَيْعة النَّاسِ إِيِّايًّ مَا قَدْ بَلَغكَ، وكان طَلْحَةُ والزَّبَيْرُ مِمَّنْ بايَعانِي، ثُمَّ نَقَضا بيعتِي على غَيْر حَدَثٍ، وأخْرَجا أُمَّ المؤمنين وسَارَا إلى البصرة، فسرتُ إليْهما فالْتقينا، فدَعوْتُهم إلى أَنْ يَرجعوا فيما خَرَجُوا منه فأبوا، فأبلغتُ في الدَّعاءِ، وأحسنتُ في البقيَّةِ، وإنَّ عملَك ليْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ، ولكِنَّهُ أَمَانَةٌ، وفي يديك مالٌ مِن مالِ اللهِ، وأنْتَ من خُزَّانِ اللهِ عليْه حتَّى تُسَلِّمَهُ إلى أَلَونَ شَرَّ وُلاتِكَ لَكَ إِنْ اسْتَقَمْت، ولا قُوَّةَ إلَّا بالله » .(١)



# كتابه إلى الأشعَث

قال اليعقوبي: وكتب إلى عمَّاله يستحثهم بالخَراج، فكتب إلى الأشْعَتْ بـن قَيْس، وكان عامله بأذربيجان:

«أمَّا بعدُ؛ إنَّما غرَّك مِن نَفسِك، وجرَّأَك على آخرك إملاءُ اللهِ لك، إذ ما زِلتَ قديماً تأكُلُ رِزقَهُ، وتُلجِدُ في آياتِهِ، وتَستَمتِعُ بِخَلاقِك، وتُذهِبُ بحسناتِك إلى يَومِك هذا، فإذا أتاك رَسُولي بِكتابي هذا فأقْبِلْ واحمِلْ ما قِبَلَك مِن مالِ المُسلِمينَ، إن شاءَ اللهُ » (٢)

[أقول: نقل المصنّف كتابه لأمير المؤمنين الله إلى الأشْعَث بن قَيْس، يخبره بما جرى من حرب الجمل، ويطالبه بالمال، وفي لهجته الله لين وموعظة، كما في قوله: وأنّه لولا هَنات كنّ منك كنت المقدّم في هذا الأمر. ونقله \_الكتاب ذاته\_

١. وقعة صغين: ص٢٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٤ ص٣٤، العقد الفريد: ج٤ ص٣٣٠، الإمامة والسياسة: ج١ ص٨٣، الفتوح: ج٢ ص٣٦٧، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٣٨٢.

٢. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص ٢٠٠، وراجع : أنساب الأشواف : ج١ ص١٥٩.

النَّهج برقم ٤٨، ولكنَّ كتابه على هذا فيه تشديد وتوبيخ، ويحتمل أنه قد صدر من الأشْعَث فيما بين هذين الكتابين ما يوجب هذا التوبيخ، ولكنّي لم أجد العمل الَّذي ارتكبه.

ولقد كان الأشعث بن قَيْس قد اعترض على أمير المؤمنين بقوله: يا أمير المؤمنين هذه عليك لالك.]

[ومن كلام له على قاله للأشعث بن قَيْس وهو على منبر الكوفة يخطب، فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشْعَث فيه، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه عليك لا لك، فخفض على إليه بصره ثُمَّ قال:

« ما يُدْرِيكَ ما عَليَّ ممَّا لي؟ عَليك لَغْنَةُ اللهِ ولَعنةُ اللّاعِنِين، حَائِكُ ابنُ حَائكٍ مُنَافِقُ ابنُ كافِرٍ، واللهِ لقد أُسَرَك الكفرُ مَرَّةً، والإِسْلامُ أُخْرى، فما فَدَاك مِن وَاحدَةٍ مِنهُما مالُكَ، ولا حَسبُكَ وإنَّ امرأً وَلَّ على قومِهِ السَّيْفَ وساقَ إِليهمُ الحَثْفَ، لَحَرِيُّ أَنْ يَمْقُتَهُ الأَقْرَبُ، ولا يَأْمَنَهُ الأَبْعَدُ».

قال السَّيِّد الشَّريف ﴾: يريد ﴿ أَنَّه أُسر في الكفر مرَّة، وفي الإسلام مرَّة. وأمَّا قوله: دلَّ ﷺ على قومه السَّيف، فأراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة، غرَّ فيه قومه، ومكر بهم حَتَّىٰ أوقع بهم خالد، وكان قومه بعد ذلك يسمّونه عرف النَّار، وهو اسم للغادر عندهم.

الأسر الأوَّل، كان قبل الإسلام حين خرج الأشْعَث يطلب ثاراً، لمَّا قتلت «مراد» الأشجّ (١)، فأسر الأشْعَث، ففدي بثلاثة آلاف بعير، كما قيل.

١ . سمّى الأشجّ، لأنَّه شُجّ في بعض حروبهم.

العرب، فدفعه بنو وَليعَة ـمن بني عَمْرو بن معاوية ـ ولم يقبلوه، فلمًا هاجر على وتمهّدت دعوتُه، وجاءته وفود العرب، جاءه وفد كِنْدَة، فيهم الأشعث وبنو وليعَة، فأسلموا، فأطعم رسول الله على وليعَة طُعْمة من صدقات حَضْرَموت، وكان قد استعمل على حَضْرَموت زياد بن لبيد البياضيّ الأنصاريّ، فدفعها زياد إليهم فأبَوْا أخذها، وقالوا: لا ظَهْر لنا فابعث بها إلى بلادنا على ظَهْر من عندك، فأبى زياد، وحَدَث بينهم وبين زياد شرّ، كاد يكون حرباً، فرجع منهم قوم إلى رسول الله على الله وكتب زياد إليه يشكوهم.

وفي هذه الوَقعة كان الخبر المشهور عن رسول الله على الله وَلِيعَة : «لَتَنْتَهُنَّ يا بني وَلِيعَة ، أو لأبعَثنَّ عليكم رجلاً عَدِيل نفسي ، يبقتُل مُلقاتِلَتكم ، ويَسْبي ذرار تكم ».

قال عمر بن الخَطَّاب: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، وجعلت أنصِب له صدري رجاء أن يقول: هو هذا،

ثُمَّ كتب لهم رسول الله على إلى زياد فوصلوا إليه بالكتاب، وقد توفي رسول الله على، وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب، فارتدَّتْ بنو وَلِيعَة، وغَنَتْ بغاياهم، وخَضبْنَ له أيديَهُنَّ. [وأعانهم الأشْعَث فوقع بينهم وبين المسلمين حرب أسر فيها الأشْعَث، وسلّم قومه إلى السَّيف، وقتل منهم شمانمئة، ولعنه لذلك المسلم والكافر، ولقب بعرف النَّار.](١)

وكان الأشْعَثُ من المنافقين في خلافة عليِّ الله ، وهمو في أصحاب

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ ص٢٩٢ \_ ٢٩٧ وراجع: تاريخ الطبري: ج٣ ص٣٣٣ \_ ٣٣٨.
 الإصابة: ج ١ ص١٠٩.

أمير المؤمنين ﷺ، كما كان عبدالله بن أُبيّ بن سَلُول في أصحاب رسول الله ﷺ، كل واحد منهما رأسُ النِّفاق في زمانه .(١)

وعزله علي عن رياسة كِنْدَة، ثُمَّ طال الكلام في ذلك، فولاه ميمنته، وهي ميمنة أهل العراق.(٢)

وغلب على الماء في صفِّين حميّة.(٣)

وعبَّر أمير المؤمنين ﷺ بابن الخمارّة.(٤)

وقال ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الأَشْعَثَ لا يَزِنُ عِندَ اللهِ جناحَ بَعوضَةٍ ، وإنَّه أقلُّ في دينِ اللهِ مِن عَفطَةِ عن: (٥). (٦)

وقال ابن أبي الحديد: كلَّ فساد كان في خلافة عليَّ ﷺ، وكل اضطراب حَدَث فأصلُه الأشْعَث .(٧)

بايع وسلَّم على الضَّبِّ بإمارة المؤمنين. (٨)

وألزم أمير المؤمنين على بالتَّحكيم، بل هو الَّذي أسَّسه. (٩)

وشرك الأشْعَث في قتل أمير المؤمنين على ، وابنته في قتل الحسن على ، وولده

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص٢٩٧.

۲. وقعة صفين: ص۱۳۷ و ۱٤٠.

٣. وقعة صفيّن : ص١٦٧؛ مروج الذَّهب: ٣٣ ص٣٨٦.

٤. الاحتجاج: ج ١ ص ٢٨٠، بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ١٩.

٥. العفطة من الشَّاة :كالعطس من الإنسان (تاج العروس: ج ١٠ ص ٣٣٩ «عفط»).

<sup>7.</sup> الاحتجاج: ج ١ ص ٥١ ع ع ١٠٠، بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ٤٢٠.

٧. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٢ ص ٢٨٠.

٨. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٤ ص٧٥ وقاموس الرجال.

٩. راجع: وقعة صفيَّن: ص٤٨٠ ـ ١٦ ٥، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٧٨: مروج الذَّهب: ج٣ ص٤٠٠.

محمَّد في قتل مسلم بن عقيل، وقَيْس بن الأشْعَث في قتل الحسين الله (١١)

وفي أنساب الأشراف: ويقال: ولاه بعد قدومه من أذربيجان حلوان ونواحيها، فكتب إليه هذا الكتاب وهو فيها.(٢)

## الأشْعَثُ بنُ قَيْس

الأشعث بن قيس بن مَعْدِيكرِب الكِنْديّ ، يُكنّى أبامحمد ، واسمه مَعْدِيكرِب الكِنْديّ ، يُكنّى أبامحمد ، واسمه مَعْدِيكرِب (٣) . من كبار اليمن ، وأحد الصّحابة (٤) . عورت عينه في حرب اليرموك (٥) . وهو وجه مشبوه مُريب متلوّن ، رديء الطّبع ، سيّئ العمل في التّاريخ الإسلامي .

ارتد بعد رسول الله على عن الدِّين وأُسِر، فعفا عنه أبو بكر، وزوِّجه أخته (٦). وكان أبو بكر يُعرب عن ندمه، ويتأسّف لعفوه (٧).

زوّج بسنته لابسن عسممان في أيّام خلافته (٨). ونـصبه عـثمان والياً عـلى

١ . راجع : مقاتل الطالبيين : ص ٢٠ و٣٣، تاريخ الطبري : ج ٤ ص ٣٣٠؛ الإرشاد : ج ٢ ص ٩٨.

٢. أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٣٨٨.

٣. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٨ الرقم ٨ ، أسد الغابة: ج ١ ص ٢٤٩ الرقم ١٨٥ .

٤. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٨ الرقم ٨، تاريخ الطبري: ج ٣ ص ١٣٨ . تاريخ مـدينة دمشـق: ج ٩ ص ١١٦
 و ص ١١٩ .

٥٠ تهذيب الكمال: ج ٣ ص ٢٨٨ الرقم ٥٣٢، أسد الغابة: ج ١ ص ٢٥٠ الرقسم ١٨٥، تاريخ مدينة دمشق: ج ٩ ص ١١٩.

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٢٢، تهذيب الكمال: ج٣ص ٢٩٠ الرقم ٥٣٢، تاريخ الطبري: ج٣ ص ٣٣٩، سِيرَ
 أعلام النبلاء: ج٢ ص ٣٩ الرقم ٨؛ الأمالي للطوسي: ص٢٦٢ ح ٤٨٠، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ١٣٣.

٧. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٣٧ ؛ تاريخ الطبري : ج٣ ص ٤٣٠ . `

٨. وقعة صغيّن : ص٢٠ ؛ الأخبار الطوال : ص١٥٦.

آذربايجان(١١). وكان يهبه مئة ألف درهم من خراجها سنويّاً (٢).

عزل الإمام علي الله الأشعَث عن آذربايجان ، ودعاه إلى المدينة (٣) ، فهم بالفرار في البداية ، ثم قدم المدينة بتوصية أصحابه ، ووافى الإمام الله (٤) .

تولّى رئاسة قبيلته كِنْدَة في حرب صفّين (٥) ، وكان على ميمنة الجيش (٢) . وتزعّم الأشْعَث التّيّار الَّذي فرض التّحكيم (٧) وفرض أبا موسى الأشْعَرِيّ على الإمام هي . وعارض اختيارَ ابن عبّاس ومالك الأشْتَر حكَمَين عن الإمام الإمام المسلام المسام المسلام ومالك الأشتر حكَمَين عن الإمام المسلام المسلام والدى بيمانيّة أحد الحكمين (٩) . وله يدّ في نشوء الخوارج ، كما كان له دور كبير في إيقاد حرب النّهروان ، مع أنّه كان في جيش الإمام المسلام المسلام المسلم عدد عدد عدد المحكمين المسلم المسل

١. وقعة صفين: ص٢٠؛ تهذيب الكمال: ج ٣ص٢٨٩ الرقم ٥٣٢، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص٤١ الرقم ٨،
 تاريخ مدينة دمشق: ج٩ ص١٤٠، مروج الذهب: ج٢ ص ٣٨١.

٢. الغارات: ج ١ ص ٣٦٥؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٣٠.

٣. وقعة صفين: ص٢٠، تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٠؛ مروج الذهب: ج٢ ص٢٨١.

٤. وقعة صفّين : ص٢١ ؛ الإمامة والسياسة : ج١ ص١١٢ .

٥. وقعة صفين : ص٢٢٧ ؛ تاريخ مدينة دمشق : ج ٩ ص ١٢٠ ، الأخبار الطوال : ص١٨٨ .

٦. وقعة صفين : ص ٢٠٥ ؛ تاريخ خليفة بن خياط : ص ١٤٥ ، سِير أعلام النبلاء : ج٢ ص ٤٠ الرقم ٨ ، تاريخ مدينة
 دمشق : ج٩ ص ١٣٦ .

٧. وقعة صغين : ص٤٨٢ ، تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٨٩ ؛ تاريخ الطبوي : ج٥ ص٥١ ، سِيرَ أعـلام النبلاء : ج٢ ص٤٤ الرقم٨ ، مروج الذهب : ج٢ ص٤٤٠ .

٨. وقعة صفين : ص٩٩٩ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص٥١ ، مروج الذهب: ج٢ ص٤٠٢ .

٩. وقعة صفيّن : ص٥٠٠ ؛ الفتوح : ج٤ ص١٩٨ .

١٠. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص ٢٧٩ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٩ ص ١٢٠ وفسيه «حسضر قستال الخوارج بالنهروان».

١١. نهج البلاغة: الخطبة ١٩، الغارات: ج٢ ص٤٩٨؛ الكامل للمبرّد: ج٢ ص٥٧٩، تاريخ مدينة دمشق: ج٩
 ص٥٣٥، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج٤ ص٧٥.

مواقفه أصل كلّ فساد واضطراب(١). وكان شرساً إلى درجة أنّه هدّد الإمامَ على مرّةً بالقتل(٢). وسمّاه الإمام على منافقاً ولعنه ٣).

وكان ابن ملجم يتردّد على داره(٤)، وهو الّذي أشار على المذكور بالإسراع يوم عزمه على قتل الإمامﷺ (٥). ونحن وإن لم نمتلك دليلاً تاريخيّاً قطعيّاً على صلته السِّرِّية بمعاوية ، لكن لابد من الالتفات إلى أنَّ الأيادي الخفيّة تعمل بحذر تام وكتمان شديد ، ولذا لم تنكشف إلّا نادراً . لكنَّ ملف جنايات هذا البيت المشؤوم يمكن عده وثيقة معتبرة على علاقته، بل وعلاقة أسرته بأعداء أهل

البيت على ، وممّا يعزّز ذلك تعبير الإمام عنه بالمنافق . قامت بنته جعدة بسم الإمام الحسن الله المسلط الله على الله محمّد إلقاء القبض على مسلم بن عَقِيل بالكوفة ، بعد أن آمنه زوراً ، ثمّ غدر به(٧) وكلُّ إنـاء بـالَّذي فـيه ينضحُ . وكان ابنه الآخر قَيْس (٨) من أمراء جيش عمر بن سعد بكربلاء ، ولم يقلّ عن أبيه ضعَةً ونذالةً ؛ إذ سلب قطيفة الإمام الحسين الله ، فاشتهر بقيس القطيفة (٩). هلك الأشْعَث سنة ٤٠ هـ(١٠)، فخُتم مِلفٌ حياته الدَّنِسُ الملوَّثُ بالعارِ.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٢ ص٢٧٩.

٢. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص ٤٠ الرقم ٨، تاريخ مدينة دمشق : ج ٩ ص ١٣٩ ، مقاتل الطالبيين : ص ٤٨ .

٣. نهج البلاغة: الخطبة ١٩؛ الأغاني: ج٢١ ص ٢٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٧٥.

٤. الإرشاد: ج ا ص ١٩ وفيه « وكانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث بن قيس ما في نفوسهم من العزيمة على قستل أمير العؤمنين ﷺ وواطأهم عليه».

٥. أنساب الأشراف: ج٣ ص٢٥٤؛ الإرشاد: ج١ ص١٩ ، المناقب لابن شهرآشوب: ج٣ ص٣١٢.

<sup>7.</sup> راجع: الكافي: ج ٨ ص ١٦٧ ح ١٨٧؛ أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٢٩٥ ، أسد الغابة: ج ١ ص ٢٥١ الرقم ١٨٥ .

٧. تاريخ العلبري: ج ٥ ص ٣٧٤؛ الإرشاد: ج ٢ ص ٥٨ .

٨. تاريخ الطبري: ج٥ ص٤٢٢.

٩. تاريخ الطبري : ج٥ ص٤٥٣.

١٠. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص٤٢ الرقم٨، تاريخ مدينة دمشق: ج٩ ص١٤٤، أسد الغابة: ج١ ص٢٥١ الرقم ١٨٥.

في شرح نهج البلاغة عن الأعْمَش: إن جَرِيراً والأشْعَث خرجا إلى جبّان (١) الكوفة ، فمرّ بهما ضبّ يعدو ، وهما في ذمّ علي الله ، فنادياه: يا أبا حِسْل ، هلم يدك نبايعك بالخلافة ، فبلغ عليّاً الله قولهما ، فقال: أما إنّهما يُحشران يوم القيامة وإمامُهما ضبّ (٢).

وقال الإمام الصادق ﷺ : (إنّ الأشْعَث بن قَيْس شرك في دم أمير المؤمنين ﷺ ، وابـنته جعدة سمّت الحسنﷺ ، ومحمّد ابنه شرك في دم الحسين ﷺ »(٣).

وفي تاريخ مدينة دمشق عن إبراهيم: ارتد الأشعث بن قَيْس وناس من العرب لمّا مات نبيّ الله على فقالوا: نُصلّي ولا نُودّي الزَّكاة ، فأبى عليهم أبو بكر ذلك ، قال : لا أحلّ عقدة عقدها عقدة عقدها رسول الله على ، ولا أعقد عقدة حلّها رسول الله على ، ولا أنقصُكم شيئاً ممّا أخذ منكم رسول الله على ، ولأجاهدنكم ، ولو منعتموني (٥) عقالاً ممّا أخذ منكم نبيّ الله على ، ثمّ قرأ : ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلدُّسُلُ ﴾ (٦) الآية .

فتحصّن الأشْعَث بن قَيْس هو وناس من قومه في حصن ، فقال الأشْعَث : اجعلوا لسبعين منّا أماناً فجعل لهم ، فنزل بعد سبعين ، ولم يُدخل نفسه فيهم ، فقال أبو بكر : إنّه لا أمان لك ، إنّا قاتلوك ، قال : أفلا أدلّك على خير من ذلك ؟

الجَبّان والجَبّانة: الصحراء. وتسمّى بهما المقابر، لأنّها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه (النهاية:
 ( ٢٣٦/).

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٧٥.

٣. الكافي: ج ٨ ص١٦٧ - ١٨٧ عن سليمان كاتب عليّ بن يقطين عمّن ذكره.

غ. في المصدر: «عقد»، والصحيح ما أثبتناه كما في تهذيب الكمال.

ه . في المصدر : «منعوني» ، والصحيح ما أثبتناه كما في تهذيب الكمال .

٦. آل عمران: ١٤٤.

۲۲ ...... مكاتيب الأنقة /ج ١

تستعين بي على عدوّك ، وتزوّجني أختك ، ففعل (١).

وفي الأخبار الطوال: كان (الأشْعَث) مقيماً بأذربيجان طول ولاية عثمان بن عفّان ، وكانت ولايته ممّا عتب النّاس فيه على عثمان ؛ لأنّه ولاه عند مصاهرته إيّاه ، وتزويج ابنة الأشْعَث من ابنه (٢).

وفي وقعة صفّين عن الأشْعَث بن قَيْس ـ من خطبته في أذربيجان بعد بيعة الناس مع علي الله النّاس! إنّ أمير المؤمنين عثمان ولاني أذربيجان، فهلك وهي في يدي، وقد بايع النّاس عليّاً، وطاعتنا له كطاعة من كان قبله، وقد كان من أمره وأمر طَلْحَة والزّبير ما قد بلغكم، وعليّ المأمون على ما غاب عنّا وعنكم من ذلك الأمر.

فلمًا أتى منزله دعا أصحابه فقال : إنّ كتاب عليّ قد أوحشني ، وهو آخذ بمال أذربيجان ، وأنا لاحق بمعاوية .

فقال القوم: الموت خير لك من ذلك، أتدع مِصرَك وجماعة قومك وتكون ذَنَباً لأهل الشَّام؟!

فاستحيى فسار حتَّى قدم على على (٣).

وفي تاريخ اليعقوبي - في كتابة وثيقة التَّحكيم واختلافهم في تقديم الإمام وتسميته بإمرة المؤمنين -: فقال أبو الأعْوَر السَّلميّ : لا نُقدّم عليّاً ، وقال أصحاب عليّ : ولا نُغيّر اسمه ولا نكتب إلّا بإمرة المؤمنين ، فتنازعوا على ذلك منازعة شديدة حتَّى تضاربوا بالأيدي ، فقال الأشْعَث : امحوا هذا الإسم ، فقال له الأشْتَر :

١٠ تاريخ مدينة دمشق: ج٩ ص١٣٤، تهذيب الكمال: ج ٣ص ٢٩٠ الرقسم ٥٣٢؛ الأمالي للطوسي: ص٢٦٢
 ح٤٨٠ كلّها عن إبراهيم النخعي.

٢ . الأخبار الطوال : ص٥٦ وراجع: وقعة صفين : ص٢٠ .

٣. وقعة صفين : ص٢١؛ الإمامة والسياسة: ج١ ص١١٢ نحوه.

والله \_ يا أعور ! \_ لهممتُ أن أملاً سيفي منك ، فلقد قتلتُ قوماً ما هم شرّ منك ، وإنّي أعلم أنّك ما تحاول إلّا الفتنة ، وما تدور إلّا على الدّنيا وإيثارها على الآنيا وإيثارها على الآخرة إ(١)

وقال الإمام علمي ﷺ : « أمّا هذا الأعْوَر \_ يعني الأشْعَث \_ فإنّ الله لم يَرفَعْ شَرَفاً إلّا حَسدَهُ ، ولا أظهرَ فضلًا إلّا عابَهُ ، وهو يُمنّي نفسَهُ ويخدَعُها ، يخافُ ويرجو ، فهو بينَهُما لا يَثِقُ بـواحِــدٍ مِنهُما ، وقد مَنّ اللهُ عليهِ بأن جَعَلهُ جباناً ، ولو كان شَجاعاً لقتلَهُ الحتُّى "(٢).

فقال له علي ﷺ : أبالموتِ تُسهدُّدُني ؟ ! فـو اللهِ مـا أبـالي وَقَسعتُ عـلَى المَسوتِ ، أو وقَـعَ المَوتُ علَىً »<sup>(٣)</sup>.

وفي تاريخ مدينة دمشق عن قَيْس بن أبي حازم: دخل الأشْعَث بن قَيْس على على على في شيء ، فتهدده بالموت ، فقال على : بالموت فتهددني ! ما أبالي سَقَطَ عَلَى أو سَقَطْتُ عَلَيهِ . هاتوا لَهُ جامِعَةً وقَيْداً ، شمّ أوما إلى أصحابه فطلبُوا إليهِ فيهِ ، قال : فَترَكَهُ (٤) .

وفي شرح نهج البلاغة: كلّ فسادكان في خلافة علي الله ، وكلّ اضطراب حدث فأصله الأشْعَث، ولولا محاقّته (٥) أمير المؤمنين الله في معنى الحكومة

١ . تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٨٩ .

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٢٠ ص٢٨٦ ح٢٧٧ ؛ نثر الدرّ : ج ١ ص٣٢٥ نحوه .

٣. مقاتل الطالبيين: ص٤٧ عن سُفيان بن عُينْنة .

٤. تاريخ مدينة دمشق: ج ٩ ص ١٣٩ ، سِيرَ أعلامِ النبلاء: ج ٢ ص ٤٠ الرقم ٨ وليس فيه «ما أبالي سقط عمليًّ أو سقطتُ عليه ».

٥. احتَقَّ القوم: قال كلُّ واحد منهم: الحقّ في يدي( لسان العرب: ج ١٠ ص٤٩) والمراد هنا : المحاجّة والمجادلة.

في هذه المرّة، لم تكن حرب النَّهروان، ولكان أمير المؤمنين الله ينهض بهم إلى معاوية، ويملك الشَّام؛ فإنَّه صلوات الله عليه حاول أن يسلك معهم مسلك التَّعريض والمواربة (١).

وفي المثل النَّبويّ صلوات الله على قائله: الحربُ خُدعَةٌ ، وذاك أنّهم قالوا له: تُبْ إلى الله ممّا فعلت كما تُبنا ننهضْ معك إلى حرب أهل الشَّام ، فقال لهم كلمة مجملة مرسلة يقولها الأنبياء والمعصومون ، وهي قوله: أستغفر الله من كلّ ذنب ، فرضوا بها ، وعدّوها إجابة لهم إلى سؤلهم ، وصفَتْ له لله نيّاتهم ، واستخلص بها ضمائرهم ، من غير أن تتضمّن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أو ذنب .

فلم يتركه الأشعث، وجاء إليه مستفسراً وكاشفاً عن الحال، وهاتكاً ستر التورية والكناية، ومخرجاً لها من ظلمة الإجمال وستر الحيلة إلى تفسيرها بما يفسد التَّدبير، ويُوغِر الصُّدور، ويُعيد الفتنة، ولم يستفسره عنها إلا بحضور من لا يمكنه أن يجعلها معه هُذنة على دَخَن (٢)، ولا ترقيقاً عن صَبوح (٣)، وألجأه بتضييق الخناق عليه إلى أن يكشف ما في نفسه، ولا يترك الكلمة على احتمالها، ولا يطويها على غَرّها (٤)، فخطب بما صدع به عن صورة ما عنده مجاهرة،

١. المواربة: المداهاة والمخاتلة، والتوريب: أن تُورِّي عن الشَّيء بالمُعارَضات والمباحات (لسان العرب: ج١ ص٧٩٦).

٢. الهُدُنة : اللّين والسُّكون ، ومنه قيل للمصالحة : المهادنة ؛ لآنها ملاينة أحد الفريقين . والدَّخَن : تَغَيَّر الطعام من الدُّخان ( مجمع الأمثال : ج ٣ص ٤٦٠ الرقم ٤٤٦٤) .

٣. أصل المثل : «عن صَبُوحٍ تُرَقَّق» الصبوح : ما يُشرب صَباحاً ، وترقيق الكلام : تزيينه وتحسينه . يُضرَب لمن
 كنكى عن شيء وهو يريد غيره (مجمع الإمثال : ج ٢ ص ٣٤٨ الرقم ٢٤٥١) .

٤. أصل المثل: طَوَيتُه على غَرَّهِ، غَرُّ الثوب: أثَر تكسُّره، يُضرَب لمن يـؤكل إلى رأيـه (مـجمع الأمثال: ج٢ ص ٢٩٠ الرقم ٢٢٩٨).

فانتقض ما دبّره ، وعادت الخوارج إلى شبهتها الأولى ، وراجعوا التَّحكيم والمُروق .

وهكذا الدُّول الَّتي تنظهر فيها أمارات الانقضاء والزَّوال ، يُتاح لها أمثال الأشْعَث من أولي الفساد في الأرض ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْامِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةٍ ٱللَّهِ قَبْدِيلاً ﴾ (١). (٢)

# 

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، ولا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ، فَإِنْ الْجُتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْسِهِمْ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْسِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ووَلَاهُ الله مَا تَوَلَّى، ولَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجَدَّى أَبْرَأُ النَّاسِ مِنْ دَمٍ عُثْمَانَ، ولَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى، فَتَجَرَّى مَا بَدَا لَكَ والسَّلامُ. (٣)

هذا الكتاب من كتبه ﷺ مع جُرِير بن عبْد الله البَجَلِيِّ إلى معاوية ، حين نزعه من همدان.

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبدالله البلخي، أخبرنا أحمد بن الحسن بن

١. الأحزاب: ٦٢.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٧٩.

٣. نهج البلاغة: الكتاب٦.

خيرون، أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، أخبرنا أحمد بن إسحاق الطّيبيّ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين، أخبرنا أبو سَعيد يَحْيَى بن سُلَيْمان الجُعْفِيّ، أخبرنا نَصْر بن مُزاحم، أخبرنا عمر بن سَعْد الأسَديّ عن نُميْر بن وعلة، عن عامر الشَّعْبيّ، أنَّ عليًا على حين قدم من البصرة نزَع جَرِيراً همدان، فجاء حتى نزل الكوفة، فأراد على أن يبعث إلى معاوية رسولاً.

فقال له جَرِير: ابعثني إلى معاوية، فإنَّه لم ينزل لي مستنصحاً، وودًا فاتيه فأدعوه على أنْ يسلِّم لك هذا الأمر ويجامعك على الحقّ، على أن يكون أميراً من أمرائك، وعاملاً من عمَّالك ما عمل بطاعة الله، واتَّبع ما في كتاب الله، وأدعو أهل الشَّام إلى طاعتك وولايتك، وجلهم قومي وأهل بلادي، وقد رجوت ألا يعصوني.

فقال له الأشْتَر: لا تبعثه ودعه لا تصدقه، فو الله، إنِّي لأظنُّ أن هواه هواهم، ونيته نيتهم.

فقال له علي: دعه حتَّى ننظر ما يرجع بــه إليــنا، فـبعثه عــليّ الله ، وقــال له حــين أراد أنْ يبعثه:

« إِنَّ حولي من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ من أهل الدِّين والرَّأي من قدرأيت، وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله عَلَيْهُ فيك: إنك من خَيْر ذي يمن، ايت معاوية بكتابي، فإنْ دخل فيما دخل فيه المسلمون، وإلَّا فائبذ إليه، وأعلمه أنِّي لا أرضَى به أميراً، وأنَّ العامَّة لا ترضى به خليفة».

فانطلق جَرِير حتَّى أتى الشام ونزل بمعاوية فدخل عليه، فحمد الله وأثنى علَيْه، وقال: أمَّا بعد، يا معاوية فإنَّه قَدْ اجتمع لابن عمَّك أهل الحرمين، وأهل المصرين، وأهل الحجاز، وأهل اليمن، وأهل مصر، وأهل العروض وعمان، وأهل البحرين، واليمامة، فلم يبق إلَّا أهل هذه الحصون الَّتي أنْت فيها لو سال

عليها سيل من أوديته غرقها، وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك، إلى مبايعة هذا الرجل، ودفع إليه كتاب عليّ بن أبي طالب وفيه:

#### «بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

أمَّا بعدُ، فإنَّ بَيْعَتِي بالمَدِيْنَةِ لَزِمَتْكَ وأَنْتَ بالشَّامِ، لأَنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ عَلَى مَا بويعوا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، ولا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ، فَإذا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فسمَّوه إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ رَغْبة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ رَغْبة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ رَغْبة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ رَغْبة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ رَغْبة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ رَغْبة مَا تَوَلَّى، ويُصْلِيه مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ووَلَاهُ الله مَا تَوَلَّى، ويُـصْلِيه جَهَنَّم وسَاءَتْ مَصِيراً.

وإنَّ طَلْحَة والزَّبَيْر بايَعانِي، ثُمَّ نَقَضا بَيْعَتِي، وكان نَقْضُهُما كَرَدِّهِما، فجاهَدْتُهما على ذلك حتَّى جاءَ الحقُّ وظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وهُم كارِهون، فـادْخُل فـيما دَخَـلَ فـيه المُسْلِمُونَ، فإنَّ أَحَبَّ الأُمور إليَّ فيْك العافِية، إلَّا أَنْ تَتَعرَّض للبَلاء، فإنْ تَعَرَّضْتَ له قاتَلْتُك واسْتَعَنْتُ الله علَيْك.

وقَدْ أَكْثَرْتَ في قَتَلَةِ عُثْمان، فَادخُل فيما دَخَلَ فيْهِ المسْلمونَ، ثُمَّ حاكِم القَوْمِ اللَّهِ أَحْمِلُك وإيَّاهم على كِتاب الله، فأمَّا تِلْك الَّتي تُريدُها فَخُدْعَةُ الصَّبيِّ عن اللَّبَن. ولَعَمْرِي لَئِن نَظَرْتَ بعقلِك دُوْنَ هَواكَ، لَتجِدُنِي أَبرَأُ قرِيشٍ من دَم عُثمان.

واعْلَم أنَّك من الطُّلَقاءِ الَّذِين لا تَحِلُّ لهم الخِلافَةُ، ولا تَعْرِضُ فيهم الشُّورى، وقد أَرْسَلْتُ إليْكَ وإلىٰ مَن قِبَلَك جَرِيرَ بن عبْد الله، وهو من أهل الإيمان والهِجْرَة، فبايعْ، ولا قوَّة إلَّا بالله ». (١)

١٠ وقعة صنين : ص٢٧ وراجع : العقد الفريد : ج٣ ص ١٠٦، والإمامة والسياسة : ج١ ص٩٣، شرح نهج البـلاغة
 لابن أبي الحديد : ج٣ ص ٧٥، تاريخ مدينة دمشق : ج٥ ص ٩٧٤.

٧٣ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١



#### كتابه إلى معاوية

«أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانَا كتابُكَ، كِتابُ امْرِيْ لَيْسَ لَه بَصَرٌ يَهْدِيه، ولا قائِدٌ يُرْشِدُه، دَعاهُ الهَوىٰ فأجابَه، وقَادَهُ فاتَّبَعَه، زَعَمْتُ أَنَّك إِنَّما أَفْسَدَ علَيْك بَـيْعَتِي خَـفْورِي لِعُثمانَ.

ولَعَمْرِي مَا كَنْتُ إِلَّا رَجُلاً من المهاجِرين، أَوْرَدْتُ كَمَا أَوْرَدُوا، وأَصْدَرْتُ كَمَا أَوْرَدُوا، وأَصْدَرْتُ كَمَا أَصْرَبَهُم بِالْعَمَىٰ، وما أَمَوْتُ فَلَزِمَتْنِى خَطِيْئَةُ الأَمْر، ولا قَتَلْتُ فأخافُ على نَفْسِى قِصاصَ القاتِل.

وأمًّا قولك: إنَّ أهلَ الشَّامِ هُمْ حُكَّامُ أهل الحِجاز؛ فهاتِ رَجُلاً من أهل الشَّامِ يُقْبَل في الشُّورى، أوْ تَحِلُّ لَه الخِلافَةُ، فإنْ سَمَّيْتَ كَذَّبَك المهاجِرون والأنصار ونَحْنُ نأتِيك به مِن أهل الحِجاز.

وأمًّا قولك: إدفَعْ إليَّ قَتَلَةَ عُثمان؛ فما أنْتَ وذَاكَ وهاهُنا بَنُو عُثمان، وهُم أَوْلَىٰ بِذَلك منك، فإنْ زَحَمْتَ أَنَّك أَقْوَى علَى طَلَب دَم عُثْمان منْه فارْجِع إلى البَيْعَة الَّتي لَزِمَتْك، وحاكِم الفَوْم إلىًّ.

وأمَّا تَمْييزُك بينَ أهل الشَّام والبَصْرَة وبَيْنَك وبينَ طَلْحَة والزَّبَيْر، فَلَعَمْرِي مَا الأَمْر هناك إلَّا واحد، لأنَّها بَيْعَةٌ عامَّةٌ لا يَتَأتَّىٰ فيهَا النَّظَرُ، ولا يُسْتَأْنَفُ فيْها الخِيار. وأمَّا قَرابَتي من رسول الله ﷺ وقِدَمِى في الإسْلام فلَو اسْتَطَعْتَ دَفْعَه لَدَفَعْتَهُ»(١).

العقد الفريد: ج٣ ص٣٢٩ وراجع: وقعة صفين: ص٩٩٥؛ الفتوح: ج٢ ص٤٣١، الإمامة والسياسة:
 ص١٠١، جمهوة رسائل العرب: ج١ ص٤٠٠.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتى الوصول إلى الكوفة ......



## كتابه ﷺ إلى جرير بن عبدالله

فقال نصر: حدَّثني مُحَمَّد بن عُبيد الله عن الجرجاني قال: لمَّا قدم عليِّ ﷺ الكوفة بعد انقضاء أمر الجمل، كاتب العمّال، فكتب إلى جَرِير بن عبْدالله البَجَلِيّ مع زحر بن قَيْس الجُعْفِيّ، وكان جَرِير عاملاً لعثمان على ثغر هَمْدان:

«أمّّا بعدٌ ؛ ﴿ إِنَّ ٱللّهُ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدً لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ (١) وإنّي أُخبِرُكَ عَن نبأ مَنْ سِرنا إليهِ مِن جُموعٍ طَلْحَةَ والزُبَيْرِ عِندَ نَكْيْهِم بَيعَتِي، وما صنعوا بعاملي عثمان بن حُنيْف، إنّي نهضت من المدينة بالمهاجرين والأنصار حَتَّىٰ إذا كنت بالعذيب، بعثت إلى أهل الكوفة الحسن بن عليّ، وعبدالله بن عبّاس، وعَمَّار بن ياسر، وقَيْسَ بن عُبادَة، فاستَنْفَرتُهم فأجابُوا، فَسِرْتُ بِهِم حَتَّىٰ نزلتُ بِظَهرِ البَصرَةِ، فأعدَرتُ في الدَّعاءِ، وأقلْتُ العَثْرة، وناشَدْتُهُم عَهدَ بَيعَتِهِم، فأبوا إلَّا قتالي، فاستعنتُ اللهَ عَلَيهِم، فقُتِلَ مَن قُتِل، وولوا مُدبرينَ إلى مِصرِهم، وسألوني ما كُنتُ دعوتُهُم اللهَ عَلَيهِم، فقيَّل مَن قُتِل، وولوا مُدبرينَ إلى مِصرِهم، وسألوني ما كُنتُ دعوتُهُم الله قَبلَ اللّقاءِ، فقَيِلتُ العافِيَة، ورَفعتُ السَّيفَ، واستعمَلْتُ عَلَيهِم عبدَاللهِ بنَ العبّاس، وسرت إلى الكوفة؛ وقد بعثت إليك زحر بن قَيْس، فاسألهُ عما العبّاس، والسَّلامُ ». (٢)

قال: فلمَّا قرأ جَرِيرُ الكتابَ، قامَ فقالَ: أيُّها النَّاسُ، هذا كتاب أمير المؤمنين

۱. الرعد: ۱۱.

٢. وزاد ابن أعثم :« واقرأ كتابي على المسلمين، وأقبل إليَّ بخيلِكَ وَرَجْلِكَ، فإنِّي عازِمٌ على المسيرِ إلى الشَّام إن شاء الله تعالى، لا قوَّة إلَّا بالله »؛ قال : ثُمَّ طوى الكتاب وعنونه وختمه بخاتمه ودفعه إلى زحر بن قيس وأمره بالمسير إلى جرير.

٢٣ ........... مكاتيب الأئمّة /ج ١

عليّ بن أبي طالب إلى وهو المأمون على الدِّين والدُّنيا، وقد كان من أمره وأمر على بن أبي طالب أله عليه، وقد بايعه النَّاس الأوَّلون من المهاجرين والأنصار والتَّابعين بإحسان، ولو جعل هذا الأمر شورى بين المسلمين كان أحقَّهم بها، ألا وإنَّ البقاء في الجماعة، والفناء في الفرقة، وإنَّ عليًّا حاملكم على الحقّ ما استقمتم، فإن ملتم أقام ميلكم. فقال النَّاس: سمعاً وطاعة، رضينا رضينا.

فكتب جَرِير إلى عليّ ﷺ جواب كتابه بالطاعة...(١)

ثُمَّ نقل ما جرى من شعر ابن أخت جَرِير، وخطبة زحر بن قَيْس، وشعر جَرِير، نصَّ فيه أنَّ عليَّا على هو وصيِّ النَّبيِّ عَلَيُّ وأشعار من غيرها.

قال نصر: فقبل الأشْعَث البيعة وسمع وأطاع، وأقبل جَرِير سائراً من ثغر همدان حَتَّى ورد علي الله الكوفة فبايعه، ودخل فيما دخل فيه النَّاس من طاعته ولزوم أمره.(٢)

أقول: لكنَّ في أشعار ابن أخت جَرِير إيحاء إلى اتهامه جَرِيراً بعدم الإخلاص له، وميله إلى العثمانيين.

قال ابن أبي الحديد: قالوا: وكان الأشْعَث بن قَيْس الكِنْديّ، وجَرِير بن عبدالله البَجَلِيّ يبغضانه، وهدم علي الله دار جَرِير بن عبدالله.

قال إسماعيل بن جَرير: هدم عليّ دارنا مرّتين.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ص ٧٠، وقعة صفين: ص ١٥، الفتوح: ج٢ص ٥٠٠٠ الإمامة والسياسة: ج١ص ١٥٠٠ المرامة والسياسة: ج١ص ١٦٣٠ الرقسم ٣٧٢؛ بحار الأثوار: ج٣٦ ص ٣٥٩ حو٣٣٠.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص ٧١ \_ ٧٤.

وروى الحارث بن حُصَيْن، أن رسول الله على خَرِير بن عبد الله نعلين من نعاله، وقال: احتفظ بهما فإنَّ ذهابهما ذَهاب دينك فلمَّاكان يوم الجمل ذهبت إحداهما، فلمَّا أرسله عليَ اللهِ إلى معاوية ذهبت الأخرى، ثُمَّ فارق عليًّا و...

عن الأعمش أنَّ جَرِيراً والأشْعَث خرجا إلى جبَّان الكوفة، فمرَّ بهما ضبّ يعدو وهما في ذم علي الخلافة فبلغ عليًا الله على الخلافة فبلغ عليًا الله قولهما، فقال: «أما إنَّهما يحشران يوم القيامة وإمامهما ضبّ ».(١)

فقال الآبي: قال بعض قريش: أتيت الكوفة فتَبوً أت بها منزلاً، ثُمَّ خرجت أريد عليًا عليًا عليًا فلمَّا وجَرِير بن عبدالله، فلمَّا رآني خرج من بينهما فسلَّم عليّ، فلمَّا سكت قلت: يا أمير المؤمنين، مَن هذان؟ وما رأيهما؟

فقال: «أمّا هذا الأغور \_ يعني الأشعَث \_ فإنَّ الله لم يَرفعْ شَرَفاً إِلَّا حَسَدَهُ، ولم يَسُنَّ ديناً إلَّا كَاهُ ، وهو يُمَنِّي نفسَهُ ويخدَعُها، فهو بينهما لا يَثِقُ بواحدة مِنهُما، ومنَّ الله عليهِ أن جعَلَهُ جَبانا، ولو كان شجاعاً لقد قَتَلهُ الحَقِّ بَعدُ. وأمَّا هذا الأكشفُ \_ يعني جَرِيرا \_ عبد الجاهليّة، فهوَ يَرى أنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَحقِرُهُ، فَهُو مُمتَلِيءٌ بأوا(٢)، وهو في ذلك يألبُ(٣) حُجْراً يؤويه، ومنصباً يُغنيه. وهذا الأعْور يغويه ويطغيه، إنْ حَدَّ ثَهُ كَذِبَهُ، وإنْ قامَ دُونَهُ نكصَ عنهُ، فَهُما كالشَّيطانِ ﴿ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ لَا يُعْرِيهِ ويطغيه، إنْ حَدَّ ثَهُ كَذِبَهُ، وإنْ قامَ دُونَهُ نكصَ عنهُ، فَهُما كالشَّيطانِ ﴿ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ لَا يُعْرِيهِ ويطغيه مَا يُعْمَلُ كَالُهُ يَبَى بَرِيّ مُعْنَلُ إِنِّي الْمَالُونِ اللهُ وَبُّ الْقَالِمِينَ ﴾ "(٤).

قال: فقلت له: والله يا أمير المؤمنين لقد نزلت بشرِّ منزل، ما أنت إلَّا بين الكلب والذِّئب.

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٤ ص ٧٤.

البأو: الكِبر والتعظيم. (النهاية: ج ١ ص ٩١ «بأو»).

٣. الألوبُ: الذي يُسرع، يُقال: ألَبَ يَالِبُ ويألَبُ. (لسان العرب: ج ١ ص ٢١٥ «ألب»).

٤. الحشر: ١٦.

قال: «هو عَمَلُكم يا معشَر قُريشٍ، واللهِ ما خَرَجْتُ مِنكُمْ إِلَّا أَنَـي خِـفْتُ أَن تَـلِجُّوا بسي فأَلِجَّ بِكُم ».(١)

قال نصر:

فلمًا أراد علي على أن يبعث إلى معاوية رسولاً، فقال له جَرِير: ابعثني يا أمير المؤمنين إليه؛ فإنَّه لم يزل لي مستخِصًا وودًّاً، آتيه فأدعوه، على أن يسلم لك هذا الأمر، ويجامعك على الحقّ، على أن يكون أميراً من أمرائك، وعاملاً من عمّالك، ما عمل بطاعة الله، واتبع ما في كتاب الله، وأدعو أهل الشَّام إلى طاعتك وولايتك فجلّهم قومي وأهل بلادي، وقد رجوت إلَّا يعصوني.

فقال له الأشتر: لا تبعثُه ولا تصدِّقه؛ فو الله إنّي لأظنَّ هواه هواهم، ونيّته نيّتهم. فقال له على على الله : « دَعْهُ حَتَّىٰ نَنظُرَ ما يَرجِعُ بِهِ إلينا ».

[أقول:أراد أمير المؤمنين الله أن يرسل جَرِيراً إلى معاوية فخالفه الأشْتَر]

فبعثه على ﷺ، وقال له حين أراد أن يبعثه: «إنَّ حولي من أصحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُهُمْ من أصحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُم أَلُو الرَّا أَي والدِّين مَن قد رأيت، وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله فيك :إنَّك مِن خَيرِ ذي يَمَنٍ، اثت معاوية بكتابي، فإن دخل فيما دخل فيم المسلمون، وإلَّا فانبِذْ إليه وأعلمه أنَّي لا أرضى به أميراً، وأنَّ العامّة لا ترضى به خليفة ». فانطلق جَرِير حَتَّىٰ أتى الشَّام ونزل بمعاوية ... (٢)

الجرجاني قال: كان معاوية قد أتى جَرِيراً قبل ذلك في منزله، فقال له: يا جَرِير؛ إنّي قد رأيت رأياً، قال: هاته، قال: اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشّام ومصر جباية، فإذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده في عنقي بيعة، وأسلّم له هذا الأمر؛ وأكتب إليه بالخلافة. فقال جَرِير: اكتُبْ ما أردتَ أكتبْ مَعَك.

١. نثر اللدر: ج ١ ص٣٢٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٢٠ ص٢٨٦ الرقم ٢٧٧ نحوه مختصراً.
 ٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٣ ص٤٧؛ وقعة صفين : ص٢٧.

فكتب معاوية بذلك إلى على ، فكتب علي الله جَرِير:

« أمَّا بعدُ ؛ فإنَّما أرادَ مُعاوِيَةُ ألَّا يكون لي في عنقه بيعة ، وأن يختار من أمره ما أحبّ، وأراد أن يريقك ويبطئك حَتَّىٰ يَذُوقَ أهلَ الشَّام ؛ وإنَّ المُغِيْرَة بنَ شُغْبَةَ قد كان أشار عليَّ أن أستَعمِلَ مُعاوِيَة على الشَّام ، وأنا حينئذ بالمدينة ، فَأبَيتُ ذلِكَ عَليهِ ، ولم يكن الله ليراني أتَّخِذَ المُضلِّينَ عَضُداً ، فإن بايعَكَ الرَّجُلُ ؛ وإلَّا فأقْبِلْ والسَّلام ».

[أقول: أبطأ جَرِير عند معاوية حَتَّىٰ اتَّهمه النَّاس، وقال علي ﷺ: وقَّت الرسول وقتاً لا يُقيمُ بعدَهُ إِلَّا مَخدُوعاً أَوْ عاصياً. وأبطأ على على ﷺ حَتَّىٰ أيس منه. ]

فقال نصر: وفشا كتاب معاوية في العرب، فبعَث إليه الوليد بن عُقْبَة:

مُعاوِيَ إِنَّ الشَّامَ شَامُكَ فاعتَصِمْ بِشامِكَ لاتُدخِلْ عَلَيكَ الأفاعِيا(١)



عن كَعْب قال: كنت مع مُحَمَّد بن أبي بَكر حيث قدم مصر، فلمَّا أتاها قرأ عليهم عهده:

# «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هذا ما عهد عبدالله علي أمير المؤمنين إلى مُحَمَّد بن أبي بَكر حين ولاه مصر: أمره بتقوى الله والطَّاعة له في السِّرِّ والعلانيَّة، وخوف الله في المغيب والمشهد، وأمره باللِّين للمسلم، وبالغلظة على الفاجر، وبالعدل على أهل الذِّمّة، وبالإنصاف

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص ٨٤ و راجع: تاريخ مدينة دمشق: ج٥ ٥ ص ١٣١. الفتوح: ج٢
 ص ١٥ وزاد في آخره «و لا تكن رخو الجنان والسلام»؛ وقعة صفين :ص ٢٧، بحار الأنوار: ج٣٢ ص ٣٧٨.

للمظلوم، وبالشدّة على الظَّالم، وبالعفو عن النَّاس، وبالإحسان ما استطاع، واللهُ يَجزِى المُحسِنينَ ويُعذِّبُ المُجرمينَ.

وأمره أن يَدعُوَ مَنْ قِبَلَهُ إلى الطَّاعَةِ والجَماعَةِ؛ فإنَّ لَهُم في ذلِكَ مِنَ العاقِبَةِ وعظيمِ المَثُوبَةِ ما لا يُقدِّرونَ قَدرَهُ، ولا يَعرِفُونَ كُنهَهُ، وأمرَهُ أن يَسجبِي خَراجَ الأرضِ علَى ماكانَتْ تُجبَى عَلَيهِ مِنْ قَبلُ، ولا يَنتَقِصْ مِنهُ ولا يَبتَدِعْ فيهِ، ثُمَّ يَقسِمُهُ بينَ أَهْلِهِ كَماكانوا يَقسِمُونَهُ عليهِ مِنِ قَبْلُ.

وأمرَهُ أَنْ يُلِينَ لَهُم جَناحَهُ، وأَنْ يُساوي بَينَهُم فِي مَجْلِسِهِ ووجهه، ولْيَكُنِ القَرِيبُ والْبَعِيدُ عِندَهُ في الحَقِّ سَواءً، وأَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَينَ النَّاسِ بالحَقِّ، وأَنْ يَقُومَ بِلَقِيبُ والْبَعِيدُ عِندَهُ في الحَقِّ سَواءً، وأَمْرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَينَ النَّاسِ بالحَقِّ، وأَنْ يَقُومَ بالقِسْطِ، ولا يتَجَافَ فِي اللهِ لَومَةَ لائِمٍ، فإنَّ اللهَ مَعَ مَنْ اتّقاهُ، وآثرَ طاعَتَهُ علَى ما سِواهُ، والسَّلامُ».

وكتبه عُبيدًاللهِ بنُ أبي رافعٍ مَولَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِغُرَّةِ شَهْرِ رَمَضانَ، سَنَةَ سِنَةً وثلاثين .(١)

## مُحَمَّدُ بنُ أبي بَكر

هو محمّد بن عبدالله بن عثمان، وهو محمّد بن أبي بكر بن أبي قُحافة ، وأمّه أسماء بنت عُمَيس ، وُلد في حجّة الوداع (سنة ١٠ه) بذي الحُلَيفة (٢) ، في وقتِ كان رسول الله على قد تهيّأ مع جميع أصحابه لأداء حجّة الوداع .

الغارات: ج ١ ص٢٢٤ وراجع: تحف العقول: ص١٧٦، بحار الأنوار: ج٣٣ ص٥٤، تاريخ الطبري: ج٤
 ص٥٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٤ ص٥٦، أنساب الأشراف: ج٣ ص١٦٤.

صحیح مسلم: ج ۲ ص۸۸۷ ح ۱۶۷، التاریخ الکبیر: ج ۱ ص۱۲۶ ح ۳٦۹، أنساب الأشراف: ج ۱ ص ٤٧٤، تاریخ الإسلام للذهبی: ج ۳ ص ۲۰۰، الاستیعاب: ج ۳ ص ۲۲۲ الرقم ۲۳٤۸.

أمّه أسماء بنت عُمّيس . كانت في البداية زوجة جعفر بن أبي طالب (١١) وهاجرت معه إلى الحبشة (٢) . وبعد استشهاد جعفر تزوّجها أبو بكر (٣) ، وبعد موته تزوّجها أمير المؤمنين الله . فانتقلت إلى بيته مع أولادها ، وفيهم محمّد الَّذي كان يومئذ ابن ثلاث سنين (٤) .

نشأ في حِجر الإمام ﷺ ، وامتزجت روحه بمعرفة وحب أهل البيت ﷺ وكان الإمام ﷺ يقول أحياناً ملاطفاً: «مُحمّدٌ ابني مِن صُلْبِ أبي بَكرٍ »(٦).

وكان محمّد في مصر أيّام حكومة عثمان ، وبدأ فيها تعنيفه وانتقاده له (٧) ، واشترك في الثّورة عليه (٨) . وكان إلى جانب الإمام الله بعد تصدّيه للخلافة . وهو الّذي حمل كتابه إلى أهل الكوفة قبل نشوب حرب الجمل (٩) ، وكان على الرّجّالة

ا. أسد الغابة: ج ١ ص٤٤٥ الرقم ٧٥٩، الاستيعاب: ج ١ ص٣١٣ الرقم ٣٣١، مروج الذهب: ج٢ ص٣٠٦، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج٦ ص٥٣٠.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص٥٣.

٣. مروج الذهب: ج٢ ص٢٠٧، أسد الغابة: ج٥ ص٩٧ الرقم ١٥٧٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦
 ص٥٣٥.

٤. مروج الذهب: ج٢ ص٣٠٧، الاستيعاب: ج٣ص٤٢٢ الرقم٢٣٤٨، أنساب الأشراف: ج٣ ص١٧٣.

٥. الاستيعاب: ج ٣ ص ٤٢٢ الرقسم ٢٣٤٨ ، أسد الغابة: ج ٥ ص ٩٨ الرقسم ٤٧٥١ ، الإصابة: ج ٦ ص ١٩٤ الرقم ٨٣١٣ ، مروج الذهب: ج ٢ ص ٣٠٧ وفيه « ربّاه عليّ بن أبي طالب » .

٦. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص٥٣.

٧. تاريخ الطبري : ج٤ ص٢٩٢ . الكامل في التاريخ : ج٢ ص٢٥٤ .

٨. الطبقات الكبرئ: ج٣ ص٧٧، أنساب الأشراف: ج٦ ص١٦٣، تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٥٧ وص ٣٧٢،
 تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٦٠١، أسد الغابة: ج٥ ص ٩٨ الرقم ٢٥٥١: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ١٧٥.

٩. تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٧٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٦.

فسيها(١١). وبسعد غلبة الإمام الله تولّي متابعة الشُّؤون المتعلّقة بعائِشَةَ بأمر الإمام الإ (٢) ، وأعادها إلى المدينة (٣) .

كان محمّد مجدًا في الجهاد والعبادة ، ولجدّه في عبادته سُمّي عابد قريش (٤). وهو جدّ الإمام الصَّادق؛ من الأُمّهات(٥).

ولاه الإمام على مصر سنة ٣٦ ه بعد عزل قيس بن سَعْد عنها(٦). ولمّا تخاذل أصحاب الإمام عن نصرته على ، وتركوه وحيداً ، اغتنم معاوية هذه الفرصة واستطاع أن يغتال هذا النَّصير المخلص بأسلوب غادر خبيث ، واستطاع حينئذٍ أن يسخّر مصر تحت قدرته.

كان الإمام الله يُثنى عليه ويذكره بخير في مناسبات مختلفة ويقول:

« لَقَد كَانَ إِلَىَّ حبيباً، وكَانَ لِي رَبِيباً (٧) ، فَعِندَ اللهِ نَحتَسِبُهُ ولَداً ناصِحاً وعامِلاً كـادحاً. وسيفاً قاطعاً، ورُكناً دافِعاً »(<sup>٨)</sup> .

١. الجسمل: ص٣١٩: تساريخ الإسسلام للسذهبي: ج٣ ص٤٨٥، العسقد الفريد: ج٣ ص٣١٤، الاستيعاب: ج ٣ ص ٤٢٢ الرقم ٢٣٤٨ ، أسد الغابة : ج ٥ ص ٩٨ الرقم ٢٥٧٥ .

٢. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٣٤، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٤٨. ٣. الأخبار الطوال: ص١٥٢ . الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٤٨.

٤. مروج الذهب: ج٢ ص٢٠٧، المعارف لابن قتيبة: ص١٧٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص٥٤

وفيهما «كان محمّد من نسّاك قريش».

٥. مروج الذهب: ج٢ ص٣٠٧، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٦ ص٢٥٥، شرح نهج البلاغة لابن أبسي الصديد: ج٦ ص ٥٤؛ الكافي : ج ا ص ٤٧٢ ح ا ، الإرشاد : ج ٢ ص ١٨٠ ، عمدة الطالب : ص ١٩٥.

يُحتمل أنّ المأثور عن الإمام الصادق على : « ولدني أبو بكر مرّتين » يعود إلى أنّ أمّه أمّ فروة هي بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ، وأمّها هي أسماء بنت عبد الرحمٰن بن أبي بكر .

<sup>7.</sup> تاريخ الطبري : ج ٤ ص ٥٥٥ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص ٣٥٦ ؛ الغارات : ج ١ ص ٢١٩ .

٧. نهج البلاغة: الخطبة ٦٨ ، الغارات: ج ١ ص ١ ٣٠ وليس فيه «إليَّ حبيباً».

٨. نهج البلاغة: الكتاب ٣٥.

في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله الأنْصاريّ في ذكر حجّة الوداع -: حتَّى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمّد بن أبي بكر(١).

وفي أسد الغابة \_ في ذكر محمّد بن أبي بكر\_: كان له فضل وعبادة ، وكان عليّ يُثنى عليه ، وهو أخو عبدالله بن جعفر لأمّهِ ، وأخو يَحْيَى بن عليّ لأمّه (٢).

وفي ذكر محمّد بن أبي بكر: تزوّج عليّ بأمّه أسماء بنت عميس بعد وفاة أبي بكر، وكان أبو بكر تزوّجها بعد قتل جعفر بن أبي طالب، وكان ربيبه في حِجْره. وشهد مع عليّ الجمل، وكان على الرَّجَالة، وشهد معه صفّين، ثمّ ولاه مصر فقتل بها(٣).

وفي شرح نهج البلاغة: كان محمّد ربيبه وخرّيجه ، وجارياً عنده مجرى أولاده ، رضع الولاء والتَّشيُّع مُذ زمن الصِّبا ، فنشأ عليه ، فلم يكن يعرف له أباً غير عليّ ، ولا يعتقد لأحدٍ فضيلة غيره ، حتَّى قال على اللهِ : محمّد ابني من صلب أبي بكر (٤).

وعن الإمام علي ﷺ في ذكر محمّد بن أبي بكر والتَّفجّع عليه: إنّه كان لي ولداً ، ولولدي وولد أخي أخاً (٥) .



كتابه الله مُحَمَّد بن أبي بَكر وأهل مصر:

۱. صحيح مسلم : ج ۲ ص۸۸۷ ح ۱٤۷.

٢. أسد الغابة: ج ٥ ص ٩٨ الرقم ٢٥١١ وراجع الطبقات الكبري : ج ٤ ص ٣٤.

٣. أسد الغابة: ج٥ ص٩٧ الرقم ٤٧٥١ .

شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج٦ ص٥٣ .

٥. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٩٤ ؛ أنساب الأشراف: ج٢ ص١٧٣ نحوه .

فقال إبراهيم: فحد ثنا يَحْيَى بن صالح، فقال حد ثنا مالك بن خالد الأسدي، عن الحسن بن إبراهيم، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي عن الحسن بن عباية. أنَّ عليًّا عليً أَمْرِكَ وعَلائِيّهِ وعلَى أي حالٍ كُنْتَ الْمَا بَعدُ؛ فإني أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ في سِرًّ أَمْرِكَ وعَلائِيّهِ وعلَى أي حالٍ كُنْتَ عليها، واعلَمْ أنَّ الدِّنيا دارُ بلاءٍ وفناءٍ، والآخرة دارُ بقاءٍ وجزاءٍ؛ فإنِ استطَعْتَ أنْ تُوثِرَ ما يَنْقَى على ما يَفْنَى فافْعَلْ، فإنَّ الآخِرة تَبقَى وإنَّ الدُّنيا تَفْنَى، رَزَقَنا اللهُ وإيَّاكَ بَصَراً لِما بَصَرَنا، وفهما لما فَهَمنا حَتَّىٰ لا نُقَصِّر عَمًا أَمرَنا بِهِ، ولا نتَعدًى إلى ما بَصَراً لِما بَصَرَنا، وفهما لما فَهَمنا حَتَّىٰ لا نُقصِّر عَمًا أَمرَنا بِهِ، ولا نتَعدًى إلى ما فان عَرَضَ لك أمران؛ أحدُهما للآخِرةِ والآخرُ للدُّنيا فابْدَأ بِأَمرِ الآخِرةِ، ولْتَعطُمْ فانْ عَرَضَ لك أمران؛ أحدُهما لِلآخِرةِ والآخرُ للدُّنيا فابْدَأ بِأَمرِ الآخِرةِ، ولْتَعطُمْ وَنَ الدُّنيا فابْدَا بِأَمْ ولا هَبعَلُمْ ولَا هَرَفُ عَلَى مَا عَرَضَ لك أمران؛ أَحدُهما لِلآخِرةِ والآخرُ للدُّنيا فابْدَأ بِأَمرِ الآخِرةِ، ولْتَعطُمْ ولَا شَعرَفُ في الخير، ولتَحسُن فيه نِيَّتُك، فإنَّ الله تَكمنْ عَمِلهُ، فإنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدْر نِيَّتِهِ، وإذا أحبَّ الخيرَ وأهلَهُ ولَم يَعمَلُهُ كَانَ إنْ شاءَ اللهُ كَمَنْ عَمِلَهُ، فإنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدْر والْإلَا لمَرَضُ، ما حَبَسَهُم إلَّ المَرضُ، يقول: كانَتْ لَهُم نِيَةً.

ثُمَّ اعلَمْ يَا مُحَمَّدُ، أَنِّي ولَّيْتُكَ أعظَمَ أَجِنادِي في نَفْسِي أَهلَ مِصرَ، وإِذْ وَلَيْتُكَ مَا وَلَيْتُكَ مِن أَمْرِ النَّاسِ، فأنْتَ مَحقُوقٌ أَنْ تَخافَ فِيهِ علَى نَفْسِكَ وَتحذَرَ فيهِ علَى دِينِكَ وَلَو كَانَ سَاعَةً مِن نَهَارٍ، فإنِ استَطَعَتَ أَنْ لا تُسخِطَ فيها رَبَّكَ لِرِضَىٰ أَحَدٍ مِن خَينِكَ وَلَو كَانَ سَاعَةً مِن نَهَارٍ، فإنِ استَطَعَتَ أَنْ لا تُسخِطَ فيها رَبَّكَ لِرِضَىٰ أَحَدٍ مِن خَيْرِهِ ولَيسَ في شيءٍ غيرِهِ خَلَفٌ مِنهُ، فاشتدَّ على خَلْقِهِ فافعَلْ، فَإِنَّ في اللهِ خَلَفًا مِن غَيْرِهِ ولَيسَ في شيءٍ غيرِهِ خَلَفٌ مِنهُ، فاشتدَّ على الظَّالِمِ، وَلِنْ لِأَهْلِ الْخَيْرِ وَقرَّبُهُم إليكَ واجعَلهُم بِطَانَتَكَ وإخوانَكَ، والسَّلامُ ». (١)

ا. الغارات: ج ١ ص ٢٢٨ وراجع: نهج البلاغة: الكتاب ٢٧، الأمالي للمفيد: ص ٢٦٦، الأمالي للطوسي: ص ٢٩،
تحف العقول: ص ١٧٨، بحار الأثوار: ج ٣٣ ص ٥٨٧؛ تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٥٥٦، شرح نهج البلاغة لابن
أبى الحديد: ج ٦ ص ٦٧.

[أقول: نقل مصنّف كتاب معادن الحكمة كتابه إلى مُحَمَّد بن أبي بَكر، حين قلّده مِصرَ عن النَّهج، ولكنَّه قسّم منه جزءاً من كتابه المفصّل المشتمل على مسائل كثيرة، الَّذي نقله المُصنِّف، من قوله ﷺ: «واعلم يا مُحَمَّد بنُ أبي بَكرٍ، قد وليتك... وليس في شيء سواه خلف منه»، وقسّم أيضاً جزءاً منه نقله المصنَّف «واعلموا عباد الله أنَّ المتقين ذهبوا...»، على اختلاف في الألفاظ ومواضع الجملات، ويأتى نقله بعد هذا أيضاً. ولعل السَّيد كانت عنده رواية لم تصل إلينا.

وما ذكرناه نحن عن الغارات أيضاً، ذيله موجود في الكتاب الطَّويل، وفي شرح المعتزلي نقل هذا الكتاب عن إبراهيم الثَّقَفيّ في الغارات، وقال: كتب عليّ إلى أهل مصر لمَّا بعث مُحَمَّد بن أبي بَكر إليهم كتاباً يخاطبهم به، ويخاطب مُحمّداً أيضاً، ثُمَّ نقل الكتاب، والضَّمائر فيه بخطاب الجمع، كقوله «أُوصِيكُم، آمرُكُم، مِنكُم و...، ومراده من مخاطبته محمّداً قوله ﷺ: «ثُمَّ اعلم يا محمّد...»]

# كَتَّابِهِ ۗ لِمُحَمَّد بِن أَبِي بَكِر وأهِل مصر

قال إبراهيم الثَّقَفيّ: كتب مُحَمَّد بن أبي بَكر إلى عليّ بن أبي طالب الله وهو إذ ذاك بمصر، عاملها لعليِّ الله عساله جوامع من الحرام والحلال والسُّنَنِ والمواعظ؛ فكتب إليه:

لعبدِ اللهِ أميرِ المُؤمِنينَ مِن مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ ؛ سلامٌ عليكَ فإنِّي أحمَدُ إليكَ اللهَ اللهُ وجَماعة اللهَ الَّذي لا إله إلَّا هو، أمَّا بَعد؛ فإن رأى أميرُ المُؤمِنينَ \_أرانا اللهُ وجَماعة المُسلِمينَ فيهِ أفضلَ شرورِنا وأملنا فيهِ \_أن يكتُبَ لناكِتاباً فيهِ فَراثِضُ ، وأشياء مِمّا يُبتلئ بهِ مِثلي مِنَ القضاءِ بينَ النَّاسِ فَعَلَ ؛ فإنَّ اللهَ يُعظِّمُ لِأمِيرِ المُؤمِنينَ الأجر،

٧٤٨ ..... مكاتيب الأنمّة /ج ١

ويُحسِنَ لَهُ الذُّخْرَ. فكتب إليه عليٌّ ﷺ:

# «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

من عبداللهِ أميرِ المُؤمِنِينَ عليَّ بنِ أبي طالب، إلى مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكسٍ وأهلِ مِصر؛ سلامٌ عَلَيكُم، فإنِّي أحمَدُ إليكُمُ اللهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هُوَ، أمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ وَصَلَ إليّ كتابُك، فَقَرْأَتُهُ وفَهِمتُ ما سألتني عَنهُ، وأعجَبنِي اهتِمامُكَ بِما لابُدَّ لَك مِنهُ، وما لا يُصلِحُ المُسلِمينَ غَيرُهُ، وظننتُ أنَّ الَّذي دَلَّكَ عَلَيهِ نِيَّةٌ صالِحَةٌ، ورَأْيٌ غيرُ مَدخُولٍ ولا خَسيسٍ، وقد بعثتُ إليكَ أبوابَ الأقضِيةِ جامِعاً لكَ فيها، ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ، وحَسْبُنا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ ».

وكتب إليه عمّا سأله من القضاء، وذكر الموت، والحساب، وصفة الجنة والنّار، وكتب في الإمامة، وفي الوضوء، ومواقيت الصّلاة، وفي الرُّكوع والسُّجود، وفي الأدب، وفي الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وفي الصّوم والاعتكاف، وفي الزّنادقة، وفي نصراني فجر بامرأة مُسْلِمة، وفي أشياء كثيرة لم يُحفظ منها غير هذه الخصال؛ وحدّثنا ببعض ماكتب إليه. ثُمَّ نقل إبراهيم الكتاب المتقدم إلى مُحَمَّد بن أبي بكر وأهل مصر، ثُمَّ قال:

عن عبد الله بن الحسن، عن عباية قال: كتب علي الله إلى مُحَمَّد وأهل مصر: «أمَّا بعدُ؛ فإنِّي أُوصِيكُم بِتقوَى اللهِ والعَمَلِ بما أنتُم عَنْهُ مسؤولونَ، فَأنتُم بهِ رَهْنٌ وأنتُمْ إليهِ صائِرونَ، فإنَّ الله عَلَى يَقُولُ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (١) وقسال: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللهِ ٱلْمَصِيلُ ﴾ (٢) وقال: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْطَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \*

١. المدثر : ٣٨.

۲. آل عمران: ۲۸.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ......

### عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

فاعلَمُوا عبِادَ اللهِ أنَّ اللهَ سائِلُكُم عَنِ الصَّغِيرِ مِن أعمالِكُم والكَبيرِ، فإنْ يُـعذُّبُ فَنَحْنُ أَطْلَمُ، وإنْ يَعفُ فَهوَ أرحَمُ الرَّاحِمينَ.

واعلموا أنَّ أقربَ ما يكُونُ العبدُ إلى الرَّحمةِ والمَغفِرَةِ حِينَ يَعمَلُ بِطاعَةِ اللهِ ومُناصَحَتِهِ في التَّوبَةِ، فعليكُم بِتقوى الله الله الله الله المَعفِر مِن الخيرِ ما لا يَحمَعُ غَيرُها، وَيُدرَكُ بِها مِنَ الخيرِ ما لا يُدرَكُ بِغيرِها؛ خيرُ الدُّنيا وخَيرُ الآخِرَةِ، يَقولُ اللهُ: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ آتَّقُواْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَـنَّهِ الدُّنيَا حَسَنَةً وَلَدَالُ الْأَخِرَةِ خَيْرُ وَلَئِعْمَ دَالُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢).

١. الحجر: ٩٢ و٩٣.

۲. النحل: ۳۰.

٣. العنكبوت: ٢٧.

٤. الزمر: ١٠.

ه. يونس: ٢٦.

لِلذَّكِرِينَ ﴾ (١) حَتَّىٰ إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ حُسِبَتْ لَهُم حَسَناتُهُم، وأُعطُوا بِكُلِّ واحدةٍ عَشْرَ أمثالِها إلى سَبِعِمتَةِ ضِعْفٍ؛ فَهُو الَّذِي يَقُولُ: ﴿ جَزَآءٌ مِّن رَّبِكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴾ (٢) ويقولُ عَلَى: ﴿ فَأُولَتَهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَلَيْهِ رَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَلَيْهِ رَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَلَيْهِ رَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَلَيْهِ رَاءَ مَلُوا بِهِ ، وتَحَاضُوا عَلَيهِ .

واعلَمُوا عِبادَ اللهِ أَنَّ المُوْمِنِينَ المُتَّقِينَ ذَهبُوا بِعاجِلِ الخَيرِ وآجِلِهِ، شَارَكُوا أَهلَ الدُّنِيا في دُنياهُم، ولَمْ يُشارِكُهم أَهلُ الدُّنيا في آخِرَتِهِم، يقولُ اللهُ عَلَىٰ هِ فَدُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِي وَالطَّيِبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِي وَالطَّيِبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفصِلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (المُ سَكَنوا الدُّنيا بأفضلِ ما شُكِنَتْ، وأكلُوها بأفضلِ ما أُكِلَتْ، شارَكُوا أَهلَ الدُّنيا في دُنياهُم؛ الدُّنيا بأفضلِ ما يتكلونَ، وشَربُوا مِن أفضلِ ما يَشرَبُونَ، ولَبِسُوا مِن أفضلِ ما يَترَوَّجُونَ، ورَكِبُوا أَكُلُوا مِن أفضلِ ما يَترَوَّجُونَ، ورَكِبُوا يَلْ اللَّهُم عَداً مِن خِيرانِ يَلْسُونَ، وسَكَنُوا بأفضلِ ما يَسكنونَ، وتزوَّجُوا مِن أفضلِ ما يَترَوَّجُونَ، ورَكِبُوا يَلْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعَ أَنَّهم غَداً مِن جِيرانِ مِن أفضلِ ما يَركَبُونَ، أصابُوا لَذَّةَ الدُّنيا مَعَ أَهلِ الدُّنيا، مَعَ أَنَّهم غَداً مِن جِيرانِ مِن أفضلِ ما يَركَبُونَ، أصابُوا لَذَّةَ الدُّنيا مَعَ أَهلِ الدُّنيا، مَعَ أَنَّهم غَداً مِن جِيرانِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى هذا يَشْتَاقُ مَنْ كَانَ لَهُ عَقلٌ، ولا حَولَ ولا قُوّةَ ولا يَنْقُصُ لَهُم نَصِيةً مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ إللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

واعلَمُوا عِبادَ اللهِ ، أَنَّكُم إِنِ اتَّقيتُم ربَّكُم وحَفِظْتُم نَبيَّكُم في أَهلِ بَيتِهِ فَقَد عَبدتُموهُ بِأَفْضَلِ مَا عُبِدَ ، وذَكرتُموهُ بأَفْضَلِ مَا شُكِرَ ، وشَكَرتُمُوهُ بأَفْضَلِ مَا شُكِرَ ، وأَخَذْتُم بأَفْضَلِ الجهادِ ، وإنْ كانَ غَيرُكُم أَطُولَ صَلاةً مِنكُم ، وأكثرَ بأفضَلِ الصَّبرِ ، وجَاهَدتُم بأفضَلِ الجهادِ ، وإنْ كانَ غَيرُكُم أَطُولَ صَلاةً مِنكُم ، وأكثرَ

۱. هود: ۱۱٤.

٢ . النبأ : ٣٦.

۳. سبأ : ۳۷.

٤. الأعراف: ٣٢.

صِياماً ؛ إذ كُنْتُم أتقى للهِ ، وأنصَحَ لِأُولِياءِ الأَمرِ مِن آلِ مُحَمَّدٍ وأخشَعَ.

واحذَرُوا عِبادَ اللهِ الموتَ ونُزُولَهُ، وخُذوا لَهُ عُدَّتَهُ، فإنَّهُ يَدخُلُ بِأُمرٍ عَظِيمٍ، خَيرٌ لا يكونُ مَعَهُ خَيرٌ أبداً، فَمَنْ أقربُ إلى الجَنَّةِ مِن عامِلِها؟! إنَّه ليسَ أَحَدٌ مِن النَّاسِ تُفارِقُ رُوحَهُ جَسَدَهُ حَتَّى يعلَمَ إلى أي المَنزِلَينِ يَصيرُ ا إلى الجَنَّةِ أو إلى النَّارِ؟ أعدوٌ هُو للهِ أم هُوَ وَلِئٌ لَهُ؟

فإن كانَ ولِيّاً للهِ فَتِحَت لَهُ أبوابُ الجَنَّةِ، وشُرِعَتْ لَهُ طُرُقُها، ورَأَى مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِيها، فَفَرِعَ مِن كُلِّ شُغلِ، وَوُضِعَ عَنهُ كُلَّ ثِقلِ، وإنْ كانَ عَدُوًّا للهِ فَتِحَت لَهُ أبوابُ النَّارِ، وشُرِعَتْ لَهُ طُرُقُها، ونَظَر إلى ما أعدَّ اللهُ لَهُ فِيها، فاستقبَلَ كُلَّ مَكرُوهِ، وتَركَ كُلَّ سُرورٍ؛ كُلُّ هذا يَكُونُ عِندَ المَوتِ، وعِندَهُ يَكُونُ بِيقينٍ، فقال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَقَّىنِهُمُ ٱلْمَلَتَ بِكَةً طَيِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّة بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* فَالدِينَ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ \* فَالدِينَ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ \* فَادْخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَسلِدِينَ فَيها فَلَيْشَ مَثْوَى ٱلمُتكبِّدِينَ ﴾ (١)

واعلموا عِبادَ اللهِ أنَّ الموتَ لَيس مِنهُ فَوتٌ، فاحذَروهُ قَبلَ وقوعِهِ، وأعدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ، فإنَّكم طُرَدَاءُ (٣) المَوتِ وجدُّوا لِلثوابِ، إنْ أقمتم لَهُ أَخَذَكُم، وإنْ هَربتُم مِنهُ أُدركَكَمْ، فهو ألزَمُ لَكُم مِن ظلِّكم، مَعقودٌ بِنواصِيكُم، والدُّنيا تَطوي من خَلفِكُم، فأكثرُوا ذِكرَ المَوتِ عِندَما تُنازِعُكُم إليهِ أنفسُكُم مِنَ الشَّهواتِ، فإنَّه كَفي بالمَوتِ

١ . النحل : ٣٢.

٢. النحل: ٢٨ و٢٩.

٣. في النهاية:كنت أطارد حيَّة ،أي أخادعها لاصيدها، منه طراد الصيد.

۲۵۱ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ١

واعظاً ، وكان رَسُولُ اللهِ ﷺ كثيراً ما يُوصِي أصحابَهُ بِذِكرِ المَوتِ فَيَقُولُ: أكثِروا ذِكرَ المَوتِ فَإِنَّهُ هادِمُ اللَّذَاتِ ، حَاثِلٌ بَينَكُم وبَينَ الشَّهواتِ .

واعلمُوا عِبادَ اللهِ، أنَّ ما بَعدَ المَوتِ أشدُّ مِنَ المَوتِ لِمَن لَم يَغفِرِ اللهُ لَهُ ويَرحَمُهُ، واحذَرُوا القَبرَ وضَمَّتُهُ وضِيقَهُ وظُلْمَتَهُ وغُربَتَهُ، فإنَّ القبرَ يَتكلَّمُ كُلَّ يوم، ويقولُ: أنا بيتُ التُّرابِ، وأنا بَيتُ الغُربَةِ، وأنا بَيتُ الدُّودِ، والهَوامِّ، والقبر رَوضَةٌ مِن رِياضِ الجَنَّةِ، أو حُفرَةٌ مِن حُفرِ النَّارِ، إنَّ المُسلِمَ إذا دُفِنَ قالَت لَهُ الأرضُ: مَرحَباً وأهلاً، قد كُنتَ مِمَّنْ أُحِبُّ أن يَمشِي علَى ظَهرِي، فإذا وَلِيتُك فَسَتَعلَمُ كَيف صُنعِي بِك؛ فَيَنسَعَ لَهُ مدَّ البَصرِ، وإذا دُفِنَ الكَافِرُ قالَت لَهُ الأرضُ: لا مَرحَباً ولا أهلاً، قَد كُنتَ مِمَّنْ أُبغِضُ أن يَمشِي علَى ظَهرِي، فإذا وَلِيتُك فَسَتَعلَمُ كيف صُنعِي بِك؛ فَتَنضَمُّ مَمَّنْ أُبغِضُ أن يَمشِي علَى ظَهرِي، فإذا وَلِيتُك فَسَتَعلَمُ كيف صُنعِي بِك؛ فَتَنضَمُّ عليهِ حَتَّىٰ تَلتَقِي أَضلاعُهُ، واعلَمُوا أنّ المَعِيشَة الظَّنْكَ الَّتِي قال الله تعالى: ﴿ قَإِنَ لَكُومُ عَلَي عَلَى عَلَى عَذَابُ القَبرِ، وإنَّهُ لَيُسلَطُ علَى الكافِرِ في قبرِهِ تِسعَة لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ (١) هِيَ عذابُ القبرِ، وإنَّهُ لَيُسلَطُ علَى الكافِرِ في قبرِهِ تِسعَة وتسعين تِنيناً تَنهَشُ لَحمَة حَتَّىٰ يُبعَثَ، لو أنَّ تِنْيناً مِنها نَفَخَ في الأرضِ ما أنبتَتْ ويعَها أبداً.

واعلموا عِبادَ اللهِ أَنَّ أَنفُسَكُم وأجسادَكُم الرَّقيقَةَ النَّاعِمَةَ الَّتي يَكفيها اليسيرُ مِنَ العِقابِ ضَعِيفَةٌ عَنْ هذا؛ فإنِ استطَعتُم أَن تَرحَمُوا أَنفُسَكُم وأجسادَكُم مِمّا لا طاقَةَ لَكُم بِهِ ولا صَبْرَ لَكُم علَيهِ، فَتَعمَلُوا بِما أحبَّ اللهُ سُبحانَهُ، وتَترُكُوا ما كَرِهَ؛ فافعَلُوا، ولا حَولَ ولا قُوَّةً إلَّا باللهِ.

واعلَمُوا عِبادَ اللهِ أنَّ ما بَعدَ القَبرِ أشدُّ مِنَ القَبرِ، يَومٌ يَشِيبٌ فيهِ الصَّغِيرُ، ويَسكَرُ فيهِ الكَبِيرُ، ويَسقُطُ فِيهِ الجَنِينُ، وتَذَهَلُ كُلُّ مُرضِعَةٍ عَمّا أرضَعَتْ، واحذَرُوا يَوماً

۱. طه: ۱۲٤.

عَبُوساً قَمطَرِيراً، يوماً كانَ شَرُّهُ مُستَطِيراً، أما إنَّ شَرَّ ذلِكَ اليَومِ وفَزَعَهُ استَطارَ، حَتَّى فَزِعَت مِنهُ المَلائِكَةُ الَّذِين لَيستْ لَهُم ذُنـوُبٌ، والسَّبعُ الشِّدادُ، والجِبالُ الأوتادُ، والأرضُونَ المِهادُ، وانشقَّتِ السَّماءُ فهي يَومَئذٍ واهية، وتغيَّرَتْ فكانَتْ وَرِدَةً كسالدِّهانِ، وكسانَتِ الجِسبالُ سَسراباً بسعدما كانَتْ صُمّاً صِلاباً، يقول سبحانه: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوٰتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ (١) فكيفَ بِمَنْ يَعصِيهِ بالسَّمعِ والبَصرِ واللِّسانِ واليَدِ والرِّجلِ والفرْجِ والبَطنِ، إن لم يغفر اللهُ ويرحَمُ.

واعلَمُوا عِبادَ اللهِ أَنَّ مَا بَعدَ ذَلِكَ الْيَومِ أَشدُّ وأَدهَى علَى مَنْ لَمْ يَغفِرِ اللهُ لَهُ مِن ذَلِكَ اليومِ أَشدُّ وأدهى علَى مَنْ لَمْ يَغفِرِ اللهُ لَهُ مِن ذَلِكَ اليومِ، فإنَّهُ يقضي ويَصيرُ إلى غيرِهِ؛ إلى نارٍ قَـعرُها بَـعيدٌ، وحَـرُّها شَـدِيدٌ، وعذابُها جديدٌ، وشَرابُها صَدِيدٌ، ومقامِعُها حَدِيدٌ، لا يَسفَتُرُ عَـذَابُها، ولا يَـموتُ ساكِنُها، دارٌ لَيستْ للهِ سُبحانَهُ فيها رَحمَةٌ، ولا يُسمَعُ فيها دَعوةٌ.

واعلَموا عِبادَ اللهِ أَنَّ مَعَ هذا رَحمَةَ اللهِ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيء لا تَعجَزُ عَنِ العِبادِ، وجَنَّةً عَرضُها كَعَرضِ السَّماواتِ والأرضِ أُعِدَّتْ للمُتَّقينَ، خيرٌ لا يَكونُ مَعَهُ شرٌّ أبداً، وشهوَةٌ لا تَنفَدُ أبداً، ولَذَّةٌ لا تفنى أبداً، ومجمعٌ لا يتفرَّقُ أبداً، قومٌ قد جَاوَروا الرَّحمٰنَ، وقامَ بَينَ أيديهِم الغِلمانُ، بِصِحافٍ مِن ذَهَبٍ فيها الفاكِهَةُ والرَّيحانُ.

فقال رجل: يا رَسولَ اللهِ ﷺ، إنِّي أُحِبُّ الخيلَ، أفي الجَنَّةِ خَيلٌ؟ ـ قال: نَـعَم، والذي نَفسي بيدِهِ، إنَّ فيها خيلاً من ياقوتٍ أحمَر عليها يَركَبُونَ، فَتَدِف بِهِم خِلالَ وَرقِ الجَنَّةِ. قال رجل: يا رسولَ اللهِﷺ، إنِّي يُعجِبُني الصَّوتُ الحسَنُ؛ أفي الجَنَّةِ

۱. الزمر: ۱۸.

الصَّوتُ الحَسَنُ؟ ـ قال: نعم، والَّذي نفسي بيده، إنَّ الله لَيَأْمُرُ لِـمَن أَحَبَّ ذلِكَ مِنهُم بِشَجَرٍ يُسمِعُهُ صَوتاً بالتَّسبيح ما سَمِعَتْ الآذان بِأحسنَ مِنهُ قَطَّ.

قال رجل: يا رسولَ اللهِ عَلَى، إنّى أحبُّ الإبلَ، أفي الجنَّةِ إبِلَّ؟ قال: نعم، والَّذي نفسي بيدِه، إنَّ فيها نَجائِبَ مِن ياقوتٍ أحمَرَ، عليها رحالُ الذَّهب، قد ألحِفَتْ بِنَمارِقِ الدِّيباجِ، يَركَبونَ فَتَزِفُ بِهِم خِلالَ ورَقِ الجَنَّةِ، وإنَّ فيها صُورً ألحِفَتْ بِنَمارِقِ الدِّيباجِ، يَركبونَ فَتَزِفُ بِهِم خِلالَ ورَقِ الجَنَّةِ، وإنَّ فيها صُورً للحِفانِ ونساءٍ يَركبونَ مَراكِبَ أهلِ الجَنَّةِ، فإذا أعجَبَ أحدَهُم الصُّورَةُ قال: اجعَلْ صُورَتَهُ عليها، وإذا أعجَبتهُ صُورَةُ المَرأةِ صُورَة يُعلِي مِثلَ هذهِ الصُّورَةِ، فَيرَجِعُ وقد صارَت صُورَة رَوجَتِهِ عِلْى ما اشتهى.

وإنَّ أهل الجنَّة يزورونَ الجَبَّارِ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فيكونُ أقربُهُم مِنهُ علَى مَنابِرَ مِن نُورٍ ، والَّذِين يَلُونَهُم علَى مَنابِرَ مِن زَبَرجَدٍ ، والَّذِين يَلُونَهُم علَى مَنابِرَ مِن زَبَرجَدٍ ، والَّذِين يَلُونَهُم علَى مَنابِرَ مِن مِسكِ ، فبينا هُم كَذلِكَ يَنظُرُونَ إلى نُورِ اللهِ جَلَّ جَلالُهُ ، وينظُرُ للهُ في وُجوهِهِم ، إذ أقبَلَتْ سَحابَةٌ تَعْشاهُم فَتَمطِرُ عليهِم مِنَ النَّعْمةِ واللَّذَة والسُّرورِ والبَهجَةِ ما لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ سُبحانَهُ .

ثُمَّ قال: بلى إنَّ مَعَ هذا ما هُوَ أفضلُ مِنهُ، رِضوانُ اللهِ الأكبرُ، فلو أَنَّنا لَمْ يُخَوِّفنا بِبَعضِ ما خَوَّفنا، لَكُنَّا مَحَقُوقِينَ أن يَشتَدَّ خوفُنا مِمَّا لا طاقَةَ لنا بِهِ، ولا صَبرَ لَنا عَليهِ، وأنْ يَشتَدَّ شُوقُنا إلى ما لا غِنَى لَنا عَنهُ، ولابُدَّ لَنا مِنهُ، فإنِ استطَعتُم عِبادَ اللهِ أن يشتدَّ خَوفُكُم مِن ربِّكُم، ويَحسُنَ بهِ ظنَّكم فافعَلُوا، فإنَّ العبدَ إنَّما تكونُ طاعَتُهُ على قَدرِ خَوفِهِ، إنَّ أحسَنَ النَّاسِ طَاعَةً للهِ أشدُهُم لَهُ خَوفا.

#### في الصَّلاة والوضوء:

انظرْ يا مُحَمَّدُ، صلاتَكَ كَيفَ تُصلِّيها، فَإِنَّما أنتَ إمامٌ يَـنبَغِي لَكَ أن تُـتِّمُّها وأن

تَحفَظَها بالأَرْكانِ، ولا تُخفَفها، وأن تُصلّبها لِوَقتِها، فإنَّه لِسَ مِن إمامٍ يُصَلّي بِقَومٍ فَيَكُونُ في صَلاتِهِم نَقصٌ إلَّاكانَ إثْمُ ذلِكَ علَيهِ، ولا يُنقِصُ ذلك مِن صَلاتِهِم شَيئا. ثَمَّ الوضوء، فإنَّهُ مِن تَمامِ الصَّلاةِ، اغسل كَفّيك ثَلاثَ مرّاتٍ، وتَمضْمَضْ ثَلاثَ مَرّاتٍ، واستَنْشِقْ ثَلاثَ مَرّاتٍ، واغسِلْ وجهَك ثلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ يدَكَ اليُمنى ثَلاثَ مرّاتٍ إلى المرفقِ، ثُمَّ يدَكَ الشّمالَ ثَلاثَ مَرّاتٍ إلى المرفقِ، ثُمَّ امسح رأسك، ثُمَّ

مرابِ إِنَى الْمِرْفِقِ، ثم يَعَدُ السَّمَانُ فَرَّاتٍ، ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسرى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَالِّي اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسرى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَالِّي الْغَسِلْ رَجْلَكَ الْيُسرى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَالِّي اللهِ النَّبِي عَلَيْهُ: الوُضوءُ نِصفُ الإيمانِ.

انظر صَلاةَ الظُّهرِ فَصَلَّها لِوَقتِها، لا تَعجَلْ بِها عَنِ الوَقتِ لِفَراغِ، ولا تُوخِّرها عَنِ الوَقتِ لِشُغلِ، فَإِنَّ رَجُلاً جاءَ إلى رسُولِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَسأَلَهُ عَن وَقتِ الصَّلاةِ، فَقالَ اللهُ اللهِ عَلَىٰ الطَّهر حِينَ زَالَتِ الشَّمسُ، ثُمَّ صَلَّى العَصرَ، وهي بيضاءُ نَقِيَّة، ثُمَّ صلَّى المَغرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمسُ، ثُمَّ صلَّى العِشاءَ العَصرَ، وهي بيضاءُ نَقِيَّة، ثُمَّ صلَّى المَغرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمسُ، ثُمَّ صلَّى العِشاءَ حِينَ غابَتِ الشَّمسُ، ثُمَّ صلَّى العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّمسُ، ثُمَّ صلَّى العِشاءَ عِينَ غابَ الشَّمَّةُ، كَانَ النَّبِي اللهُ كَذَا عَلَىٰ السَّنَةَ المَعرُوفَة، وتَسلُك يُصلِّى قَبلَكَ، فإن استطَعتَ ولا قُوَّةَ إلاّ باللهِ أَنْ تَلتَزِمَ السَّنَّةَ المَعرُوفَة، وتَسلُك الطَّرِيقَ الواضِحَ الذي أَخَذُوا؛ فافعَلْ، لَعَلَّكَ تَقدِمُ علَيهِم غداً.

ثُمَّ انظر رُكوعَكَ وسُجُودَكَ، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ كان أتمَّ النَّاسِ صَلاةً، وأحفَظهُم لَها، وكانَ إذا رَكَعَ قال: سُبحانَ ربِّيَ العَظِيمَ وبِحَمدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وإذا رَفَعَ صُلبَهُ قالَ: سَمعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ؛ اللَّهمَّ لَكَ الحَمدُ، مِلءَ سَماواتِكَ ومِلءَ أرضِكَ وملءَ ما شِئتَ مِن شيءٍ؛ فإذا سجَدَ قالَ: سُبحانَ ربِّي الأعلَى وبِحَمْدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

اعلَمْ يا مُحَمَّدُ، أَنَّ كُلَّ شيءٍ مِن عَمَلِكَ يَتْبَعُ صلاتَكَ، واعلَم أَنَّ مَن ضَيَّعَ الصَّلاةَ

١. في النهاية: أنَّه كان يصلّي الصبح بغلس؛ والغلس ظلمة آخر اللّيل إذا اختلطت بضوء الصّباح، ومنه حديث الإفاضة: كنَّا نغلس من جمع إلى مِنى، أي نسير إليها في ذلك الوقتِ، وقد غلّسَ يَغلِسُ تَغليساً.

فَهُو لِغَيرِهَا أَضِيَعُ، أَسَأَلُ اللهُ الَّذِي يَرى ولا يُرَى وَهُو بِالْمَنْظَرِ الأَعلَى أَنْ يَجَعَلَنَا وإِيَّاكُم عَلَى شُكرِهِ، وذِكرِهِ، وحُسنِ عِبادَتِهِ، وإيَّاكَ مِمَّنْ يُجِبُّ ويَرضى حَتَّىٰ يَبَعَثَنَا وإيَّاكُم عَلَى شُكرِهِ، وذِكرِهِ، وحُسنِ عِبادَتِهِ، وأَيَّاكُم عَلَى شُكرِهِ، وذِكرِهِ، وحُسنِ عِبادَتِهِ، وأَداءِ حَقِّهِ، وعَلَى كُلِّ شيءٍ اختارَهُ لنا مِن دُنيانا ودِينِنا وأُولانا وأُخرانا، جَعَلَنا اللهُ وإيَّاكُم مِنَ المُتَّقِينَ اللهُ عَلَى ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١).

#### في الوصيَّة:

إِنِ استَطعْتُم يا أَهلَ مِصر، ولا قُوّة إلَّا بِاللهِ أَنْ يُبصَدَق قُولُكُم فِعلَكُم وسِرُّكَم عَلانِيَتَكُم، ولا تُخالِفُ ألسِنَتِكُم قُلوبَكُم فافعَلُوا، عَصَمَنا اللهُ وإيًّاكُم بالهُدَى، وسَلَكَ بِنا وبِكُم المَحَجَّة الوُسطى، وإيًّاكُم ودَعوة الكَذّابِ ابنِ هندٍ، وتأمَّلُوا واعلَمُوا أَنَّه لا سواءً إمامُ الهُدى، وإمامُ الرَّدَى، ووصيُّ النَّبيّ، وعدوُّ النَّبيّ، جَعَلنا اللهُ وإيًّاكُم مِمَّنْ يُحِبُّ ويَرضَى، وقد قالَ النَّبيُّ ﷺ: إني لا أخافُ علَى أُمَّتي مُؤمِناً ولا مُشرِكاً، أمَّا المُؤمِنُ، فيمنعُهُ اللهُ بإيمانِهِ وأمًّا المُشرِكُ، فَيُخزيهِ اللهُ بِشركهِ، ولكنّي أخافُ عليكُم المُؤمِنُ، فيمنعُهُ اللهُ بإيمانِهِ وأمَّا المُشرِكُ، فَيُخزيهِ اللهُ بِشركهِ، ولكنّي أخافُ عليكُم كُلَّ مُنافِقٍ عالِم اللَّسانِ، يقولُ ما تَعرِفُونَ، ويعمَلُ ما تُنكِرونَ، ليسَ بهِ خَفاءٌ، وقالَ النَّبيُ ﷺ: من سرَّتهُ حسناتُهُ وساءَتهُ سيّئاتُهُ فذلِكَ المُؤمِنُ حَقاً، وقد كانَ يَقولُ: خِصلَتانِ لا تَجتَمِعانِ في مُنافِقٍ، حُسنُ سَمتٍ، وفِقةٌ في شُنَّةٍ.

اعلَم يا مُحَمَّدُ: أنَّ أفضلَ الفِقهِ: الورَعُ فِي دينِ اللهِ، والعَمَلِ بطاعَتِهِ، أعانَنا اللهُ وإيَّاكَ علَى شُكرِهِ، وذكرِهِ، وأداءِ حقِّهِ، والعَمَلِ بِطاعَتِهِ إنَّه سَمِيعٌ قريبٌ.

ثُمَّ إنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ في سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَائِيَتِهِ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ كُنتَ عَلَيها؛ جَعَلَنا اللهُ وإيَّاكَ مِنَ المُتَقْينَ، ثُمَّ أُوصِيكَ بسَبِع هُنَّ جَوامِعُ الإسلامِ: اخشَ اللهَ ولا تَخشَ النَّاسَ في اللهِ، فإنَّ خيرَ القَولِ ما صَدَّقَهُ العَمَلُ، ولا تَقضِ في أمرٍ واحدٍ

١٠ يونس: ٦٢.

بِقضاء بن مُختَلِفَينِ فَيتَناقَضُ أَمرُكَ وتَزِيغُ عَنِ الحقِّ، وأحِبَّ لِعامَّةِ رَعِيَّتِكَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ وأهلِ بَيتِكَ والزَمِ الحُجَّةَ عِندَ اللهِ، لِنَفسِكَ وأهلِ بَيتِكَ والزَمِ الحُجَّةَ عِندَ اللهِ، وأصلِحْ أحوالَ رَعِيَّتِكَ، وخُضِ الغَمَراتِ إلى الحَقِّ، ولا تَخَفْ في اللهِ لَومَةَ لائِمٍ، وانصَحْ لِمَنِ استَشارَكَ، واجعَل نفسَكَ أُسوَةً لِقَريبِ المُسلِمينَ وبعيدِهِم.

#### في الصوم والاعتكاف:

وعليك بالصَّوم فإنَّ رسولَ اللهِ عَكفَ عَاماً في العَشرِ الأولِ مِن شَهرِ رَمضانَ، فلَمَّا كانَ العامَ النَّالِثَ وعكفَ فِي العامِ المُقبِلِ في العَشرِ الأوسَطِ مِن شَهرِ رَمضانَ، فلَمَّا كانَ العامَ النَّالِثَ رَجَعَ مِن بَدرٍ فَقَضى اعتكافَهُ فَنامَ، فرأى فِي مَنامِهِ لَيلَة القَدرِ فِي العَشرِ الأواخِرِ، كَأَنَّهُ يَسجُد في ماءٍ وطينِ فلَمَّا استيقَظَ رَجَعَ مِن لَيلَتِهِ وأزواجِهِ وأُناسٍ مَعَهُ مِن كَانَّهُ يَسجُد في ماءٍ وطينِ فلَمَّا استيقَظَ رَجَعَ مِن لَيلَتِهِ وأزواجِهِ وأُناسٍ مَعَهُ مِن أَصحَابِهِ، ثُمَّ إنَّهم مَطَروا ليلة ثلاثٍ وعِشرينَ فَصَلَّى النَّبيُّ عَلَيْ حين أصبَحَ، فرأى في وَجهِ النَّبيُّ عَلَيْ الطَّينَ، فلَم يَزلُ يعتَكِفُ في العَشرِ الأواخِرِ مِن شَهرِ رَمضانَ حَتَّىٰ وَجهِ النَّبيُّ عَلَيْ الطَّينَ، فلَم يَزلُ يعتَكِفُ في العَشرِ الأواخِرِ مِن شَهرِ رَمضانَ حَتَّىٰ تَوفَّاهُ اللهُ.

وقال النَّبِيِّ ﷺ: مَن صامَ رَمضانَ ثُمَّ صامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِن شَوَّالٍ فَكَأَنَّما صامَ السَّنَةَ، جعل الله خُلَّتنا وَوُدَّنا خُلَّة المُتقينَ، وَوُدَ المُخلصين، وجمعَ بيننا وبينَكُم في دَارِ الرِّضوانِ إخواناً علَى سُرُرٍ مُتقابِلينَ، إن شاءَ اللهُ أَحسِنُوا يا أَهلَ مِصر مُؤازرَةَ مُحَمَّدٍ، واثبِتُوا علَى طاعَتِكُم تَرِدُوا حَوضَ نَبِيِّكم ﷺ ".(١)

قال إبراهيم: حدَّثني عبدالله بن مُحَمَّد بن عثمان، عن عليِّ بن مُحَمَّد بن أبي سيف، عن أصحابه؛ أنَّ عليَّا اللهِ ، لمَّا أجاب مُحَمَّد بن أبي بَكر بهذا الجواب، كان

الغارات: ج ١ ص٢٢٧ ـ ٢٥٠ وراجع: الأمالي للمفيد: ص٢٦٠، نهج البلاغة: الكتاب ٢٧، الأمالي للمطوسي:
 ص٢٥، تحف العقول: ص١٧٦، بحار الأثوار: ج٣٣ ص ٤٥١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد: ج١٥ ص١٦٣.

ينظر فيه ويتعلّمه ويقضي به، فلمًا ظهر عليه وقُتِل، أخذ عَمْرو بن العاص كتبه أجمع، فبعث بها إلى معاوية بن أبي شفْيَان، وكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويعجبه، فقال الوليد بن عُقْبَة وهو عند معاوية \_لمًا رأى إعجاب معاوية به \_: مُر بهذه الأحاديثِ أن تحرق، فقال له معاوية: مه يا بن أبي مُعَيط، إنَّه لا رأي لك، فقال له الوليد: إنَّه لا رأي لك، أفمن الرَّأي أن يعلم النَّاس أنَّ أحاديث أبي تراب عندك؟! تتعلم منها وتقضي بقضائه؟! فعلام تقاتله؟!

فقال معاوية: ويحك، أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا؟! والله ما سمعت بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح، فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه وقضائه، فعلام تقاتله؟

فقال معاوية: لولا أنَّ أبا تراب قتل عثمان، ثُمَّ أفتانا لأخذنا عنه، ثُمَّ سكت هنيئة ثُمَّ نظر إلى جلسائه فقال: إنَّا لا نقول: إنَّ هذه من كتب عليّ بن أبي طالب، ولكنَّا نقول: إن هذه من كتب أبي بكر الصِّدِيق كانت عند ابنه محمّد، فنحن نقضي بها ونفتى.

فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية، حَتَّىٰ ولِّي عمر بن عبد العزيز، فهو أظهر أنَّها من أحاديث عليّ بن أبي طالب إلله أنَّ الكتاب صار إلى معاوية اشتد ذلك عليه.

قال أبو إسحاق: فحدُثنا بَكر بن بكّار، عن قَيْس بن الرَّبيع، عن ميسرة بن حبيب، عن عَمْرو بن مُرَّة، عن عبدالله بن سلمة؛ قال: صلّى بنا عليّ ﷺ، فلمًا انصرف قال:

لقد عَثَرتُ عَـفْرةً لا أعـتَذِرْ سُوفَ أَكِيسُ بَعدَها وأستَمِرْ وأجمَعُ الأمرَ الشَّتيتَ المُنتَشرْ

قلنا: ما بالك يا أمير المؤمنين ؟ \_ سمعنا منك كذا؟ \_ قال:

«إنِّي استعملت مُحَمَّد بن أبي بَكر على مصر، فكتب إليّ أنَّه لا علم لي بالسُّنَّة، فكتب إلي أنَّه لا علم لي بالسُّنَّة، فكتبت إليه كتاباً فيه السُّنَّة، فقتل وأُخذ الكتاب ».(١)

فقال ابن ابي الحديد: قلت: الأليق أن يكون الكتاب اللّذي كان معاوية ينظر فيه ويعجب منه ويفتي به ويقضي بقضاياه وأحكامه، هو عهد علي الله الأشتر، فإنّه نسيج وحده، ومنه تعلّم النّاس الآداب والقضايا والأحكام والسّياسة، وهذا العهد صار إلى معاوية لمّا سمّ الأشتر، ومات قبل وصوله إلى مصر، فكان ينظر فيه ويعجب منه، وحقيق من مثله أن يقتني في خزائن الملوك. (٢)



# عهد له إلى محمَّد بن أبي بكر

من عهد له الله إلى محمَّد بن أبي بكر، حين قلَّده مصر:

« فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَك ، وأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك ، وابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَك ، وآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ والنَّظْرَةِ ، حَتَّى لا يَطْمَعَ الْعُظْمَاءُ فِي حَيْفِك لَهُمْ ، ولا يَيْأَسَ الضَّعَفَاءُ من عَدْلِك عَلَيْهِمْ ، فإنَّ الله تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِن أَعْسَمَالِكُمْ ، والْكَبِيرَةِ والظَّاهِرَةِ الْمَسْتُورَةِ ، فإن يُعَذِّبْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ ، وإِنْ يَعْفُ فَهُوَ أَكْرَمُ .

واعْلَمُوا عِبَادَ الله ، أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنيا وآجِلِ الآخِرَةِ ، فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنيا فِي دُنْيَاهُمْ ، ولَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنيا فِي آخِرَتِهِمْ ، سَكَنُوا الدُّنيا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ ، وأَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أَكِلَتْ ، فَحَظُوا مِنَ الدُّنيا بِمَا حَظِيَ بِهِ الْمُثْرَفُونَ ، وأَخَذُوا

١ . الغارات: ج ١ ص ٢٥١ وراجع: بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٥٥١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٧٢.
 ٢ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٧٧.

مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ، ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبَلِّغِ، والْمَتْجَرِ الرَّابِحِ، أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنيا فِي دُنْيَاهُمْ، وتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ الله غَداً فِي آخِرَتِهِمْ، لا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ ولا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِن لَذَّةٍ.

فَاحْذَرُوا عِبَادَ الله الْمَوْتَ وقُرْبَهُ، وأَعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ، فإنَّه يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيم، وخَطْبٍ جَلِيلٍ، بِخَيْرٍ لا يَكُونُ مَعَهُ شَرِّ أَبَداً، أَوْ شَرٍ لا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَداً، فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِن عَامِلِهَا، وأَنْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ، إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ الْجَنَّةِ مِن عَامِلِهَا، وأَنْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ، إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، وإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ، وهُ وَ أَلْزَمُ لَكُم من ظِلِّكُمْ، الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ، والدَّنيا تُطْوَى مِن خَلْفِكُمْ.

فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرُهَا بَعِيدٌ، وحَرُّهَا شَدِيدٌ، وعَذَابُهَا جَدِيدٌ، دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ، ولا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَةٌ، ولا تُفَرَّجُ فِيهَا كُرْبَةٌ، وإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدَّ خَوْفُكُمْ مِنَ الله، وأَنْ يَحْسُنَ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ وَأَنْ يَحْسُنَ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِن رَبِّهِ، وإنَّ أَحْسَنَ النَّاس ظَنَّا باللَّهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفاً لِلَّهِ.

واعْلَمْ يَا محمَّدُ بِنَ أَبِي بَكْرٍ، أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُك أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ، فَأَنْتَ مَحْقُوقً أَنْ تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِك، وأَنْ تُنَافِحَ عَنْ دِينِك، ولَوْ لَمْ يَكُنْ لَك إِلَّا سَاعَةٌ مِنَ الله خَلَفًا مِن غَيْرِهِ، سَاعَةٌ مِنَ الله خَلَفًا مِن غَيْرِهِ، ولَيْسَ مِنَ الله خَلَفٌ فِي عَيْرِهِ.

صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا الْمُؤَقَّتِ لَهَا، ولا تُعَجِّلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ، ولا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا لاشْتِغَالِ، واعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِن عَمَلِك تَبَعِّ لِصَلاتِك.

ومنه: فَإِنَّهُ لا سَوَاءٌ إِمَامُ الْهُدَى وإِمَامُ الرَّدَى، ووَلِيُّ النَّبِيِّ وعَدُوُّ النَّبِيِّ، ولَقَدْ قَال لِي رَسُولُ اللهَ ﷺ: إِنِّي لا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِناً ولا مُشْرِكاً، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ الله بإيمَانِهِ، وأَمَّا الْمُشْرِك فَيَقْمَعُهُ الله بِشِرْكِهِ، ولَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ..................

عَالِم اللِّسَانِ ، يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ ، ويَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ » . (١)



## كتابه إلى مُحَمَّد بن أبي بَكر

عن قامُوس بن مُخارِق: إنَّ مُحَمَّد بن أبي بَكر كتب إلى عليّ، سأله عن مُسلِمَينِ تزنْدقا، وعن مُسلم زنى بنصرانيَّة، وعن مُكاتَبٍ مات وترك بقيّة كتابته، وترك وُلداً أحراراً، فكتب إليه عليّ ﷺ:

«أمَّا اللَّذَان تزندقا، فإن تابا، وإلَّا فاضرب أعناقهما، وأمَّا المسلم فأقم عليه الحدَّ، وادفع النَّصرانيَّة إلى أهل ذمَّتها، وأمَّا المكاتب فيؤدّي بقيّة كتابته، وما بقي فَلِوُلْدِه الأحرار ».(٢)

[صورة أُخرى لنقل الغارات:]

الحارث عن أبيه قال: بعث علي الله مُحَمَّد بن أبي بَكر أميراً على مصر، فكتب إلى علي الله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيَّة، وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، وفيهم من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتدٌّ عن الإسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً، فكتب إليه علي الله على الله عل

«أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الَّذي فجر بالنَّصرانيَّة، وادفع النَّصرانيّة إلى

ا. نهج البلاغة: الكتاب ٢٧ وراجع: الأمالي للمغيد: ص ٢٦٠، الأمالي للطوسي: ص ٢٥، تحف العقول:
 ص ١٧٦، الغارات: ج ١ ص ٢٢٧ ـ ٢٥٠، بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ١٥٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:
 ج ١٥ ص ١٦٣، أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٣٩٢.

۲. كنز العمال : ج ٥ ص٤٣٣ ح ١٣٥٢٦ وراجع :السنن الكبرئ : ج ٨ ص ٣٥٠ ح ١٦٨٥٣ ، المصنف لعبد الرزاق :
 ج ١٠ ص ٣٢١ الرقم ١٩٢٣٦ ، المصنف لابن أبي شيبة : ج ٥ ص ٢٠٨ ح ٣.

مكاتيب الأئمة /ج ١

النَّصارى يقضون فيها ما شاءوا، وأمره في الزَّنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غریم بید موالیه یستوفون ما بقی من مکاتبته وما بقی فلولده.  $^{(1)}$ 



# كتابه إلى محمَّدبن أبي بكر

روى الشَّيخ في التَّهذيب: أحمد بن محمَّد بن عيسى، عن محمَّد بن عيسى، عن عبدالله بن المُغِيْرَة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ﷺ: أنَّ محمَّد بن أبي بكر كتَب إلى على ﷺ يسأله عن الرَّجل يزني بالمرأة اليهوديَّة والنَّصرانيَّة، فكتَب عِلا إليه:

«إِنْ كَانَ مَحْصِناً فَارِجِمِهِ، وإِنْ كَانَ بِكُراً فَاجْلِدِهِ مِئْةَ جَلْدَة، ثُمَّ النَّهِ، وأمَّا اليهوديَّة فابْعَث بها إلى أهل ملَّتها فليقضوا فيها ما أحبُّوا »(٢).

# كتابه إلى عبدالله عمر

أنَّه قطع (أمير المؤمنين ١ العَطاء عمَّن لم يشهد معه، وأقامهم مقام أعراب المسلمين، وإنَّ ابن عمر كتَب إليه، يسأله العَطاء، فكتَب إليه على على ا

«شَكَكْتَ في حربنا، فَشَكَكْنا في عطائِك ». (٣)

١ . الغارات: ج ١ ص ٢٣٠ ، بحار الأثوار : ج ١٠٤ ص ٢٠٣ - ١٠٤

٢. تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ١٥ - ٣٦.

٣. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٩١.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ..................



# كتابه إلى أسامة بن زيد

قال ابن أبي الحديد: روى عاصِم بن أبي عامِر البَجَلِيّ، عن يَحْيَى بن عَرْوة، قال: كان أبي إذا ذكر عليًا نال منه، وقال لي مرَّة: يا بُنَيَّ والله، ما أحجم النَّاسُ عنه إلَّا طلَبَاً للدُّنيا، لقد بعث إليه أُسامَة بن زَيْد، أن ابعث إليَّ بعطائي، فوالله، إنَّك لتعلم أنَّك لو كنت في فَم أسَد لدخلتُ معك، فكتَب إليه:

«إنَّ هذا المال لمَن جاهَد عليه ، ولكنَّ لي مالاً بالمدينة فأصِب منه ما شئت » .(١)

[الظّاهر أنَّه على أن لا يقتل من يشهد الظَّاهر أنَّه على أن لا يقتل من يشهد الشَّهادتين، كما في قاموس الرِّجال، وأُسد الغابَة، فقبل منه العذر، فكتب إلى عامله بالمدينة ما تقدَّم؛ ويحتمل أن يكون المراد عطاءه الَّذي عيَّنه عمر -خمسة الآف - فيكون الَّذي كتبه إلى العامل يتعلَّق بإعطائه العطاء الَّذي فرضَه هو له، وما منعه إيًّاه فهو ما فرضَه عمر له. (٢)]



في اختلاف أهل البصرة:

وكان عليّ قد استخلف ابن عبّاس على البصرة، فكتب عبدالله بن عبّاس إلى علىّ، يذكر له اختلاف أهل البصرة، فكتب إليه عليّ:

١. شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٤ ص١٠١ وراجع : الغارات : ج٢ ٥٧٦ و٥٧٠.

٢. راجع: قاموس الرجال: ج ١ ص٧١٦\_ ٧٢١ الرقم ٦٧٠؛ أسد الغابة: ج ١ ص١٩٤\_١٩٧.

«مِن عبدِ اللهِ عَلَيِّ أميرِ المُؤمِنينَ ، إلى عَبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ ، أمَّا بَعدُ ؛ فالحَمدُ للهِ ربِّ العالَمِينَ ، وصلَّى اللهُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ عَبدِهِ ورَسُولِهِ.

أمَّا بَعدُ؛ فقَدْ قَدِمَ عليَّ رَسُولُكَ ، وذكرتَ ما رأيتَ وبلغَكَ عَن أهلِ البَصرَةِ بَعدَ انصرافِي ، وسَأُخبِرُكَ عَن القَوم:

هُم بينَ مُقيم لِرَعْبَةٍ يَرجُوها، أو عُقُوبَةٍ يَخشَاها. فأرغِبْ راغِبَهم بالعَدلِ عَـليهِ، والإنصافِ لَهُ والإحسانِ إليهِ، وَحُلَّ عُقدَةَ الخوفِ عَن قُلوبِهِم؛ فإنَّهُ ليسَ لأُمراءِ أهلِ البَصرَةِ في قُلوبِهِم عِظَمٌ إلَّا قليلٌ منهم. وانته إلى أمرِي ولا تَعدُهُ، وأحسِنْ إلى هذا المحيِّ مِن رَبيعَةَ، وكُلِّ مَنْ قِبَلَكَ، فأحسِنْ إليهِم ما استَطَعتَ إن شاءَ اللهُ، والسَّلامُ ».

وكتب عبدالله بن أبي رافع في ذي القعدة، سَنَة سبع وثلاثين.(١١)



عن علي ﷺ أنَّه استعمل مِخْنَف بن سُلَيْم على صدقات بَكر بن وائل، وكتب له عهداً كان فيه:

« فَمَنْ كَانَ مِن أَهَلِ طَاعَتِنا مِن أَهَلِ الْجَزِيرَةِ ، وفيما بَينَ الكُوفَةِ وأرضِ الشَّامِ ، فَادَّعى أَنَّهُ أَدِّى صَدَقَتُه إلى عُمَّالِ الشَّامِ وهُو في حوزَتِنا مَمنُوعٌ قَد حَـمَتْهُ خَـيلُنا ورجالُنا ، فَلا تُجِزْ لَهُ ذَلِكَ ، وإنْ كَانَ الحقُّ على ما زَعَم ، فإنَّهُ ليسَ لَهُ أَن يَنزِلَ بِلادَنا ويؤدِّى صَدَقَة مالِهِ إلى عَدوِّنا » .(٢)

١. وقعة صغين :ص١٠٥، بحار الأثوار: ج٣٢ ص٤٠٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص١٨٣، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٤٠٠ الرقم ٤٢٨ كلّها نحوه وراجع: أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٧؛ نشر الدر: ص٣٢٢، نزهة الناظر وتنبيه الخواطر: ص٣٢٠.

٢. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٥٩، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ٧٠ ح ٥٥.

### مِخْنَفُ بِنُ سُلَيْم

مِخْنَف بن سُلَيْم بن الحارث الأزْدِيّ الغامديّ ، كان من صحابة النَّبيّ ﷺ (۱) ، وعلي ﷺ (۲) ، وكان يحمل راية قبيلته الأزْد \_ يوم الجَمل (۳) ، وقد جرح في هذه الحرب (٤) . وقبل صفِّين طلب منه الإمام ﷺ أن يأتي إلى الكوفة ، ويرافقه في مسيره إلى صفِّين . وتولّى قيادة قبيلته (۵) وبعض القبائل الأحرى في حرب صفِّين (٦) .

ولاه الإمام على أصفهان (٧) وهَمَدان (٨). وكلّفه على مرّة بجمع الضَّرائب في أرض الفرات حتَّى منطقة بكر بن وائل، وظلّ مسؤولاً عليها بُرهة . وكتب إليه في هذه المهمّة تعليمات رفيعة، هي في غاية الرَّوعة والقيمة والوعظ والتَّذكير (٩).

ومِخْنَف هذا هو الجدّ الأعلى للمؤرّخ الشّيعي الجليل أبي مِخْنَف (١٠). ونُقلت

١٠ التاريخ الكبير: ج٨ ص٥٦ ح٢١٢٢، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٣٥، المعجم الكبير: ج٠٢ ص٣١٠ ح٧٣٨، التاريخ أصبهان: ج١ ص١٠٠ الرقم ٢١، أسد الغابة: ج٥ ص١٢٣ الرقم ٤٨٠٤.

٢ . رجال الطوسي : ص ٨١ الرقم ٨٠٨ ، رجال البرقي : ص٦ .

٣. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٢١ ، الكامل فيالتاريخ: ج٢ ص٣٤٣.

٤. الفتوح : ج٢ ص٤٧٤.

٥. الاستيعاب: ج٤ ص ٣٠ الرقم ٢٥٦٣ . أسد الغابة: ج٥ ص١٢٣ الرقم ٤٨٠٤ .

٦ . وقعة صفين : ص١١٧ ؛ الأخبار الطوال : ص١٤٦ .

٧. وقسعة صفين: ص١١ وص ١٠٥؛ تساريخ أصبهان: ج ١ ص ١٠١ الرقسم١٦، الاستيعاب: ج٤ ص ٣٠ الرقم٢٥٦٣، أسد الغابة: ج٥ ص ١٣٠ الرقم٤٨٠٤.

٨. وقعة صفيّن: ص١١ وص ١٠٥.

٩. دعائم الإسلام: ج١ ص٢٥٩.

١٠. العلبقات الكبرئ: ج٦ ص٣٥، الاستيعاب: ج٤ ص٣٠ الرقم٢٥٦٣، أسد الغابة: ج٥ ص١٢٣ الرقم ٤٨٠٤.
 الإصابة: ج٦ ص٤٦ الرقم ٧٨٦٥.

٢٦٠ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

عن الإمام الله كلمات في مدحه وذمّه (١١).

في أسد الغابة : مِخْنَف بن سُلَيْم ، له صحبة . واستعمله عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه على مدينة أصفهان ، وشهد معه صفّين ، وكان معه رايةً الأزْد (٢٠) .



# كتابه إلى عامله بالموصل

ابن مَحْبُوبٍ، عن مَالِك بن عَطِيَّة ، عن أبيه ، عن سَلَمَة بن كُهَيْلٍ ، قال: أُتِيَ أُمير المُؤْمِنِين ﷺ: «مَن عَشِيرَ تُكَ أُمير المُؤْمِنِين ﷺ: «مَن عَشِيرَ تُكَ وقَرَابَتُك» ؟

فقال ما لِي بِهَذِه البَلْدَةِ عَشِيرَةٌ، ولا قَرَابَةٌ.

قال فقال: « فَمِن أَيِّ أَهْلِ البُلْدَان أَنْت »؟

فقال: أنَا رَجُلٌ من أهْل المَوْصِل، وُلِدْتُ بِها وَلِي بِها قَرَابَةٌ، وأهْل بَيْتٍ.

قال: فَسَأَلَ عَنْهُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ، فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالكُوفَة قَرَابَةً، ولا عَشِيرَةً.

قال: فكتَب إلى عَامِلِه علَى المَوْصِل:

«أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ فُلان بن فُلانٍ وَحِلْيَتُهُ كذا وكذا، قَتَلَ رَجُلاً من المُسْلِمِين خَطأً، فذكر أنَّه رَجُلٌ من المَسْلِمِين بَعْثُ به إلَيْك مع فَذَكَر أَنَّه رَجُلٌ من المَوْصل، وأنَّ له بِها قَرَابَة، وأَهْلَ بَيْتٍ وقد بَعَثْتُ به إلَيْك مع رَسُولِي فُلان بن فلان، وَحِلْيَتُهُ كذا وكذا، فإذا وَرَد عليْك إنْ شَاء اللهُ، وقَرَأْتَ كِتابِي فَلان من أهْل المَوْصِل، مِمَّن فافْحَصْ عن أمْرِه، وسَلْ عن قَرَابَتِه من المُسْلِمِين، فإنْ كان من أهْل المَوْصِل، مِمَّن

١ . وقعة صغيّن : ص١١ .

٢. أسد الغابة: ج ٥ ص ١٣٢ الرقم ٤٨٠٤.

وُلِد بها، وأصَبْتَ له بها قَرَابَةً من المُسْلِمِين فاجْمَعْهُم إليْكَ، ثُمَّ انظُر فإنْ كان منهم رَجُلٌ يَرِفُه له سَهْمٌ في الكتاب، لا يَحْجُبُهُ عن مِيرَاثه أَحَدٌ من قَرَابَتِه، فألْزِمه الدِّية وخُدْهُ بها نُجُوماً في ثَلاث سِنِينَ، فإنْ لم يكُن له من قَرَابَتِه أَحَدٌ له سَهْمٌ في الكتاب، وكان له قَرَابَةٌ، من قِبَل أبيه، وأُمِّه في النَّسب سَوَاءً في النَّسب سَوَاءً في النَّسب سَوَاءً في النَّسب سَوَاءً في النَّسب اللَّيَّةَ على قَرَابَتِه من قِبَل أبيهِ، وعلى قَرَابَتِه من قِبَل أُمّه من الرُّجال المُدْرِكِينَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ اجْعَلْ على قرابَتِه مِن قِبَل أبيه ثَلْنَي الدِّيَة، واجْعل على قرابَتِه من قِبَل أبيه فَفُضَّ الدِّيَة على قرابَتِه من قِبَل أُمّه من الرِّجال المُدْرِكِينَ المُسْلِمِين، ثُمَّ خُذْهُمْ بها واسْتَأْدِهم الدِّيَة في ثَلاث سِنِينَ، فإنْ لم يكُن له قَرَابَةٌ من قِبَل أُمّه ولا قَرَابَةٌ من قِبَل أبيه فَفُضَّ الدِّيَة على أهل المَوْصِل مِمَّن وُلِدَ بها ونشَأ، ولا تُدْخِلَنَّ فيهم غَيرَهم من أهل البَلَد، ثُمَّ على أهل المَوْصِل مِمَّن وُلِدَ بها ونشَأ، ولا تُدْخِلَنَّ فيهم غَيرَهم من أهل البَلَد، ثُمَّ اسْتَاذِ ذلك منهم في ثلاث سِنِينَ، في كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وإن لم يكن لِفُلانِ بنِ فلانٍ قَرَابَةٌ من أهل المَوْصِلِ ولا يكونُ من أهْلِها ، وكان مُبْطِلاً فَرُدَّهُ إليَّ مع رَسُولِي فُلان بن فلانٍ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، فأنَا ولِيُّهُ ، والمُؤدِّي عنه ولا أَبْطِلُ دَمَ امْرِيْ مُسْلِم .(١)



# كتابه إنى معاوية

«مِن عَبْد الله أميرِ المؤمنينَ عليِّ بن أبي طَالِب إلى معاوية.

أمًّا بَعْدُ ، إنَّ الله تَبارَك وتَعالَى ذا الجَلال والإكْرام ، خَلَقَ الخَلْقَ ، واخْتَارَ خِيَرَةً مِن

الكافي: ج٧ص ٣٦٤ ح٢، تهذيب الأحكام: ج٠١ ص١٧١ ح ١٧٥، من لا يمحضره الفقيه: ج٤ ص١٣٩ ح ١٣٩، المناقب لابن شهر آشوب: ج٢ ص٣٤٥، بحار الأتوار: ج٤١ ص ١٠٤ ح ١٥.

خَلْقِه، واصْطَفَى صَفْوَةً مِن عِبادِهِ، يَخْلُقُ ما يَشاءُ، ويَخْتارُ ما كان لَهم الخِيَرةُ سُبْحانَ الله وتَعالَى عمًّا يُشْرِكون، فأمَرَ الأمْرَ، وشَرَعَ الدِّينَ، وقَسَّمَ القِسَمَ على ذلِك، وهو فاعِلَه وجاعِلُه، وهو الخالِقُ، وهو المُصْطَفي، وهو المُشرِّع، وهو القاسِمُ، وهو الفاعل لِما يَشاءُ، له الخَلْقُ ولَه الأَمْرُ، ولَه النِحيرَةُ والمَشِيَّةُ والإرادةُ، والقَدْرةُ والمُلْكُ والسَّلطانُ.

أَرْسَلَ رَسُولَه خِيَرَتَه وصَفْوَتَه بالهُدىٰ ودِين الحقِّ، وأَنْزَل علَيْه كتابَه فيْه تِبيانُ كلِّ شَيْءٍ من شَرائع دِيْنِه، فَبَيَّنَه لِقَوْم يَعْلَمُون، وفَرَضَ فيه الفَرائِيضَ، وقَسَمَ فيْه سِهاماً أَحَلَّ بعْضَها لبعْضٍ، وحَرَّمَ بعْضَها لبَعْض.

بَيِّنْها يا مُعاوِيَةُ ، إِنْ كُنْتَ تَعلَمُ الحَجَّةَ ، وضَرَبَ أَمْثالاً لا يَعْلَمُها إلَّا العالِمُونَ ، فأنَا سائِلُكَ عنْها أَوْ بعْضِها إِنْ كُنْتَ تعْلَمُ ، واتَّخَذَ الحَجَّةَ بأَرْبَعَةِ أَشْياءٍ على العالَمِينَ ، فمَا هِيَ يا مُعاوِيَةُ ، ولِمَن هِي ؟ .

واعْلَم أَنَّهِنَّ حَجَّةٌ لَنا أَهْلَ البَيْت علَى مَن خَالَفَنا وَنَازَعَنا وَفَارَقَنا وَبَغَىٰ عَـلَيْنا، والمُسْتَعانُ اللهُ، علَيْهِ تَوكَّلْتُ، وعليْه فلْيَتَوكَّل المتَوكِّلون.

وكانت جُمْلَةُ تَبْلِيغِه رِسالَةَ رَبِّه فِيما أَمَرَهُ وشَرَعَ وفَرَضَ وقَسَمَ جُـمْلَةُ الدِّين، يقول الله: ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١)، هـي لَـنا أهْـلَ البَيت، لَيْسَت لكم.

ثُمَّ نَهَى عن المُنازَعَة والفُرْقَة، وأَمِرَ بالتَّسْلِيم والجَماعَة، فكُنْتم أنْتم القوْم الَّذِين أَقْرَرْتُم شِهِ ولِرَسُولِهِ بذلِكَ فأخْبَرَكُم اللهُ أنَّ مُحَمَّداً ﷺ لمْ يَكَ ﴿ أَبَاۤ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رُّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ ﴾ (٢)، وقال ﷺ: ﴿ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ إِنقَلَبَتُمْ عَلَىٰ وَلَكِن رُّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ ﴾ (٢)، وقال ﷺ: ﴿ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ إِنقَلَبَتُمْ عَلَىٰ

١. النساء : ٥٩.

٢. الأحزاب:٤٠.

أَعْقَابِكُمْ ﴾ (١) ، فأنْت وشُرَكاؤُك يا معاويَةُ ، القَـوْمُ الَّـذِينَ انْـقَلَبُوا عـلى أَعْـقابِهِم ، وارْتَدُّوا ونَقَضُوا الأَمْرَ والعَهْدَ فيما عاهَدُوا اللهَ ، ونَكَثُوا البَيْعَةَ ، ولمْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً .

أَلَمْ تَعْلَم يا معاوِيَة ، أَنَّ الأَنْمَة مِنَّا لَيْستْ مِنْكُم ، وقَد أُخْبَرَكُم اللهُ أَنَّ أُولِي الأَمْرِ المَسْتَنْبِطو العِلم ، وأُخْبَرَكم أَنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ الَّذِي تَخْتَلِفون فَيْه يُرَدُّ إلى الله وإلى الرَّسول وإلى أُولِي الأمر المُسْتَنْبطي العِلم ، فمَن أوْفي بما عاهدَ الله عليه يَجِد الله مُوفِيا بعَهدِه ، يقول الله : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَارْهَبُونِ ﴾ (٢) ، وقال الله بعَهدِه ، يقول الله : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَارْهَبُونِ ﴾ (٢) ، وقال الله في يَحْدُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَعْهُمُ الله مِن فَضْلِهِ ي فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَب وَالْحِكْمَة وَءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَب

وقال للنَّاس بَعدَهم: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِى وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ﴾ (٤)، فَسَبَواً مقْعَدَك من جَهَنَّم ﴿ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّم سَعِيرًا ﴾ (٥)، نَحْنُ آلُ إبراهيم المَحسودُون وأنْتَ الحاسِدُ لَنَا، خَلَقَ اللهُ آدمَ بيَدِهِ، ونَفَخَ فيه من رُوحِه، وأَسْجَدَ لَهُ المَلاثِكَةَ، وعَلَّمَهُ الحاسِدُ لَنَا، خَلَق اللهُ آدمَ بيَدِهِ، ونَفَخَ فيه من رُوحِه، وأَسْجَدَ لَهُ المَلاثِكَةَ، وعَلَّمَهُ الأسماءَ كُلَّها، واصْطَفاهُ على العالَمِين، فَحَسدَه الشَّيْطانُ، فكانَ من الغاوِين، ونُوحاً حَسَدَه قومُه إذْ قالُوا: ﴿ مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَغَضَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢٠) ذَلِك حَسَداً منْهم لِنُوح أَنْ يُقِرِّوا لَه بالفَصْلِ وهُو بَشَرٌ، ومِن بعْدِه حَسَدُوا هُودَا إذْ يَقول قَوْمه: ﴿ مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ \* وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِنْلَكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴾ (٧)، قالوا ذلِك حَسَداً أَنْ يُفَضِّل اللهُ مَن وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴾ (١٤)، قالوا ذلِك حَسَداً أَنْ يُفَضِّل اللهُ مَن

١. آل عمران :١٤٤.

٢. البقرة:٤٠.

٣. النساء : ٥٤.

٤ و ٥ . النساء: ٥٥ .

٦. المؤمنون:٢٤.

٧. المؤمنون :٣٣ و٣٤.

۲۷۰ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

يَشَاءُ، ويَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، ومِن قَبْل ذلِك ابْنُ آدَمَ قابِيل قَتَل هابِيل حَسَداً، فكانَ من الخاسرين، وطَائِفَةٌ من بَنِي إسرائيل ﴿ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ (١).

فَلَمَّا بَعَثَ الله لَهِم طَالُوت مَلِكًا حَسَدُوه وقالوا ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾ (١٣)، وزَعَمُوا أَنَّهم ﴿ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ (٣)، كلُّ ذَلِك نَقُصُّ عَلَيْك مِن أَنْباء ما قَدْ سَبَقَ، وعِنْدَنا تَفْسِيرُه وعِندَنا تَأْوِيلُه ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ آفْتَرَىٰ ﴾ (١٤)، ونَسعْرِفُ فيْكم شِبْهَهُ وأَمْنَالَهُ ﴿ وَمَا تُغْنِى آلْأَيْتُ وَآلَنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَايُؤْمِنُونَ ﴾ (٥).

وكانَ نَبِيّنا صلوات الله عليه، فلمّا جاءَهم كَفَرُوا بِه حَسَداً مِن عنْد أَنْفُسِهم أَنْ يُنزّل الله مِن فَضْلِهِ علَى مَن يَشاءُ من عِبادِهِ، حَسَداً مِن القَوْمِ على تَفْضِيلِ بَعْضِنا على بَعْضِ،

ألا ونَحْنُ أَهْلَ البَيْتِ، آلُ إبراهيمَ المَحسودون، حُسِدْنا كَما حُسِدَ آباؤُنا مِن قَبْلِنا، سُنَّةً ومَثَلاً، قال الله ـتعالى ـ: وآلُ إبراهـيم، وآلُ لُـوط، وآلُ عِـمران، وآلُ يَعقوب، وآلُ موسَى، وآلُ هَارون، وآلُ دَاوود؛ فنَحْنُ آلُ نَبِيِّنا محمَّد ﷺ.

أَلَم تَعْلَم يا معاوِيَةُ ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَنَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ ا

١. البقرة : ٢٤٦.

٢ و ٣. البقرة :٢٤٧.

٤. طه : ٦١.

۵. يونس:۱۰۱.

٦. آل عمران :٦٨.

٧. الأحزاب:٦.

نَحْنُ أهلُ البَيْتِ اخْتارَنَا الله، واصْطَفانَا، وجَعَل النّبُوَّة فيْنا، والكتابَ لَنا، والحِكْمَة، والعلْم، والإيمان، وبَيْتَ اللهِ، ومَسْكن إسماعيل، ومَقامَ إبراهيم؛ فالمُلْك لَنا ويُلْك با مُعاوِيَة، ونَحنُ أَوْلَىٰ بإبراهيم، ونَحْنُ آلُه وآلُ عِمْران، وألُ لوط، ونحن أوْلىٰ بلُوط، وآلُ يَعْقُوب، ونَحْنُ أَوْلىٰ بيَعْقُوب، وآلُ موسَى، وآلُ هارونُ وآلُ داوود، وأوْلىٰ بهم، وآلُ محمَّد، وأوْلىٰ به.

ونَحْنُ أَهلُ البَيْتِ الَّذِي أَذَهَبِ الله عَنْهِمِ الرِّجْسَ وطَهَّرَهُم تَطْهِيراً ، ولِكُـلِّ نَـبِيًّ دَعْوَةٌ في خاصَّة نَفْسِه وذُرِّيَته وأَهْلِه ، ولِكُلِّ نَبِيًّ وَصِيَّةٌ في آلِهِ.

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ إِبِرَاهِيمَ أَوْصَىٰ بِابْنَه يَعْقُوبَ، ويَعقُوبِ أَوْصَىٰ بَنِيْه إِذْ حَضَرَه الله، المَوْتُ، وإنَّ محمَّداً أَوْصَىٰ إِلَى آلِه سُنَّةَ إِبْراهِيم والنَبِيِّين؛ اقْتِداءً بهم، كمَا أَمَرَه الله لَيْسَ لَكُ منْهم ولا منْه سُنَّة النَبِيِّين، وفِي هذِه الذُّريَّة الَّتِي بعضُها من بَعْضِ قال الله لإبراهِيمَ وإسماعِيلَ، وهما يَرْفَعانِ القَواعِدَ مِنَ البَيْتِ: ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أَمَّة مُسْلِمَة لَكَ ﴾ (١)، فنَحْنُ الأُمَّة المُسْلِمة، وقالا: ﴿ رَبِّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ وَمِن لَا يَعْفَى اللهُ عَنْهُمْ وَالْدَيْقِمْ وَالْنَاقِهُمْ اللهَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَة وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ (٢)، فنَحْنُ أَهلُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَة وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ (٢)، فنَحْنُ أَهلُ وَلُمُ اللَّهُ مُسْلِمة .

ورَسُولُ اللهِ مِنَّا، ونَحنُ منْه، وبَعْضُنا من بَعْض، وبَعْضُنا أَوْلَىٰ ببَعْض فِي الوِلايَة والمِيراثِ ﴿ ذُرِّيَّةَ ابَعْضُهَا مِن ابَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣).

وعَلَيْنا نَسْزَلَ الكِتابُ، وفِينا بُعِثَ الرَّسولُ، وعَلَيْنا تُلِيَت الآياتُ، ونَـحْنُ

١. البقرة :١٢٨.

٢. البقرة:١٢٩.

٣. آل عمران :٣٤.

۲۷۲ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ١

المُنْتَحِلُونَ للكتاب والشُّهداءُ علَيْهِ، والدُّعاةُ إليْهِ، والقُوّامُ بِهِ، ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثِم بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

أَفَفَيْرَ الله يَا مَعَاوِيَةُ تَبْتَغِي رَبًا ، أَمْ غَيْرَ كَتَابِهِ كَتَاباً ، أَمْ غَيْرَ الْكَعْبَة ـبيْتُ اللهِ ومَسْكَنُ إِسْمَاعِيلَ ومقامُ أَبِينا إبراهيمَ ـ تَبْغي قِبْلَةً ، أَمْ غَيْرَ مِلَّتِه تَبْغِي ديناً ، أَمْ غَيْرَ الله تَسْبُغِي مَلِكاً ؟ مَلِكاً ؟

فَقَدْ جَعَلَ اللهُ ذَلِكَ فِينا، فَقَدْ أَبْدَيْتَ عَدَاوَتَكَ لَنا وحَسَدَكَ وبُخْضَكَ ونَقْضَكَ عَهْدَ اللهِ، وتَحْرِيفَكَ آياتِ اللهِ، وتَبْدِيلَكَ قولَ اللهِ، قال اللهُ لإبراهيمَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ اَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ ﴾ (٢)، أَفْتَرْغَبُ عن مِلَّتِهِ وقَد اصْطَفَاهُ اللهُ في الدُّنيا، وهُوَ في السَّخِرة من الصَّالِحين، أَمْ غَيْرَ الحَكَمِ تبغِي حَكَماً، أَمْ غَيْرَ المُسْتَحْفِظ منا تَبْغِي إماماً.

الإمامَةُ لإبراهيم وذُرِّيتِهِ، والمؤمِنونَ تَبَعٌ لَهُم لا يَرْغَبونَ عَن مِلَّتِهِ، قال: ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ (٣).

أَدْعُوكَ يا معاويَةُ إلى اللهِ ورسولِهِ، وكتابِهِ، ووَلِيِّ أَمرِهِ، الحَكيمِ مِنْ آلِ إبراهيمَ، وإلَى اللهِي أَمْرِهِ، الحَكيمِ مِنْ آلِ إبراهيمَ، وإلَى اللهِ والرَفاءِ بِعَهْدِهِ، ﴿ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ قَ إِلَى اللهِ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ ﴾ (٥) ﴿ مِن ابَعْدِ مَا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٤)، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ ﴾ (٥) ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَقَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن ابَعْدِ قُوّةٍ أَنكَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

١ . الأعراف: ١٨٥ والمرسلات: ٥٠.

٢. البقرة :١٣٢.

٣. إبراهيم ٣٦٠.

٤ . المائدة :٧.

٥. آل عمران: ١٠٥.

٦. آل عمران: ١٩.

تَتَّخِذُونَ أَيْمَنكُمْ دَخَلا بَيْنكُمْ أَن تكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ (١)، فَنَحْنُ الأُمَّةُ الأُرْبِيٰ، ﴿ وَلَاتكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ﴾ (٢).

إِنَّبَعْنَا وَاقْتَدِ بِنَا، فَإِنَّ لَنَا آلَ إِبرَاهِيمَ عَلَى الْعَالَمِينَ مُسَفَّتَرَضَّ، فَإِنَّ الْأَفْسِدَةَ مِنَ الْمُقُومِينِ وَالْمُسْلِمِ، فَهَلَ تَنْقِم مِنَّا إِلَّا الْمُقُومِينِ وَالْمُسْلِمِ، فَهَلَ تَنْقِم مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنًا بالله ومَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَاقْتَدَيْنَا، وَاتَّبَعْنَا مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ صَلَواتُ الله عَلَيْه وعَلَى محمَّد وآله ». (٣)

#### فكتب معاوية:

مِن معاوية بن أبي سُفْيَان إلى عَليّ بن أبي طالب، قد انْتَهى إليَّ كتابك، فأكثرتَ فيه ذكْر إبراهيم وإسماعيل وآدم ونوح والنَّبيِّين، وذكر محمَّد اللَّه وقرابتكم منه ومنزلتكم وحقَّك، ولَمْ تَرض بقرابَتِكَ من محمَّد اللَّه حتَّى انْتَسبت إلى جَميع النَّبيِّين.

أ لا وإنَّما كان محمَّدٌ رسولاً من الرُّسُلِ إلى النَّاسِ كافَّةً، فبلَّغ رِسالاتِ ربّهِ، لا يَملِكُ شَيئاً غَيْرَهُ.

أ لا وإنَّ الله ذَكر قَوْماً جَعلوا بَيْنه وبَين الجَـنَّة نَسـباً، وقـد خـفت عـليك أنْ تضارعهم.

أَ لَا وَإِنَّ الله أَنزَل في كتابه أنَّه ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ﴾ (٤)، فأخبرنا ما فَضل قرابتك؟ وما فَضل حَـقِّك؟ وأيْـن

١. النحل: ٩٢.

٢ . الأنفال : ٢١.

٣. الغارات: ج ١ ص ١٩٥ ـ ٢٠١، بحار الأنوار: ج ٣٣ ص١٣٣، إثبات الهداة: ج٣، ص ٩٥.

٤. الإسراء:١١١.

### وجدتَ اسْمك في كتاب الله، ومُلْكَكَ وإمامَتَكَ وفَضلَكَ؟

ألا وإنَّما نقتدي بمَن كان قبْلنا من الأئمَّة والخُلفاء، الَّذين اقْتديت بهم، فكنْت كمَن اخْتار ورَضي، ولَسْنا منْكم.

قُتل خَلِيفتنا أميْر المؤمنين عشْمان بن عفَّان، وقال اللهُ:﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ﴾ (١)، فَنحنُ أَوْلَى بعثمان وذُرِّيَّته، وأنتم أخذْتموه على رضيً من أنفسكم، جعلتموه خليفة وسمعتم له وأطعتم.

فأجابه على ﷺ:

«أَمَّا الَّذِي عَيَّرَتَنِي بِهِ يا مُعاويَةُ مِن كِتابِي وكَثْرَة ذِكْرِ آبائِي إبراهيمَ وإسماعيلَ والنَّبيِّنَ، فإنَّه مَن أَحَبَّ آباءَه أَكْثَرَ ذِكْرَهُم، فَذِكْرُهم حُبُّ اللهِ ورَسُولِهِ، وأَنَا أُعيِّرُك بِبُغْضِهم، فإنَّ بُغْضَهم بُغْضُ اللهِ ورَسُولِهِ، وأُعيِّرُك بِحُبِّك آباءَكَ، وكَثْرَةِ ذِكْرِهِم، فإنَّ بُخْضِهم كُفْرٌ.

وأمَّا الَّذِي أَنْكَرَتَ مِن نَسَبِي مِن إبْراهيمَ وإسْماعيلَ، وقَرابَسَي مِن مُحمَّدِ ﷺ، وفَضْلِي وحَقِّي ومُلْكِي وإمامَتي، فإنَّك لم تَزَل منْكِراً لذلِك، لم يُؤمِن به قَلْبُك، ألا وإنَّما نحن أهلَ البَيْت كذلِك، لا يُحِبُّنا كافِرٌ ولا يُبْغَضُنا مؤْمِنٌ.

١. الإسراء:٣٣.

٢. النساء : ٥٤.

٣. الأحزاب:٦.

والَّذِي أَنْكَرْتَ مِن إِمامَة مَحَمَّد ﷺ، زَعَمْتَ أَنَّه كَانَ رَسُولاً، ولَمْ يَكَن إِماماً، فَإِنَّ الْهَ الْكَارَكُ عَلَى جَمِيْعِ النَّبِيِّينِ الْأَئمَّة، ولَكِنَّا نَشْهَدُ أَنَّه كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا إِماماً، صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ، ولِسانُك دَلِيلٌ على ما في قَلْبِك، وقال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْ غَنَهُمْ \* وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَىلَكُمْ ﴾ (١١).

ألا وقد عَرَفْناك قَبْلَ اليَوْم ، وعَداوَتَكَ وحَسَدَكَ ومَا في قَلْبِك من المَرَض الَّذِي أَخْرَجَهُ اللهُ.

والَّذِي أَنْكُرْتَ مِن قَرابَتي وحَقِّي، فإنَّ سَهْمَنا وحَقَّنا في كتاب الله قَسَمَه لَنا مَع نَبِيِّنا فقال: ﴿ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللَّهُ بَيْنا فقال: ﴿ وَاعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (٣) أو لَيْس وَجَدْتَ سَهْمَنا مَع سَهْم الله ورَسُولِه، وسَهْمَك مع الأَبْعَدِين لا سَهْمَ لَك إنْ فارَقْتَه، فَقَدْ أَثْبُتَ الله سَهْمَنا وأَسْقَطَ سَهْمَك بِفِراقِك.

وأَنْكَرْتَ إِمامَتِي ومُلْكِي، فَهَل تَجِدُ في كتاب الله قوله لِآل إبراهيم: واصْطَفَاهُم عَلَى العالَمِين (٤)، فَهُو فَضَّلَنا عَلَى العالَمِين، أَوَ تَزْعَمُ أَنَّكَ لَسْتَ مِنَ العالَمِين، أَوَ تَزْعَمُ أَنَّكَ لَسْتَ مِنَ العالَمِين، أَوَ تَزْعَمُ أَنَّكَ لَسْتَ مِنَ العالَمِين، أَوَ تَزْعَمُ أَنَّا لَسْنا مِن آلِ إِبْراهيم، فإنْ أَنْكَرْتَ ذلِك لَنا فَقَدْ أَنْكَرْتَ محمَّداً ﷺ، فهو منَّا ونَحْنُ منْهُ، فإنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَنا وبَيْن إبراهيمَ صَلَواتُ الله علَيْهِ، وإسماعِيلَ

۱. محمّد: ۲۹ و ۳۰.

٢. الإسراء :٢٦.

٣. الإسراء: ٢٦.

٤. اقتباس من الآية ٣٣ من سورة آل عمران : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِسْرَاهِـيمَ وَءَالَ عِــمْرَانَ عَـلَى
 ٱلْقالَمِينَ ﴾ .

٣٧٣ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

# ومُحَمَّدٍ وآلِهِ في كِتابِ اللهِ فافْعَلْ » .(١)



# كتابه إلى معاوية

قال الحافظ ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم المُستملي، أنبأنا أبو بكر البيهقي، أنبأنا أبو عبدالله الشَّحامي الحافظ، حدَّثني أبو منصور محمَّد بن عبدالله الفقيه الزَّاهد، أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمَّد النَّحوي، بأسناد له: أنَّ يَحْيَى بن خالد البَرْمَكيّ لمَّا حُبِس، كتب من الحبْس إلى الرَّشيد: إنَّ كلَّ يوم يمضي من بؤس (٢) يمضي من نعمتك مثله، والموعد المحشر، والحكم الدَّيَّان، وقد كتبت إليك بأبيات كتب بها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، إلى معاوية بن أبي سُفْيَان:

أما والله إنَّ الظُّلَم شُومُ وما زالَ المُسِيءُ هو الظَّلُومُ إِلَى الدَيَّانِ يوْمَ الدِّينِ نَمْضِي وعِندَ اللهِ يَسجُتَمِعُ الخُصُومُ تَنامُ ولمْ تَنَمْ عَنْكَ المَنايا تَنامُ ولمْ تَنَمْ عَنْكَ المَنايا لاَمرٍ ما تحَرَّكتِ النَّجومُ (٣) لأمرٍ ما تحَرَّكتِ النَّجومُ (٣) لأمرٍ ما تحَرَّكتِ النَّجومُ (٣) [أقول: هذه الأبيات موجودة في الدِّيوان بزيادات وهي:] (أما والله إنَّ الظُّلم شُوْمُ ولا زال المُسِيُّ هـو الظَّلومُ إلى الديَّانِ يَوْمَ الدِّينِ نَهْضِي وعند الله يَسجتِمِ الخُصومُ إلى الديَّانِ يَوْمَ الدِّينِ نَهْضِي

غَدَأً عِندَ المَليكِ مَن الغَشُومُ

ستَعلَمُ في الحِساب إذا السَّقَينا

١. الغارات: ج ١ ص ٢٠٢، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ١٣٩.

٢ . كذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «بؤسى».

٣. تاريخ مدينة دمشق : ج٤٢ ص٤٥٩.

مِسنَ الدُّنسِيا وتَسنقطِعُ الهُسُومُ الْأُسبِ مَّسا تسحَرُّ كَتِ النُّسجُومُ سَستُخْبِرُكَ المَسعالِمُ والرُّسُومُ فَكَم قَد رَامَ مِسلَكَ ما تَدرُومُ تَسسنَبَّهُ لِسلْمَنِيَّة يسا نَسوُومُ فَسما شيءُ مِسنَ الدُّنسِا يَسدُومُ مِنَ الدُّنسِا يَسدُومُ مِن الدُّنسِا يَسدُومُ مِن المُنسِعِ تَعُومُ مِن المُنسِعِ تَعُومُ اللَّ

سستَنْقَطِعُ اللَّذَاذَةُ عَن أُناسٍ لأمرٍ مَّا تسصرَّفَتِ اللَّيالي سَلِ الأَيَّامَ عَن أُمَمٍ تَعَقَضَّتُ تسرومُ الخُلْدَ في دارِ المَنايا تسنام ولم تَسنَمْ عَنْكَ المَنايا لَهَوْتَ عَنِ الفَناءِ وأنتَ تَفنى تَمنى تَموتُ غَدًا وأنتَ قريرُ عَيْن

#### كتابه إلى معاوية

روى أبو عبيدة: قال كتب معاوية إلى أمير المؤمنين الله : إنَّ لي فضائل كثيرة: كان أبي سيِّداً في الجاهليَّة، وصِرْتُ مَلِكاً في الإسلام، وأنا صهرُ رسولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وحمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهداءِ عَمِّي يَطِيرُ مَعَ المَلائِكَةِ ابنُ أُمِّي مَسُوطٌ لَحْمُها بِدَمي وَلَحْمِي فأيُّكُمُ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي فأيُّكُم ما بَلغتُ أوانَ حِلمِي مُسَقِرًا بالنَّبِي في بطن أمِّي مُحمَّدُ النَّبيُّ أخِي وصِنْوِي وجعْفَرُ الَّذي يُضْحِي وَيُـمْسِي وبنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وعِرْسِي وسِبْطا أحسمَدٍ ولداي مِسنها سَسبَقْتُكم إلى الإسسلامِ طُـرًا وصلَّيْتُ الصَّلاةَ وكُنْتُ طِفْلاً

١. الديوان المنسوب إلى الإمام علي الحُّل: ص ٥٦٠ الرقم ٤٢٧.

وأَوْجَبَ لِي ولايَستَه علَيْكم رَسُسولُ اللهِ يَسوْمَ غَلديرِ خُلِّمً أنا الرَّجل الَّذي لا تُنكِرُوهُ ليسومِ كَريهةٍ وليسوم سِلمِ فويلٌ ثُلمَّ وَيْللٌ شمَّ وَيْللٌ لِمَنْ يَلْقَى الإِلهَ غَداً بِظُلْمى.»

فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب، لا يقرؤهُ أهلُ الشَّام فيميلوا إلى ابن أبي طالب.(١)



### كتابه إلى معاوية

عن الجاحظ في كتاب الغرَّة، قال: كتب عليَّ إلى معاوية:

«غـرَّكَ عِـزُّك، فـصار قِـصارُ ذلك ذُلَّك، فـاخشَ فـاحِشَ فِعلِكَ، فَعلَّكَ تُعدَىٰ بهذا. »(٢)



# كتابه إلى معاوية

«أمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، ذاتُ زِيْنَةٍ وبَهْجَةٍ، لم يَصْبُ إليْها أَحَـدٌ إلَّا وشَغَلَتْه بِزِيْنَتِها حَمَّا هو أَنْفَعُ له منها، وبالآخِرَةِ أُمِرنا، وعَلَيْها حُثِثْنا، فَـدَعْ ـبا مُعاوِيَةً ـ ما يَفْنىٰ، واعْمَل لِما يَبْقىٰ، واحْذَر المَوْت الَّذِي إليْه مَصِيرُكَ، والحِسابَ

۱ . الاحتجاج: ج١ ص٤٢٩ ح ٩٣ وراجع: الفصول المختارة: ص ٧٠ المناقب لابـن شـهرآشـوب: ج٢ ص ١٧٠،
 كنز الفوائد: ص١٢٢؛ التذكرة لابن الجوزى: ص ١١٥.

١٠ المناقب لابن شهرآشوب: ج٢ ص٤٨، مطالب السؤول: ص١٧٦، بحار الأثوار: ج٠٥ ص١٦٣؛ سِيرَ أعـلامِ
 النبلاء: ج١٦ ص٣٠٨.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ..................

الَّذِي إليه عاقِبَتُكَ.

واعْلَم أنَّ الله تعالى إذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً حالَ بينَه وبينَ ما يَكْرَهُ، ووَفَّقَه لطاعَتِهِ، وإذا أرَادَ اللهُ بِعَبدٍ سُوءاً أغْراهُ بالدُّنيا وأنْساهُ الآخِرَةَ، وبَسَطَ له أَمَلَه، وعاقَه عمَّا فيْه صَلاحُه.

وقد وَصَلني كتابُك فَوَجَدتُكَ تَرْمِي غَيْرَ خَرَضِكَ، وتَنْشُدُ غَيْرَ ضَالَّتِكَ، وتَخْبِطُ فى عَمايَةٍ، وتَتِيهُ في ضَلالَةٍ، وتَعْتَصِمُ بغَيْر حُجَّة، وتَلُوذُ بأضْعَفِ شَبْهَةٍ.

فأمًّا شُؤالُك المُتارَكَةَ والإقرارَ لَكَ على الشَّام، فلو كنْتُ فاعِلاً ذلِكَ السوْم، لَفَعَلْتُهُ أَمْس.

وأمَّا قولُك: إنَّ عُمَرَ وَلَّاكَهُ، فَقَدْ عَزَلَ مَن كان وَلَّاه صاحِبُهُ، وعَزَلَ عَثْمان مَن كان عُمَر وَلَّاه، ولم يُنْصَب للنَّاس إمامٌ إلَّا لِيَرى مِن صَلاح الأُمَّة إماماً قَدْ كانَ ظهَرَ لِمَن قَبْلَهُ، أَوْ أَخْفَىٰ عَنْهُم عَيْبَهُ والأمرُ يَحْدُثُ بغْدَه الأمرُ، ولكلِّ وَالْ رَأْيِّ واجْتِهادٌ.

فَسُبْحَانَ اللهِ، مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لِلأَهْوَاءَ الْمُبْتَدَعَةِ، والْحَيْرَةِ الْـمُتَّبَعَةِ، مَـعَ تَـضْيِيعِ الْحَقَائِقِ، واطِّرَاحِ الْوَثَائِقِ، الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طِلْبَةٌ، وعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ.

فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ عَلَى عُثْمَانَ، وقَتَلَتِهِ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَكَ، وخَذَلْتَهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ والسَّلامُ ».(١)

ومن كلام له الله في معنى قتل عثمان، وهو حكم له على عثمان، وعليه وعلى النَّاس بما فعلوا، وبراءة له من دمه:

«لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلاً، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَـاصِراً، غَـيْرَ أَنَّ مَـنْ نَـصَرَهُ لا

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٥٣، جمهرة الرسائل العرب: ج١ ص٤٧١؛ نهج البلاغة: الكتاب ٣٧.

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، ومَنْ خَذَلَهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وأَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ، اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الأَثَرَةَ، وجَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ، ولِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ والْجَازِع » (١١)



# كتابه إلى معاوية

ومن كتاب له ﷺ إلى معاوية جوابا، وهو من محاسن الكتب:

«أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُك تَذْكُرُ فيه اصْطِفَاءَ اللهِ مُحَمَّداً ﷺ لِدِينِهِ وتَأْيِيدَهُ إِبَّاهُ بِمَنْ أَيَّدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَقَدْ خَبَّا لَنا الدَّهْرُ مِنْك عَجَباً؛ إِذْ طَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلاءِ الله تَعَالَى عِنْدَنَا، ونِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا، فَكُنْتَ فِي ذَلك كَنَاقِلِ التَّمْرِ إلى هَجَرَ، أَوْ دَاعِي تَعَالَى عِنْدَنَا، ونِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا، فَكُنْتَ فِي ذَلك كَنَاقِلِ التَّمْرِ إلى هَجَرَ، أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ إلى النَّصْالِ، وزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الإِسْلامِ فُلانٌ وفُلانٌ، فَذَكَرْتَ مُسَدِّدِهِ إلى النَّضَالِ، وزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الإِسْلامِ فُلانٌ وفُلانٌ، فَذَكَرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَك كُلُّهُ، وإِنْ نَقَصَ لَمْ يَلْحَقْكَ ثَلْمُهُ.

ومَا أَنْتَ والْفَاضِلَ والْمَفْضُولَ، والسَّائِسَ والْمَسُوسَ، ومَا لِلطَّلَقَاءِ وأَبْنَاءِ الطَّلَقَاءِ والتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، وتَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ، وتَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ، هَـيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا، وطَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَهَا.

أَلا تَرْبَعُ أَيُّهَا الإِنْسَانُ عَلَى ظَلْعِكَ، وتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ، وتَتَأَخَّرُ حَيْثُ أَخَرَكَ الْقَدَرُ، فَمَا عَلَيْكَ خَلَبَةُ الْمَعْلُوبِ، ولا ظَفَرُ الظَّافِرِ، وإِنَّكَ لَذَهَّابٌ فِي التَّيهِ، رَوَّاعٌ عَنِ الْقَصْدِ.

أَ لا تَرَى - غَيْرَ مُخْبِرٍ لَك، ولَكِنْ بِنِعْمَةِ الله أُحَدِّثُ \_ أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي

١. نهج البلاغة: الخطبة ٣٠.

سَبِيلِ الله تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، والأَنْصَارِ، ولِكُلِّ فَضْلٌ حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِدُنَا قِيلَ: سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، وخَصَّهُ رَسُولُ الله عَلَيُّ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلاتِهِ عَلَيْهِ، أَ ولا تَرَى أَنَّ قَوْماً قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ فِي سَبِيلِ الله ولِكُلِّ فَضْلٌ وحَتَّى إِذَا فُعِلَ بِوَاجِدِنَا مَا فُعِلَ بِوَاجِدِهِمْ، قِيلَ: الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَدُو الْجَنَاحَيْنِ، ولَوْلا مَا نَهَى الله عَنْهُ مِنْ قُعِلَ بِوَاجِدِهِمْ، قِيلَ: الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَدُو الْجَنَاحَيْنِ، ولَوْلا مَا نَهَى الله عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً تَعْرِفُهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، ولا تَمُجُّهَا آذَانُ السَّامِعِينَ، فَدَعْ عَنكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ (١)، فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، والنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا، السَّامِعِينَ، فَدَعْ عَنكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ (١)، فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، والنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا، لَمْ يَمْنَا قَدِيمُ عِزِّنَا، ولا عَادِي طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا، فَنكَحْنَا لَمْ يَعْدُ اللهُ فِي الْمَعْدُ فَيْلَ اللَّهُ عُلْنَاكُمْ ومِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، ومِنَّا سَيِّهُ النَّابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ومِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، ومِنَّا شَيْدا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ومِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، ومِنَّا شَيْدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ومِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، ومِنَّا شَيْد مِمَّا لَنَا وعَلَيْكُمْ .

فَإِسْلامُنَا قَدْ سُمِعَ ، وجَاهِلِيَّتُنَا لا تُدْفَعُ ، وكِتَابُ الله يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا ، وهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى : ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَنذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) ، فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ ، وتَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ ، ولَمَّا احْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ الله ﷺ فَلَجُوا عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ يَكُنِ الْفَلَجُ بِهِ ، فَالْحَقُّ لَنَا دُونَكُمْ ، وإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِهِ فَالأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ .

وزَعَمْتَ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسَدْتُ، وعَلَى كُلِّهِمْ بَغَيْتُ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ، فَيَكُونَ الْعُذْرُ إِلَيْكَ. وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا.

١. الرَّمِيَّة: الصيد الذي ترميه فتقصِده، فينفذُ فيه سَهمُكَ. (النهاية: ج ٢ ص ٢٦٨ «رمني»).

٢. الأحزاب:٦.

٣. آل عمران :١٨.

وقُلْتَ: إِنِّي كُنْتُ أَقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أَبَايِعَ، ولَـعَمْرُ الله لَـقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتَ، وأَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ، ومَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً، مَا لَمْ يَكُنْ شَاكاً فِي دِينِهِ، ولا مُرْتَاباً بِيَقِينِهِ، وهَذِهِ حُجَّتِي إِلَـى غَيْرِكَ قَصْدُهَا، ولكِنِّي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا سَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا.

ثُمَّ ذَكَرْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وأَمْرِ عُثْمَانَ فَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هَذِهِ لِرَحِمِكَ مِنْهُ، فَأَيُنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ، وأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ؟ أَ مَنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ واسْتَكَفَّهُ؟ أَمْ فَأَيُنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ، وأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ؟ أَ مَنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ واسْتَكَفَّهُ؟ أَمْنُ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْهُ، وبَثَّ الْمَنُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ؟ كلاً والله لقَدْ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْهُ، وبَثَّ الْمَنُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ؟ كلاً والله لقَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ، والْقَائِلِينَ لإِخْوانِهِمْ: هَلُمَّ إِلَيْنَا ولا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً.

ومَا كُنْتُ لأَعْتَذِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أَحْدَاثاً ، فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَـادِي وهِدَايَتِي لَهُ ، فَرُبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لَهُ. وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ.

وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، ومَا تَـوْفِيقِي إِلَّا بِـاللَّهِ، عَـلَيْهِ تَـوَكَـلْتُ وإِلَيْهِ أُنِيبُ.

وذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي ولأَصْحَابِي عِنْدَكَ إلَّا السَّيْفُ، فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ ا مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الأَعْدَاءِ نَاكِلِينَ وبِالسَّيْفِ مُخَوَّفِينَ ؟ ا

فَلَبِّثْ قَلِيلاً يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ

فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ تَطلُبُ، ويَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ، وأَنَا مُرْقِلٌ نَحْوَكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ، والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ، سَاطِع قَتَامُهُمْ، مُتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمَوْتِ، أَحَبُّ اللَّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ، وقَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرَّيَّةٌ بَدْرِيَّةٌ، مُتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمَوْتِ، أَحَبُّ اللَّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ، وقَدْ صَحِبَتْهُمْ ذُرَّيَّةٌ بَدْرِيَّةٌ، وسَيُوفَ هَاشِمِيَّةٌ، قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَخِيكَ وخَالِكَ وجَدِّكَ وأَهْلِك،

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ......

﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ (١). (٢)



### كتابه إلى معاوية

[نقل مصنف كتاب معادن الحكمة كتابه الله إلى معاوية عن نهج البلاغة، ثُمَّ نقل عن الشَّارح البحراني، أنَّ الكتاب المنقول ملتقط من كتاب ذكر السَّيد الله منه فصلاً سابقاً برقم « ٩ »، ثُمَّ نقل الكتاب بتمامه عن البحراني، ثُمَّ نقل فصلاً من الكتاب عن ابن أبي الحديد (٣)، مصرّحاً بأنَّ بين نقله ونقل البحراني اختلافاً كبيراً؛ فأحببنا نقله عن ابن أبي الحديد بتمامه، تتميماً وتعميماً للفائدة.

فقال ابن الحديد: بعد نقله كتاب معاوية بن أبي سُفْيَان إلى أمير المؤمنين ، معاوية بن أبي مسلم الخولاني وكان جوابه ؛ ]

«أمَّا بعدُ؛ فإنَّ أخا خَوْلانَ قَدِمَ عَلَيَّ بِكتابٍ مِنكَ تَذكُرُ فيهِ مُحَمّداً ﷺ، وما أنعَم اللهُ بهِ عليهِ مِنَ الهُدى والوحي، فالحمدُ للهِ الَّذي صدَقه الوعْدَ، وأبَّدَهُ بالنَّصر، ومكَّن لَهُ في البلادِ، وأظهرَهُ علَى أهْلِ العَداوَةِ والشَّناَن من قومه، الَّذِينَ وَثَبوا عليهِ، وشَنِفُوا لَهُ، وأظهرُوا تَكذِيبَهُ، وبارَزُوه بالعَداوَةِ، وظاهروا على إخراجِهِ على إخراجِهِ وعلى إخراج أصحابِهِ وأهلِهِ، وألبُوا عليهِ العَرَبَ، وجادَلوهُم على حَربِهِ،

۱. هود :۸۳.

٢٠ نهج البلاغة: الكتاب٢٨ وراجع: الفصول المختارة: ج٢ ص٢٣٣، وقعة صفين: ص٨٨، المناقب لابن شهر أشوب: ج٣ ص١٦٥؛ المعقد شهر أشوب: ج٣ ص١٦٥؛ المعقد الفريد: ج٤ ص٢٣، الفتوح: ج٢ ص٤٧٧، العقد الفريد: ج٤ ص٥٣٠، أنساب الأشراف: ج٢ ص٢٧٩.

٣. معادن الحكمة: ج ١ ص١٣٦ ـ ١٤٨.

٧٨٤ ..... مكاتيب الأئمّة /ج١

وجَهَدوا في أمرِهِ كُلَّ الجَهْدِ، وَقَلَبوا لَهُ الأُمورَ حَنَّىٰ جِـاءَ الحَـقُّ وظَـهرَ أمـرُ اللهِ وهُم كارِهُونَ، وكان أشدُّ النَّاس عليه تأليباً وتحريضاً أُسـرَتَهُ، والأدنى فـالأدنى مِن قَومِهِ، إلَّا مَن عَصَمَ اللهُ.

وذكرت أنَّ الله تعالَى اجتبى لَهُ مِنَ المُسلِمينَ أعواناً أيَّدهُ اللهُ بِهِم، فكانُوا في مَنازِلِهم عِندَهُ علَى قَدرِ فَضائِلِهم في الإسلام، فكان أفضَلَهُم ـ زعَمتَ ـ في الإسلام، وأنصَحَهُم للهِ وَلِرَسُولِهِ الخَليفَةِ، وخَليفَةِ الخَليفَةِ، ولعَمرِي إنَّ مكانَهُما في الإسلام لعظيمٌ، وإنَّ المُصابَ بِهما لَجُرحٌ في الإسلام شَدِيدٌ، فَرَحِمَهُما الله، وجَزَاهما أحسَنَ ما عَمِلا!

وذكرت أنَّ عثمانَ كانَ في الفَضلِ تالِياً، فإن يَكُ عُثمانُ مُحسِناً فسَيجزيهِ اللهُ بإحسانِهِ، وإنْ يَكُ مُسيئاً فسَيَلقى رَبًّا غَفُوراً لا يتعاظَمُهُ ذنْبٌ أنْ يَغفِرَهُ، ولَعمرِي إنِّي لأرجُو إذا أعطَى اللهُ النَّاسَ علَى قَدرِ فَضائِلِهم في الإسلام، ونَصيحَتِهم للهِ ولِرَسُولِهِ، أن يَكُونَ نَصيبُنا في ذلِكَ الأوفرَ.

إنَّ محمّداً ﷺ لمَّا دعا إلى الإيمانِ باللهِ والتوحيدِ لَهُ ، كنَّا أَهلَ البَيتِ ، أَوَّل مَن آمَن بِهِ وصَدَّقَهُ فيما جاء ، فبتْنا أحوالا كاملةً مجرّمة (١) تامَّة ، وما يُعبَدُ اللهُ في رَبْعِ ساكِنِ مِنَ الْعَرَبِ غَيرَنا ، فأراد قومُنا قتل نبيِّنا ، واجتياحَ أصلِنا ، وهمُّوا بنا الهموم ، وفعلوا بنا الأفاعيل ، ومنعونا الميرة (٢) ، وأمسكوا عنَّا العَذْبَ ، وأحْلسُونا الحَوفَ .

وجعَلوا علَينا الأرصادَ والعُيونَ، واضطرّونا إلى جَبَلٍ وَعْرٍ؛ وأوْقَـدوا لَـنا نـارَ الحرْبِ، وكتَبوا بينهم كتاباً لا يؤاكِلُوننا ولا يُشارِبونَنا، ولا يناكِحُونَنا، ولا يُبايِعونَنا،

١ . حولُ مُجرَّم، وسنة مجرَّمة، أي: تامّة . (الصحاح: ج ٥ ص ١٨٨٥ «جرم») .

٢. العِيرة: الطّعام يمتارُهُ الإنسان، وفي التهذيب: وقد مارَ عياله وأهلَهُ يميرهم ميراً. (لسان العرب: ج ٥ ص ١٨٨ «مور»).

ولا نأمَنُ مِنهُم حَتَّىٰ ندفَعَ إليهِم محمّداً فَيقتُلوه ويمثّلوا بِهِ، فلَم نَكُن نأمَنُ فِيهِم إلَّا مِن مَوْسِمٍ إلى مَوْسِمٍ، فَعزَمَ اللهُ لَنا علَى منعِهِ، والذَّبِّ عن حَوْزتِهِ، والرَّمي مِن وراءِ حُرمَتِهِ، والقيامِ بأسيافِنا دُونَهُ في ساعاتِ الخَوفِ باللَّيل والنَّهار، فمُؤمِنُنا يَرجو بِذَلِكَ النَّواب، وكافِرُنا يُحامي عَنِ الأصلِ، وأمَّا مَن أسلَم مِن قُرَيشٍ فإنَّهُم مِمَّا نحنُ فيهِ خَلاةً، مِنهُم الحَليفُ المَمنُوعُ، ومِنهُم ذو العَشِيرةِ الَّتي تُدافِعُ عَنهُ، فلا يبغيه أحدَّ مِثلَ ما بغانا بِهِ قومُنا مِن التَّلْفِ، فَهُم مِنَ القَتْلِ بِمَكانِ نجُوةٍ وأمْنٍ، فكانَ ذلِكَ ما شاءَ اللهُ أن يَكُونَ.

ثُمَّ أمرَ اللهُ تَعالَى رسولَهُ بالهِجرَةِ، وأذِنَ لَهُ بَعدَ ذلِكَ في قِتالِ المُشركِينَ، فكان إذا احمَر البأس، ودُعِيَتْ نَزالِ(١) أقامَ أهلَ بيتِهِ، فاستقدَمُوا، فَوقَى أصحابَهُ بِهِم حَدَّ الأسنَّةِ والسَّيُوفِ، فَقُتِلَ عُبيدَةُ يَومَ بَدْرِ، وحَمزةُ يَومَ أُحدٍ، وجَعْفَرُ وزَيْدٌ يَومَ مُؤتَة، الأسنَّةِ والسَّيوفِ، فَقُتِلَ عُبيدَةُ يَومَ بَدْرِ، وحَمزةُ يَومَ أُحدٍ، وجَعْفَرُ وزَيْدٌ يَومَ مُؤتَة، وأراد مَن لَو شِئتُ ذَكرتُ اسمَهُ مِثلَ اللَّذي أرادوا من الشَّهادة مع النَّبي عَلَيهُ غيرَ مَرَةٍ، إلاّ أنَّ آجالهم عُجِّلَت، ومَنيَّته أُخِّرت، واللهُ ولِيُّ الإحسانِ إليهِم، والمِنَّةِ عليهِم، بما أسلفوا من أمر الصَّالحات، فما سَمِعْتُ بأحَدٍ، ولا رأيتُهُ هو أنصَحُ في طاعَةِ رَسولِهِ، ولا لِنبيِّهِ، ولا أصبرَ على اللأواء(١) والسَّرَّاء والضَّرَّاء وحين البأس، ومَواطِنِ المَكروهِ مَعَ النَّبي عَلَيْهُ من هَوْلاءِ النَّفر الَّذِينَ سَمَّيتُ لَكَ، وفي المهاجرين خيرٌ كثيرٌ المَكروهِ مَعَ النَّبي عَلَيْهُ من هَوْلاءِ النَّفر الَّذِينَ سَمَّيتُ لَكَ، وفي المهاجرين خيرٌ كثيرٌ يُعرَف، جَزاهُمُ اللهُ خَيراً بأحسَنِ أعمالِهِم.

وذكرتَ حسدي الخلفاءَ وإبطائي عنهم، وبغيي عليهم؛ فأمَّا البغيُّ فمعاذَ اللهِ أن يَكُونَ، وأمَّا الإبطاءُ عَنهُم والكراهِيَةُ لأمرِهِم، فَلَستُ أعتَذِرُ إلى النَّاس مِن ذلِكَ؛ إنَّ اللهَ تعالى ذكره لمّا قَبَضَ نبيَّه ﷺ.

١. أي: تنازلوا للحرب (مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٧٧٤ «نزل»).

اللّأواء: الشدّة، وضيق المعيشة (النهاية: ج ٤ ص ٢٢١ «لأواء»).

قالت قريش: منّا أميرٌ، وقالت الأنصارُ: منّا أميرٌ؛ فقالت قريش: منّا محمّد، نحن أحق بالأمر، فَعَرفَتْ ذلِكَ الأنصارُ، فَسَلَّمَت لَهُمُ الولايَةَ والسُّلطانَ، فإذا استحقّوها بمُحَمَّدٍ عَلَيْ دُونَ الأنصارِ، فإن أولى النّاسِ بمُحَمَّدٍ أحقٌ بِهِ مِنهُمْ، وإلّا فإنّ الأنصارَ أعظمُ العرب فيها نصيباً، فلا أدري: أصحابي سَلِموا مِن أنْ يَكونوا حَقِّي أخَذُوا، أو الأنصارُ ظَلَموا؟ بل عَرَفتُ أنَّ حَقِّي هُوَ المأخُوذُ، وقد تركته لَهُم تجاوُزاً للهِ عَنهم.

وأمَّا ما ذكرتَ من أمرِ عُثمانَ، وقطيعَتِي رَحِمَهُ، وتَأليبي علَيهِ، فإنَّ عُثمانَ عَمَلَ مَا قَد بَلَغَكَ، فصَنعَ النَّاسُ بهِ ما رأيتَ، وإنَّكَ لَتَعلَمُ أنِّي قَد كُنتُ في عُزْلةٍ عَنهُ إلَّا أنْ تَتَجنّى؛ فَتَجَنَّ ما بَدا لَكَ.

وأمّا ما ذكرتَ مِن أمرِ قتلِهِ عُثمانَ، فإنّي نَظَرتُ في هذا الأمرِ، وضرَبتُ أنسفَهُ وعينَهُ، فَلَم أَرَ دَفعَهُم إليك ولا إلى غَيرِكَ، ولعَمرِي لَثِن لَمْ تَنزِعْ عَن غَيِّكَ وشِقاقِكَ لَتَعرِفَنَهُم عَن قليلٍ يَطلِبونَكَ لا يُكلِفونَكَ أَنْ تَطلَبَهم في بَرّ ولا بَحر، ولا سهل ولا جَبَل، وقد أتاني أبوكَ حينَ وَلَى النَّاسُ أبا بَكرٍ، فقال: أنت أحقَّ بِمقامٍ مُحَمّدٍ، وأولَى النَّاس بِهذا الأمرِ، وأنا زعيمٌ لَكَ بِذلِكَ علَى مَن خَالَفَ، ابسُطْ يَدَكَ أُبايِعْك؛ فلم أفعل، وأنت تعلمُ أَنَّ أباكَ قَد قالَ ذلِكَ وأرادَهُ، حَتَّىٰ كُنتُ أنا الَّذي أبَيْتُ؛ لِقُربِ عَهدِ النَّاسِ بِالكُفرِ مَخافَةَ الفُرقَةِ بَينَ أهلِ الإسلامِ، فأبوكَ كانَ أعرَفُ بِحقِّي مِنك، فإن تَعرِفُ مِن حَقِّي ما كانَ أَبُوكَ يَعرِفُ تُصِبْ رُشدَك، وإنْ لَمْ تَفعَل فَسيعنِي اللهُ عَنك، والسَّلامُ. "(١)

وفي المناقب: ذكر قسماً لم يوجد في معادن الحكمة، قال:

جاء أبو مسلم الخولاني بكتاب من عنده \_ يعني معاوية \_إلى أمير المؤمنين عليه

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٧٦ ـ ٧٨ وراجع: عقد الفريد: ج ٣ ص ٣٣١، المناقب للخوارزمي:
 ص ٢٥٢: نهج البلاغة : الكتاب ٩، وقعة صفين : ص ٨٨ ـ ٩١، بحار الأنوار : ج ٣٣ ص ١١٠ ـ ١١٣.

يذكر فيه: وكان أنصحهم لله خليفته، ثُمَّ خليفة خليفته، ثُمَّ الخليفة الثَّالث المقتول ظلماً، فَكُلَّهم حَسَدتَ، وعلى كُلِّهم بَغيتَ...إلى آخر ما سيأتي، فلمَّا وصل الخولاني وقرأ الكتاب على النَّاس قالوا: كلّنا قاتلون، ولأفعاله منكرون، فكان جواب أمير المؤمنين الله:

« وبَعدُ ؛ أنِّي رأيتُ قد أكثرتَ في قَتَلَةِ عُثمانَ ، فادخُلْ فِيما دخَلَ فِيهِ الْمُسلِمونَ مِن بَيعَتِي ، ثُمَّ حاكِم القومَ إليَّ أحمِلْك ، وإيَّاهُم على كِتابِ اللهِ وَسُنَّةِ نبِيِّهِ ﷺ.

وأمَّا تلك التي تُريدُها فإنَّها خُدعَةُ الصَّبيِّ عن اللَّبنِ، ولعَمرِي لَئِن نَظَرتَ بِعَقلِكَ دُونَ هَواكَ لَعَلِمتَ أَنَّكَ مِن أَبرأ النَّاسِ مِن دمِ عُثمانَ، وقَد عَلِمتَ أَنَّكَ مِن أَبناءِ الطُّلقاءِ الَّذِين لا تَحِلُّ لَهُم الخِلافَةُ. »(١)



روى العلامة المجلسي الله في البحار، عن تاريخ ابن أعثَم الكوفي كتاباً، أظنُّ كونه جملاً مختصرة من كتابه الله إلى معاوية مع أخي خولان المتقدّم ذكره، ولكن حيث كان معاوية الذي هذا الكتاب جوابه مخالف للكتاب الذي جاء به أخو خولان، أحببنا ايراده هنا أوَّلاً، ثُمَّ ايراد كتاب معاوية.

نص كتاب أمير المؤمنين إله:

«أمَّا بعدُ؛ فإنَّه أتاني كِتابُكَ تذكر فيهِ حسدي للخُلفاءِ وإبطائي عَليهِم، والنَّكيرِ

المناقب لابن شهر آشوب: ج٣ ص١٦٥، بحار الأنوار: ج٣٣ ص ٥٧٠ وراجع: نهج البلاغة: الكتاب٦، وقعة صفين: ص٢٩؛ أنساب الأشراف: ج٣ ص٩٩٢، عقد الفريد: ج٣ ص ٣٣٠، الإمامة والسياسة: ج١ ص١١٤، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٩ ص ١٢٨.

لأمرِهم، فلستُ أعتَذِرُ مِن ذلِكَ إليكَ ولا إلى غَيرِكَ، وذلِكَ أَنَّه لمَّا قُبِضَ النبيُّ اللهُ واختلف الأُمّة، قالَت قريشُ: مِنَّا الأميرُ، وقالت الأنصار: بل منا الأميرُ؛ فقالَت قريشٌ: مُحمَّدٌ اللهُ مِنَّا ونَحنُ أحَقَّ بالأمرِ مِنكُم فسلّمت الأنصارُ لِقُريشِ الولاية والسُّلطانَ، فإنَّما تستحِقُها قريشٌ بِمحمَّدٍ اللهُ دُونَ الأنصارِ، فَنحنُ -أهلَ البَيتِ احتُّ بِهذا الأمرِ مِن غَيرِنا -إلى قوله الله وقد كانَ أبوكَ أبو سُفْيَانَ جاءَني في الوقتِ الذي بايعَ النَّاسُ فيه أبا بكرٍ، فقال لِي: أنتَ أحقُ بِهذا الأمرِ من غَيرِكَ، وأنا يدُكَ على من خالفك، وإن شِئتَ لأملأنَّ المَدينَة خَيلاً ورَجلاً على ابنِ أبي قُحافة، فلَمْ أنَّ أباكَ قد فَعَلَ ذلِكَ، فَكُنتُ أنا الَّذِي أَبَيتُ عَليهِ مَخافَةَ الفُرقَةِ بينَ أهلِ الإسلامِ، فإنْ تَعرِفُ مِن حَقِّي ما كانَ أبوكَ يَعرِفُهُ لِي فَقَد أصبْتَ رُشدَكَ، وإنْ أبيتَ فَها أنا قاصِدٌ إليك، والسَّلامِ. "(۱)

### نص كتاب معاوية:

أمَّا بعدُ؛ فإنَّ الحسدَ عَشرَةُ أجزاء، تِسعَةٌ مِنها فِيكَ، وواحِدٌ منها في سائِرِ النَّاسِ، وذلِكَ أَنَّه لم تَكُن أُمورُ هذهِ الأُمَّةِ لِأَحَدِ بَعدَ النَّبِيِّ عَلَيُهُ إلّا ولَهُ قَدْ حَسَدْتَ، وعَلَيهِ قد بَغيتَ، عَرَفنا ذلِكَ مِنكَ في نَظَرِكَ الشُّزرِ، وقَولِكَ الهَجْرِ، وتَنفُّسِكَ الصُّعداءَ، وإبطائِكَ علَى الخُلفاءِ، تُقادُ إلى البَيعَةِ كَما يُقادُ الجَمَلُ الشَّارِدُ، حَتَّى الصُّعداءَ، وإبطائِكَ على الخُلفاءِ، تُقادُ إلى البَيعةِ كَما يُقادُ الجَمَلُ الشَّارِدُ، حَتَّى تُبايعَ وأنت كارِه، ثُمَّ إلِّي لا أنسى فِعلَكَ بِعُثمانَ بنَ عَفَانَ في البَرِّ والبَحرِ والجِبَالِ والرِّمالِ، حَتَّىٰ تَقتُلَهم أو لتَلحَقَنَّ أرواحُنا باللهِ. والسَّلام. (٢)

١. بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ٣٣٢ ح ٤٧ وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٧٦ ـ ٧٨، العقد الفريد:
 ج ٣ ص ٣٣١، المناقب للخوارزمي : ص ٢٥٢؛ وقعة صغين : ص ٨٨ ـ ٩١، بحار الأنوار : ج ٣٣ ص ١١٠ ـ ١١١.
 ٢ . كتاب الفتوح : ج ٢ ص ٥٥٨ وراجع : بحار الأنوار : ج ٢٩ ص ٣٣٢ ح ٤٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٥١ ص ٢٥٦ ـ ١٩٨، العقد الفريد : ج ٣ ص ٣٣١، المناقب للخوارزمي : ص ٢٥٢؛ وقعة صفين : ص ٨٨ ـ ٩١.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتى الوصول إلى الكوفة .....



#### كتابه إلى معاوية

من كتاب له الله إلى معاوية جواباً عن كتاب منه:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ وأَنْتُمْ عَلَى مَا ذكَرْتَ مِنَ الأَلْفَةِ والْجَمَاعَة، فَـفَرَّقَ بَـيْنَنَا وبَيْنَكُمْ أَمْسِ، أَنَّا آمَنَّا وكَفَرْتُمْ، والْيَوْمَ أَنَّا اسْتَقَمْنَا وفُتِنْتُمْ، ومَا أَسْـلَمَ مُسْـلِمُكُمْ إلَّا كَرْهاً، وبَعْدَ أَنْ كان أَنْفُ الإِسْلام كُلُّهُ لِرَسُولِ اللهﷺ حَرْباً.

وذكَرْتَ أَنِّي قَتَلْتُ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ، وشَرَّدْتُ بِعَائِشَةَ ونَزَلْتُ بَيْنَ الْمِصْرَيْنِ، وذَلِكَ أَمْرٌ غِبْتَ عَنْهُ، فَلا عَلَيْكَ، ولا الْعَذْرُ فِيهِ إِلَيْكَ، وذكرْتَ أَنَّكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَجَلٌ فَاسْتَرْفِهُ (١١، فَإِنْ أَزُرْكَ فَذَلِكَ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ اللهُ إِنَّمَا بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِلنِّقْمَةِ مِنْكَ، وإِنْ تَزُرْنِي فَكَمَا قال أَخُو بَنِي أَسَدٍ:

مُسْتَقْبِلِينَ رِيَاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ بِحَاصِبٍ بَـيْنَ أَغْــوَارٍ وجُــلْمُودِ

وعِنْدِي السَّيْفُ الَّذِي أَعْضَضْتُهُ بِجَدِّكَ وَخَالِكَ وأَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وإِنَّكَ وَالله مَا عَلِمْتُ الأَغْلَفُ الْقَلْبِ، الْمُقَارِبُ الْعَقْلِ، والأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَكَ: إِنَّكَ رَقَيتَ سُلَّما أَطْلَعَكَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَيْكَ لا لَكَ، لأَنَّكَ نَشَدْتَ غَيْرَ ضَالَّيْكَ، ورَعَيْتَ غَيْرَ سَائِمَتِك، وطَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ، ولا فِي مَعْدِنِهِ، فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِك؟ سَائِمَتِك، وطَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ، ولا فِي مَعْدِنِهِ، فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِك؟ وقريبٌ مَا أَشْبَهْتَ مِنْ أَعْمَامٍ وأَخْوَالٍ حَمَلَتْهُمُ الشَّقَاوَةُ وتَمَنِّي الْبَاطِلِ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّدِ عَلَيْهُ مُ الشَّقَاوَةُ وتَمَنِّي الْبَاطِلِ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّدِ عَلِيهًا، فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْثُ عَلِمْتَ، لَمْ يَدْفَعُوا عَظِيماً ولَمْ يَمْنَعُوا حَلِيماً ولَمْ يَمْنَعُوا حَلِيماً ولَمْ يَمْنَونِ مَا خَلا مِنْهَا الْوَغَى، ولَمْ تُمَاشِهَا الْهُويْنَى، وقَدْ أَكْثَرْتَ فِي

١. أرفه: أقام واستراح كاستَرْفَة (تاج العروس: ج ١٩ ص ٣٩ «رفه»).

قَتَلَةِ عُثْمَانَ، فَادْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ، ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ أَحْمِلْكَ، وإِيَّاهُمْ عَلَى كِتَابِالله تَعَالَى.

وأَمَّا تِـلْكَ الَّـنِي تُـرِيدُ، فَـإِنَّهَا خُـدْعَةُ الصَّـبِيِّ عَـنِ اللَّـبَنِ فِـي أَوَّلِ الْـفِصَالِ، والسَّلامُ لأَهْلِهِ.(١)



#### كتابه إلى معاوية

« مِن عَبْدَ الله عليِّ أُميْرِ المؤمِنينَ ﷺ إلى مُعاوِية بْن أبِي سُفْيَانَ.

أمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا ذَارُ تِجارَةٍ، ورِبْحُها أَوْ خُسْرُها الآخِرَة، فالسَّعيْدُ مَن كَانَتْ بِضَاعَتُه فِيها الأَعْمالَ الصَالِحَة، ومَن رأى الدُّنيا بعيْنِها، وقَدَّرَها بِقَدَرِها، وإنِّي لأَعِظُكَ معَ عِلْمِي بسابِقِ العِلْم فِيْكَ ممَّا لا مَرَدَّ لَه دُونَ نَفاذِهِ، ولكِنَّ اللهَ تعالىٰ أَخَذَ على العُلَماء أَنْ يُؤدُّوا الأَمَانَة، وأَنْ يَنْصَحوا الغَوِيَّ والرَّشِيد، فاتَّق الله، ولا تَكُن ممَّن لا يَرجو للهِ وَقاراً، ومَن حَقَّتْ عليْه كلِمة العَذاب، فإنَّ الله بالْمِرصَاد.

وإنَّ دُنْياكَ سَتُدْبِرِ عَنْك، وسَتَعُودُ حَسْرَةً علَيْك، فاقْلَعْ عمَّا أَنْتَ علَيْه مِن الغَيِّ والضَّلال علَى كِبَر سِنِّك، وفَنَاء عُمْرِك، فإنَّ حالَك اليَوْمَ كَحَالِ الثَّوْبِ المَهِيلِ الَّذِي لا يُصْلَح من جانِب إلَّا فَسَدَ من آخَر.

وقد أَرْدَيْتَ جِيلاً مِنَ النَّاسِ كَثِيراً خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ، وأَلْقَيْتَهُمْ فِي مَـوْجِ بَـحْرِكَ، تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ، وتَتَلاطَمُ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ، فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ، ونَكَـصُوا عَـلَى أَعْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ، فَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ، أَعْقَابِهِمْ، ولَا مَنْ فَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ،

١٠ نهج البلاغة: الكتاب ٦٤ وراجع: الاحتجاج: ج ١ ص٢٦٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٧ ص ٢٥٠، الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٠٠، جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص ٤١٨.

فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ ، وهَـرَبُوا إِلَـى الله مِـنْ مُـوَازَرَتِكَ ، إِذْ حَــمَلْتَهُمْ عَـلَى الله مِـنْ مُـوَازَرَتِكَ ، إِذْ حَــمَلْتَهُمْ عَـلَى الصَّعْب ، وعَدَلْتَ بِهِمْ عَن الْقَصْدِ .

فَاتَّقِ الله يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ ، وجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَك ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ ، والآخِرَةَ قَرِيبَةٌ مِنْكَ ، والسَّلامُ » .(١)



#### كتابه إلى معاوية

من كتاب له ؛ إلى معاوية أيضاً، ولمَّا بلَغ كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين؛ كتب ؛ إليه مجيباً له:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ ما أتَيْتَ بِه من ضَلالِكَ لَيْس بِبَعيد الشَّبَهِ مِمَّا أتَى بهِ أَهْلُكَ وقَومُكَ الَّذِينَ حَمَلَهُم الكُفرُ، وتَمنِّي الأباطِيل عَلى حَسَد مُحمَّد اللَّهِ، حَتَّى صُرِعوا مصارِعَهُم حَيْثُ عَلِمْتَ، لم يَمْنَعوا حَرِيماً ولَم يَدْفَعوا عظِيْماً، وأنَا صاحِبُهم في تِلكَ المواطِنِ، الصَّالي بحَربِهم والفالُّ لِحَدِّهم، والقاتلُ لرؤوسهم ورؤوس الضَّلالة، والمُتْبِعُ إنْ شَاءَ اللهُ حَلَفَهم بِسَلَفِهم، فبِئسَ الخَلَفُ خَلفٌ أثبَع سَلَفاً مَحَلَّه ومَحَطَّه النَّار، والسَّلام ». (٢)



#### كتابه إلى معاوية

«من عبدالله عليّ أمير المؤمنين، إلى مُعاوِيَةَ بنِ صَخرٍ، أمَّا بَعدُ؛ فإنَّكَ مِن كافِرٍ

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٣٣، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص ٢٤٠؛ نهج البلاغة: الكتاب٣٢.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٣٥.

وُلِدَتَ فَقَرِبتَ وأَشْبَهْتَ آبَاءَكَ وأجدادَكَ وعمَّكَ وأخاكَ وخالَكَ ، إذ حملَهُم الشَّكُ وتَمَنِّي الأباطِيلِ بالجُحُودِ علَى نبيِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى المواطِنِ ، والفالُّ لِحَدِّهِم ، يَمنَعُوا حَرِيماً ، ولا دَفعُوا عَظِيماً ، وأنا صاحِبُهُم في تِلكَ المواطِنِ ، والفالُّ لِحَدِّهِم ، واللهُ اللهُ ومُتابِعي الجَهالَةِ ، وأنت خَلفَهُم فَيِئسَ الحَلَفُ يَتُبَعُ السَّلَفَ في نارِ جَهَنَّمَ ، واللهُ لا يَهدِي القَومَ الظَّالِمينَ . »

#### [أقول هذا جواب لكتاب من معاوية وهو:]

قال: فكتب إليه معاوية: أمَّا بعدُ؛ فَقَدْ أبيتَ في الغَيِّ إلَّا تَمادِياً لِإبنِ السَّودَاءِ عَمَّارِ بنِ ياسِر وأصحابِهِ، فَقَدْ عَلِمْتَ بأنَّهُ إنَّما (لا) يَدعُوكَ إلى ذلِكَ إلَّا مَصرَعُكَ وحَيْنُكَ الَّذي لابُدَّ لَكَ مِنهُ، فإنْ كُنتَ غيرَ مُنتَهِ فآزدَدْ غَيّاً، فَطاشَ في المُطاولةِ حِلمُكَ، وعَزُبَ عَنِ الحَقِّ فَهمُك، وأنت راكبٌ لأسوأ الأُمُورِ، ومُعْضِلٌ عَنِ الحَقِّ بِغَيرٍ فِكرَةٍ في الدِّينِ ولا رَوِيَّةٍ، ثُمَّ تَكونُ العاقِبَةُ لِغَيرِكَ والسَّلامُ ..(١)

# $\langle \hat{\mathbf{v}} \rangle$

## كتابه إلى معاوية

«مِن عَبدِاللهِ عَلَيٌّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى مُعاوِيَةَ بنِ صَخْرٍ. أمَّا بَعدُ؛ فالعَجَبُ لِما تَتَمنَّى وما يَبلُغُني عَنك، وما أعرَفَني بِمَنزِلَتِكَ الَّتي أنتَ إليها كائِنٌ، ولَيسَ إبطائِي عَنكَ إلَّا لِوقَتِ أنا بِهِ مُصدِّقٌ وأنتَ بِهِ مُكذِّبٌ، وكأنِّي بِكَ وأنتَ تَعُجُّ في الحَربِ عَنكَ إلَّا لِوقَتِ أنا بِهِ مُصدِّقٌ وأنتَ بِهِ مُكذِّبٌ، وكأنِّي بِكَ وأنتَ تَعُجُّ في الحَربِ عَبِيجَ الجِمالِ بأَثقالِها، وكأنِّي بِكَ وأنتَ تَدعُوني يابنَ آكِلَةِ الأكبادِ جَرَعاً مِنَ عَجِيجَ الجِمالِ بأَثقالِها، وكأنِّي بِكَ وأنتَ تَدعُوني يابنَ آكِلَةِ الأكبادِ جَرَعاً مِنَ النَّفاقِ المُتَتابِعِ والقَضاءِ الواقِعِ ومَصارِعَ بَينَ مَصارِعَ، إلى كِتابِ اللهِ، وأنتُم بِهِ كافِرونَ، ولِحُدودِهِ جاحِدُونَ ».

١ . الفتوح : ج٢ ص٥٣٦.

#### [هذا الكتاب، جواب لكتاب من معاوية، هذا هو:]

أمًّا بعدُ؛ فقد طال في الغيِّ إدرَاجُك، وعَنِ الحَربِ إبطاؤك، وعَنِ النَّفاقِ تَقاعُسُك، وعَنِ الوُقوفِ جِداتُك، وتوعد وعيدَ البَطَلِ المُحامِي، وتَروغُ رَوَخانَ الثَّعلَبِ المُوارِي، ما أَعدَّكَ لِكتاب! وأكلَّك عَنِ الضِّرابِ الَّذي لابُدَّ لك فِيهِ مِن لقاءِ الشَّعلَبِ المُوارِي، ما أَعدَّكَ لِكتاب! وأكلَّك عَنِ الضِّرابِ الَّذي لابُدَّ لك فِيهِ مِن لقاءِ أسبابٍ، صادِقَةٍ نِيَّاتُهم، شَديدَةٍ بَصائِرُهم، يَضرِبُون عَنِ الحَقِّ مَن التَوىٰ، ويُوفُونَ السَّابِ، صادِقَةٍ نِيَّاتُهم، شَديدَةٍ بَصائِرُهم، يَضرِبُون عَنِ الحَقِّ مَن التَوىٰ، ويُوفُونَ بالعَهدِ مَنْ إليهِمْ ضَوَى، وما أقربَ ما تَعرِفُ إنْ لَمْ يَتَدارَكُكَ اللهُ مِنهُ برَحمَدِه، ويُغرَبُكُ مِن أثرِ الغِوايَةِ الَّتِي طالَ فيها تَجَبُّركَ، وعَن قَريبٍ تَعرِفُ عاقِبَةَ فِعلِك، وكَفَى باللهِ عليك رَقيباً ـ والسَّلام. (١)

[صورة أخرى للكتاب المتقدّم، على رواية المعتزلي عن المَدائِني:]

«أمَّا بَعدُ؛ فَما أَعجَبَ ما يأتيني مِنكَ، وما أَعلَمَنِي بِما أَنتَ إليهِ صائِرًا وليسَ إبطائي عَنكَ إلَّا تَرَقَّباً لِما أَنتَ لَهُ مُكَدِّبٌ، وأَنا بِهِ مُصدِّقٌ، وكَأَنِّي بِكَ غَداً وأَنت تَضِيعٌ مِنَ الحَربِ ضجيجَ الجمالِ مِنَ الأثقالِ، وستدعُوني أَنتَ وأصحابُكَ إلى كِتابِ تُعظِّمونَهُ بِألسِنَتِكُم وتجحَدُونَهُ بِقُلوبِكُم، والسَّلامُ. "(٢)



#### كتابه إلى معاوية

«لَيتِمَّنَّ النُّورُ عَلَى كُرْهِكَ ، ولَيُنْفذَنَّ العِلمُ بِصَغارِكَ ، ولَتَجازَيَنَّ بِعَمَلِكَ ، فَـعِثْ في دُنْياكَ المُنقَطِعَةِ عَنْكَ ما طَابَ لَكَ ، فكأنَّكَ بِباطِلِكَ وقَدِ انْقَضَى ، وبِعَمَلِكَ وقَدْ هَوَى ، ثُمَّ تَصِيرُ إلى لَظَى ، لَم يَظلِمْكَ اللهُ شَيئاً ، وما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ للِعَبيدِ » .<sup>(٣)</sup>

١. الفتوح : ج٢ ص٥٣٧ وراجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٥ ص ٨٠.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص ١٣٤؛ بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٨٦ - ١٠١.

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٣٥.

# (\frac{19}{}

## كتابه إلى معاوية

من كتابه على إلى مُعاوِيةً لمَّا بلَغَهُ عِلى كتابُ مُعاوِيةً:

«أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ مَساوِيكَ مَعَ عِلْمِ اللهِ تَعالَى فِيْكَ، حالَتْ بِيْنَك وبَيْنَ أَنْ يَصْلُحَ لَكَ أَمْرُكَ، وأَنْ يَرْعَوِى قَلْبُك.

يابْنَ الصَّخرِ اللَّعِينِ زَعَمْتَ أَنْ يَزِنَ الجِبالَ حِلْمُكَ، ويَفْصِلَ بيْنَ أَهْلِ الشَّكُ عِلْمُكَ، وأَنْتَ الجِلْفُ المُنافِقُ الأَغْلَفُ القَلْبُ، القَلِيلُ العَقْل، الجَبانُ الرَّذْلُ، فإنْ كُنْتَ صادِقاً فِيما تَسْطُرُ، ويُعِينُك علَيْهِ أَخُو بَنِي سَهْم، فَلَعِ النَّاسَ جانِباً، وتَيَسَّرْ لِما دَعَوْتَنِي إليْه من الحَرْب، والصَّبرِ على الضَّرْبِ، وأَعْفِ الفَرِيْقَينِ منَ القِتالِ، ليُعْلَمَ دَعَوْتَنِي إليْه من الحَرْب، والصَّبرِ على الضَّرْبِ، وأَعْفِ الفَرِيْقَينِ منَ القِتالِ، ليُعْلَمَ أَيّنا المَرينُ علَى قَلْبِه، المُغَطَّى علَى بَصَرِهِ، فأَنَا أَبُو الحَسَن، قاتِل جَدِّكَ وأخِينُك وخَالِك، وما أَنْتَ مِنْهم ببَعِيدٍ، والسَّلامُ ». (١)



# كتابه إلى معاوية

«أَمَّا بَعْدُ، فَطَالَ مَا دَعَوْتَ أَنْتَ وأَوْلِياؤُكُ أَوْلِياءُ الشَّيْطانِ الحَقَّ أَسَاطِيرَ، ونَبَذْتُمُوه وَرَاءَ ظُهُورِكم، وحَاوَثْتُم إطفاءَه بأفْواهِكُم، ﴿ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُر وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ (٢).

وَلَعَمْرِي لَيُنْفَذَنَّ العَلِمُ فَيْكَ ، وَلَيْتِمَّنَّ النُّورُ بِصِغَرِكَ وَقَمَاءَتِك ، وَلَتَخْسأنَّ طَرِيداً

١. شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد: ج١٦ ص١٣٥، الفنتوح: ج٢ ص٤٣٥، جمهرة رسائل العرب: ج١
 ص٤٢٧.

٢. التوبة :٣٢.

مدحوراً، أَوْ قَتِيلاً مَثْبُوراً، ولَتَجزَيَنَّ بِعَمَلِك حَيْثُ لا ناصِرَ لَكَ، ولا مُصَرِخَ عِنْدكَ، وقد أَسْهَبْتَ في ذِكْر عثمان، ولَعَمْرِي ما فَـتَلَه غَـيْرُك، ولا خَـذَلَه سِـواك، ولقـد تَرَبَّصْتَ بِهِ الدَّوائِرَ، وتَمَنَّيتَ له الأمانيَّ طَمَعاً فِيما ظَهَر مِنْك، وذَلَّ عـلَيْه فِـعْلُك، وإنِّى لأرجو أَنْ أَلْحِقَكَ بِهِ على أَعْظَمَ من ذَنْبهِ، وأكْبَرَ مِن خَطِيئَتِهِ.

فأنا ابنُ عَبْدِ المُطَّلِب صاحِبُ السَّيْفِ، وإنَّ قائمة لَفِي يَدِي، وقد عَلِمْتَ مَن قَتَلْتُ بِهِ مِن صَنادِيدِ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وفَراعِنَةِ بَنِي سَهْمٍ وجُمَح، وبَنِي مَخْزُوم، وأَيْتَمْتُ أَبْناءَهُم، وأيَّمْتُ نِساءَهم، وأَذَكِّرُك ما لَسْتَ لَه ناسِياً يـوم قَتَلْتُ أَخاكَ حَنْظَلَة، وجَرَرْتُ بِرِجْلِهِ إلى القليبِ، وأسَرْتُ أخاكَ عَمْراً، فجَعَلْتُ عُنْقَهُ بيْنَ ساقَيْهِ رِباطاً، وطَلَبْتُكَ فَفَرَرْتَ ولَكَ حُصاصٌ، فلوْلا أنِّي لا أَتْبَعُ فارًا لَجَعَلْتُك ثالِئَهُما، وأنا أُولِي لَكَ باللهِ أليَّة بَرَّةً غَيْرَ فاجِرَةٍ، لئِن جَمَعَتْني وإيَّاك جوامِعُ الأقدار، لأَتْرُكنَك مَنافِي مَنَاخِك، حَتَى يَحْكُمَ الله بَيْني ويئنك، وهو خَيْرُ الحاكِمين.

ولِيْنِ أَنْسَأَ اللهُ في أَجَلِي قليلاً لأغْزِيَنْكَ سَرايا المُسلِمينَ، ولأَنْهَدَنَّ إليْك في جَحْفَلٍ مِن المهاجرين والأنصار، ثُمَّ لا أَقْبَلُ لَكَ مَعْذِرةً ولا شَفاعَةً، ولا أُجِيبُكَ إلى طَلَبٍ وسؤالٍ، ولَتَرجِعنَّ إلى تحَيُّرِكَ وتَرَدُّدِكَ وتَلَدُّدِكَ فَقَدْ شَاهَدْتَ وأَبْصَرتَ، ورَأَيْتَ سُحُبَ المَوْتِ كَيْفَ هَطَلَتْ عَلَيكَ بصَيِّبِها، حَتَّى اعْتَصَمْتَ بكتابٍ أَنْتَ وأبوك أوَّلُ مَن كَفَر وكَذَّب بتُزُولِهِ، ولَقَد كنْتُ تَفَرَّ سُتُها وآذَنْتُك إنَّك فاعِلُها وقد مضى منها ما مضى، وانْقضى مِن كَيْدِك فيها ما انْقضى، وأنا سائِرٌ نحوك على أثرِ هذا الكِتاب.

فَاخْتَر لِنَفْسِكَ وَانْظُر لَهَا، وتَدَارَكُهَا، فَإِنَّكَ إِنْ فَطِرْتَ وَاسْتَمْرَرَتَ عَـلَى غَـيِّكَ وَعُلَوائِكَ حَتَّى يَنْهَد إِلَيْكَ عِبادُ اللهِ، أُرْتِجَتْ عليْك الأمور، ومُنِعْتَ أَمْراً هو اليَـوْمَ

٢٩٦ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ١

#### مِنْكَ مَقْبُولٌ.

يا بن حَرْبٍ، إنَّ لِجاجَكَ في مُنازَعَةِ الأَمْرِ أَهْلَهُ مِن سِفاهِ الرَّأَي، فلا يُعلَّمِعنَّك أَهلُ الضَّلال، ولا يُوبِقنَّك سَفَهُ رَأَى الجُهَّالِ.

فَوَ الَّذِي نَفْسُ عليٍّ بِيَدِهِ لَئِن بَرَقَتْ في وَجْهك بارقَةٌ من ذِي الفَقار، لَـتُصْعَقَنَّ صَعْقَةً لا تُفِيقُ منْها حَتَّى يَنْفَخَ في الصُّور، النَّفخة الَّتي يَئِستَ مِـنْها ﴿كَمَا يَـــــِسَ ٱلْكُفُّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ﴾ (١) » (٢)



## كتابه الله إلى عبْد الله بن عامِر

#### «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

من عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى عبدالله بن عامر: أمَّا بعدُ؛ فإنَّ خير النَّاس عند الله على أمور أمير المؤمنين إلى عبدالله بن عامر: أمَّا بعدُ؛ فإنَّ خير النَّاس عند الله على أقومُهم للهِ بالطاعةِ فيما لَهُ وعلَيهِ، وأقولُهم بالحَقِّ ولو كانَ مُرَّا، فإنَّ الحَقَّ بِهِ قامَتِ السَّماواتُ والأرضُ، ولتَكُنْ سَرِيرَ تُك كعلانِيَتِك، ولِيَكُن حُكمُك واحداً، وطريقَتُك مُستقيمةً؛ فإنَّ البَصرةَ مَهبِطُ الشَّيطانِ، فلا تَفْتَحَنَّ علَى يَدِ أَحَدٍ واحداً، وطريقَتُك مُستقيمةً؛ فإنَّ البَصرةَ مَهبِطُ الشَّيطانِ، فلا تَفْتَحَنَّ علَى يَدِ أَحَدٍ مِنْهُم بَاباً لا نُطِيقُ سدَّهُ نَحنُ ولا أنتَ، والسَّلام. "(٣)

[أقول: عبدالله بن عامر هذا، إن كان هو عبدالله بن عامر بن كريز، ابن خال عثمان، عامل عثمان على البصرة، وقد قُتِل عثمان وهو عليها، ومن الممكن أن يكتب إليه الإمام على بعد ذلك وقبل عزله. ولكنَّ ظاهر كلام نَصْر، أنَّ هذا الكتاب

١. الممتحنة: ١٣.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٨٣ وراجع: جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص ٤٢٤.

٣. وقعة صفين: ص١٠٦.

كان بعد وقعة الجمل، حين كتب أمير المؤمنين الله إلى عمَّاله، فلقي طَلْحَة والزُّبَيْر ورجع معهما إلى البصرة فلا مجال لأن يكتب الله إليه، مع أنَّ مضمون الكتاب لا يناسب عبدالله. وإن كان عبدالله غيره فلم أعثر عليه، والَّذي أظنَّ أن عبدالله بن عامر تصحيف، والصَّحيح عبدالله بن العبَّاس، والظَّهر أنَّه خطأ النَّسَّاخ أو سهو الرُّواة، والصَّواب: إلى عبدالله بن. عبّاس، إذ لم يول أميرُ المؤمنين الله عبدالله بن عامر ساعة، بل ولا آناً على البصرة، بل عزله وجميع عمَّال عثمان الخ. (١)]



لمًّا ظَهَر علَى القَوْم بالبَصرة، كَتَب بالفَتح إلى أهل الكوفة:

«بِسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيم

مِن عَبْدِ اللهِ علَيِّ أميْرِ المؤمِنينَ إلى أهْلِ الكُوفَةِ:

سَلامٌ عَلَيْكُم، فإنِّي أَحْمَدُ إلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

أمَّا بَعْدُ، فإنَّ اللهَ حَكَمٌ عَدْلٌ لا يُغَيِّرُ ما بقَوْمٍ حتَّى يُغَيِّرُوا ما بأنْفُسِهم، وإذا أرادَ اللهُ بقَوْم سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ، وما لَهُم مِن دُوْنِهِ مِن وَالٍ.

أُخْبِرُكُم عَنَّا وعَمَّن سِرنا إليْهِ مِن جُمُوعِ أهلِ البَصرَةِ، ومَن تَاأَشَّبَ إليْهِم مِن قُرَيْشٍ وغَيْرِهِم مع طَلْحَة والزُّبَيْر، ونَكثِهم صَفْقة أَيْمانِهم، فنَهضْتُ من المدينة حِيْنَ انْتَهَى إليَّ خَبرُ مَن سَارَ إليْها وجَماعَتِها، وما صنعوا بعامِلي عُثمانَ بنِ حُنيفٍ، حتَّى قدمت ذا قَارِ، فبَعَثْتُ الحسنَ بْننَ على مُّ وعَمَّارَ بن ياسِر، وقَيْسَ بنَ سَعْد،

١. راجع: قاموس الرجال: ج٥ والإصابة: ج٢ و٣.

فاسْتنفر تُكُم بِحَقَّ اللهِ وحَقِّ رَسُولِهِ وَحَقِّي، فأَقْبَلَ إِليَّ إِخوانُكُم سِراعاً حتَّى قَدِموا علَيّ، فَسِرتُ بِهِم حَتَّى نَزَلتُ ظَهْرَ البَصرةِ، فأعْذرتُ بالدُّعاء، وقُدمتُ بالحُجَّةِ، وأَقَلْتُ العَثرةَ والزُّلَةَ مِن أهْلِ الرَّدَّةِ مِن قُريشِ وغَيْرِهم، واسْتنبتُهُم مِن نكثِهم بَيْعتِي وعَهْد الله عليْهم، فأبوا إلَّا فِتالي وقِتالَ مَن مَعِي، والتَّمادي في البَغْي، فَناهَضتُهم بالجهاد، فقتلَ الله مَن قتلَ منهم ناكِثاً، ووَلَّى مَن ولَّى إلى مِصرِهِم، وقُتِل طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ على نكثِهما وشِقاقِهِما، وكانتِ المرأةُ علَيْهم أشأَم مِن نَاقَةِ الحِجر، فخُذِلُوا والزُّبِيْرُ على نكثِهما وشِقاقِهِما، وكانتِ المرأةُ عليْهم أشأَم مِن نَاقَةِ الحِجر، فخُذِلُوا وأَدْبِروا وتقطّعتْ بهم الأسْباب، فلمَّا رأوْا ما حلَّ بِهِم سَألونِي العَفْق، فقَبلْتُ مِنْهم، وأخريتُ الحقّ والسَّنَّة بينهم، واسْتعملْتُ عبْدَ الله بن وغَمَدتُ السَّيفَ عَنْهُم، وأجريتُ الحقّ والسَّنَّة بينهم، واسْتعملْتُ عبْدَ الله بن العبَّاس علَى البَصرة، وأنَا سَائِرٌ إلَى الكُوفَةِ، إنْ شَاءَ الله، وقَد بعثتُ إليْكم زَحْرَ بنَ العبَّاس علَى البَصرة، وأنَا سَائِرٌ إلَى الكُوفَةِ، إنْ شَاءَ الله، وقَد بعثتُ إليْكم زَحْرَ بنَ قيْسِ الجُعْفِي، لِتَسألوهُ فَيُخْبِرَكُم عَنَا وعنهم، وردَّهُم الحقَّ علَيْنا، وردَّ اللهِ لَهُم وهُم كارِهونَ، والسَّلامُ عليْكُم ورَحْمةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ ».(١)



#### كتابه إلى مروان

[جمع معاوية النَّاس...] حَتَّى نزل بأوّل منزل من دمشق، فضرب عسكره هنالِكَ لكي تتلاحق به النَّاس، وكتب مَروان إلى عليٍّ الله أبياتاً من الشِّعر يـقول مطلعها:

نسير إلى أهل العِراق وألَان لَنعلَمُ ما في السَّيرِ مِن شَرَفِ القَتلِ فلمَّا ورد هذا الشِّعرُ على أهلِ العِراق، عَلِمَ عليَّ وأصحابُه بأنَّ مُعاويةً فَصَلَ من دمِشقَ إلى ما قبله، فقال للنَّجاشيّ بن الحارث: «أجب مروان على شعره هذا »؛ فأجابه

١. الإرشاد: ج ١ ص٢٥٨ وراجع : الجمل : ص٢١٣.

النَّجاشي وهو يقول شعراً مطلعها:

وإن كانَ فيما بَينَنا شَرَفُ القَتْلِ(١)

نَسيرُ إليكُم بالقَبائِلِ والقَسنا



#### كتابه إلى معاوية

قال ابن قُتَيْبَة في الإمامة والسِّيلسة، بعد نقله كتاب معاوية الآتي: فأجابه عليّ: «أمَّا بعدٌ، فَقدِّرِ الأُمورَ تَقديرَ مَن يَنظُرُ لِنَفسِهِ دُونَ جُندٍ، ولا يشْتَغِلُ بالهَزْلِ مِن قُولِهِ، فلعَمري لَئِنْ كانَت قُوَّتي بأهلِ العِراقِ، أَوْثَقُ عِندي مِن قُوَّتي باللهِ ومَعرِفَتي بهِ، فليسَ عِندَهُ باللهِ تَعالَى يَقينٌ مَنْ كانَ علَى هذا. فناج نفسك مُناجاة مَنْ يَستَغنِي بالجِدِّ دُونَ الهَزْلِ، فإنَّ في القول سِعَةً، ولَن يُعذَرَ مِثلَكَ فيما طَمَحَ إليهِ الرِّجالُ.

وأمَّا ما ذَكرتَ مِن أنَّا كُنَّا وإيَّاكُم يَداً جامِعَةً ، فَكُنَّا كَما ذَكَرْتَ ، فَفَرَّقُ بيننا وبَينَكُم أنَّ اللهَ بَعَثَ رَسُولَه مِنَّا ، فآمنًا به وكَفَرتُم .

ثُمَّ زَعمْتَ أَنِّي قَتلتُ طَلْحَةَ والزَّبَيْرَ، فَذلِكَ أَمرٌ غِبتَ عَنهُ ولم تَـحضَرْهُ، ولو حَضَرْتَهُ لَـعِلمَتَهُ، فللا عَـليكَ، ولا العـذرُ فـيهِ إليك، وزَعَـمْتَ أَنَّكَ زائسرِي فـي المُهاجرينَ، وقَدِ انقطَعَتِ الهِجرَةُ حينَ أُسِرَ أخوكَ، فإنْ يكُ فيكَ عَجَلٌ فاستَرفِه (٢)، وإنْ أزرك فجديرٌ أَنْ يكونَ اللهُ بَعيْنِي عَليكَ للنَقِمَةِ مِنكَ، والسَّلامُ. »

[نصّ كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين ﷺ، والَّذي كان هذا الكتاب جواباً له:] سلام الله على من اتَّبع الهُدى، أمَّا بعد، فإنَّا كنَّا نَحنُ وإيَّاكُم يَداً جامِعَةً، وأَلْفَةً

١ . الفتوح : ج٢ ص٥٣٧.

٢. استرفه: فعل أمر، أي استرح ولا تستعجل.

أليفةً، حَتَّى طَمعتَ يابَن أبي طالِب فتغيَّرتَ، وأصبحت تُعِدُّ نفسَكَ قَوِيّاً على مَن عادَاكَ، بطغامِ أهلِ الحِجازِ، وأوباشِ أهلِ العِراقِ، وحَمْقى الفُسطاطِ، وغَوغاءِ السَّوادِ، وأيمُ الله، لَينجَلِيَنَّ عنك حمقاها، وليَنقَشِعَنَّ عَنكَ غَوغاؤها انقشاع السحاب عن السَّماء.

قتلتَ عُثمانَ بن عَفَّانَ، ورَقَيتَ سُلَّماً، أطْلَعكَ اللهُ علَيهِ مَطْلعَ سُوءٍ علَيكَ لا لَكَ. وقَتَلتَ الزَّبَيْرَ وطَلْحَةَ، وشَرَّدْتَ بأُمَكَ عائِشَةَ، ونَزَلْتَ بَينَ المِصرَين، فَمَنَيْتَ وتَمَنَّيْتَ، وخُيِّل لَكَ أَنَّ الدُّنيا قَدْ سُخِّرَت لَكَ بِخيلِها ورِجلِها، وإنَّما تَعرِفُ أُمنِيَّتَكَ لَو قَد زُرْتُكَ في المُهاجِرينَ مِن أهلِ الشَّامِ بَقِيَّةِ الإسلامِ، فَيُحيطُونَ بِكَ مِن وَراثِك، ثُمَّ يَقضى اللهُ عِلْمَهُ فِيك، والسَّلامُ على أولياءِ اللهِ (١)



# كتابه إلى معاوية

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا، وابْتَلَى فِيهَا أَهْلَهَا لِيَعْلَمَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا، ولَسْنَا لِلدُّنْيَا خُلِقْنَا، ولابِالسَّعْي فِيهَا أُمِرْنَا، وإِنَّمَا وُضِعْنَا فِيهَا لِمُنْبَتَلَىٰ بِهَا، وقَدِ ابْتَلانِي اللهُ بِكَ وابْتَلاكَ بِي، فَجَعَلَ أَحَدَنَا حُجَّةً عَلَى الآخَرِ، فَعَدَوْتَ عَلَى الدُّنْيَا بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، فَطَلَبْتَنِي بِمَا لَمْ تَجْنِ يَدِي ولالِسَانِي، وعَصَيْتَهُ أَنْتَ وأَهْلُ الدُّنْيَا بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، فَطَلَبْتَنِي بِمَا لَمْ تَجْنِ يَدِي ولالِسَانِي، وعَصَيْتَهُ أَنْتَ وأَهْلُ اللهُ إللَّهُ إللَّهُ وَلَا لِسَانِي، وعَصَيْتَهُ أَنْتَ وأَهْلُ الشَّامِ بِي، وأَلَّبَ عَالِمُكُمْ جَاهِلَكُمْ، وقَائِمُكُمْ قَاعِدَكُمْ، فَاتَّقِ اللهَ فِي نَفْسِك، ونَازِع الشَّامِ بِي، وأَلَّبَ عَالِمُكُمْ جَاهِلَكُمْ، وقَائِمُكُمْ قَاعِدَكُمْ، فَاتَّقِ اللهَ فِي نَفْسِك، ونَازِع الشَّامِ بِي، وأَلَّبَ عَالِمُكُمْ جَاهِلَكُمْ، وقَائِمُكُمْ قَاعِدَكُمْ، فَاتَّقِ اللهَ فِي نَفْسِك، ونَازِع الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ، واصْرِفْ إِلَى الآخِرَةِ وَجْهَك، فَهِي طَرِيقُنَا وطَرِيقُك، واحْدَرْ أَنَّ اللهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَادِعَةٍ تَمَسُّ الأَصْلَ وتَقْطَعُ الدَّابِرَ، فَإِنِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً (١٤) يُعلَى بَاللَّهِ أَلِيَةً (١٤)

١. الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٠٠، جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص٤١٣ الرقم ٤٠٤ و ٤٠٥.

٢٠ آلى يولي إيلاءً: أقسم وحلف (تاج العروس: ج ١٩ ص ١٦٤ «ألى»).

غَيْرَ فَاجِرَةٍ، لَئِنْ جَمَعَتْنِي وإِيَّاكَ جَوَامِعُ الأَقْدَارِ، لا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ حَسَّنَى يَـحْكُمَ اللهُ بَيْنَنا، وهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ(و السَّلام) ».(١)



#### كتابه إلى معاوية

من كتاب له الله إلى معاوية جواباً عن كتاب منه:

« وأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ، فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لأُعْطِيَكَ الْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسِ. وأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ الْعَرَبَ إِلَّا حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ، أَ لا ومَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ، فَإِلَى النَّادِ. الْجَنَّة، ومَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّادِ.

وأَمَّا اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحَرْبِ والرِّجَالِ ، فَلَسْتَ بِأَمْضَى علَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْيَقِينِ ، ولَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى الدُّنْيَا ، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الآخِرَةِ .

وأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ فَكَذَلِكَ نَحْنُ، ولَكِنْ لَيْسَ أُمَيَّةٌ كَهَاشِم، ولا حَرْبٌ كَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ولا أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِبٍ ولا الْـمُهَاجِرُ كَـالطَّلِيقِ، ولا الصَّـرِيحُ كَاللَّصِيقِ، ولا الْمُحِنَّ كَالْمُبْطِلِ، ولا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ، ولَبِئْسَ الْخَلْفُ خَلْفٌ يَتْبَعُ سَلَفاً هَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ!

وفِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ النَّبُوَّةِ الَّتِي أَذْلَنْنَا بِهَا الْعَزِيزَ، ونَعَشْنَا بِهَا الذَّلِيلَ، ولَـمَّا أَدْخَلَالله الْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً، وأَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الأُمَّةُ طَوْعاً وكَرْهاً، كُنْتُمْ مِـمَّنْ ذَخَلَ فِي الدِّينِ إِمَّا رَغْبَةً وإِمَّا رَهْبَةً، عَلَى حِينَ فَازَ أَهْلُ السَّبْقِ بِسَـبْقِهِمْ، وذَهَبَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ بِفَضْلِهِمْ، فَلا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً، ولا عَـلَى نَفْسكَ

١. نهج البلاغة: الكتاب٥٥ وراجع: جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٤٣٥، المعيار والموازنة: ص١٣٨.

٣٠٢ ......مكاتيب الأثمّة /ج ١

سَبِيلاً، والسَّلامُ » .(١)



#### كتابه إلى معاوية

«أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ آنَ لَك أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّمْحِ الْبَاصِرِ مِن عِيَانِ الأُمُورِ، فَقَدْ سَلَكْتَ مَدَارِجَ أَسْلافِك بِادِّعَائِك الأَبَاطِيلَ، واقْتِحَامِكَ عُرُورَ الْمَيْنِ والأَكَاذِيبِ، وبِانْتِحَالِك مَا قَدْ عَلا عَنْك، وابْتِزَازِك لِمَا قَدِ اخْتُزِنَ دُونَك فِرَاراً مِنَ الْحَقِّ، وجُحُوداً لِمَا هُو أَلْزَمُ لَك مِنْ لَحْمِك ودَمِك، مِمَّا قَدْ وَعَاهُ سَمْعُك، ومُلِئَ بِهِ صَدْرُك، فَمَاذاً بَعْدَ الْجَقِ إِلّا الظَّلالُ الْمُبِينُ، وبَعْدَ الْبَيَانِ إلّا اللَّبْسُ؟!

فَاحْذَرِ الشَّبْهَةَ واشْتِمَالَهَا علَى لُبْسَتِهَا، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ طَالَمَا أَغْدَفَتْ جَـلابِيبَهَا، وأَغْشَتِ الأَبْصَارَ ظُلْمَتُهَا، وقَدْ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْك ذُو أَفَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ ضَعُفَتْ قُواهَا عَنِ السِّلْم، وأسَاطِيرَ لَمْ يَحُكُهَا مِنْك عِلْمٌ ولا حِلْمٌ، أَصْبَحْتَ مِنْهَا كَالْخَائِضِ فِي عَنِ السِّلْم، وأسَاطِيرَ لَمْ يَحُكُهَا مِنْك عِلْمٌ ولا حِلْمٌ، أَصْبَحْتَ مِنْهَا كَالْخَائِضِ فِي الدَّهَاسِ(٢)، وتَرَقَّيْتَ إلَى مَرْقَبَةٍ بَعِيدَةِ الْمَرَامِ، نَازِحَةِ الدَّهَاسِ(٢)، والْخَابِطِ فِي الدِّيمَاسِ(٣)، وتَرَقَّيْتَ إلَى مَرْقَبَةٍ بَعِيدَةِ الْمَرَامِ، نَازِحَةِ الأَعْلَم، تَقْصُرُ دُونَهَا الأَنُوقُ(٤)، ويُحَاذَى بِهَا الْعَيُّوقُ(٥)!

وحَاشَ لِلَّهِ أَنْ تَلِيَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدِي صَدْراً أَوْ وِرْداً، أَوْ أُجْرِيَ لَك عَلَى أَحَـدٍ

١٠ نهج البلاغة: الكتاب١٧ وراجع: وقعة صفين: ص٤٧١، المناقب لابن شهرآشوب: ج٣ ص١٧٩. كتاب شليم بن قيس: ص١٩٣: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٢٣، المحاسن والمساوئ: ص٥٥، المناقب للخوارزمي: ص١٧٩، الإمامة والسياسة: ص١٠٣، الفتوح: ج٣ ص٢٥٩، مروج الذهب: ج٣ ص٢٢.

٢. الدَّهاسُ والدُّهسُ: ما سهُلَ ولانَ من الأرضِ، ولم يبلغ أن يكون رملاً. (النهاية: ج ٢ ص ١٤٥)

٣. ديماس، هو بالفتح والكسر: الكِنُّ، أي: كأنّه مخدَّر لم ير شمساً، وفيه: «كأنّما خرج من ديماس».

٤. أنوُف، جمع قِلَّةٍ لناقة. (النهاية: ج ٥ ص ١٢٩)

٥ . العَيُّوقُ: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن. يتلو الثُّريا لا يتقدّمد. (لمسان العرب: ج ١٠ ص ٢٨٠)

مِنْهُمْ عَقْداً أَوْ عَهْداً، فَمِنَ الآنَ فَتَدَارَكَ نَفْسَكَ وانْظُرْ لَهَا، فَإِنَّكَ إِنْ فَرَّطْتَ حَتَّى يَنْهَدَ إِلَيْكَ عِبَادُ اللهُ أُرْتِبَجَتْ عَلَيْكَ الأُمُورُ، ومُنِعْتَ أَمْراً هُـوَ مِنْك الْيَوْمَ مَقْبُولٌ، والسَّلامُ » .(١)



#### كتابه إلى معاوية

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي عَلَى التَّرَدُّدِ فِي جَوَابِك، والاسْتِمَاعِ إِلَى كِتَابِك لَـمُوَهِّنُ رَأْيِسِ، و ومُخَطِّئُ فِرَاسَتِي، وإنَّك إِذْ تُحَاوِلُنِي الأُمُورَ، وتُرَاجِعُنِي السُّطُورَ، كَالْمُسْتَثْقِلِ النَّائِم تَكْذِبُهُ أَحْلامُهُ، والْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ يَبْهَظُهُ مَقَامُهُ، لا يَدْرِي أَلَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ، ولَسْتَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَبِية.

وأُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَوْلا بَعْضُ الاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَيْك مِنِّي قَـوَارِعُ تَـقْرَعُ الْـعَظْمَ، وتَهْلِسُ اللَّحْمَ.

واعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ثَبَّطَك عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُّورِك، وتَـأْذَنَ لِـمَقَالِ نَصِيحَتِك، والسَّلامُ لأَهْلِهِ »<sup>(۲)</sup>



#### كتابه إلى معاوية

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا، ولَمْ يُصِبْ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَبْئًا، إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَيْهَا ولَهَ يَهْلُغُهُ مِنْهَا، لَهُ عَرْضاً عَلَيْهَا ولَهَجَا بِهَا، ولَنْ يَسْتَغْنِىَ صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِيهَا عَمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْهَا،

١. نهج البلاغة: الكتاب ٦٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدد: ج ١٨ ص ٢٧.

٢. نهج البلاغة: الكتاب٧٣.

ومِنْ وَرَاءِ ذَلِك فِرَاقُ مَا جَمَعَ، ونَقْضُ مَا أَبْرَمَ، ولَو اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا بَقِي، السَّلامُ » (١)



#### كتابه إلى أهل البصرة

« وقَدْ كَانَ مِن انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وشِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبَوْا عَنْهُ، فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ، ورَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ، وقَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ، فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الأُمُورُ الْمُرْدِيَةُ، وسَفَهُ الأرَاءِ الْجَائِرَةِ، إلَى مُنَابَذَتِي وخِلافِي، فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي، ورَحَلْتُ رِكَابِي، ولَئِنْ أَلْجَائِتُمونِي إلَى الْمَسِيرِ إلَيْكُمْ، لأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ رِكَابِي، ولَئِنْ أَلْجَأَتُمُونِي إلَى الْمَسِيرِ إلَيْكُمْ، لأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إلَيْهَا إلَّا كَلَعْقَةِ لا عِنِ، مَعَ أَنِّي عَارِفَ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ، ولِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ، فَيْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَماً إلَى بَرِيّ، ولا نَاكِناً إلَى وَفِيّ ». (٢)



#### كتابه إلى عُمْروبن العاص

«فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعاً لدُّنيا امْرِيْ ظَاهِرٍ غَيُّهُ، مَهْتُوكٍ سِنْرُهُ، يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ، ويُسَفِّهُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِه، فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ، وطَلَبْتَ فَضْلَهُ، اتِّبَاعَ الْكَلْبِ لِلضِّرْغَام يَلُوذُ بِمَخَالِبِه، ويَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِن فَضْلِ فَرِيسَتِهِ، فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاك

١٠. نهج البلاغة: الكتاب٤٩ وراجع: وقعة صفين: ص١١٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبــي الحــديد: ج٢ ص٢٢٧ وج١٧ ص١٥، الفتوح: ج٣ ص٣٢٣.

٢٠. نهج البلاغة: الكتاب٢٩ وراجع: الغارات: ج١ ص٤٠٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الصديد: ج٤ ص٤٩.
 الكامل لابن الأثير: ج٣ ص١٨٢، تاريخ الطبري: ج٩ ص٦٣، أنساب الأشراف: ص٤١٢، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٥٧٥.

وآخِرَتَك ولَوْ بِالْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكْتَ مَا طَلَبْتَ، فإنْ يُمَكِّنِّي الله منْك ومِنِ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزِكُمَا بِمَا قَدَّمْتُمَا، وإِنْ تُعْجِزَا وتَبْقَيَا فَمَا أَمَامَكُمَا شَرٌّ لَكُمَا، والسَّلامُ».(١)



#### كتابه إلى معاوية

الحسين بْن عبْد الله السَّكيني: عن أبي سعيد البَجَلِيّ (النَّحليّ)، عن عبْد الملك بْن هارون، عن أبي عبْد الله ﷺ أمْرُ المؤمِنين ﷺ أمْرُ معاوِيَة، وأنَّه في مئة ألف، قال: مِن أيِّ القوْمِ؟ قالوا: مِن أهْل الشَّام، قال ﷺ:

لا تَقولوا: من أهلِ الشَّامِ، ولكن قُولُوا: مِن أهْلِ الشُّؤمِ، هُم مِن أَبْناء مُضر، لُعِنوا على لِسانِ داوودَ، فجَعَل اللهُ مِنهُمُ القِرَدَةَ والخَنازِيرَ»، ثُمَّ كتَب ﷺ إلى معاوية:

«لا تَقْتُلِ النَّاسَ بَيْنِي وبَيْنَكَ، و(لكِن) هَلمَّ إلىٰ المُبارَزَةِ، فإنْ أَنَا قَتلتُكَ فَاللَّ النَّارِ أَنْتَ، وتَسْتَرِيْحُ النَّاسُ منْكَ ومِن ضَلالَتِكَ، وإن قَتَلتَنِي فأَنَا إلىٰ الْجَنَّة، ويُغْمدُ عَنْك السَّيفُ الَّذِي لا يَسعنِي غَمدَهُ حَتَّى أردًّ مَكْرَكَ وبِدعَتكَ.

وأَنَا الَّذِي ذَكَر اللهُ اسْمَهُ في التَّوْرَاةِ والإنْجِيلِ بِمُوازَنَةِ رَسُوُلِ اللهِﷺ، وأَنَا أَوَّلُ مَن بايَعَ رَسُوُلَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فِي قـولِهِ: ﴿ لَّقَدْ رَضِي َ ٱللَّهُ عَـنِ ٱلْـمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (٢) ». (٣)

١. نهج البلاغة: الكتاب ٣٩ وراجع: الاحتجاج: ج ١ ص ٢٦٨. الغدير: ج ٢ ص ١٣٠. جمهرة رسائل الصرب:
 ج ١ ص ٤٨٦.

۲ . الفتح :۱۸ .

٣. تفسير القمتي : ج٢ ص٢٦٨ وراجع : الاحتجاج : ص٢٦٩ ، وقعة صفين : ص١٣٢ ، بحار الأنوار : ج٣٣ ص١٣٨ ، مروج
 ٣٠ : المحاسن والمساوي للبيهقي : ص٥٢ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :ج٣ ص١٨٨ ، مروج
 الذهب : ج٣ ص ٢١ ، أنساب الأشراف : ج٢ ص٣٩٨ .

٣٠٠ ......مكاتيب الأنمّة /ج ١



# كتابه إلى معاوية

«فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا، والْجَتِيَاحَ أَصْلِنَا، وهَمُّوا بِنَا الْهُمُومَ، وفَعَلُوا بِنَا الأَفَاعِيلَ، وهَمُّوا بِنَا الْهُمُومَ، وفَعَلُوا بِنَا الأَفَاعِيلَ، ومَنَعُونَا الْعَذْبَ، وأَحْلَسُونَا الْخَوْفَ، واضْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعْرٍ، وأَوْقَدُوا لَـنَا نَـارَ الْحَرْبِ، فَعَزَمَ الله لَنَا عَلَى الذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ، والرَّمْي مِن وَرَاءٍ حُرْمَتِهِ.

مُؤْمِنْنَا يَبْغِي بِذَلِك الأَجْرَ، وكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الأَصْلِ، ومَنْ أَسْلَمَ مِـن قُـرَيْشٍ خِلْقُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحِلْفٍ يَمْنَعُهُ، أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ، فَهُو مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنِ.

وكَانَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وأَحْجَمَ النَّاسُ، قَـدَّمَ أَهْـلَ بَسْتِهِ فَـوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السَّيُوفِ والأَسِنَّةِ، فَـقُتِلَ عُـبَيْدَةُ بِـن الْـحَارِثِ يَـوْمَ بَـدْرٍ، وقُـتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وقُتِلَ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤْتَةَ.

وأَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ، ولَكِنَّ آجَالَهُمْ عُجًلَتْ، ومَنِيَّتَهُ أُجِّلَتْ، فَيَا عَجَبًا لِلدَّهْرِ، إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي، ولَمْ تَحُلُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي الَّتِي لا يُدْلِي أَحَدٌ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ مُدَّعٍ مَا لا أَعْرِفُهُ، ولا أَظُنُّ لَهُ كَسَابِقَتِي الَّتِي لا يُدْلِي أَحَدٌ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ مُدَّعٍ مَا لا أَعْرِفُهُ، ولا أَظُنُّ الله يَعْرِفُهُ، والْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

وأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِن دَفْعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَيْك، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلَمْ أَرَهُ يَسَعُنِي دَفْعُهُمْ إِلَيْك، ولا إِلَى غَيْرِك، ولَعَمْرِي لَئِنْ لَمْ تنزعْ عَنْ غَيْك وشِقَاقِك، لَتَعْرِفَنَّهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلُبُونَك، لا يُكَلِّقُونَك طَلَبَهُمْ فِي بَرِّ ولا بَحْرٍ، وشِقَاقِك، لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي بَرِّ ولا بَحْرٍ، ولا جَبَلٍ ولا جَبَلٍ ولا سَهْل، إِلَّا أَنَّهُ طَلَبٌ يَسُووُك وِجْدَانُهُ، وزَوْرٌ لا يَسُرُّك لُقْيَانُهُ، والسَّلامُ لأَهْلِهِ » (١)

١. نهج البلاغة: الكتاب٩.



#### كتابه إلى معاوية

«أمًّا بَعدُ؛ فَقدْ قَرأَتُ كِتابَكَ فَكَثُر ما يُعجِبُني مِمَّا خَطَّتْ فيهِ يَدُكَ، وأطنَبتَ فيهِ مِن كَلامِك، ومن البَلاءِ العَظيمِ، والخَطبِ الجَليلِ على هذهِ الأُمَّةِ، أن يكونَ مِثلُكَ يَتَكلّمُ، أو يَنظُرُ في عَامَّةِ أمرِهِم، أو خاصَّتِهِ وأنتَ مَن تَعلَمُ، وابنُ مَن قَد عَلِمتَ، وأنا مَنْ قَدْ عَلِمتَ، وأنا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، وابنُ مَن تَعلَمُ.

وسأُجيبُكَ فيما قَد كَتبْتَ بِجَوابٍ لا أَظنُك تَعقِلُهُ أَنتَ، ولا وَزِيرُكَ ابنُ النَّـابِغَةِ عَمْرو، المُوافِقُ لَكَ كَما وافَقَ شَنِّ طَبَقة، فإنَّهُ هُوَ الَّذي أَمرَكَ بِهذا الكِتَابِ، وزيَّنَهُ لَك، أو حَضَرَكُما فيهِ إبليسُ ومَرَدَةُ أصحابِهِ -وفي رواية أخرى: ومَرَدَةُ أَبالِسَتِهِ -.

وإنَّ رسول (١) عَلَى خَبَّرني أَنَّهُ رأى علَى مِنبَرِهِ إثني عَشَرَ رَجُلاَّ أَئمَّةَ ضَلالَةٍ مِن قُريشٍ، يَصعَدُون علَى مِنبِرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى صُورَةِ القُرودِ، يَرُدُّونَ مَن قُريشٍ، يَصعَدُون علَى صُورَةِ القُرودِ، يَرُدُّونَ أُمَّتَهُ علَى أدبارهِم عَن الصِّراطِ المُستقيم.

اللَّهمَّ وقد خبَّرني بأسمائهم رَجُلاً رَجُلاً، وكَم يَملِكُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم، واحِدٌ بَعْدَ واحِدٍ، عَشَرَةٌ مِنهُم من بَني أُميَّةَ، ورَجُلَينِ مِن حَيَّينِ مُختَلِفَينِ مِن قُريْشٍ، عَلَيهِما مِثلُ أُوزَارِ الأُمَّةِ جَميعاً إلى يَوْمِ القِيامَةِ، ومِثلُ جَميعِ عَذابِهِم، فليس دَمَّ يُهراقُ في غَيرِ حَقِّ، إلّا كَانَ عَلَيهِما وُزرَهُ.

وسمعته يقول: إنَّ بني أبي العاص إذا بلَغوا ثَلاثِينَ رَجُلاً جَعَلوا كِتابَ اللهِ دَخَلاً ، وعبادَ اللهِ خَوَلاً ، ومالَ اللهِ دُوَلاً .

وقال رسول الله ﷺ: يا أخي إنَّكَ لَسْتَ كَمِثلي، إنَّ اللهَ أمرنِي أنْ أصدَعَ بالحَقِّ.

١. هكذا في المصدر، ويبدو أنَّ فيها سقطاً، وهو لفظ الجلالة «الله».

وأخبرني أنّه يَعصِمُني مِنَ النّاسِ، فأمرَني أنْ أُجاهِدَ ولَو بِنَفْسي، فقال: ﴿ فَقَاتِلْ ﴾ (٢) في سَبِيلِ اللّهِ لَا تُكَلّفُ إِلّا نَفْسَكَ ﴾ (١) وقال: ﴿ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ (٢) وقاد مَكَثْتُ بِمَكّة ما مَكَثْتُ لم أُوْمَر بقتالٍ، ثُمَّ أَمَرني بالقِتالِ، لأنّه لا يُعرَفُ الدّين إلّا بي، ولا الشّرايع، ولا السّننُ والأحكام والحدود والحلال والحرام، وإنّ النّاسَ يَدَعُونَ بَعدِي ما أمرَهُم الله به، وما أمرَهُم فِيكَ مِن وِلايَتِك، وما أظهَرتُ مِن مَحَبّتِك متعمّدين غيرَ جاهِلينَ، مُخالَفَةً لِما أنزَلَ الله فِيكَ، فإن وَجدت أعواناً عليهِم فَجاهِدهُم، فإن لم تجد أعواناً فاكفُفْ يَدَكَ، واحقِنْ دَمَك، فإنّ استجابُوا قَتَلُوكَ، وإن تابَعُوكَ وأطاعُوكَ فاحمِلْهُم على الحَقِّ، وإلاّ فادعُ النَّاسَ، فإن استجابُوا لَكَ ووازَرُوكَ فَنابِذْهُم وجاهِدْهُم، وإنْ لَم تَجِدْ أعواناً فاكفُفْ يَدَكَ واحقِنْ دَمَك.

واعلَم أنَّكَ إِنْ دَعَوْتَهم لم يَستَجِيبُوا لَكَ، فَلا تَدَعَنَّ عَن أَنْ تَجعَلَ الحُجَّةَ علَيهِم، إِنَّكَ يا أَخي لَستَ مثلي، إنِّي قد أَقمْتُ حُجَّتَكَ، وأظهرتُ لَهُم ما أنزَلَ اللهُ فِيك، وإنَّهُ لم يُعلَم أنِّي رَسولُ اللهِ، وأنَّ حَقِّي وطاعتي واجِبانِ حَتَّىٰ أظهرتُ ذلِكَ، وأمّا أنتَ فإنِّي كُنتُ قَد أظهَرتُ حُجَّتَكَ، وقُمتُ بأمْرِكَ، فإن سَكتَّ عنهم لم تأثمْ غير أنَّه أنتَ فإنِّي كُنتُ قد أظهَرتُ حُجَّتَكَ، وقُمتُ بأمْرِكَ، فإن سَكتَّ عنهم لم تأثمْ غير أنَّه أحبُ أن تَدعُوهُم، وإنْ لَم يستجيبوا لَكَ، ولَم يقبَلُوا مِنك، وتَظاهرَتْ علَيكَ ظَلَمَةُ قُريشٍ فَدَعْهُم، فإنِّي أخافُ علَيكَ إن ناهضتَ القومَ، ونابَذْتَهم، وجاهدتهم، مِن غَير أَنْ يَكُونَ مَعَكَ فِئَةٌ تَقُوى بِهِم أَنْ يَقْتُلُوكَ، والتَّقِيَّةُ مِن دينِ اللهِ، ولا دِينَ لِمَن لا تَقِيَّةً لَهُ.

وإنَّ اللهَ قَضَى الاختِلافَ، والفُرقَةَ على هذهِ الأُمَّةِ، ولَـو شـاءَ لَـجَمَعَهُم عـلَى الهُدى، ولَم يَختَلِفُ إثنانِ مِنها، ولا مِن خَلقِهِ، ولَم يَتَنازَعْ في شَيءٍ مِن أمرِهِ، ولَمْ

١. النساء: ٨٤.

٢. الأنفال: ٦٥.

يَجْحَدِ المَفضُولُ ذا الفَضْلِ فَضلَهُ، ولَو شاءَ عَجَّل مِنهُ النَّقْمَةَ، وكانَ مِنهُ التَّغييرُ حِينَ يُحذَّبُ الظَّالِمُ، ويعلَمُ الحقُّ أينَ مَصِيرُهُ، واللهُ جَعَلَ الدُّنيا دارَ الأعْمالِ، وجَعلَ الاَّنيا دارَ الأعْمالِ، وجَعلَ الآنيا دارَ الأعْمالِ، وجَعلَ الآخِرَةَ دارَ النَّوابِ والعِقابِ، ﴿ لِيَجْزِى اللَّذِينَ أَسَتَثُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الَّذِينَ أَسَتَثُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى الَّذِينَ أَسَتَثُواْ بِالْحُسْنَى ﴾ (١)، فَقُلتُ شُكراً للهِ على نَعمائِهِ، وصَبْراً على بَلائِهِ، وتسليماً ورضِي بقضائِهِ.

ثُمَّ قال ﷺ: يا أخي، أبشِرْ فَإِنَّ حَياتَكَ ومَوتَكَ مَعِي، وأنتَ أَخِي، وأنتَ أَخِي، وأنتَ وَصِيّي، وأنتَ مَنْيِ بِمَنزِلَةِ وَصِيّي، وأنتَ وَزِيري، وأنتَ وارِئي، وأنتَ تُقاتِلُ علَى سُنَّتِي، وأنت مِنْي بِمَنزِلَةِ هارُونَ مِن مُوسىٰ، ولَكَ بِهارُونَ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ، إذ استضعَفَهُ أَهلُهُ، وتَظاهَرُوا عَليهِ، وكادوا يَقْتُلُونَهُ، فاصبِرْ لِظُلمِ قُرَيشِ إيَّاكَ، وتَظاهُرَهُم عَليكَ، فإنَّها ضَغائِنُ في صُدورِ قوم لَهُم أحقادُ بَدرٍ، وتِراتُ أُحُدٍ.

وإنَّ مُوسى أمرَ هارُونَ حِينَ استَخلَفَهُ في قومِهِ، إن ضَلُوا فوجَدَ أعواناً أن يجاهِدَهُم بِهِم، فإن لم يَجِدْ أعواناً أن يَكُفَّ يَدَه ويَحْقِنَ دَمَهُ، ولا يُفَرِّقَ بَينَهُم فافْعَل أنتَ كَذلِكَ، إن وَجَدتَ عَلَيهِم أعواناً فَجاهِدْهُم، وإن لَم تجِدْ أعواناً فاكفُفْ يَدَكَ، واحقِنْ دَمَك، فإنَّك إنْ نابَذتَهُم قَتلُوكَ.

واعلَم أنَّك إن لَم تَكُفَّ يَدَك وتَحقِنَ دَمَك ، إذا لَم تَجِدْ أعواناً تَخَوَّفتُ عَليك أن يَرِجِعَ النَّاسُ إلى عِبادَةِ الأصنامِ ، والجُـحُودِ بأنِّي رَسُولُ اللهِ ، فاستَظهِرْ بالحُجَّةِ عَليهِم ، ودَعهُم لِيَهْلِكَ النَّاصبونَ لَكَ والباغُونَ علَيكَ ، ويَسْلَمَ العَامَّةُ والخَاصَّةُ ، فإذا وجَدْتَ يَوماً أعواناً على إقامَةِ كتابِ اللهِ والسُّنَّةِ ، فَقاتِلْ علَى تأويلِ القُرآنِ ، كـما قاتَلْتَ علَى تُنْزيلِهِ ، فإنَّما يَهلِكُ مِنَ الأُمَّةِ مَن نصَبَ لَك ، أو لِأَحَدٍ من أوصيائِك ، وعادَى وجَحَدَ ودانَ بِخِلافِ ما أنتمُ علَيهِ .

١ . النجم : ٣١.

ولعَمري يا مُعاوِيةُ، لو تَرَحَّمتُ علَيك، وعلَى طَلْحَة، والزُّبيْرِ، كان تَرَحَّمِي علَيكُم، واستِغْفاري لَكُم لعنةُ علَيكُم وعذاباً، وما أنت وطَلْحَةُ والزُّبيرُ بأعظَم جُرْماً، ولا أصغَرَ ذَنْباً، ولا أهونَ بِدعة وضَلالةً مِنَ الَّذِينَ أُسَسا لَكَ ولِمصاحِبِكَ الَّذِي تَطُلبُ بِدَمِهِ، وَوَطَّنا لَكُما ظُلمَنا أهلَ البَيتِ، وحَمَلاكُم علَى رِقابِنا، قالَ اللهُ تبارَكُ وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاءٍ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً\* أُولَتَكِ ٱلَّذِينَ لَعَتَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رَصِيبًا \* أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلكِ فَإِذَا لَّائِونَ ٱلنَّاسَ وَنَحنُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رَصِيبًا \* أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلمُلكِ فَإِذَا لَايُؤُتُونَ ٱلنَّاسَ وَنَحنُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رَصِيبًا \* أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلمُلكِ فَإِذَا لَّائِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ (١١)، فَنَحنُ النَّاسَ، ونَحنُ المُحسُودونَ، قال اللهُ عَلَى مَا ءَاتَينَا عَالَ إِبْرُهِيمَ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُلكا المَحسُودونَ، قال اللهُ عَلى المَعْمَ أُن جَعَلَ مِنهُم أَلْكُ مِن فَصْلِهِ ﴾ (١١)، فَنَحنُ النَّاسُ، ومَن المُحسُودونَ، قال اللهُ عَلَى المَعْمُ أَنْ جَعَلَ مِنهُم أَلكُهُ مِن قَطْلِهُ مُن أَلْكُ عَلَى اللهُ عَلَى المَلكُ العَظِيمُ أَن جَعَلَ مِنهُم أَلْدُيقَة، مَن أَطاعَهُم أَطاعَ اللهَ، ومَن عَصاهُم عصَى اللهُ، والكتاب، والحكمة، والنُبوة، فَلِمَ يُقرُّونَ بِذَلِكَ في آلِ إبراهِيمَ، وينكرونه في آل محمَّد عَلَى اللهُ في آل محمَّد عَلَى اللهُ في آل محمَّد عَلَى المُعْلِيمُ اللهُ في آل محمَّد عَلَى اللهُ في آل محمَّد عَلَى اللهُ في آل محمَّد عَلَى المُعْلِيمُ اللهُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِي اللهُ في آل محمَّد عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيمُ المُلكُ العَلْمَ المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المِنْ المُعْلَى المُع

يا معاوية ، فإن تَكْفُر بِها أنتَ وصاحِبُكَ ومَن قِبلَكَ مِن طَغَامِ أهلِ الشَّامِ واللَّمْنِ والأَعْرَابِ، أعراب رَبِيعَةَ ومُضَرَ جفاة الأُمَّة: فقد وكَل اللهُ بها قوماً ليسوا بها بكافرين (٣).

يا مُعاوِيَةً إِنَّ القرآن حَقَّ، ونُورٌ، وهُدئ، ورَحمَةٌ، وشِفاءٌ للمُؤمِنينَ، والَّذِينَ لا يُؤمِنونَ في آذانِهِم وقر، وهوَ عَلَيْهِم عمى (٤).

١. النساء: ١٥ \_ ٤٥.

۲ . النساء : ۵۵ .

٣. اقتباس من الآية « ٨٩» من سورة الأنعام. ونصّها : ﴿ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَـــــ فُكَّدُ وَكُلْنَا بِهَا قَـــ هَا لَــ يُسُوا بِهَا وَ مَا لَــ يَسُوا بِهَا هَــ وَمَا لَــ وَمَا لَـــ وَمَا لَـــ وَمَا لَـــ وَمَا لَـــ وَمَا لَمَا مَا وَالْ مَا مَا مَا وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَ

٤٠ إشارة إلى الآية «٤٤» من سورة فصلت : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدّى وَشِفَآ ءٌ وَالَّذِينَ لَا يُـوْمِنُونَ فِــــ ءَاذَانِــــــــــ وَقُر وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمى ﴾.

يا مُعاوِيَةً إِنَّ اللهَ لَم يَدَعْ صِنفاً من أَصْنافِ الضَّلالَةِ واللَّاعاةِ إلى النَّارِ، إلَّا وقد رَدَّ عَلَيهِم، وآخْتَجَّ عَلَيهِم في القُرآنِ، ونهى عن اتِّباعِهِم، وأَنزَلَ فِيهِم قُرآناً ناطِقاً، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ يَقُولُ: لِيسَ مِنَ القُرآنِ آللَهُ أَلَّا وَلَهُ تأويلٌ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْم ﴾ (١٠).

وفي رواية أخرى: «وما مِنْهُ حَرْفٌ إلّا ولَهُ حَدٌّ مُطَّلِعٌ على ظَهْرِ القُرآنِ وبَطنِهِ وتأويلِهِ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ٓ إِلّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ، الرَّاسخونَ في العِلْمِ ، الرَّاسخونَ في العِلْمِ ، الرَّاسخونَ في العِلْمِ ، المَّاسخونَ في العِلْمِ ، المَّاسخونَ في العِلْمِ ، المَّ مَحمَّدِ ، وأمرُ اللهِ سايرُ الأُمَّةِ ، أن يقولُوا آمَنَّا بهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا ، وما يَذَّكُرُ إلَّا أُولُو الأَلْبابِ ، وأن يُسَلِّموا إلينا ، ويَرُدُّوا الأمرَ إلينا ، وقد قالَ اللهُ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللهُ اللهُ : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللهُ اللهِ وَلِلهُ وَلَا يَدُولُ اللهُ الل

ولَعَمري لو أنَّ النَّاسَ حِينَ قُبِضَ رَسولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ولقد أنزل الله فِيَّ وفِيكَ آياتٍ مِن سُورَةِ خاصَّةِ الأَمَّةِ يُؤَوّلونها علَى الظَّاهِرِ، ولا يَعلَمونَ ما الباطِنُ، وهِيَ في سُورَةِ الحَاقَّةِ: فأمَّا مَن أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينهِ... وأمَّا مَن أُوتِيَ كِتابَهُ بِشمالِهِ... وذلِكَ أنَّهُ يُدعى (٣) بكل إمام ضلالة، وإمام هُدى، ومع كلِّ واحد منهما أصحابُهُ، الَّذِين بايعوه فيُدعىٰ بِي وبِكَ.

١. آل عمران : ٧.

٢. النساء: ٨٣.

٣. في المصدر: « يدعي »، والتّصويب من كتاب سُلَم بن قيس الهلالي .

يا مُعاوِيَةُ ، وأنْتَ صاحِبُ السِّلسِلَةِ الَّذي يقول: ﴿ يَسْلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَسِينَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴾ (١) ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول ذلِكَ ، وكَذلِكَ كلَّ إمامِ ضَلالَةٍ كانَ قَبْلَكَ أو يَكُونُ بَعدَكَ ، لَهُ مِثلُ ذلِكَ مِن خِزي اللهِ وعَذابِهِ .

ونزل فيكم قولُ الله عَلَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ (٢)، وذلِكَ إنَّ رَسُولَ اللهِ رأى إثني (٣) عشر إماماً من أئسمَّةِ الضَّلالَةِ علَى مِنبَرِهِ، يَرِدُّونَ النَّاسَ علَى أدبارِهِم القَهقَرى، رَجُلان مِن قُرَيْشٍ، الضَّلالَةِ علَى مِنبَرِهِ، يَردُّونَ النَّاسَ علَى أدبارِهِم القَهقَرى، رَجُلان مِن قُريْشٍ، وعَشَرَةٌ مِن بَني أُميَّةَ، أوَّلُ العَشَرَةِ صاحِبُكَ الَّذي تَطلُّبُ بِدَمِهِ، وأَنتَ وابنُكَ وسَبْعَةً مِن بُني أُميَّةَ، أوَّلُ العَشَرَةِ صاحِبُكَ الَّذي تَطلُّبُ بِدَمِهِ، وأَنتَ وابنُكَ وسَبْعَةً مِن وُلِدِ الحَكَمِ بنِ أبي العاصِ، أوَّلُهُم مَروَانُ، وقد لَعَنهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وطَردَهُ وما وَلَذ، حِينَ أسمع نبينا رسول الله عَلَيْ (٤).

إِنَّا أَهُلُ بَيْتٍ، اخْتَارَ اللهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنِيا، وَلَمْ يَرْضَ لَنَا الدُّنِيا ثُواباً، وقد سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ، أَنْتَ وَوْزِيرُكَ وَصُوَيْحِبُكَ يَقُولُ: إذا بِلَغَ بِنُو أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلاً اتَّخذُوا كِتَابَ اللهِ دَخَلاً، وعِبادَ اللهِ خَوَلاً، ومالَ اللهِ دُوَلاً.

يا مُعاوِيَةً، إِنَّ نبيَّ اللهِ زَكَرِيًّا نُشِرَ بالمِنشارِ، ويَـحْيَى ذُبِـحَ وقَـتَلَهُ قَـومُهُ، وهـو يَدعُوهُم إلى اللهِ عَلَى اللهِ، إِنَّ أُولِياءَ الشَّيطانِ قَـدْ حـارَبُوا يَدعُوهُم إلى اللهِ عَلَى اللهِ، إِنَّ أُولِياءَ الشَّيطانِ قَـدْ حـارَبُوا أُولِياءَ الرَّحمٰنِ، قال الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِــَّايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ أُولِياءَ الرَّحمٰنِ، قال الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِــَّايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيمِ ﴾ (٥).

١. الحاقة : ٢٥ و ٢٦.

٢. الإسراء: ٦٠.

٣. في المصدر: ﴿إِثنا ﴾، وما أثبتناه من كتاب سُليَم بن قيس هو الصّواب.

هكذا في المصدر، ولا معنى لها، وفي كتاب شليم بن قيس الهلالي: «حين استمع لنساءِ رسـول الله عليه الله عليه الصواب.

٥. آل عمران: ٢١.

يا مُعاوِيَةً، إِنَّ رسولَ اللهِ قد أخبرني أَنَّ أُمَّتَهُ سَيَخضِبُونَ لِحيَتي مِن دَم رَأْسِي، وأَنِّي مُستَشْهَدٌ، وسَتلِي الأُمَّةَ مِن بَعدِي، وأَنَّكَ ستَقْتُلُ ابنيَ الحَسَنَ غَدْراً بِالسَّمِ، وأَنَّ بِابَكُ يَزِيدَ لِمَاللَّ سَيقَتُلُ ابنِيَ الحُسينَ، يَلِي ذلِكَ مِنهُ ابنُ زانِيَةٍ، وأَنَّ الأُمَّةَ سَيلِيها وأَنَّ ابنَكَ يَزِيدَ لِمَاللَّ سَيقَتُلُ ابنِيَ الحُسينَ، يَلِي ذلِكَ مِنهُ ابنُ زانِيَةٍ، وأَنَّ الأُمَّةَ سَيلِيها مِن بَعْدِكَ سَبعَةٌ مِن وُلِدِ أَبِي العَاصِ، ووُلِدِ مَروان بنِ الحَكَمِ، وخَمسَةٌ مِن وُلدِهِ تَكمِلة إثني (١) عشرَ إماماً. قَد رآهُم رَسولُ اللهِ يَتُواثَبونَ علَى مِنْبَرِهِ تَواثُبَ القِرَدَةِ، يَردُّونَ أُمَّتَه عَن دينِ اللهِ على أدبارِهِم القَهقرى، وأنَّهم أشدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَومَ القيامَةِ، وأَنَّ اللهُ سَيُخرِجُ الخِلافَة مِنهُم بِراياتٍ سُودٍ، تُقبِلُ مِنَ المَشرِقِ يُدلِلُهُم اللهُ بِهِم، ويَقتُلُهم تَحتَ كُلِّ حَجَرِ.

وأنَّ رَجُلاً مِن وُلدِكَ مَشُومٌ ومَلعونٌ، جِلْفٌ جافٍ، مَنكوسُ القَلبِ، فظٌ عَلِيظٌ قاسٍ، قَد نَزَعَ اللهُ مِن قَلبِهِ الرَّافَةَ والرَّحمَةَ، أخوالَهُ مِن كلبٍ. كأنِّي أنظرُ إليهِ، ولو شِئتُ لسمَّيتُهُ ووَصفْتُهُ، وابسُ كَم هُو، فَيبعَثُ جَيشاً إلى المَدِينَةِ فِيدخُلُونَها، فَيُسرِفُونَ فيها فِي القتلِ والفَواحِشِ، ويَهرَبُ مِنهُم رَجُلٌ من وُلدِي زكِيٌّ تَقِيُّ الَّذي يملأ الأرضَ عَدْلاً وقِسْطاً كَما مُلِئتْ ظُلْماً وجَوراً. وإنِّي لأعرف اسمَهُ وابنَ كَم هُو يومَئِذٍ، وعلامَتُه، وهُو مِن ولد ابني الحسين المَّا الذي يَقتُلُهُ ابنُك يَزيدُ، وهُو الثَّائِرُ بِدَم أبيهِ فيهرَبُ إلى مَكَّةَ، ويَقتُلُ صاحِبُ ذلِكَ الجَيشِ رَجُلاً مِن وُلدي زكِيًّا بَرِيئاً وَنِدُ أحجارِ الزَّيتِ، ثُمَّ يَصِيرُ ذلِكَ الجيشُ إلى مَكَّةَ، وإنِّي لأعلَمُ اسمَ أميرِهِم، وعِنه، وأسماءهم، وسِمات خيولهم.

فإذا دخلوا البيداء، واستوت بِهِمُ الأرضُ خُسِفَ بِهِم قال الله ﷺ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَرِعُواْ فَلا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مُكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ (٢)، قال: مِن تَحتِ أقدامِهِم، فلا يبقى مِن

١ . في المصدر: «تكلمة اثنا» وما أثبتناه من كتاب سُلِّم بن قيس وهو الصحيح.

۲. سبأ : ۵۱.

ذلِكَ الجَيشُ أحدٌ غَيرُ رَجُلٍ واحِدٍ، يَقْلِبُ اللهُ وجْهَهُ مِن قِبَلِ قَفَاهُ، ويبعَثُ اللهُ للمَهديّ أقواماً يُجمَعُونَ مِن أطرافِ الأرضِ قَزْعٌ كَقَزْعِ الخَريفِ.

واللهِ إنِّي لأعرِفُ أسماءهُم، وآسمَ أميرِهِم، ومُسناخَ رِكابِهِم فَيَدخُلُ المَهدِيُّ الكَعبَةَ، ويَبكِي ويَتضرَّعُ، قال جلّ وعزِّ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الكَعبَةَ، ويَبكِعُ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِ ﴾ (١١)، هذا لنا خاصّةً أهلَ البَيتِ.

أما والله يا مُعاوِيَةً، لقد كتبتُ إليكَ هذا الكِتابَ، وإنِّي لأَعلَمُ أنَّكَ لا تَنتَفِعُ بِهِ، وأنَّك ستَفرَ إذا أخبَرتُك أنَّك ستَلي الأمرَ وابنُك بَعدَكَ، لأِنَّ الآخِرَةَ لَـيستْ مِن باللَّك، وأنَّك بالآخرةِ لَمِنَ الكافرينَ، وسَتندَمُ كما نَدِمَ مَنْ أسّسَ هـذا الأمر لَك، وحَمَلَك على رِقابِنا حِينَ لَم تَنفَعْهُ النَّدامَةُ.

ومِمًّا دعاني إلى الكِتابِ بِما كَتبتُ بِهِ، إنِّي أمرْتُ كاتِبي أن يَنسَخَ ذلِكَ لِشِيعَتي وأصحابي، لعل الله أن يَنفَعهم بِذلِك، أو يقرأه واحِدٌ مِن قِبَلَكَ فَخَرِجَ الله به مِنَ الضَّلالَةِ إلى الهُدى، ومِنْ ظُلْمِك، وظلم أصحابِك، وفِتنَتِكُم، وأحببتُ أن أحتج عليك ».

فكتب إليه معاوية: هنيئاً لَكَ يا أبا الحسن تَملُّكَ الآخِرَةَ، وهنيئاً لنا تَـمَلُّكَ الدُّنيا.(٢)

[هذا الكتاب لا يخلو عن الاضطراب في المتن والتكرار، كما لا يخفى على من تدبّره].

١. النمل: ٦٢.

٢. بحار الأثوار: ج٣٣ ص ١٥١ ح ٢٦١، كتاب شُلَيم بن قبس الهلالي: ج٢ ص ٧٦٦ ــ ٧٧٦ مع اختلاف.

# الفصل الثالث

مكاتيبه عليبالا من الكوفة

إلك نهاية حرب صفّين

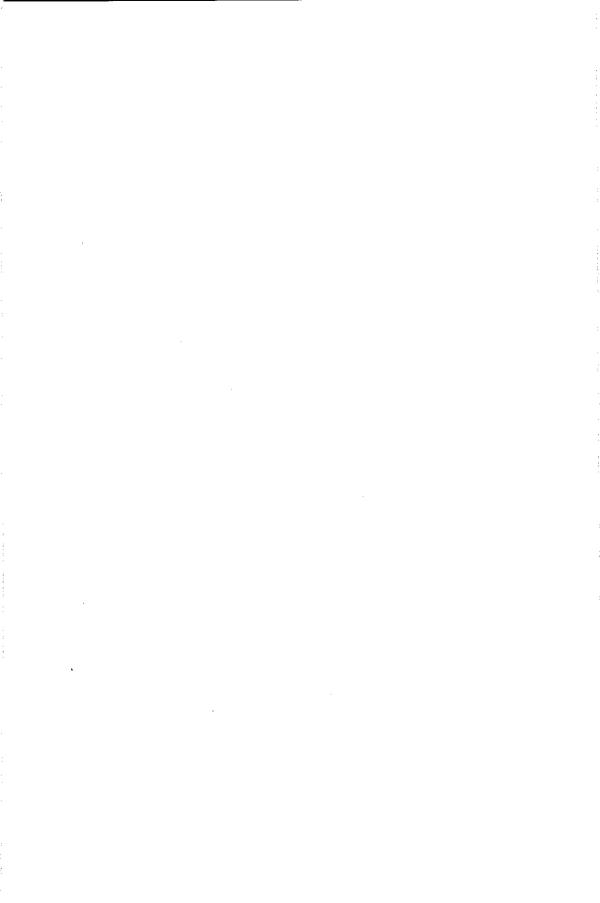



# كتابه إلى معاوية

كتابه على إلى معاوية لمَّا أراد المسير إلى الشَّام.

قال شيخ الطّائفة، محمَّد بن الحسن الطُّوسي ﴿ عن الشَّيخ المفيد محمَّد بن محمَّد بن النُّعْمان ﴿ عن أبي عبدالله محمَّد بن عِمْرَان المرزباني، عن محمَّد بن موسى، عن هِشام، عن أبي مِخْنَف لوط بن يَحْيَى، قال: حدَّثنا عبدالله بن عاصم، قال: حدَّثنا جُبَيْر بن نوف، قال: لمَّا أرادَ أمير المؤمنين ﴿ المسير إلى الشَّام، اجتمع إليه وجوه أصحابه، فقالوا: لو كتبت يا أمير المؤمنين إلى معاوية وأصحابه قبل مسيرنا إليهم كتاباً تدعوهم إلى الحقّ، وتأمرهم بما لهم فيه الحظّ، كانت الحجّة تزداد عليهم قرّة.

فقال أمير المؤمنين الله لعبيد الله بن أبي رافع كاتبه: اكتب:

«بسم الله الرحمٰن الرحيم

من عبدالله عليّ أمير المؤمنين، إلى معاوية بن أبي سُفْيَان ومَن قِبَلَه من النَّاس،

٣١٨ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

سَلامٌ عليْكم.

فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو .

أمَّا بعدُ، فإنَّ للهِ عِباداً آمَنوا بالتَّنْزيلِ وعَرَفوا التَّأْويلَ وفُقِّهوا في الدِّين، وبيَّنَ اللهُ فَضْلَهم في القُرآنِ الحكيم، وأنْتَ يا مُعاوِيَةُ وأبوكَ وأهْلُكَ في ذلِكَ الزَّمانِ أعداءُ الرَّسولِ، مُكَذَّبونَ بالكتابِ، مُجْمِعونَ على حَرْبِ المُسلمِينَ، مَن لَقِيتُم مِنهُم حَبَسْتُموهُ وعَذَّبتُموهُ وقَتَلْتُموهُ، حَتَّى إذا أرادَ اللهُ تَعالى إعزازَ دِينِهِ وإظهارَ رسُولِهِ، دَخَلَتِ العَرَبُ في دِينهِ أفواجاً، وأسْلَمَتْ هذه الأمَّةُ طَوعاً وكُرهاً، وكُنتم مِمَّن دَخَلَ في هذا الدِّينِ إمَّا رَهْبَةً، فليس يَنْبَغي لَكُم أَنْ تُنازِعُوا أهلَ السَّبقِ ومَنْ في هذا الدِّينِ إمَّا رَهْبَةً، فليس يَنْبَغي لَكُم أَنْ تُنازِعُوا أهلَ السَّبقِ ومَنْ في في هذا اللَّينِ إمَّا رَهْبَةً مِنكُم فيحُوبٍ وظُلْم، فلا يَنْبغي لِمَن كانَ لَهُ قَلْبٌ أَنْ يَبْغي لِمَن كانَ لَهُ قَلْبٌ أَنْ يَجَهَلَ قَدْرَهُ، ولا يَعْدُو طَوْرَهُ، ولا يُشْقِيَ نفسَهُ بالتماسِ ما لَيْسَ لَهُ.

واعلَموا أنَّ خِيارَ عِبادِ اللهِ الَّذِينَ يَعمَلُونَ بِما يعلَمُونَ ، وأنَّ شرَّهم الجُهَلاءُ الَّذين يُنازِعُونَ بالجَهلِ أهلَ العِلم.

ألا وإنِّي أدعُوكَ إلى كتابِ اللهِ وَسُنَّةِ نبيِّهِ ﷺ، وحَقْنِ دِماءِ هذهِ الأُمَّةِ، فإنْ قَبِلتُم أَصَبْتُم رُشْدَكم، وهُدِيتُم لِحَظِّكُم، وإنْ أَبَيْتُم إلَّا الفُرْقَةَ وشَقَّ عَصا هـذهِ الأُمَّةِ، لم تَزْدادوا مِنَ اللهِ إلَّا بُعْداً، ولَم يَزْدَدْ عَلَيْكُم إلَّا شُخْطاً، والسَّلام ».

قال فكتب إليه معاوية:

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

أمَّا بعدُ، إنَّه:

لَيْسَ بَيْنِي وبَيْنَ قَيْسٍ عتابُ عيرُ طَعْنِ الكُلليٰ وجَزِّ الرِّقابِ

فلمًّا وقف أمير المؤمنين ﷺ على جوابه بذلك، قال: «إنَّكَ لا تَهدِي مَن أَحْسَبَبْتَ، ولكِنَّ اللهَ يَهدي مَنْ يشاءُ إلى صِراطٍ مُستقيم »(١). (٢)



كتابه الله إلى ابن عبَّاس وأهل البصرة:

كتبه الله إليه لمَّا استنفر المسلمين إلى المسير إلى الشَّام لقطع يد المتمرِّدين، وأيدي الظَّالمين:

«أمَّا بَعدُ؛ فأشخِصْ إليَّ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ المُسلمينَ والمُؤْمِنينَ، وذَكِّرهُم بَــلائي عِندَهُم وعَفْوِي عَنهُم، واستبقائي لَهُم، ورغِّبهُم في الجهادِ، وأعْلِمهُم الَّذي لَهُم في ذَلِكَ مِنَ الفَضل ».

[فلمًا وصل الكتاب إلى ابن عبَّاس، قام في النَّاس] فقرأ عليهم كتاب علي ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال:

أَيُّهَا النَّاسُ، استَعِدُّوا للمَسيرِ إلى إمامِكُم، وانفروا في سَبيلِ اللهِ خِفافاً وثِقالاً، وجاهِدُوا بأموالِكُم وأنْفُسِكُم، فإنَّكُم ثُقاتِلونَ المُحِلِّينَ القاسِطينَ، الَّـذِينَ لا يسقرؤون القُـراَن، ولا يَـعرِفونَ حُكمَ الكِتابِ، ولا يَدِينونَ دِينَ

١. تضمين من سورة القصص: ٥٦.

٢. الأمالي للطوسي : ص١٨٣ ح ٣٠٨ وراجع : وقعة صفين : ص١٥٠ بحار الأتوار : ج٣٣ ص٤٢٩.

الحَقِّ، مِعَ أُميرِ المُؤمِنينَ وابنِ عَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ الآمِرِ بِالمَعرُوفِ، والنَّاهي عَنِ المُنكرِ، والصَّادِعِ بِالحَقِّ، والقَيِّمِ بِالهُدى، والحاكم بِحُكمِ الكتابِ، المُذي لا يَرتَشي فِي الحُكمِ، ولا يُداهِنُ الفُجَّارَ، ولا تأخُذُهُ في اللهِ لَومَةُ لائِم.

فَقامَ الأَحْنَفُ بنُ قَيْس، فقال: نعم، والله لَنُجِيبَنَك، ولَنَخرُجَنَّ مَعكَ علَى العُسرِ والنُسرِ، والرَّضا والكُرهِ، نَحْتَسِبُ في ذلِكَ الخَير، ونَأْمُلُ مِنَ اللهِ العظيمِ مِنَ الأجرِ. وقامَ إليهِ خالِدُ بنُ المُعَمَّرِ السَّدُوسي، فقال: سَمِعْنا وأطَعْنا، فَمتَى استَنفرْتَنا فَهْرْنا، ومَتى دَعَوْتَنا أَجَبنا.

وقام إليه عَمْرو بنُ مَرجُوم العَبدِي، فَقالَ: وَفَّقَ اللهُ أَميرَ المُومِنينَ، وَجَمَعَ لَهُ أَميرَ المُومِنينَ، وَجَمَعَ لَهُ أَمرَ المُسلِمينَ، ولَعَن المُحِلِينَ القاسِطِينَ، الَّذِينَ لا يقرؤونَ القُرانَ، نَدنُ واللهِ عَليهِم حَنِقُونَ، ولَهُم في اللهِ مُفارِقُونَ، فَمَتى أَرَدْتَنا صَحِبَكَ خَيْلُنا ورَجُلُنا.

وَأَجَابَ النَّاسُ إلى المسيرِ، ونَشَطُوا وخَفُّوا، فاستعمَلَ ابنُ عبَّاس علَى البَصْرَةِ أَبا الأَسْوَدِ الدُّولِي، وخَرجَ حَتَّىٰ قَدِمَ على على ، ومَعَهُ رُوّوسُ الأَخْماسِ:

خالِدُ بنُ المُعَمَّرِ السَّدُوسي، على بَكرِ بنِ وائل؛ وعَمْرو بنُ مَرجُومِ العَبدِي، على عَبدِ القَيسِ؛ وصَبرةُ بنُ شَيْمانَ الأَزْدِيُّ، على الأَزْدِ؛ والأَخْنَفُ بنُ قَيْسٍ، على تَميم وضَبَّةَ والرَّبابِ؛ وشُرَيكُ بنُ الأَعْورِ الحارثيُّ، على أهل العالِيَةِ.

فَقَدِموا علَى عليِّ ﷺ بالنُّخَيلَةِ ...(١)

١. وقعة صفين :ص١١، بحار الأثوار : ج٣٢ ص٤٠٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :ج٣ ص١٨٧ نـحوه
 وراجع : تاريخ الطبري : ج٥ ص٨٧، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٤٠١، الأخبار الطوال :ص١٦٥.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين .....



#### كتابه إلى عمر بن أبى سَلمة

من كتاب له ﷺ إلى عمر بن أبي سَلمة المَخْزوميّ، وكان عامله على البحرين، فعزله، واستعمل النُّعْمانَ بنَ عَجْلان الزُّرَقيّ مكانَهُ:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ النَّعْمَانَ بْنَ عَجْلانَ الزُّرَقِيَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، ونَزَعْتُ يَدَك بِلا ذَمِّ لَك، ولا تَثْرِيبٍ عَلَيْك، فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلايَةَ، وأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ، فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ، ولا مَلُومٍ، ولا مَنْقُم، ولا مَأْثُومٍ، فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ، وأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي، فَإِنَّك مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوّ، وإِفَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ الله » (١)

#### النُعْمانُ بنُ العَجْلان

في الإصابة عن المُبَرِّد: أنَّ عليّ بن أبي طالب استعمل النَّعْمان هذا على البَحرين، فجعل يُعطي كلّ من جاءه من بني زُرَيْقٍ، فَقالَ فيهِ الشَّاعر، وهو أبو الأسود الدُّولي:

فَنَدُلاً زُرَيْقُ المالَ نَدْلَ الشَّعالِبِ يُبَدِّدُ مالَ اللهِ فِعْلَ المُناهِبِ(٢) أرَى فِتنَةً قَدْ أَلهَتِ النَّاسَ عَنكُمُ فَإِنَّ ابنَ عَجْلانَ الَّذي قَدْ عَلِمتُمُ



#### كتابه إلى معاوية

فقالَ ابنُ الْأَعْثُم: وسارَ مُعاوِيةُ بِخَيلِهِ ورَجْلِهِ حَتَّى نَزلَ في صِفِّين، في ثـلاثةٍ

١. نهج البلاغة: الكتاب٢٤ وراجع :تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٩٠؛ أنساب الأشراف: ج٢ ص١٥٨.

٢. الإصابة: ج٦ ص٣٥٢ الرقم ٨٧٦٧.

وثمانينَ أَلفاً، وذلك لأيّامِ خلَتْ من المُحرَّمِ، فسبَقَ إلى سُهولَةِ الأرضِ وسَعَةِ المَرعى وقُربِ الفُراتِ فَنزَلَ هُنالِكَ؛ ثُمَّ إنَّهُ بنى بُنياناً لَهُ، وضُرِبَتِ القِبابُ والخِيامُ والفَساطِيطُ، وبُنِيَتِ المَعالِفُ لِلخَيلِ، واجتَمَعَتْ إليهِ العَساكِرُ مِن أطرافِ البلادِ فَصارَ في عِشرينَ ومئة ألفٍ؛ ثُمَّ إنَّه كَتبَ إلى على الله بهذهِ الأُرجُوزَةِ:

لا تَحَسَبنَ يا عَلِيُّ غَـافِلاً لأُورِدَنَّ الكُـوفَةَ القَبائِلا والمَشرِفيّ والقَنا الذَّوابِلا مِن عامِنا هذا وعاماً قابِلا

فكتب إليه على الله على الأبيات:

« أُصبَحْتَ مِنِّي يابَن هِـنْدٍ جَـاهِلا

لأَرْمِسَيَنَّ مِسْنَكُمُ الكَسواهِلَّا
يَسْزُدَجِرُونَ الأَرضَ والسَّسواهِلَا
هذا لَكَ العامُ وزُرنِي قَابِلا » .(١)

تِســــعِينَ أَلْفاً رامِــحاً ونــابِلا بِــالحَقِّ والحَــقُّ يُـزيعُ البَـاطِلا

# ۸۹ کتابه # إلى معاوية

فقال نصر: عَمْرو بن شمر، عن جابر، عن مُحَمَّد بن عليّ وزَيْد بن حسن، ومُحَمَّد \_يعني ابن المطلب \_ قالوا: استعمل عليّ على مقدمته الأشتر بن الحارث النَّخعيّ، وسار عليّ في خمسين ومئة ألف من أهل العراق، وقد خسَست طائفةٌ من أصحاب عليّ، وسار معاوية في نحو من ذلك من أهل الشَّام، واستعمل معاوية على مقدّمته سُفيّان بن عمرو: أبا الأعْوَر السَّلمي.

فلمَّا بلغ معاوية أنَّ عليًّا يتجهَّز، أمر أصحابه بالتَّهيُّو. فلمَّا استتب لعليّ أمره

١. الفتوح: ج٢ ص٥٣٨ وراجع: وقعة صفيَّن: ص١٣٦.

سار بأصحابه، فلمًّا بلغ معاوية مسيره إليه سار بقَضِّه وقبضيضه نحو عليّ ﷺ، واستعمل على مقدمته شفيًان بن عمرو، وعلى ساقته ابن أرطاة العامري \_ يعني بُسراً \_ فساروا حَتَّىٰ توافّوا جميعاً بقُناصِرين إلى جنب صفِّين.

فأتى الأشتر صاحب مقدّمة معاوية، وقد سبقه إلى المعسكر على الماء، وكان الأشتر في أربعة آلاف من متبصّري أهل العراق، فأزالوا أبا الأعْوَر عن معسكره، وأقبل معاوية في جميع الفيلق بقضّه وقضيضه، فلما رأى ذلك الأشتر انحاز إلى علي علي الله وغلب معاوية على الماء، وحال بين أهل العراق وبينه، وأقبل علي على الذا أراد المعسكر، إذا القوم قد حالوا بينه وبين الماء.

ثُمَّ رجع إلى الحديث بإسناده إلى الأوَّل. ثُمَّ إنَّ عليَّا اللهِ طلب موضعاً لعسكره، وأمر النَّاس أن يضعوا أثقالهم وهم مئة ألف أو يزيدون فلمَّا نزلوا تسرَّع فوارسُ من فوارس عليّ على خيلهم إلى معاوية وكانوا في ثلاثين ومئة ولم ينزل بعد معاوية، فناوشوهم القتال واقتتلوا هَويًا(١).(٢)

(كتاب معاوية إلى على ﷺ:)

فقال نصر: عمر بن سعد، عن سَعْد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قـال: كتب معاوية إلى على ﷺ:

عافانا الله وإيَّاك.

ما أحسنَ العَدْلَ والإنصافَ مِن عَمَلِ وأقبحَ الطيشَ ثُمَّ النَّفْشَ فِي الرَّجُلِ وكتب بعده:

۱. هوی یهوی هُویّاً، إذا أسرع فی السّیر (النهایة: ج ٥ ص ٢٨٤ «هوا»).

٢. وقعة صفّين: ص١٥٦.

اربِ طْ حِسمارَكَ لا يُسنزَعْ سَوِيَّتهُ إِذاً يُسرَدُّ وقَسيْدُ العَيْرِ مَكرُوبُ لَيْسَتْ تَرى السِّيدُ زَيْداً في نُفُوسِهِمُ كسما تَسراهُ بَسنو كُورِ ومَرْهُوبُ إِنْ تَسألُوا الْحَقَّ يُعطَى الْحَقَّ سائِلُهُ والدَّرْعُ مُحْقَبَةٌ والسَّيْفُ مَقْرُوبُ أَو تَأْنَسفُونَ فَسإِنَّا مَعْشَرٌ أُنُفَّ لا نَطعَمُ الضَّيمَ إِنَّ السَّمَّ مَشرُوبُ أَو تَأْنَسفُونَ فَسإِنَّا مَعْشَرٌ أُنُفَّ لا نَطعَمُ الضَّيمَ إِنَّ السَّمَّ مَشرُوبُ قال: وأمر علي النَّاس، فؤزَّعوا عن القتال، حَتَّىٰ تأخذ أهل المصاف عال: وأمر علي النَّاس، هذا مَوقِفُ من نَطُف فيه نَطُف يَهِ القِيامَةِ، ومَنْ فَلَجَ فيه فلَجَ يَومَ القِيامَةِ، ومَنْ فَلَجَ فيه فلَجَ يَومَ القِيامَةِ، ومَنْ قَلَجَ فيه فلَجَ يَومَ القِيامَةِ». ثم قال على المَا نزل مُعاوية بصِفِين:

كسقد أتساكُم كاشِراً عَن نابِهِ يُسهَمُّطُ النَّاسَ علَى اغتزابِهِ فَلَا أَتَى بِهِ فَلِياً تِنا الدَّهُر بِما أَتَى بِهِ

وكتب عليّ إلى معاوية:

ف إِنَّ لِ الحرَبِ عُ رَاماً شَ رَرا إِنَّ عَ لَيها قَ الْذِرا عَشَ نُزَرا يَنَّ عَ مَ الْذِرَا عَشَ نُزَرا يَ يَ صَنْصِفُ مَ مِن أَجُ حَر أُو تَ نَمَّرا عَ لَى نَ وَاحِ يَها مِ رَجَّاً زَمْ جَرا إِذَا وَنَيْنَ سَاعَةً تَغَشْمَرا

#### وقال أيضاً:

ألَّ مَ تَ وَ قَدُومِي إِذْ دَعَاهُمْ أَخُدُهُمُ أَجَابُوا وإِنْ يَنْفَبُ عَلَى القَوْمِ يَغْضَبُوا هُمُ حَفظُوا غَسيبِي كَماكُنْتُ حَافِظاً لِسقَومِي أُخُدرِيٰ مِسفْلَها إِذْ تَعْيَبُوا بَنو الحَرْبِ لَم يَسْقُعُدْ بِهِم أُمَّهاتُهُم وآبساؤهُمْ آبساءُ صِدْقِ فأنسجَبُوا. فَتراجَعَ النَّاسِ إلى مُعسكرِهِم، وذهب شبابٌ من النَّاس وغِلمانِهِم يَستَقونَ، فمنعَهُم أهلُ الشَّام.(١)

١ . وقعة صفين : ص١٥٦، بمحار الأنوار : ج٣٢ ص٤١٤ ح٤٣٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد : ج٣
 ص٢١٣ نحوه مع اختلاف يسير .

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......



# كتابه إلى زياد بن النَّصْر وشُرَيْح

# «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِن عَبدِاللهِ عليٌ أميرِ المُؤمنينَ، إلى زياد بنِ النَّضْرِ وشُرَيْحِ بـنِ هـانىُ، ســلام عليكما، فإنّى أَحمَدُ إليكُما اللهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هُوَ.

أَمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي قَد وَلَّيتُ مُقَدِّمتِي زِيادَ بنَ النَّضْرِ وأَمَّرتُهُ عليها ، وشُرَيْحٌ علَى طائِفَةٍ مِنها أميرٌ ، فإنْ أنتُما جَمَعكُما بأسٌ فَزِيادُ بنُ النَّضْرِ علَى النَّاسِ ، وإنِ افتَرقْتُما فَكُلُّ واحِدٍ مِنكُما أميرُ الطَّائِفَةِ الَّتِي وَلَّيناهُ أمرَها .

واعلَما، أنَّ مُقدَّمَةَ القَومِ عُيونُهُم، وعُيونُ المُقَدِّمَةِ طَلائِعُهُم، فإذا أنتُما خَرجتُما مِن بِلادِكُما فلا تَسأما مِن توجيهِ الطَّلائِع، ومِن نَفْض الشَّعاب والشَّجر والخَمَر (١) فى كُلِّ جانِب، كى لا يَغتَرَّ كُما عَدُوّ، أو يَكونَ لَكُم كَمِينٌ.

ولا تُسيِّرُنَّ الكتائِبَ والقبائِلَ مِن لَدُنِ الصَّباحِ إلى المَساءِ إلَّا على تَعبِيَةٍ. فإنْ دهَمَكُم داهِمٌ، أو غَشِيَكُم مَكروة، كُنْتُم قَد تَقَدَّمتُم في التَّعبِيَةِ. وإذا نَزَلتُم بِعَدُوِّ، أو نَزَلَ بِكُم، فلْيَكُن مُعَسكَرُكُم في قُبُلِ الأشرافِ، أو سِفَاحِ الجبالِ، أو أثناءِ الأنهارِ، كَيْما يَكُونَ ذلِكَ لَكُم رِدْءاً، وتكون مُقاتِلتَكُم مِن وَجْهٍ واحدٍ أو اثنينِ، واجعلُوا رُقباءَكُم في صياصي الجِبالِ، وَبِأعالي الأشرافِ، ومناكِبِ(١) الهِضابِ يَروْنَ لَكُم،

النفيضة: الجماعة يبعثون في الأرض متجسّسين، لينظروا هـل فـيها عـدوّ أو خـوف (تـاج العروس: ج ١٠ ص ١٦٧ «نفض»). والشعاب: جمع شعبة، وهو ما انشعب من التلعة والوادي، أي عدل عنه وأخذ في طريق غير طريقه (تاج العروس: ج ٢ ص ١١٧ «شعب»). والخَمَر \_بالتحريك\_: كلّ ما سترك من شجرٍ أو بناءٍ أو غيره (النهاية: ج ٢ ص ٧٧ «خمر»).

٢. المَنكِب من الأرض: الموضع المرتفع (تاج العروس: ج ٢ ص ٤٥٣ «نكب»).

٣٢٦ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

لِئَلاً يأتِيكُم عَدُوٌّ مِن مَكانِ مَخافَةٍ أو أَمْنٍ.

وإيَّاكُم والتَّفُرُّق، فإذا نَزَلْتُم فانزِلوا جَميعاً، وإذا رَحَلتُم فارحَلُوا جَميعاً، وإذا غَشِيكُم لَيلٌ فَنَزلْتُم فَحُفُّوا عَسكَرَكُم بالرِّماحِ والأترِسَةِ، ورماتُكُم يَـلُونَ تِـرسَتكُم ورماحَكُم. وما أَقمَتُم فَكذلِكَ فافعَلُوا، كي لا تُصابَ لَكُم غَفلَةٌ، ولا تُلفَى مِـنكُم غِرَّةٌ، فَما قومٌ حَفُوا عَسكَرهُم بِرِماحِهِم وتِرسَتِهِم مِن ليلٍ أو نهارٍ، إلَّا كانُوا كانَهُم في حُصُونٍ. وآحرِسا عَسكَرهُم بأنفُسِكُما، وإيَّاكُما أن تَذُوقا نَوْماً حَتَّىٰ تُصبِحا، إلاّ غيراراً أو مَضْمَضَةً.

ثُمَّ لِيَكُنْ ذَلِكَ شَأَنَكُما ودأَبُكُما، حَتَّىٰ تَنتَهِيا إلى عَدُوِّكُما. وليَكُنْ عِندي كُلَّ يومٍ خَبَرُكُما، ورسولٌ مِن قِبَلِكُما، فإنّي - ولا شَيءَ إلَّا ما شاءَ الله - حَثِيثُ السَّيرِ في آثارِكُما، عليكُما في حَربِكُما بالتَّؤَدَةِ، وإيَّاكُم والعَجَلَةِ، إلَّا أَن تُمكِنَكُم فُرْصَةً بَعدَ الإعذارِ والحَجَّةِ. وإيَّاكُما أَن تُقاتِلا حَتَّىٰ أقدِمَ عَليكُما، إلَّا أَن تُبدَءاً، أو يأتِيكُما أمري إن شاءَ الله ، والسَّلامُ ». (١)

قال نصر: عمر بن سَعْد، حدَّثني يزيدُ بنُ خالِد بنُ قَطَن: أنَّ عليًا حين أراد المسير إلى النُّخيلة دعا زيادَ بن النَّصْر، وشُرَيْحَ بنَ هانِئ ـ وكانا على مَذْحِج والأَشْعَرِيين ـ قال:

« يا زيادُ ، اتَّقِ اللهُ في كُلِّ مُمْسىً ومُصْبَحٍ ، وخَفْ علَى نفسِكَ الدُّنيا الغَرُورَ ، ولا تأمَنْها علَى حالٍ مِنَ البلاءِ ، واعلَم أنَّكَ إن لم تَزَعْ نَفسَكَ عَن كَثيرٍ مِمَّا يُحَبُّ مَخافَةَ مكروهةِ ، سَمَتْ بِكَ الأهواءُ إلى كَثيرٍ من الضَّرِّ .

فَكُن لِنَفْسِكَ مانِعاً وازِعاً مِنَ البغي والظُّلْمِ والعُدوانِ؛ فَإِنِّي قَدْ ولَّيتُكَ هذا الجُندَ، فلا تَستَطِيلَنَّ عَلَيهِم، وإنَّ خَيرَكُم عِندَ اللهِ أتقاكُم.

وتُعلَّم من عالِمِهِم، وعَلِّم جاهِلَهُم، واحلُم عَن سَفيهِهِم، فإنَّك إنَّما تُدرِكُ الخَيرَ بالحِلمِ، وكُفَّ الأذى والجَهل ».

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظاً لوصيَّتك، مؤدّباً بأدبِك، يـرى الرُشد في نفاذ أمرك، والغيَّ في تضييع عهدك.

فأمرهما أن يأخذا في طريق واحد ولا يختلفا، وبعثهما في اثني عشر ألفا على مقدِّمته شُرَيْح بن هانئ على طائفة من الجند، وزياد على جماعة. فأخذ شُرَيْح يعتزل بمن معه من أصحابه على حِدَةٍ، ولا يقرب زياد بن النَّضْر، فكتب زياد (إلى على على علام له أو مولى يقال له شَوذَب:

«لِعبدِ اللهِ عليِّ أمير المؤمنين من زياد بن النَّضْر، سلام عليك، ف إنِّي أحمَدُ إليكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ إلاَّ هُوَ. أمَّا بَعدُ؛ فإنَّك وَلَيْتَنِي أمرَ النَّاسِ، وإنَّ شُرَيْحاً لا يَرى لِي عليهِ طاعَةً ولا حَقًا، وذلِكَ مِن فِعلِهِ بي استخفافٌ بأمرِكَ، وتَرْكُ لِعَهْدِكَ، والسَّلام».

#### وكتب شُرَيْح بن هانئ:

سلام عليك، فإنِّي أحمدُ إليك الله الله الله إلا هُوَ. أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ زياد بن النَّضْر حِينَ أَشْرَكَتَهُ في أَمْرِكَ، ووَلَّيتَهُ جُنْداً مِن جُنُودِكَ، تَنَكَّرَ واستكبرَ ومالَ بِهِ الغُجْبُ والخُيلاءُ والزَّهُو إلى ما لا يَرضاهُ الرَّبُّ تبارَكَ وتَعالى مِنَ القَوْلِ والفِعْلِ، فإنَّ رأى أميرُ المُؤمِنينَ أن يعزِلَهُ عَنَا، ويبعث مكانَهُ مَن يُحِبُّ فَلْيَفعَل، فإنَّا لَهُ كارهونَ، والسّلامُ. [فكتب أمير المؤمنين الله اليهما هذا الكتاب]. (١)

١٠ . وقعة صفين :ص١٢١، تحف العقول :ص١٩١، نهج البلاغة : الكتاب ٥٦ كلاهما نحوه، بحار الأنوار : ج ٣٢ ص ١٤١٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٣ص ١٩١.

٣٢٨ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

## زياد بن النَّصْر الحارثي

له إدراك (١)، [من عيون أصحاب أمير المؤمنين الله وشيعته المخلصين، وأعوانه على اقامة الدِّين، وحسم مادّة المنافقين، وإخماد نار الفاسقين، ومن الملبِّين لدعوته، والمسرعين إلى دعوته، له خطوات راسية، وأعمال زاكية في الحكومة العلويّة الحقّة، وهو من الَّذِين غضبوا لله حين عصي في أرضه، وقد ضرب الجور سرادقه، لمّا عمّ ظلم عثمان وعمّاله وشمل البلاد الإسلاميّة، وتحرّك للناس للأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وخرجوا على عثمان، وقصدوا المدينة المنوّرة،] خرج من الكوفة جمع منهم زياد بن النَّضْر الحارثي. (٢)

[ولمّا شاور أمير المؤمنين الله في أمر القاسطين مُعاويةً وأهلِ الشَّام بعد فتح البصرة، والقفول إلى الكوفة، فتكلّم يَزيد بن قَيْس، وأشار بالحرب وعدم التَّأخير والتَّأني في ذلك ] فقال زياد بن النَّضْر:

لقد نصح لك يا أميرَ المؤمنينَ يَزيدُ بنُ قَيْسٍ، وقالَ ما يَعرِفُ، فَتَوكَّل علَى اللهِ وَثِقْ بهِ، واشخَصْ بِنا إلى هذا العَدُوِّ راشداً مُعاناً، فإن يُرِدِ اللهُ بِهِم خَيْراً لا يَدعُوكَ رَغْبةً عَنكَ إلى مَنْ لَيسَ مِثلَكَ في السَّابِقَةِ مَعَ النَّبيِّ عَلَيُّا/، والقِدَمِ في الإسلام، والقرابةِ مِن مُحمَّدٍ عَيِّيًا ، وإلَّا يُنيبوا ويَقْبَلُوا ويأبَوا إلَّا حَرْبَنا نجدْ حَرْبَهم علَينا هيئناً، ورَجَوْنا أن يَصرَعَهُمُ اللهُ مَصارِعَ إخوانِهم بالأمسِ . (٣)

١ . الإصابة: ج٢ ص ٥٣٠ الرقم ٢٩٩٩؛ الغدير: ج٩ ص٢٥٩.

٢٠ تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٤٩، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٢٨٠، شرح نهج البلاغة لابن أبسي الصديد: ج٢
 ص ١٤٠.

٣. وقعة صفين :ص١٠١ وراجع : المعيار والموازنة : ص١٢٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٣ ص١٨٠.

و[عن] نَصْر، عن أبي رَوْق قال: قال زياد بن النَّـضْر الحـارثيّ لعـبدالله بـن بُدَيْل بن وَرْقاء: إنَّ يومَنا ويَوْمَهُم لَيومٌ عَـصِيبٌ، مـا يَـصبِرُ عَـلَيهِ إلَّا كـلُّ مُشـيَّعِ القَلبِ(١)، صادق النِّيَّةِ، رابِطُ الجَأْشِ. وأيمُ اللهِ ما أَظُنُّ ذلِكَ اليومَ يبقى مِنّا ومِنهُم إلَّا الرُّذَال.

قال عبدالله بن بُدَيْل: واللهِ أَظُنُّ ذَلِكَ.

فقال عليِّ: لِيَكُنْ هذا الكَلامُ مَخْزُوناً في صُدُورِكُما، لا تُظهِراهُ ولا يَسمَعْهُ مِنكُما سامِعٌ. إِنَّ اللهَ كَتبَ القَتلَ علَى قَوْمٍ، والمَوتَ علَى آخَرِينَ، وكُلُّ آتِيهِ مَنِيَّتُهُ كما كَتَبَ اللهُ لَهُ فَطُوبي. لِلمُجاهِدِينَ في سَبيلِ اللهِ، والمَقتُولِينَ في طاعَتِهِ .(٢)

فلمًا عزم ﷺ على الميسر جعل زياداً على مقدمته في ثمانية الآف، وأوصاه بما تقدَّم. (٣)

[وفي أيًّام صفِّين] كرهوا أن يلقوا جمع أهل العِراق بجمع أهل الشَّام، لما خافوا، الا يكون فيه من الاستئصال والهلاك، فكان علي الله يُخرجُ مرَّة الأَشْتَر، ومرَّة حُجْر بن عَدِي الكِنْديّ، ومرَّة شَبَث بنَ رِبْعِيّ... ومرَّة زيادَ بنَ النَّضْرِ الحارثي،... وكان الأَشْتَر أكثرهم خروجا. (٤) وكان زياد من هؤلاء الرُّؤساء الشُّجعان.

[إلى أن حان أوانُ اعتزال الخوارج] فقالت الخوارج: استبقتم أنتم وأهلُ الشَّام

١ . المُشيِّع: الشُّجاع. لأنّ قلبه لا يخذله كأنّه يُشيّعهُ، أو كأنّه يُشيَّع بغيرهِ. (النهاية: ج ٢ ص ٥٢٠ «شيع»).

٢. وقعة وصفين: ص١١١، بحار الأنوار: ج٣٢ ص٤٠٣ راجع: شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣
 م١٨٣٠.

٣. الكامل في الثاريخ: ج٢ ص٣٦٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص١٩١؛ وقعة وصفين: ص١٢١.

٤. الكامل في الثاريخ: ج٢ ص٣٦٦، تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٧٤؛ وقعة وصِفَين: ص١٩٥كلاهما نحوه.

إلى الكفر كفَرَسَي رِهان. بايع أهل الشَّام معاوية على ما أحبّوا وكرهوا، وبايعتم أنتم عليًا، على أنَّكم أولياء من والى، وأعداء مَن عادى، فقال لهم زياد:

والله ما بسط عليّ يده فبايعناه قطّ ، إلّا على كتاب الله وسُنَّة نبيِّهِ ﷺ ، ولكنَّكم لمَّا خالفتموهُ جاءتهُ شِيعَتهُ ، فقالوا: نَحنُ أولياءُ مَنْ وَالَيتَ ، وأعداءُ مَنْ عادَيتَ ، ونَحنُ كذالِكَ وهُو علَى الحَقِّ والهدى ، ومَن خالَفَهُ ضَالٌ مُضِلِّ .(١)

[شهد زیاد بن النَّضْر مقتل رُشَیْد الهَجَرِیّ] قال إبراهیم: وحدَّثنی إبراهیم بن العبّاس النَّهْدیّ، حدَّثنی مبارك البَجَلِیّ عن أبی بكر بن عَیّاش، قال: حدَّثنی المُجالِدُ عن الشَّعْبیّ عن زیاد بن النَّضْر الحارثیّ، قال: كنت عند زیاد، وقد أُتی بر شَیْد الهَجَری و كان من خواص أصحاب علی الله و نقال له زیاد: ما قال خَلیللک بر شَیْد الهجَری و قال: رُدُوهُ لا نَجِد شَیئا أصلح مِمّا لکَ إِنَّا فاعِلونَ بِک؟ قال: تقطعون یدی ور جلی و تصلِبُوننی، فقال زیاد: أما والله لأكذِبنَّ حَدِیثَه ، خلوا سبیله، فلمًا أراد أن یخرج قال: رُدُوهُ لا نَجِد شَیئا أصلحَ مِمّا قالَ لک صاحِبُك، إنَّك لا تزال تَبغی لنا سُوءاً إِنْ بقیت، اقطعوا یَدیه ورجلیه، فقال رُشید: قد فقطعُوا یدیه ورجلیه وهُو یَتكلَّم، فقال: اصلبوه خنقاً فی عنقه، فقال رُشید: قد بقی عندکُم شیء ما أراکم فعلتُموه، فقال زیاد: اقطعوا لِسانَه ، فلمًا أخرجوا لِسانَه لِقطع عنه، فقال: هذا والله لِسانَه لِيقطع ، قال: نفسوا عنی أتكلَّم كلمة واحدة، فنفَّسوا عنه، فقال: هذا والله تصدیق خَبر أمیر المُوْمِنین، أخبَرنی بِقَطع لِسانِی، فَقَطعُوا لِسانَه وصلَبوه . (۲)

## شُرَيْح بن هانئ بن يزيد الحارث بن كَعْب

أدرك النَّبي ﷺ ودعا له...وكان من أعيان أصحاب عليٌّ، وشهد معه حروبه،

١. تاريخ الطبري: ج٥ ص٦٤، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٩٢، المعيار والموازنة: ص١٩٤.

٢٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٩٤؛ الغارات: ج٢ ص٧٩٩، بـحار الأتوار: ج١٤ ص٣٤٦.
 الإرشاد: ج١ ص٣٢٥، إعلام الورى: ج١ ص٣٤٣ كلاهما نحوه.

وشهد الحَكَمينِ بِدَومةِ الجندلِ، وبقي دهراً طويلاً، وسار إلى سجستانَ غازياً، فَقُتل بها سَنَةَ ثمانٍ وسَبعينَ،(١) وكان من أُمراءِ عليٌّ الله في وَقعَةِ الجَمَلِ.(٢)

[فقال أبو عمر، وكان من أجلة أصحابٍ عَليٍّ: لمّا كتب أميرُ المؤمِنينَ اللهِ إلى الكُوفَةِ، يَستَنفِرُهُم إلى حَربِ الجَمَلِ، وقرأ الكِتابَ على النّاس، قام خطباء الكوفة، شُرَيْحُ بنُ هانىء وغيره فقالوا: ] والله لقد أردنا أن نركب إلى المدينة حَتَّى نعلم علم عثمان، فقد أنبأنا الله به في بيوتنا، ثُمَّ بذلوا السَّمع والطَّاعة، وقالوا: رضينا بأمير المؤمنين، ونطيع أمرة ولا نتخلف عن دعوته، والله لو لم يستنصرنا لنصرناه سمعاً وطاعةً. (٣)

ولمّا عزم أمير المؤمنين على المسير إلى صفّين، جعله على مُـقَدمَتِهِ في أربعة الآف، (٤) [ووصّى بما تقدم عن نهج البلاغة؛ وله في حرب صفّين مقام سام، لا ينسى ولا يخفى على من راجع].

قال: ابن قُتَيْبَة: وذكروا أنَّ عليًّا استشارَ النَّاس فأشاروا عليه بالمُقامِ بالكوفة عامهُ ذلِك، غير الأشتر النَّخعيّ، وعَدِيّ بن حاتم، وشُرَيْح بن هانيء، فإنَّهم قاموا إلى عليّ، فتكلَّموا بلِسانِ واحِدٍ، فَقَالُوا: إنَّ الَّذِينَ أشارُوا علَيكَ بالمُقامِ، إنَّما خَوَفُ مِنَ المَوتِ ونحن نريده. خَوَفُوكَ بِحَربِ الشَّامِ، وليس في حَربِهِم شيءٌ أخوفُ مِنَ المَوتِ ونحن نريده.

فقال لهم: «انَّ استعدادي لحرب أهل الشَّام، وجَرِير عندهم إغلاق للشام... » .(٥)

١. أسد الغابة: ج٢ ص٦٢٨ الرقم ٢٤٢٨ وراجع: الإصابة: ج٣ ص٣٠٧ الرقم ٣٩٩١، الطبقات الكبرى: ج٦
 ص١٢٨، تاريخ مدينة دمشق: ج٣٢ ص ٦٤ الرقم ٢٧٣٥، شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٧ ص ١٣٨٠.
 ٢. الإصابة ج٣ ص٣٩٧ الرقم ٣٩٩١؛ الجمل: ص٣١٩.

٣. الأمالي للطوسي : ص٧١٩ ح ١٥١٨، بحار الأنوار : ج٣٢ ص٧٣ وراجع :الإمامة والسياسة : ج ١ ص٨٦.

٤. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٦٥. الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٦٢. وراجع: أنساب الأشراف: ج٣ ص٨١.

٥. الإمامة والسياسة: ج ١ ص١١٤، تاريخ مدينة دمشق : ج٥٩ ص ١٣٠ نحوه، وراجع :الفتوح : ج٢ ص ٥١٠.

لمّا انتهى الأمر في صفِّين إلى الموادعة، وحكم الحكمين، بعث علي الله أربعمئة رجل إلى دومة الجندل، وعليهم شُرَيْح بن هانئ الحارثي، وبعث عبدالله بن عبَّاس يصلّى بهم ويلى أمورهم.(١)

نصر: وفي حديث مُحَمَّد بن عبيدالله عن الجرجاني قال: لمّا أراد أبو موسى المسير، قام شُرَيْح فأخذ بيد أبي موسى، فقال: يا أبا موسى، إنَّك قد نصبت لأمر عظيم لا يُجبرُ صدْعه، ولا يُستقالُ فتْقه، ومهما تَقُلْ شيئا لَكَ أو علَيْكَ يثبتْ حقّه، ويُرَ صحَّته، وإنْ كان باطلاً، وإنَّه لا بقاء لأهل العِراق إنْ مَلكها معاوية، ولا بأس على أهل الشَّام إنْ مَلكها عليّ. وقد كانت منك تثبيطة أيّامَ قَدِمتَ الكُوفَة، فإن تَشَفعُها بمثلها يكن الظَّنُ بك يقيناً، والرَّجاء منك يأساً.

## وقال شُرَيْح في ذلك:

أب المُوسى رُمِيتَ بِشَرِّ خَصْمِ فَلا تُضِعِ العِراقَ فَدَثْكَ نَفسِي وَاعْطِ الحَقَّ شَامَهُمُ وَخَذْهُ فَإِنَّ اليومَ في مَهَلٍ كَأَمْسِ وَاعْطِ الحَقَّ شَامَهُمُ وَخَذْهُ فَالنَّا اليومَ في مَهَلٍ كَأَمْسِ وَإِنَّ عَداً يَسجِيءُ بِسما عليهِ يَدورُ الأمرُ مِنْ سَعْدٍ وَنَحْسِ وَلا يَسخدَعْكَ عَمرو، إنَّ عَمْراً عَسدُوُّ الله، مَطْلعَ كُلِّ شَمْسِ ولا يَسخدَعْكَ عَمرو، إنَّ عَمْراً عَسدُوُّ الله، مَطْلعَ كُلِّ شَمْسِ لَكَ خَسدَعٌ يَحارُ العَقلُ فِيها مُسمَوَّهَةٌ مُسزَخْرَفَةٌ بِسلَبْسِ فسلا تجعل مُعاوِيةً بنَ حَربٍ كَشيخٍ في الحوادِثِ غيرِ نَكْسِ فسلا تجعل مُعاوِيةً بنَ حَربٍ كَشيخٍ في الحوادِثِ غيرِ نَكْسِ فسلا تجعل مُعاوِيةً بنَ حَربٍ كَشيخٍ في الحوادِثِ غيرِ نَكْسِ هسلاه فسرداً الله للإسلام فسرداً سوى بنتِ النَّبيّ، وأيُّ عِرْسِ (٢)

١. راجع: الطبقات الكبرئ: ج٤ ص٢٥٦، تاريخ الطبري: ج٥ ص٦٧، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٣ ص٦٧، شرح نهج البلاغة: ج٢ ص٢٤٤؛ وقعة صفين: ص٣٣٥.

٢٠ وقعة صفين : ص٥٣٤، بحار الأتوار : ج٣٣ ص٢٩٧: شرح نهج البـلاغة لابـن أبـي الحـديد : ج١ ص١٥٣.
 الفتوح : ج٤ ص٢٠٧، الإمامة السياسة : ج١ ص١٥٣ كلّها نحوه مع اختلاف يسير.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين .....

### رُشَيدُ الهَجَرِيّ

رُشَيْد الهَجَرِيّ من أصحاب أمير المؤمنين الله الواعين الرّاسخين (۱۱). وعُدّ من أصحابِ الإمامِ الحسنِ (۱۳) والإمام الحسين الله أيضاً (۱۳)، كان أمير المؤمنين الله أصحابِ الإمامِ الحسن الله أمير المؤمنين الله علم المنايا والبلايا وما يعظمه ويُسمّيه رُشَيد البلايا. وقد علّمه أمير المؤمنين الله علم المنايا والبلايا وما وراء عالم الشهادة، فعُرف بعالِم البلايا والمنايا (۱۵). قال له الإمام الله يوماً: كيف صبرُكَ إذا أرسَسل إليكَ دَعِيُّ بني أميّة ، فقطع يَدينكَ ورِجْلَيْكَ ولِسانكَ ؟ فقلت: ياأمير المؤمنين، أيكون آخر ذلك إلى الجنّة ؟... (۱۵)

وهكذا جسّد عظمة الصَّبر، ودلّ على صلابته في محبّته أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ولمّا آن ذلك الأوان فعل زياد بن أبيه فعلته، ولم يتنازل رُشيدٌ عن الحقّ إلى أن استشهد وصلب(١).

في الأمالي للطوسيّ عن بنت رُشَيْد الهَجَريّ عن رُشَيْد الهَجَريّ : قال لي حبيبي أمين الهَجَريّ : قال لي حبيبي أمير المؤمنين الله المُثيد ، كيف صَبرُكَ إذا أرسلَ إليْكَ دَعِيُّ بَني أُميَّة فقطَعَ يَديْكَ ورجِلَيكَ ولِسانَكَ ؟ فَقُلتُ : يا أُميرَ المؤمنينَ ، أيكونُ آخِرُ ذلِكَ إلى الجَنَّةِ ؟ قال : نَعَم يا رُشَيْد ، وأنتَ مَعِي في الدُّنيا والآخِرةِ .

١. رجسال الطسوسي: ص٦٦ الرقسم٥٥٦، رجال الكشي: ج ١ ص٢٩٠ الرقسم ١٣١، رجال البوقي: ص٤،
 الاختصاص: ص٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٩٤.

٢. رجال الطوسى: ص٩٤ الرقم ٩٣١.

٣. رجال الطوسي: ص١٠٠ الرقم ٩٧٨ ، الاختصاص: ص٨، رجال البرقي: ص٧.

٤. راجع: رجال الكشي: ج ١ ص ٢٩١ الرقم ١٣١، الأمالي للطوسي: ص١٦٦ ح ٢٧٦ وفيه «رشيد المبتلى».
 الاختصاص: ص٧٧، بصائر الدرجات: ص٢٦٤ ح ٩.

٥. الأمالي للطوسي: ص١٦٥ ح٢٧٦، رجال الكشّي: ج إص٢٩٠ الرقم ١٣١ وراجع الإرشاد: ج ١ ص ٣٢٥.

٦. راجع: الإرشاد: ج١ ص٣٢٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٩٤.

قالت: فوَالله ما ذهبت الأيّام حتَّى أرسل إليه الدَّعيُّ عبيدالله بن زياد (١) ، فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين الله ، فأبى أن يتبرّأ منه ، فقال له ابن زياد: فبأيّ ميتة قال لك صاحبك تموت ؟

قال: أخبرني خليلي صلوات الله عليه: «أنّك تدعوني إلى البراءة منه فلا أتبرّأ، فتقدّمني فتقطع يديّ ورجليّ ولساني». فقال: والله، لأكذّبنّ صاحِبَك، قدّموه فاقطعوا يده ورجله واتركوا لسانه، فقطعوه ثمّ حملوه إلى منزلنا. فقلت له: يا أبه جُعلت فداك، هل تجد لما أصابك ألماً؟ قال: والله، لا يابُنيّة إلا كالزّحام بين الناس.

ثمّ دخل عليه جيرانه ومعارفه يتوجّعون له ، فقال: ايستوني بـصحيفة ودواة، أذكر لكم ما يكون ممّا أعلمنيه مولاي أمير المؤمنين على الله .

فأتوه بصحيفة ودواة ، فجعل يذكر ويُملي عليهم أخبار الملاحم والكائنات ويسندها إلى أمير المؤمنين الله .

فبلغ ذلك ابن زياد، فأرسل إليه الحجّام حتّى قطع لسانه، فمات من ليلته تلك رحمه الله(٢).

وفي الإرشاد عن زياد بن النَّضْر الحارثيّ : كنت عند زياد إذ أتي برُشَيْد الهَجَريّ ، فقال له زياد : ما قال لك صاحبك ـ يعني عليّاً الله ـ إنّا فاعلون بك ؟ قال : تقطعون يديّ ورجليّ وتصلبونني. فقال زياد: أمّ والله ، لأكذّ بَنَّ حديثه ، خلّو سبيله.

١ وفي الإرشاد ذكر أن قاتل رُشيد «زياد».

٢. الأمالي للطوسي: ص١٦٥ - ٢٧٦، رجال الكشّي: ج ١ ص٢٩٠ الرقم ١٣١، الاختصاص: ص٧٧.



فأرسل على إلى الأشتر، فقال:

« يا مالِ<sup>(٢)</sup>، إنَّ زياداً وشُرَيْحاً أرسلا إليَّ يُعلماني، أنَّهما لقِيا أبا الأعْوَرِ السَّلَميِّ في جندٍ من أهلِ الشَّامِ بسُورِ الرُّومِ، فَنبَّأَنِي الرَّسولُ أنَّه تركَهُم مُتواقِفَينِ.

فالنَّجاءُ إلى أصحابِكَ النَّجاءُ. فإذا أتيتهم فأنتَ عَليهِم، وإيَّاكَ أن تَبدأ القومَ بِقِتالٍ، إلا أن يبدؤوكَ، حَتَّىٰ تلقاهُم وتسمَعَ مِنهُم؛ ولا يَجرِمَنَّكَ شنآنُهُم علَى قِتالِهِم قَبلَ دُعائِهم والإعذارِ إليهِم مرَّةً بَعدَ مَرَّةٍ. واجَعل علَى مَيمَنَتِكَ زِياداً، وعلَى مَيسرَتِكَ شُرَيْحاً، وقِفْ بينَ أصحابِكَ وسَطا، ولا تَدْنُ مِنهُم دُنُوَّ مَن يُرِيُد أن يُنشِبَ الحَربَ، ولا تَبْعَدَ مِنهُم تَباعد مَن يَهابُ البأسَ، حَتَّىٰ أَقْدِم عليكَ؛ فإنِّي حَشِيثُ السَّير إليكَ إن شاءَ اللهُ ».

وكانَ الرَّسولُ الحارثَ بن جُمُّهان الجُعْفِيِّ .(٣)

١ الإرشاد: ج ١ ص ٣٢٥، إعلام الورى: ج ٢ ص ٣٤٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٢ ص ٢٩٤ وراجع
 رجال الكشى : ج ١ ص ٢٩٠ الرقم ١٣١ والاختصاص: ص ٧٨.

٢. هذا ترخيم على لغة من ينتظر، أي: يامالك.

٣٠. وقعة صغين : ص١٥٣، بحار الأنوار : ج٣٢ ص٤١٤ ع ٣٧٤ وص٤٣٢ ح٣٨٧؛ شرح نهج البلاغة لابـن أبـي
 الحديد : ج٣ ص٢١٢ و تاريخ الطبري : ج٤ ص٣٦٥ نحوه مع اختلاف يسير.

وفي كتابه إلى أهل مصر «وإنّي قَد بَعثْتُ إليكُم عَبْداً مِن عِبادِ اللهِ، لا يَنامُ أَيَّامَ النَّوفِ، ولا يَنكُلُ عَنِ الأعداءِ حَذارِ الدَّوائِرِ، مِن أَسْدٌ عَبيدِ اللهِ بأساً وأكرَمِهِم حَسَباً أضرُّ على الفُجَّارِ مِن حَرِيقِ النَّارِ، وأبعتُ النَّاسِ مِن دَنَسٍ أو عارٍ، وهُو مالِكُ بنُ الحارِثِ الأشْتَرِ، لا نابِيَ الضَّرْسِ، ولا كَليلَ الحَدِّ، حَلِيمُ عارٍ، وهُو مالِكُ بنُ الحارِثِ الأشْتَرِ، لا نابِيَ الضَّرْسِ، ولا كَليلَ الحَدِّ، حَلِيمُ في الحَذرِ، رَزِينٌ في الحَرْبِ، ذو رأي أصيلٍ وصَبرٍ جَمِيلٍ... فَإِنَّهُ لا يُتُدِمُ ولا يُحْجِمُ إلا بأمرى... (١).

فقال ابن أبي الحديد في شرح الكتاب:

ثُمَّ أمرهم بأن يطيعوه في جميع ما يأمرهم به من الإقدام والإحجام، وقال: إنَّهُ لا يُقدّم ولا يُؤخّر إلَّا عن أمري، وهذا إن كان قاله مع أنَّه قد سنح له أن يعمل برَأيهِ في أمور الحرب من غير مراجعته فهو عظيم جدّاً، لأنَّه يكون قد أقامه مقام نفسه، وجاز أن يقول إنَّه لا يفعل شيئا إلَّا عن أمري، وإن كان لا يراجعه في الجزئيات على عادة العرب في مثل ذلك، لأنَّهم يقولون فيمن يثقون به نحو ذلك...هذا القول عن الأشتر، لأنَّه قد قرَّر معه بينه وبينه ألّا يعمل شيئاً قليلاً ولا كثيراً إلَّا بعد مراجعته، فيجوز، ولكنَّ هذا بعيد؛ لأنَّ المسافة طويلة بين العِراق ومصر وكانت الأمور هناك تقف وتفسد.(٢)

[ولا يخفى على أحد أهمية وقيمة هذه الكلمات التي صدرت عن الإمام أمير المؤمنين على المعصوم الله الله يكتب المعصوم الله يكتب الله بحقيً .]

١. الأمالي للمفيد: ص ٨١ ح ٤، الغارات: ج ١ ص ٢٥٩، بعدار الأثوار: ج ٣٣ ص ٢٥٥: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٧٤.

٧. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص١٥٩.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......



# كتابه إلى زياد بن النَّصْر وشُرَيْح

«أمَّا بَعدُ؛ فَإِنِّي قَد أمَّرتُ علَيكُما مالِكاً، فاسمَعا لَهُ وأطِيعًا أَمرَهُ؛ فإنَّهُ مِـمَّن لا يُخافُ رَهَقُهُ ولا سِقاطَهُ، ولا بُطؤهُ عَمَّا الإسراعُ إليهِ أحزَمُ، ولا الإسرَاعُ إلى ما البُطءُ عَنهُ أَمثَلُ، وقد أَمَرتُهُ بِمِثلِ الَّـذي أمرتُكُما: ألاّ يَبدأَ القَومَ بقِتالِ حَتَّىٰ يَلقاهُم فيدْعُوهم ويَعْذِرَ إليهِم، إن شاءَ اللهُ ».(١)

قال خالد بن قَطَن (الحارثي): فلمًا قطع عليّ الفرات دعا زياد بن النَّضْر، وشُرَيْح بن هانئ، فسرَّحهما أمامه نحو معاوية على حالهما الَّذي كانا عليه حين خرجا من الكوفة، في اثني عشر ألفا. وقد كانا حين سرَّحهما من الكوفة مقدِّمة له أخذا على شاطىء الفرات، من قبل البَرِّ ممًّا يلي الكوفة، حَتَّىٰ بلغا عانات، فبلغهما أخذ عليّ على طريق الجزيرة، وبلغهما أنَّ معاوية أقبل في جنود الشَّام من دمشق لاستقبال علىّ، فقالا:

لا والله ما هذا لنا برَأي: أن نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا البحر! ما لنا خير أن نلقى جموع أهل الشَّام بقلّة من عددنا، منقطِعين من العدد والمَدَد.

فذهبوا ليعبروا من عانات، فمنعهم أهل عانات، وحبسوا عندهم السُّفن، فأقبلوا راجعين حَتَّىٰ عبروا من هيت، ثُمَّ لحقوا عليًّا بقرية دون قِرقِيسيا وقد أرادوا أهل عانات فتحصنًوا منهم، فلمَّا لحقت المقدِّمة عليًّا قال:

١. وقعة صفين: ص١٥٤، بحار الأنوار: ج٣٢ ص١٤٤ ح٣٧٤ وص٣٣٤ ح٣٣٧؛ تاريخ الطبري: ج٤ ص٦٧٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص٢١٣ وج١٥ ص٩٨ وراجع: نهج البلاغة: الخطبة ١٣؛ الكامل في التاريخ: ج٢ ص٢٩٣.

٣٣٨ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ١

« مُقدِّمتي تأتي مِن ورائي؟ »

فتقدُّم إليه زياد وشُرَيْحُ فأخبراه بالرَّأي الَّذي رأيا، فقال:

«قد أَصَبتُما رُشدَكُما ».

فلمًا عَبَر الفرات قدَّمهما أمامَهُ نحو مُعاوَية، فلمًا انتهوا إلى معاوية، لقيهم أبو الأعْوَر السَّلميّ في جند أهل الشَّام، فدعَوهم إلى الدُّخول في طاعة أمير المؤمنين فأبوا، فبعثوا إلى عليّ: إنّا قد لقينا أبا الأعْوَر السَّلميّ بِسُور الرُّوم في جند من أهل الشَّام، فدعوناه وأصحابه إلى الدُّخول في طاعتك فأبوا علينا، فمرنا بأمرك.

[ألا ترى مدح أمير المؤمنين الشير بقوله: «لا يُخافُ رَهَقُهُ»، والرَّهَ فَى مُحَرَّكَةُ: السَّفَةُ ورُكوبُ الشَّر، والظُّلم وغشيانُ المَحارِمِ إِنْ كَانَ مَصْدَراً، وأمّا إِن كَانَ إِسماً من الإرهاقِ فَهُو بمعنى حَمْلِ الإنسانِ علَى ما لا يُطيقُ، وعلى التُهمةِ والإثم، أي لا يخاف أن يغشى المحارِمَ ويظلمَ النَّاسَ ويَخُونَ المُسلِمينَ، أو يحملهم على ما لا يُطيقون، يعني أنَّه مأمون من هذه الجهات، كما أنَّ قوله الله «ولا سِقاطِه» بالكسر: يعني العثرةَ والزلّة يدلّ، على أنَّ الأشتر مأمون أيضاً من جهة عثاره، فهو مأمون من أن يرتكب شيئاً فيه الإثم والفسادُ عمداً وخطأً، كما أنَّ قوله الله: «ولا بُطؤهُ عمًا الإسراعُ إليه أحزَمُ»، يفيد كمال العقل والتدبير في الحرب، بحيث صار مأموناً عن الإبطاء إذا كان الإسراع موافقاً للحزم والاحتياط، أو الإسراع فيما كان الإبطاءُ فيه موافقاً للحزم والاحتياط.

هذه الأوصاف الَّتي وصف بها الأشْتَر تقرب من أوصاف العصمة، كما أنَّهُ ﷺ أوصاه عند إرسالِهِ إلى مِصرَ فقال: « فاخرُجْ فإنِّي لَم أُوصِكَ اكتفيت برَأيكَ »].

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

## زِيادُ بنُ النَّضْس

زياد بن النَّضْر الحارثي ، كان من أصحاب أمير المؤمنين الله (١١) الأجلاء ، ومن أعوانِهِ المخلصين ، وأحد أمراء الجيش (٢) ، وتدل أقواله ومواقفه في صفِّين وغيرها من المشاهد ، على أنّه كان ذا وعي عميق ومعرفة رفيعة بشخصيّة المولى أمير المؤمنين الله .

كان من رُؤساء الكوفيّين الَّذين قدموا المدينة للاحتجاج على عثمان(٤).

وكان من أمراء جيش الإمام علي ﴿ ، وتولّى في صفّين قيادة مقدّمة الجيش مع شُرَيْح بن هاني (٥) ، ولمّا صاروا في مقابل العدوّ، أمّر عليهما الإمام مالكَ الأشتر (١). كان زياد صاحب لواء قبيلة مَذْحِج في المعركة (٧) ، وكانت له صولات عظيمة في معارك ذي الحجّة (٨). وأوفده الإمام ﷺ لمفاوضة أصحاب النّهروان قبل الحرب (٩).

أجل ، لقد كان طاهر القلب ، شجاعاً ، خيراً كريماً ، مطيعاً مخلصاً لأمير المؤمنين الله.

١. رجال الطوسي : ص ٦٥ الرقم ٥٨٣ .

٢. وقعة صغيّن : ص٢١٤ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص١٢ .

٣. راجع: وقعه صفين : ص١٠١.

٤. ناريخ الطبري: ج٤ ص٣٤٩، تاريخ مدينة دمشق: ج١٩ ص٢٤٥، أنساب الأشراف: ج٦ ص١٥٧.

٥ . وقعة صفيّن : ص١٢٢ و١٢٣ ؛ تاريخ الطبري : ج٤ ص٥٦٥ و٥٦٦ .

٦. وقعة صفين : ص١٥٣ ؛ تاريخ الطبري : ج٤ ص٥٦٧.

۷. وقعة صفيّن: ١١٨ و ص ١٢١.

٨. وقعة صفين : ص١٩٥ : تاريخ الطبري : ج٤ ص٤٧٥ .

٩. تاريخ الطبري: ج٥ ص٦٥.

٣٤ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

### شُرَيْحُ بنُ هانِئ

شُرَيْح بن هانئ بن يزيد الحارثي، يُكنَّى أباالمِقْدَام، كان من المُخضرَمين (١)، أدرك النَّبيّ ولم يره (٢)، وكان من أكابر التَّابعين (٣)، ومن كبار أصحاب عليّ الله (٤) وشهد معه المشاهِدَ (٥)، وكان أميراً في الجمل (٢)، وفي صفين من أمراء مقدّمة الجيش وعلى الميسرة (٧).

ولمّا بعث علي ﷺ أبا موسى إلى دومة الجندل(^ بعث معه أربعمئة عليهم شُرَيْح بن هانئ (٩).

وعندما ذُكر اسمه في زمرة الشَّاهدين على حُجْر بن عَدِيّ ، أنفذ إلى معاوية كتاباً كذّب فيه ذلك وأثنى على حُجْر (١٠٠).

المستدرك على الصحيحين: ج١ ص٧٥ ح ٦٢، تهذيب الكمال: ج ١٢ ص٤٥٤ الرقم ٢٧٢٩، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ص٨٠١ الرقم ٣٣.

۲. المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٧٥ ح ٦٢، تهذيب الكمال: ج ١٢ ص ٤٥٢ الرقم ٢٧٢٩، تاريخ مدينة
 دمشق: ج ٢٣ ص ٦٤.

٣. المستدرك على الصحيحين : ج ١ ص٧٥ ح ٦٢.

٥. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٢٨ ، أسد الغابة: ج ٢ ص٦٢٨ الرقم ٢٤٢٨.

٦. الجمل: ص٣١٩؛ الإصابة: ج٣ص٥٠٨ الرقم ٣٩٩١.

٧. وقعة صفيّن : ص١٥٢ ؛ تاريخ الطبري : ج٤ ص٥٦٥ .

٨. دَومَة الجَندل: مدينة على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول ﷺ، ويطلق عليها اليوم
 «الجوف»، وقد جرت فيها قضيّة التحكيم (راجع معجم البلدان: ج٢ ص٤٨٧).

٩. سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٤ ص١٠٧ الرقم ٣٣ ، تاريخ الطبري : ج ٥ ص٦٧ ؛ وقعة صفين :ص٥٣٣ .

١٠. أنساب الأشراف: ج٥ ص٢٦٤ ، تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٧٢ ، تاريخ مدينة دمشق : ج٨ص٢٢ .

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......................

قتل شُرَيْح بن هانئ في سجستان سنة ٧٨ هـ(١)، وهو ابن مئة وعشرين سنة(٢).



## كتابه إلى جَرِيربن عبد الله

كتابه ﷺ إلى جَرِير بن عبدالله البَجَلِيّ لمَّا أرسله إلى معاوية:

« أُمَّا بعدُ ؛ فإذا أتاكَ كتابي ، فاحمِلْ مُعاويةَ على الفَصلِ<sup>(٣)</sup> ، وخُذهُ بالأمرِ الجَزمِ ، ثُمَّ خَيِّرهُ بينَ حَربٍ مُجَلِيَةٍ <sup>(٤)</sup> ، أو سِلْمٍ مُخزِيَةٍ ، فإنْ اختارَ الحَربَ فانْبِذْ إليْهِ ، وإنْ اختارَ السِّلمَ ، فَسخُذ بَسيعتَهُ (٥) والسَّلام » .<sup>(٦)</sup>

قال ابن أعْثَم: ثُمَّ كتب النَّجاشيِّ ـشاعر علي اللهِ عَرِير أبياتا مِنَ الشَّعرِ مطلَعُها:

ألا لَـيتَ شِعرِي والحوادثُ جَـمَّةٌ ألِـلَّعْبِ سـارَ المالِكِيُّ جَـرِيرُ

فلمًا انتهى الكتاب إلى جَرِير، أتى معاوية، فأقرأه الكتاب، فقال له: يا معاوية إنَّه لا يطبع على قلب إلَّا بذنب، ولا يشرح صدر إلَّا بـتوبة، ولا أظنّ قـلبك إلَّا مطبوعا، أراك قد وقفت بين الحقّ والباطل كأنَّك تنتظر شيئاً في يَدَيْ غيرك.

١. تاريخ خليفة بن خياط: ص٢١٢ ، الطبقات لخليفة بن خياط: ص٢٥٠ الرقم ١٠٦٥ ، تهذيب الكمال:
 ج٢١ ص٤٥٣ الرقم ٢٧٢٩ ، أسد الغابة: ج٢ ص٦٢٨ الرقم ٢٤٢٨ ، الإصابة: ج٣ ص٣٠٨ الرقم ٣٩٩١ .

٢. أسد الغابة: ج ٢ ص ٦٢٨ الرقم ٢٤٢٨ ، الإصابة: ج ٣ ص ٣٠٨ الرقم ٣٩٩١ .

٣. في الفتوح: تعامل معاوية على الفصل.

٤. في الفتوح : مقربه.

٥. في الفتوح: وأن اختار السُّلم فاستوثق منه ما تقدّر عليه وعجّل القدوم عليّ.

٦. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٤ ص ٤٥ والفتوح: ج٢ ص ١٦٥، تاريخ بـغداد: ج٩٥ ص ١٣٥؛ نـهج
 البلاغة: الكتاب ٨، وقعة صفين: ص ٥٥، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣٩٢ ح ٣٦٣ كلها نحوه.

فقال معاوية: ألقاك بالفيصل أوّل مجلس إن شاء الله.

فلمًا بايع معاوية أهل الشَّام وذاقهم، قال: يا جَرِيرُ الحَقْ بصاحبك، وكتب إليه بالحرب...

قال نَصْر بن مزاحم: حدَّثنا صالح بن صَدَقَة بإسناده فقال: قال: لمّا رجع جَرِير إلى علي الله كثر قول النَّاس في التُّهمة لجَرِير في أمر معاوية، فاجتمع جَرِير والأشتر عند علي الله فقال الأشتر: أما والله يا أمير المؤمنين أن لو كنت أرسلتني إلى معاوية لكنت خيراً لك من هذا الَّذي أرخى خناقه، وأقام عنده حَتَّىٰ لم يدع باباً يرجو فتحه (روحه) إلَّا فتحه، ولا باباً يخاف أمره إلَّا سدّه. فقال جَرِير: لو كنت والله أتيتهم لقتلوك وخوَّفة بعمرو وذي الكلاع وحوشب (ذي ظليم)، وقال: إنَّهم يزعمون أنّك من قتلة عثمان.

فقال الأشتر: والله لو أتيتهم يا جَرِير لم يُعِيني جوابها، ولم يثقل عليَّ محملها، ولحملت معاوية على خطّة أُعجله فيها عن الفكر. قال: فائتهم إذاً، فقال: الآن وقد أفسدتهم ووقع بينهم الشَّرِّ.

وروى نَصْر عن نُمَيْر بن وعلة، عن الشَّعْبيّ قال: اجتمع جَرِير والأشْتر عند عليّ فقال الشَّتر: أليس قد نهيتك يا أمير المؤمنين أن تبعث جَرِيراً وأخبرتك بعداوته وغِشِّه؛ وأقبل الأشتر يشتمه ويقول: يا أخا بُجَيلة، إنَّ عثمان اشترى منك دينك بهمدان، والله ما أنت بأهل أن تترك تمشي فوق الأرض، إنَّما أتيتهم لتتّخذ عندهم يداً بمسيرك إليهم، ثمَّ رجعت إلينا من عندهم تهددنا بهم وأنت والله منهم، ولا أرى سعيك إلَّا لهم، لئن أطاعني فيك أمير المؤمنين ليحبسنَّك وأشباهك في حبس لا تخرجون منه حَتَّىٰ تستتم (تستبين) هذه الأمور، ويُهلِكَ اللهُ الظَّالمين.

فقال جَرِير: وددت والله أن لوكنت مكاني بعثت، إذن والله لم ترجع. قـال: سمع جَرِير مثل ذلك من قوله: فارق عليًا الله فلحق بقرقيسياء...(١)

[أقول: والَّذي لم يظهر لي إلى الآن، هو المصلحة الموجودة في إرساله إلى معاوية، مع ما كان يقال فيه من ميله إلى عثمان وإلى معاوية، فهل كان هو ناصحا ثُمَّ انحرف وتغيّر حَتَّىٰ هدم علي الله داره؟ أو كان في إرساله مع الوثوق به صلاح عظيم لا ندركه، وقال بعض: إنَّ إرساله لله جَرِيراً، فيه مدح ولكنَّه فارقه وانحرف بعد، وأرجو أن يتَضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

### زحر بن قَيْس الجُعْفِيّ

ـبالزَّاء المعجمة ثُمَّ الحاء المهملة ثُمَّ الرَّاء المهملة ـ بعثه أمير المؤمنين الله رسولاً إلى جَرِير، وأنزله المَدائِن في جَماعة جعلهم هناك رابطة.

ونقل الطَّبري: أنَّه في من شهد على حُجْر وأصحابه، وذكره في أصحاب ابن مطيع في خروج المختار، ثُمَّ في أصحاب شمر بن ذي الجوشن، ثُمَّ في أصحاب مُصْعَب على المختار، ثُمَّ في جند المروانيّة على مُصْعَب المالات المالات المالات المالات المالات الحسين الله المالات المال

هذا ولكن من المحتمل أن يكون الصَّحابيّ حامل لكتاب أمير المؤمنين ﷺ، غير الَّذي شهد على حُجْر وأصحابه وشهد كربلاء وحمل الرُّؤوس الشَّريفة.

١. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص ٧٠ ـ ٨٧ وراجع: الطبقات الكبرى: ج١ ص٣٤٧، تاريخ الطبري: ج٤ ص ٥٦١، الفتوح: ج٢ ص ٥٦١، الاستيعاب: ج١ ص ٣٠٨، الفتوح: ج٢ ص ١٥١، وقعة صفين: ص٧٧ ـ ١٦٠، تاريخ البعقوبي: ج٢ ص ١٨٤، بحار الأنوار: ج٢٣ ص ٣٩٢ ح ٣٦٣.

٢. تاريخ الطبري: ج٥ ص٥٥٩و ج٦ ص٤٥ وص ١٥٣ وص ١٥٦، الإرشاد: ج٢ ص١١٨.

٣. العقد الفريد: ج٣ ص٣٦٧.

قال العلامة التُّستري ١٤٠٠. إلا أنَّ اتّحاده غير مقطوع .(١)

فالظّاهر، أنَّ حامل كتاب أمير المؤمنين الله إلى جَرِير، وحامل كتابه الله من البصرة إلى الكوفة، والخطيب عند جَرِير، والشَّاعر يوم الجمل، هو زحر بن قيس شهد على حجر، والشَّاهد في معركة كربلاء، وحامل الرُّؤوس المباركة، والقائل عند يزيد ما قال من الفرية والأباطيل. (٢) أعاذنا الله من الخذلان وسوء الماب وغلبة الشَّقاء.



من كتاب له ﷺ إلى جَرِير بن عبدالله البَجَلِيِّ، لمَّا أرسَلهُ إلى معاوية:

« أُمَّا بَعْدُ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْفَصْلِ ، وخُذْهُ بِالأَمْرِ الْجَزْمِ ، ثُمَّ خَيِّرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ ، أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَيْهِ ، وإِنِ اخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ ، والسَّلامُ » . (٣)



## كتابه إلى معاوية

قال معاوية في رسالةٍ كتبها إلى أمير المؤمنين الله:

أمًّا بَعْدُ، فإنَّكَ المطبوعُ علَى قلبِكَ، المُغَطَّى على بَصرِكَ؛ الشُّرُّ من شِيمَتِكَ،

١ . قاموس الرجال: ج٤ ص٤١٣.

٢. راجع: وقعة صغين: ص ١٥، الغارات: ج٢ ص ٢٢٦، ببحار الأثوار: ج٣٣ ص ٣٥٩ - ٣٣٩.

٣٠. نهج البلاغة: الكتاب ٨، وقعة صفين: ص٣٢؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص٨٧، العقد الفريد:
 ج٤ ص٣٣٢، جمهوة رسائل العرب: ج١ ص٣٩٤.

والعُتُوُّ مِن خَلَيْقَتِكَ، فشمِّر للحرب، واصْبِر للضَّربِ، فوالله لِيَرْجِعَنَّ الأمرُ إلى ما عَلِمْتَ، والعاقبةُ للمتّقين.

هيهاتَ هيهاتَ، أخطأكَ ما تَمنَّى، وهَوَى قَلبُكَ فِيما هَوَى، فأرْبَعْ على ظِلْعِك، وقِيسْ شِبْرَك بِفِترِكَ، تَعلم أَيْنَ حالُكَ مِن حالِ مَن تَزِنُ الجبالَ حِلمَّهُ، ويَفصِل بيْنَ أهل الشَّكَ عِلمُه، والسَّلام.

فكتب إليه أمير المؤمنين إلا:

«أمَّا بَعْدُ، يا ابنَ صَخْرٍ، يا ابنَ اللَّعينِ، يَـزِنُ الجِـبالَ فـيْما زَعَـمْتَ حِـلمُكَ، ويَفْصِلُ بَيْنَ أَهْلِ الشَّلِ الضَّقَهِ، المُـتَفَاوِتُ العَـقلِ، الشَّارِدُ عَنِ الدِّينِ. الشَّارِدُ عَنِ الدِّينِ.

وقُلتَ: فَشَمِّر للحربِ، واصْبِرْ، فإنْ كنْتَ صادِقاً فَيْما تَزَعُمُ ويُعينُك عَلَيْهِ ابـنُ النَّابِغَةِ، فدَعِ النَّاسَ جانباً، وأعْفِ الفَرِيْقَينِ مِنَ القِتالِ، وابرُزْ إليَّ لِتَعلَمَ أَيُّنا المَرِينُ علَى قلْبهِ، المُغَطَّى علَى بصَرِهِ، فأنَا أبو الحَسَنِ حقَّا، قاتِلُ أخيكَ وخالِكَ وجدِّكَ شَدْخاً يَوْمَ بَدْرٍ، وَذلِكَ السَّيفُ معي، وبِذَلِكَ القلبِ أَلْقَى عَدُوِّي ».(١)



## كتابه إلى معاوية

«وإِنَّ الْبَغْيَ والزُّورَ يُوتِغَانِ (يذيعان) الْمَرْءَ فِي دِينِهِ ودُنْيَاهُ، ويُبْدِيَانِ خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ، وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ غَيْرُ مُدْرِكٍ مَا قُضِيَ فَوَاتُهُ، وقَدْ رَامَ أَقْوَامٌ أَمْراً بِغَيْرِ الْحَقِّ فَتَأَلَّوْا عَلَى الله فَأَكْذَبَهُمْ، فَاحْذَرْ يَوْماً يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ، ويَنْدَمُ مَـنْ

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٨٢.

أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيَادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبْهُ، وقَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ ولَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ، ولَسْنَا إِيَّاكَ أَجَبْنَا، ولَكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرْآنَ فِي حُكْمِهِ، والسَّلامُ ».(١)



### كتابه إلى معاوية

نقل في البحار، كتابه ﷺ إلى معاوية مع جَرِير، قال: يروى أنَّ الكتاب الَّذي كتبه مع جَرِير كانت صورته:

«إنِّي قد عَزَلتُكَ، فَفَوِّض الأمرَ إلى جَرِيرِ، والسَّلامُ ».(٢)



## كتابه إلى مِخْنَف بن سُلَيْم

كتابه الله الله مِخْنَف بن سُلَيْم وغيره من العمّال:

قال نصر: وفي حديث عمر بن سَعْد قال: وكتب عليِّ إلى عُمَّاله، فكتب إلى مِخْنَف بن سُلَيْم:

«سلامٌ علَيكَ، فإنّي أحمَدُ اللهَ إليكَ الّذي لا إلهَ إلّا هُوَ، أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ جِهادَ مَنْ صَدَفَ عَنِ الحَقِّ رَغَبَةٌ عَنهُ، وهَبّ في نُعاسِ العَمى والضَّلالِ، اختياراً لَهُ فَرِيضَةٌ علَى العارِفينَ.

إِنَّ اللهَ يرضى عَمَّن أرضاهُ، ويَسْخَطُّ على مَن عَصاهُ، وإِنَّا قَد هَــمَمْنا بــالمَسيرِ

١. نهج البلاغة: الكتاب٤٨ وراجع: وقعة صفين: ص٤٩٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٢٥.
 الفتوح: ج٣ ص٣٢٢.

٢. بحار الأثوار: ج٣٢ ص٣٩٤ -٣٦٦.

إلى هَوْلاءِ القَومِ، الَّذِينَ عَمَلوا في عِبادِ اللهِ بِغيرِ ما أَنزَلَ اللهُ، واستأثرُوا بالفيءِ، وعَطَّلوا الحُدودَ، وأماتُوا الحَقَّ، وأظهَروا في الأرضِ الفَسادَ، واتَّخذُوا الفاسِقينَ ولِيجَةً مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ، فإذا وَلِيِّ للهِ أعظَمَ أحْدائهُم أبغضوهُ وأقصَوهُ وحرَموهُ، وإذا ظالِم ساعَدَهُم على ظُلمِهِم أحبُّوه وأدنَوْهُ وبَرُّوهُ، فَقَد أصَرُّوا على الظُّلمِ، وكانوا وأجمَعوا على الخِلافِ، وقدِيماً ما صَدُّوا عَنِ الحَقَّ، وتعاونُوا على الإثم، وكانوا طألِمينَ، فإذا أُتيتَ بِكتابي هذا فاستَخلِفْ علَى عَمَلِكَ أُوثَقَ أَصْحابِكَ في نَفْسِك، وأقبِلُ إلينا، لَعلَّكَ تَلْقى هذا العَدُو المُحِلَّ، فتأمُرُ بالمَعرُوفِ وتَنهى عَنِ المُنكرِ وتُجامِعُ الحَقَّ، وتُبايِنُ الباطِلَ، فإنَّهُ لا غَناءَ بِنا، ولا بِكَ عَن أَجْرِ الجِهادِ، وحَسبُنا ويُعمَ الوَكِيلُ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ ». وكتب عَبدُ اللهِ بنُ أبي رافِع، سنةَ سبع وثلاثين. (١)

لمّا فتح الله لأمير المؤمنين الله البصرة، وقفل إلى الكوفة، شاور أصحابه في أمر معاوية، وتكلّم فيه أصحابه الكرام وعزموا على المسير، كتب الله إلى مِخْنَف وسائر عمّاله هذا الكتاب.

نصر بن مزاحم، عن عمر بن سَعْد، عن إسماعيل بن يزيد والحارث بن حصيرة، عن عبد الرَّحمٰن بن عبيد بن أبي الكَنُود، قال: لمّا أراد عليّ المسير إلى أهل الشَّام دعا إليه من كان معه من المهاجرين والأنصار، فحمد الله وأثنى عليه وقال:

«أمًّا بَعدُ؛ فإنَّكم مَيامِينُ الرَّأي، مَراجِيحُ الحِلْم، مَقاوِيلُ بِالحَقِّ، مُبارَكو الفِـعلِ والأمْر. وقد أردنا المَسيرَ إلى عَدوِّنا وعَدُوِّكم، فأشيروا علَينا برَأْيِكُم ».

ا . وقعة صفيّن : ص١٠٤، قاموس الرجال: ج٨ ص٤٥٥، بحار الأثوار : ج٣٢ ص٣٩٩؛ شرح نهج البلاغة لابــن أبى الحديد : ج٣ ص١٨٢.

فقام هاشم بن عُتْبَة بن أبي وَقَاص، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثُمَّ قال: أمَّا بَعدُ؛ يا أميرَ المؤمنين، فأنا بالقوم جِدُّ خَبير، هم لَكَ ولاشياعِكَ أعداءً، وهُم لِمَن يَطلُبُ حَرثَ الدُّنيا أولياءً، وهُم مُقاتِلُوكَ ومُجاهِدُوكَ لا يُبقونَ جَهْداً مَشاحَّة على الدُّنيا وضَنَا بِما في أيديهم مِنها، وليس لَهُم إربَة غيرَها إلَّا ما يَخدعُونَ بهِ الجُهَّالَ مِنَ الطَّلِ بِدَمِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، كَذِبوا ليسوا بِدَمِهِ يَثارونَ، ولكِنَّ الدُّنيا يَطلُبونَ، فَسِرْ بنا إليهِم، فَإِنْ أجابُوا إلى الحَقِّ فَليسَ بَعدَ الحَقِّ إلَّا الضَّلالُ، وإنْ أبوا إلا الشُقاقَ فذلِكَ الظَّنُ بِهِم، واللهِ، ما أراهُم يُبايعونَ وفيهِم أحَدٌ مِمَّنْ يُطاعُ إذا نَهى ولا يُسمَعُ إذا أمرَ. (١)

[ثُمَّ تكلّم بعده عَمَّار، وقَيْس بن سَعْد بن عُبادَة، وسَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ، والأَشْتَرُ مالِكُ بنُ الحارِثِ، ومَعْقِلُ بنُ قَيْسِ اليَرْبُوعيّ، ثُمَّ الرِّياحيُّ، وعَدِيّ بنُ حاتَمِ الطَّاثيّ، وأبو زينب بنُ عَوْف، ويَزيد بن قَيْس، وزياد بن النَّضْر، وزيْد بن حُصَيْن الطَّاثيّ، وعبدُ الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخُزاعِيّ، وحُجْر بن عَدِيّ، وعَمْرو بن الحَمِق، كلّهم يظهرون الطَّاعة والنَّصيحة، وأنَّهم سِلْمٌ لمَن سَالَمه، وحَرب لمَن حارَبه، وإن اختلفوا في التَّعجيل في الحرب والتَّأنِّي والمكاتبة وإتمام الحُجَّة، والذي أشار بالتأنِّي وإتمام الحُجَّة هو عَدِيُّ بنُ حاتم، وكُلُّ يتكلّم ويرد على من يُخالِفهُ.]

[وجاء جمع متهمون بأنَّهم يكاتبون معاوية بن أبي شفْيَان، كعبد الله بن المُعْتمّ العَبْسِيّ وحَنْظَلَة بن الرَّبيع التَّميميّ، وتكلّما وأظهرا أنَّ الصّلاح في ترك حرب

١. وقعة صفين : ص٩٢: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٣ ص١٧١و راجع : بحار الأنوار : ج٣٢ ص٣٩٧.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

معاوية، أو في الحرب مع عدم العجلة.]

فقام إليه مَعْقِل بن قَيْس اليَرْبُوعي، ثُمَّ الرِّياحي، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ هؤلاء والله، ما أتوك بنصح ولا دخلوا عليك إلَّا بغش، فاحذرهم فإنَّهم أدنى العدوِّ.

فقال له مالك بن حبيب: يا أمير المؤمنين، إنَّه بلغني أنَّ حَنْظَلَة هذا يكاتب معاوية، فادفعه إلينا نحبسه حَتَّىٰ تنقضى غزاتك ثُمَّ تنصرف.

وقام إلى على الله عَيَّاش بن رَبيعة، وقائد بن بُكَيْر العَبْسيان، فقالا: ياأمير المؤمنين، إنَّ صاحبنا عبدالله بن المُعْتم قد بلغنا أنّه يكاتب معاوية فاحبسه، أو أمكنًا منه نحبسه حَتَّى تنقضى غزاتك، وتنصرف.

فأخذا يقولان: هذا جزاء من نظر لكم، وأشار عليكم بالرَّأي فيما بينكم وبين عدوّكم.

فقال لهما عليّ ﷺ: «اللهُ بيني وبسينَكُم، وإليـهِ أَكِـلُكُم، وبـهِ أَسـتَظهِرُ عـليكُم، اذهَـبُوا حَيثُ شِئتُم ».

[فهربا إلى معاوية...](١)

[فلمّا تمّت المشاورة، وعزم أمير المؤمنين الله على المسير إلى قتال أهل الشّام، كتب إلى عمّاله كُتباً، ومنها ما كتب إلى مِخْنَف بن سُلَيْم الأزْدِيّ، وهو هذا الكتاب.]

قال نصر: وكتب إلى أمراء أعماله كلُّهم بنحو ماكتب به إلى مِخْنَف بن سُلَيْم،

١. وقعة صفين: ص٩٥ ـ ٩٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص١٧٦، جمهرة خطب العرب: ج١
 ص٣١٢ ـ ٣١٥.

۳۵۰ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

وأقام ينتظرهم.(١)

وقال أبو جَعْفَر الإسكافي: فلمًا أراد أمير المؤمنين الله المسير إلى معاوية ، كتب إلى عمّاله نسخة واحدة . (٢)

## مِخْنَف بن سُلَيْم بن الحارث بن عَوْف

من غامد من الأزد، أسلم وصحب النّبيّ ﷺ (٣) ثُمَّ سكن الكوفة، وكان نقيب الأزد فيها، واستعمله أمير المؤمنين الله بعد فتح البصرة ورجوعه إلى الكوفة على إصبهان وهمدان، وكتب إليه هذا الكتاب، وأشخصه إلى الكوفة لحرب الشّام، فقال له: «استخلِفْ على عَمَلِكَ أَوْتَىقَ أصحابِكَ في نَفْسِكَ »، فاستخلف مِخْنَف الحارثَ بنَ أبي الحارثِ على إصبهان، وسعيد بنَ وَهبٍ على همدان، وكلاهما من قومِهِ وأقبل حَتَّىٰ شَهِدَ صفين، (١٤) وكان على الأزدِ وبُجَيلة وختعم والأنصار وخزاعة. (٥)

عدَّه ابن سَعْد من أهل العلم والفضل، ومن أصحابِ النَّبيِّ الَّذِين نـزلوا الكوفة. (٦) وقال ابن حَجَر: رواياته في كتب السَّنن كثيرة.

وقال الطّبري في حرب البصرة: خرج إلى عليّ من الكوفة إثنا عشر ألف رجل،

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٣ ص١٨٣ وراجع : وقعة صفين :ص١٠٤.

٢. المعيار والموازنة: ص١٢٤.

٣. الطبقات الكبرى: ج٦ ص٣٥، الاستيعاب: ج٤ ص٣٠، أسد الغابة: ج٥ ص١٢٢، الإصابة: ج٦ ص٤٥.

٤. راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد: ج٣ ص١٨٣، تاريخ اصبهان: ج١ ص١٠٠، الاستيعاب: ج٤
 ص٣٠، أسد الغابة: ج٥ ص١٢٢؛ وقعة صفين: ص١٠٥، بحار الأنوار: ج٣٢ ص٤٠٠.

٥. راجع: وقعة صفيّن: ص١١٧: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص١٩٤.

٦. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٣٥.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

وهم أسباع،...وسبع بُجَيلَة وأنـمار وخـثعم والأزْد عـليهم مِـخْنَف بـن سُـلَيْم الأزْدِيّ.(١)

## عَدِيُّ بنُ حاتِم

عديٌ بن حاتم بن عبدالله الطَّائيّ، يُكَنَّى أبا طريف، ابن سخيٍّ العربِ المشهور حاتم الطَّاثي<sup>(٢)</sup>، وأحد الصَّحابة<sup>(٣)</sup>.

تولَى عَدِيّ رئاسة قبيلته ، وحضر عند رسول اللهﷺ سنة (٧هـ) وأســـلم<sup>(١)</sup> ، فأكرمه ورعى حرمته (٥).

ظلّ وفيّاً للولاية العلويَّة بعد وفاة النَّبيّ ﷺ ، وذاد عن حريم الحقّ والولاية (٦٠).

شهد مع أمير المؤمنين على مشاهده (٧). ولمّا لحق أحد أولاده بمعاوية ، بـرئ منه (٨). وكلماته أمام مساعير الفتنة دليل على وعيه العميق للحوادث ، وإدراك

١. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٠٠، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٩، شرح نهج البـلاغة لابـن أبـي الحـديد: ج٣
 ص٣٣٠كلاهما نحوه.

٢. أسد الغابة: ج٤ ص٨ الرقم ٣٦١٠ ، سِيرَ أعلامِ النبلاء: ج٣ ص١٦٣ الرقم٢٦ .

٣. تهذیب الکمال: ج ١٩ ص ٥٢٥ الرقم ٣٨٨٤، تاریخ بىغداد: ج ١ ص ١٨٩ الرقىم ٢٩، تاریخ مـدینة دمشـق:
 ج ٤٠ ص ٦٦، سیر أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٦٣ الرقم ٢٦.

٤. تهذیب الکمال: ج ١٩ ص ٢٥ ه الرقم ٣٨٨٤، سِیرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٦٣ الرقم ٢٦، الاستيعاب: ج ٣ ص ١٦٨ الرقم ١٨٠٠، وقيل «سنة عشرة».

٥. سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ ص١٦٣ الرقم٢٦.

٦ . راجع رجال الكشّي : ج١ ص١٨٦ .

٧. تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٨٩ الرقم ٢٩ ، الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص ٢٢ ، الطبقات لخليفة بـن خياط: ص ١٢٧ الرقم ٢٦٣ ، تهذيب الكمال: ج ١٩ ص ٥٢٩ الرقم ٣٨٨٤ ، الاستيعاب: ج ٣ ص ١٦٩ الرقم ١٨٠٠ ؛ الجمل: ص ٣٦٧ ، وقعة صفين: ص ١٩٧ .

۸. وقعة صفيّن : ص٢٢٥ و٥٢٣ .

السليم لموقف الإمام أمير المؤمنين الله ، وثباته على صراط الحقّ ، ومن كلماته :

أيُّها النَّاس ، إنَّه واللهِ، لو غيرُ عليٌّ دعانا إلى قتالِ أهلِ الصَّلاةِ ما أجبناهُ . . .(١١) .

اختاره الإمام الله لِمفاوَضَةِ العَدُوِّ في صفين بسبب منطقه البليغ (٢). قتل أحد أولاده في إحدى حروب الإمام ، كما فقد إحدى عينيه (٣). وكان معاوية يعظمه ويرعى حرمته ، بَيْد أنّه كان يذكر الإمام الله في مناسبات مختلفة ويُثني عليه . ولم يتنازل عن موقفه الحقّ أمام معاوية (٤).

توفي حوالي سنة ٦٨ هـ(٥) ، وله من العمر مئة وعشرون سنة (7) .

في الإمامة والسياسة - في ذكر حرب صفين واختلاف أصحاب الإمام في استمرار القتال -: ثمّ قام عَدِيّ بن حاتم فقال : أيَّها النَّاس ، إنّه والله ، لو غير عليّ دعانا إلى قتال أهل الصَّلاة ما أجبناهُ ، ولا وقع بأمر قط إلا ومعه من الله برهان ، وفي يديه من الله سبب ، وإنّه وقف عن عثمان بشبهة ، وقاتل أهلَ الجَمَلِ على النَّكثِ ، وأهلَ الشَّام على البغى (٧) .

١. الإمامة والسياسة: ج ا ص١٤١.

٢. وقعة صفين : ص١٩٧ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٥ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص٣٦٧.

۳. الجمل: ص٣٦٧، وقعة صفين: ص٣٦٠؛ الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٢٢، تهذيب الكمال:ج ١٩ ص٥٣٠ الرقم ٢٦٨. الرقم ٢٦٨. الرقم ٢٦٨.

٤. مروج الذهب: ج٣ ص١٣، أنساب الأشراف: ج٥ ص١٠٠، العقد الغريد: ج٣ ص٨٦، تاريخ مدينة دمشق:
 ج٠٤ ص٩٥.

٥. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٢٢، تاريخ بعداد: ج١ ص١٩٠ الرقسم٢٩، تاريخ مدينة دمشق: ج٤٠ ص٦٩، المعارف لابن قتيبة: ص٣١٣، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ص١٦٥ الرقم٢٦.

٦. الطبقات لخليفة بن خياط: ص١٢٧ الرقم٤٦٣، تاريخ بغداد: ج ١ ص١٩٠ الرقم٢٩، تاريخ مدينة دمشق:
 ج٠٤ ص٦٩، المعارف لابن قتيبة: ص٣١٣، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ص١٦٥ الرقم٢٢.

٧. الإمامة والسياسة: ج١ ص١٤١.

وفي وقعة صفِّين: جاء عَدِيّ بن حاتم يلتمس عليّاً ، ما يطأ إلّا على إنسان ميّت أو قدم أو ساعد ، فوجده تحت رايات بكر بن واثل ، فقال: يا أمير المؤمنين ، ألا نقوم حتَّى نموت ؟

فقال عليّ :«ادنُه»، فدنا حتَّى وضع أذنه عند أنفه ، فقال :«ويحَكَ ، إنَّ عامَّةَ مَـن معي يَعصِيني ، وإنّ مُعاوِيةَ فِيمَن يُطِيعُهُ ولا يعصيه »(١١) .

وفي الجمل ـ في ذكر أحداث ما قبل حرب الجمل ـ: أقبل أمير المؤمنين على على عديّ بن حاتم فقال له: يا عَدِيّ ، أنتَ شاهِدٌ لنا ، وحاضِرٌ مَعَنا وما نَحنُ فِيهِ ؟

فقال عَدِيّ : شهدتك أو غبت عنك فأنا عندما أحببت ، هذه خيولنا معدّة ، ورماحنا محدّدة ، وسيوفنا مجرّدة ، فإن رأيت أن نتقدّم تقدّمنا ، وإنْ رأيت أن نحجم أحجمنا ، نحن طوع لأمرك ، فأمر بما شئت ، نسارع إلى امتثال أمرك (٢) .

وفي تاريخ الطبري عن جعفر بن حُذَيْفَة: إنّ عائذ بن قَيْس الحِزمري واثب عَدِيّ بن حاتم في الرَّاية بصفِّين ـ وكانت حِزمر أكثر من بني عَدِيّ رهط حاتم ـ فَوثب عليهم عبدالله بن خليفة الطَّائيّ البَوْلاني عند عليّ ، فقال:

يا بني حِزمر ، على عَدِيّ تتوثّبون! وهل فيكم مثل عَدِيّ؟ أو في آبائكم مثل أبي عديّ؟! أليس بابن ذي المِرباع أبي عديّ؟! أليس بابن ذي المِرباع وابن جواد العرب؟! أليس بابن المُنهِبِ مالَهُ ومانعِ جارَهُ؟! أليس من لم يغدر ولم يفجُر ، ولم يجهل ولم يبخل ، ولم يمنن ولم يجبن؟! هاتوا في آبائكم مثل أبيه ، أو هاتوا فيكم مثله .

١. وقعة صغيّن: ص٣٧٩.

۲ . الجمل : ص ۲۷۰ .

أُوليس أفضلكُم في الإسلام؟! أُوليس وافِدَكُم إلى رسولِ اللهِ اللهُ الله

فقال له على بن أبي طالب ﷺ:

« حَسبُكَ يابنَ خَليفَة ، هَلُم أَيُّها القومُ إلي »، وعلي بجماعة طيّئ ، فأتوه جميعاً ، فقال علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله

قالت له طيّئ: عَدِيّ.

فقال له ابن خليفة: فسلهم يا أمير المؤمنين ، أليسوا راضين مسلّمين لعديّ الرّياسة ؟ ففعل ، فقالوا: نعم ، فقال لهم: عَدِيٌّ أحقّكم بالرَّايةِ ، فسلّموها له .

فقال علي \_ وضجّت بنو الحِزْمِر \_: ﴿ إِنِّي أَراهُ رأسَكُم قَبلَ اليَومِ ، ولا أرى قومَهُ كُلُّهم إلّا مُسلّمينَ لَهُ غَيرَكُم » ، فأتبع في ذلك الكثرة ، فأخذها عَدِيّ (١) .

وفي وقعة صفّين عن المحلّ بن خليفة: لمّا توادع علي الله ومعاوية بصفّين، اختلفت الرُّسل فيما بينهما رجاء الصَّلح، فأرسل عليّ بن أبي طالب إلى معاوية عَدِيّ بن حاتم، وشَبَث بن رِبْعيّ، ويَزيد بن قَيْس، وزياد بن خصفة، فدخلوا على معاوية، فحمد الله عَدِيٌّ بن حاتم وأثنى عليه، ثمّ قال:

أمّا بعد ، فإنّا أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمّتنا ، ويحقن الله به دماء المسلمين ، وندعوك إلى أفضلها سابقة ، وأحسنها في الإسلام آثاراً ، وقد اجتمع له النّاس ، وقد أرشدهم الله بالّذي رأوا فأتوا ، فلم يبق أحد غيرك وغير من

١ . تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٩ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص٣٦٩ نحوه .

معك ، فانته يا معاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل.

فقال له معاوية : كأنّك إنّما جئت متهدّداً ولم تأتِ مصلحاً . هيهات يا عَدِيّ ، كلّا والله ، إنّي لابنُ حرب ، ما يُقعقَعُ لي بالشنان (١١) . أما والله ، إنّك لمن المُجلبين على ابن عفّان ، وأنت لمن قتلتِه ، وإنّي لأرجو أن تكون ممّن يقتله الله . هيهات يا عَدِيّ ، قد حلبت بالساعد الأشدّ (٢) .

وفي مروج الدَّمب: ذكر أنَّ عَدِيّ بن حاتم الطَّائيّ دخل على معاوية ، فقال له معاوية : مافعلت الطَّرفات \_يعنى أولاده\_؟

قال: قُتلوا مع عليّ .

قال: ما أنصفك عليّ ، قتل أولادك وبقّي أولاده .

فقال عَدِيّ : ما أنصفتُ عليّاً ، إذ قتل وبقيت بعده .

فقال معاوية : أما إنه قد بقيت قطرة من دم عثمان ، ما يمحوها إلا دم شريف من أشراف اليمن .

فقال عَدِيّ: والله، إنّ قلوبنا الَّتي أبغضناك بها لفي صدورنا ، وإنّ أسيافنا الَّتي قاتلناك بها لعلى عواتقنا ، ولئن أدنيت إلينا من الغدر فتراً لندنين إليك من الشَّر شبراً ، وإنّ حزّ الحلقوم وحشرجة الحيزوم ، لأهون علينا من أن نسمع المساءة في عليّ ، فسلِّم السَّيفَ يا مُعاويةُ لباعِثِ السَّيفِ .

فقال معاوية : هذه كلمات حكم فاكتبوها . وأقبل على عَدِيّ محادثاً له كأنّه ما

١. الشُّنُّ والشُّنَّة : الخَلَقُ من كلِّ آنية صُنِعَت من جلد . وجمعها شِنَانٌ ( لسان العرب: ج١٣ ص ٢٤١) .

٢. وقعة صنين : ص١٩٧ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص٥ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٦٧كلاهما نحوه .

٣٥٦ ......مكاتيب الأثمّة /ج ١

خاطبه بش*يء*(١).

وفي المحاسن والمساوئ: إنَّ عَدِيّ بن حاتم دخل على معاوية بن أبي سُـفْيَان فقال: يا عَدِيّ، أين الطَّرَفات؟ يعنى بنيه طريفاً وطارفاً وطرفة.

قال: قُتلوا يوم صفِّين بين يدي عليّ بن أبي طالب على .

فقال : ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قدّم بنيك وأخر بنيه !

قال: بل ما أنصفت أنا عليّاً؛ إذ قُتل وبقيتُ ا

قال: صف لي عليّاً . فقال: إنّ رأيت أن تُعفيني .

قال: لا أعفيك.

قال : كان والله؟ بعيد المدى وشديد القوى ، يقول عدلاً ويتحكم فصلاً ، تتفجّر الحكمة من جوانبه ، والعلم مِن نواحيه ، يستوجش من الدُنيا وزهرتها ، ويستأنِسُ بالليل ووحشته ، وكان والله ، غزير الدَّمعة ، طويلَ الفِكرة ، يُحاسِبُ نفسَهُ إذا خَلا ، ويُقلِّبُ كَفيه على ما مضى ، يُعجِبُهُ مِنَ اللِّباسِ القصير ، ومِنَ المَعاشِ الخشِن ، وكان فينا كأحَدِنا ، يُجيبنا إذا سألناهُ ويُدنينا إذا أتيناهُ ، ونَحنُ مَعَ المَعاشِ الخشِن ، وكانَ فينا كأحَدِنا ، يُجيبنا إذا سألناهُ ويُدنينا إذا أتيناهُ ، ونَحنُ مَعَ تقريبِهِ لَنا وقُربِهِ مِنَا لا تُكلِّمه لِهَيبتهِ ، ولا نرفعُ أعيننا إليه لِعظمتِه ، فإن تَبسَّم فَعَنِ اللَّولُو المَنظُومِ ، يُعظمُ أهلَ الدِّينِ ، يَتحبَّبُ إلى المَساكِينِ ، لا يخافُ القوي طُلمَه ، ولا يأس الضَّعيف من عدله .

فأقسِمُ، لَقدْ رأيتُهُ ليلةً وقد مَثْلَ في محرابِهِ، وأرخى اللَّيلُ سِربالَهُ وغَـارَتْ نُجومُهُ، ودُموعُهُ تتحادَرُ على لِحيَتِهِ وهو يَتملمَلُ تَملمُلَ السَّليم، ويَبكِي بُكاءَ

١. مروج الذهب: ج٣ ص١٣ وراجع تاريخ مدينة دمشق: ج٠٤ ص٩٥، العقد الفريد: ج٣ ص٨٦، الأمالي للسيك
 المرتضى: ج١ ص٢١٧.

الحَزينِ ، فكأنّي الآنَ أسمَعُهُ وهُو يَقُولُ : « يا دنيا ، أَإِليَّ تعرّضْتِ ؟ أَمْ إِليَّ أَقْبَلْتِ ؟ غُرِّي غيري ، لا حانَ حَينُكِ ، قَد طَلَقتُكِ ثَلاثاً لا رَجعَةَ لِي فِيكِ ، فَعيشُكِ حَقيرٌ وخَطَرُكِ يَسِيرٌ ، آهِ مِن قِلَّةِ الزَّادِ وبُعدِ السَّفَرِ وقِلَّةِ الأُنيسِ !»

قال: فوكفت عينا معاوية ينشّفهما بِكُمّه، ثمّ قال: يَرحم اللهُ أبا الحسن! كان كذا فكيف صبرك عنه؟

قال: كصبر من ذبح ولدها في حِجرها، فهي لا ترقأ دمعتها، ولا تسكن عبرتها.

قال: فكيف ذكرك له؟

قال : وهل يتركني الدُّهر أن أنساه !(١)

#### مالِكُ بنُ حَبيب

مالك بن حَبيب اليَرْبُوعيّ من أصحاب الإمام أمير المؤمنين الله البررة ، وعندما تحرّك الإمام الله تلقاء صفين ، تركه في الكوفة ليعبّئ النّاس لنصرته .

وكان قد ساءه عدم حضوره المعركة معه ، لكنّ الإمام الله وعده بالأجر العظيم ، وكان مالك على شرطة الإمام الله في الكوفة (٢).

في وقعة صفّين: أخذ مالك بن حَبيب رجلاً وقد تخلّف عن عليّ فضرب عنقه ، فبلغ ذلك قومه ، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى مالك ، فنتسقّطه لعلّه أن يقرّ لنا بقتله ، فإنّه رجل أهوج .

المحاسن والمساوئ: ص٤٦، وفي أكثر المصادر نقل هذا الكلام عن ضِرار بن ضمرة ، راجع: ضِرار بن ضمرة الضبابي .

٢ . وقعة صفيّن : ص١٣٣ .

٣٥٨ ...... مكاتيب الأتمة /ج ١

### فجاؤوا فقالوا: يا مالِكُ ، قتلتَ الرَّجُل ؟

قال: أخبركم أنّ النَّاقة ترأم (١) ولدها. اخرجوا عنّي قبَّحكم الله، أخبرتكم أنّي قتلته (٢).



## كتابه إلى ابن بُدَيْل

ذكروا أنَّه قدم عبدالله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخُزاعِيِّ إلى الأنبار، وأتبعه كتاباً منه [وهذا نصّه:]

"من عَبدِ اللهِ علي أميرِ المؤمنين، إلى عَبدِ اللهِ بنِ بُدَيْلٍ، سلامٌ علَيكَ. أمَّا بَعْدُ؛ فإنَّهُ بَدا لِيَ المَقامُ بِشَاطِىء الفُراتِ لِحمَّامِ عبدالله، فليجنني عَبدُ الله بِنُ عبَّاسٍ بِمَنْ مَعَهُ، وحُرَيْثَ بنَ جابِرٍ. وانظُر جُندَكَ فأقِم بِهِم بالمَكانِ اللّذي أنتَ بِه، وإيَّاكَ ومُواقَعَة أَحَدٍ مِن خَيلِ العَدُوِّ حَتَّىٰ أتقدَّمَ علَيكَ وأَذْكِ (٣) العُيونَ نَحوهُم، ولْيَكُن مَعَ عُيونِكَ مِن السِّلاحِ ما يُباشِرونَ بِهِ القِتالَ، ولْتَكُن عُيونُكَ الشُّجعانُ مِن جُندِكَ، فَإنَّ عُيونِكَ مِنَ السِّلاحِ ما يُباشِرونَ بِهِ القِتالَ، ولْتَكُن عُيونُكَ الشُّجعانُ مِن جُندِكَ، فَإنَّ الجَبانَ لا يأتِيكَ بِصِحَةِ الأمرِ. وانتَهِ إلى أمرِي ومَن قِبلَكَ بإذنِ اللهِ، والسَّلامُ.» (٤)

## عَبدُاللهِ بنُ بُدَيْل

عبدالله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخُزاعِيّ ، أسلم قبل فتح مكّة (٥) ، وشهد حُـنَيناً ،

١. تَعطِف عليه فتشُمُّه وتَتَرَشَّفه (النهاية : ٢ /١٧٦).

۲ . وقعة صفيّن : ص ١٤٠ .

٣. أي : أدلّ .

٤. المعيار والموازنة: ص١٣٠.

٥٠ تساريخ الإسسلام للسذهبي : ج٣ ص٥٦٧ ، الاستيعاب : ج٣ ص٩ الرقسم ١٤٨٩ ، أسمد الغبابة : ج٣ ص١٨٤ الرقم ٢٨٣٤ ، تقريب التهذيب : ج٢٩٦ ص٣٢٢٥ وفيه «يوم الفتح» بدل «قبل فتح».

والطائف، وتبوك (١)، أشخصه النَّبيّ على إلى اليمن مع أخيه عبد الرَّحمٰن (٢). عدَّه المؤرِّخون من عظماء أصحاب الإمام أمير المؤمنين الله وأعيانهم (٣).

اشتركَ عبدُ اللهِ في النَّورة علَى عُثمان (٤). ثمّ كان إلى جانب الإمام أمير المؤمنين عضداً صلباً وصاحباً مُضحّياً. وشهد معه الجمل ، وصفين . وكان في صفين قائد الرَّجالة (٥) أو قائد الميمنة ، وتولّى رئاسة قُرّاء الكوفة أيضاً (١).

تدلّ خُطبه وأقواله على أنه كان يتمتّع بوعي عظيم في معرفة أوضاع عصره ، وأناس زمانه ، ودوافع أعداء الإمام أمير المؤمنين الله (٧٠) . وقف عند قيام الحرب بكلّ ثبات ، وقال : إنّ معاوية ادّعى ما ليس له ، ونازع الأمر أهله ومن ليس مثله ، وجادل بالباطل ليدحض به الحقّ ، وصال عليكم بالأعراب والأحزاب ، وزيّن لهم الضّلالة . . . وأنتم والله ، على نورٍ من ربّكم ، وبرهانٍ مبين (٨) .

دنا من معاوية بشجاعة محمودة، وصولة لا هوادة فيها . فلمّا رأي معاوية أنّ

١. الاستيعاب: ج ٣ ص ٩ الرقم ١٤٨٩ ، أسد الغابة: ج ٣ ص ١٨٤ الرقم ٢٨٣٤ وفيه «شهد الفتح وحنيناً و ...» ،
 تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص ٥٦٧ وفيه «شهد الفتح ومابعدها» .

٢. رجال الطبوسي: ص ٧٠ الرقم ٦٤٣؛ الإصابة: ج٤ ص ١٨ الرقم ٤٥٧٧، تهذيب التهذيب: ج٣ ص ٩٨ الرقم ٣٧٤٧.

٣. أسد الغابة: ج ٣ ص ١٨٤ الرقم ٢٨٣٤، الاستيعاب: ج ٣ ص ٩ الرقم ١٤٨٩، تهذيب التهذيب: ج٣ ص ٩٨ الرقم ٣٧٤٧.

٤. تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٨٢، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٥٦٧.

٥. وقعة صفين: ص٥٠٥: تاريخ خليفة بن خياط: ص١٤٦، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٥٦٥، الاستيعاب:
 ج٣ص ٩ الرقم ١٤٨٩، تهذيب التهذيب: ج٣ ص٩٨ الرقم ٣٧٤٧.

٦. وقعة صفين : ص٨٠٨ ؛ تاريخ العلبري : ج٥ ص١٥ . .

٧. وقعة صفيّن: ص١٠٢.

٨. وقعة صفين : ص٢٣٤ : الإصابة : ج٤ ص١٩ الرقم٤٥٧٧ نحوه .

الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت ، أمر أن يرضخ بالصَّخر والحجارة ويُقضى عليه . فاستشهد عبد الله (۱) ، وسمّاه معاوية : كبش القوم ، وذكر شجاعته واستبساله متعجّباً (۲) ، وذهب إلى أنّه فذ لا نظير له في القتال . وعُدّ عبد الله أحد دُهاة العرب الخمسة (۳) .

واستشهد أخوه عبد الرَّحمٰن في صفِّين أيضاً (٤). ودافع عبد الله عن إمامه حتَّى آخر لحظة من حياته بكلّ ما أوتي من جُهد. وعندما طلب منه رفيق دربه وصاحبه الأسود بن طهمان الخُزاعِيّ أن يوصيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ، قال:

أوصيك بتقوى الله ، وأن تُناصِحَ أمير المؤمنين ، وأن تقاتل معه المُحلّين حتًى يظهر الحقّ أو تلحق بالله ، وأبلغه عنّى السَّلام . . . » .

وعندما بلغ الإمام صلوات الله عليه سلامه قال:

رحمه الله! جاهد معنا عدونا في الحياة ، ونصح لنا في الوفاة (٥).

في وقعة صفّين عن زَيْد بن وَهَب: إنّ عبدالله بن بُدَيْل قام في أصحابه فقال: إنّ معاوية ادّعى ما ليس له، ونازع الأمر أهله ومَن ليس مِثلَه، وجادل بالباطل ليدحض به الحقّ، وصال عليكم بالأعراب والأحزاب، وزيّن لهم الضّلالة،

١. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص٤٤٦ الرقم ٥٦٨٨ .

٢٠. وقعة صفين : ص٢٤٦ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص٢٤ ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص٥٤٣ ، الاستيعاب : ج٣
 ص١٠ الرقم ١٤٨٩ .

التاريخ الصغير: ج ١ ص ١٣٨ ، تهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٤٥ ، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٦٤ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص ٤٤٨ ، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٠٨ .

تساويخ الإسسلام للسذهبي: ج٣ ص٥٦٧، تسهذيب الشهذيب: ج٣ ص٩٨ الرقسم ٣٧٤٧، أسد الغابة: ج٣ ص١٨٤ الرقم ٢٨٤٤؛ رجال الطوسى: ص ٧٠ الرقم ٣٤٣٠.

٥. وقعة صفين: ص٤٥٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٨ص٩٣.

وزرع في قلوبهم حُبّ الفتنة ، ولبّس عليهم الأمر ، وزادهم رجساً إلى رجسهم، وأنتم والله، على نور من ربّكم وبرهان مبين .

قاتلوا الطَّغام الجُفاة ولا تخشَوهم ، وكيف تخشونهم وفي أيديكم كتاب من ربّكم ظاهر مبروز ؟ ا﴿ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١) يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١) وقد قاتلتهم مع النَّبي عَلَيْ ، والله ما هم في هذه بأزكى ولا أتقى ولا أبر ، قوموا إلى عدو الله وعدو كم (٢).



«مِن عَبدِ اللهِ عليِّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى الأَسْوَدِ بنِ قَطَنَة.

أمًّا بعدُ؛ فَإِنَّهُ مَن لَمْ يَنْتَفِعْ بِما وُعِظَ لم يَحذَرْ ما هُوَ غابِرٌ<sup>(٣)</sup>، ومَنْ أَعَجَبَتْهُ رَضِ*يَ* بِها، ولَيستْ بِثِقَةٍ.

فاعتَبِرْ بِما مَضَى تَحذر ما بَقِيَ ، واطبَعْ لِلمُسلمِينَ قِبَلَكَ مِنَ الطَّلاءِ<sup>(٤)</sup> ما يَذهَبُ ثُلثاهُ ، وأكثِرْ لَنا من لَطَفِ الجُندِ ، واجَعلْهُ مكانَ ما علَيهمِ مِـن أَرَزاقِ الجُـندِ؛ فَــإنَّ للوِلْدانِ علَينا حَقَّا ، وفِى الذُّريَّةِ مَن يُخافُ دُعاؤُهُ ، وهُو لَهُم صالِحٌ ، والسَّلام . »<sup>(٥)</sup>

١. التوبة : ١٣ و١٤.

٢. وقعة صفين : ص٢٣٤ : تاريخ الطبري : ج ٥ ص١٦ وفيه «مبروراً» بدل «مبروز» ، الاستيعاب : ج٣ ص١٠ الرقم ١٤٨٩ وليس فيه من «ولا تخشوهم» إلى «مبروز» .

٣. الغابر : الباقي.

٤. الطِّلاء - بالكسر -: ما طبخ من عصير العنب.

ه . وقعة صغين : ص ١٠٦.

٣٦٢ ......مكاتيب الأئمّة /ج ١

[أقول: الأُسْوَد بن قَطَنة، كما في نصر الموجود عندي، وقَطَبَة كما في البحار، وفي نهج البلاغة، وشرح البحراني: قطيبة، بالياء ثُمَّ الباء.

وفي الإصابة: الأسود بن قطبة أبو مُفَزّر، بفتح الفاء وتشديد الزّاء المكسورة بعدها راء.

قال الدَّارقطني في المؤتلف: شهد القادسية، وله فيها أشعار كثيرة، هو رسول سَعْد بن أبي وَقَّاص بسبي جلولاء إلى عمر، وهو شاعر المسلمين في تلك الأيَّام، ذكره سيف في الفتوح، وقال أيضاً: وكان مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر، ثُمَّ ذكر أبياتاً من شعره.

وقال الحميدي: لم أقف إلى الآن على نسب الأسود بن قطبة، وقرأت في كثير من النُسخ أنَّه حارثي من بني الحارث بن كَعْب، ولم أتحقَّق ذلك، واللَّذي يغلب على ظنّي أنَّه الأسود بن زَيْد بن قطبة بن غنم الأنْصاريّ من بني عبيد بن عَدِيّ، ذكره أبو عمر في الاستيعاب، وقال: إنَّ موسى بن عُقْبَة عدَّه فيمن شهد بدراً، انتهى.

وذكره الطَّبري كثيراً بكنيته...و نسبه إلى تميم، وله الله كتاب آخر نقله المصنّف نقلاً عن نهج البلاغة من يفيد أنَّه صاحب جند حلوان. (١١)

# كتابه إلى الأسْوَدبن قُطبة

من كتاب له الله إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حُلوان:

١. راجع: نهج البلاغة: الكتاب ٥٩، وقعة صغين: ص١٠٦، بحار الأنوار: ج٣٢ ص٢٠١ وج٦٦ ص٥٠٦ وج٩٧
 ص١٧٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٧ ص١٤٥، تاريخ الطبري: ج٣ ص١١٨، الإصابة: ج١
 ص٢٢٦ وج٦ ص٣٨٥، أسد الغابة: ج١ ص٨٥، تاريخ مدينة دمشق: ج٩ ص٧٠.

«أَمَّا بعدُ، فإنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِك كَثِيراً مِنَ الْعَدْلِ، فَـلْيَكُنْ أَمْـرُ النَّاس عِنْدَك فِي الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ، فَاجْتَنِبْ مَـا تُنْكِرُ أَمْنَالَهُ، وابْتَذِلْ نَفْسَك فِيما افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْك، رَاجِياً ثَوَابَهُ، ومُتَخَوِّفاً عِقَابَهُ.

واعْلَمْ أَنَّ الدُّنيا دَارُ بَلِيَّةٍ ، لَمْ يَفْرُغْ صَاحِبُهَا فِيهَا قَطُّ سَاعَةً ، إِلَّا كَانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَيْه حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وأَنَّهُ لَنْ يُغْنِيَك عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَداً .

ومِنَ الْحَقِّ عَلَيْك حِفْظُ نَفْسِك، والاحْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجُهْدِك، فـإنَّ الَّـذِي يَصِلُ إِلَيْك مِن ذَلِك أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِك، والسَّلامُ ».(١)



## كتابه إلى أميرين من أمراء جيشه

« وقَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وعَلَى مَنْ فِي حَيِّزِكُمَا، مَالِكَ بِنَ الْحَارِثِ الأَشْتَرَ، فَاسْمَعَا لَهُ، وأَطِيعًا، واجْعَلاهُ دِرْعاً ومِجَنَاً، فإنَّه مِمَّنْ لا يُخَافُ وَهْنَهُ، ولا سَقْطَتَهُ، ولا بُطْقُهُ عَمَّا الإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ، ولا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْنَلُ. »(٢)



# كتابه إلى أمرائه على الجيش

مِن عَبْدِالله عليِّ بن أبِي طالِبٍ أميرِ المُؤْمِنِين إلى أَصْحَابِ الْمَسَالِح.

أَمَّا بعْدُ ، فإنَّ حَقَّا على الْوَالِي أَلَّا يُغَيِّرُهُ على رَعِيَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ ، ولا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ ، وأَنْ يَزيدَهُ ما قَسَمَ الله لهُ مِن نِعَمِهِ دُنُوّاً من عِبَادِه ، وعَطْفاً على إِخْوَانِهِ.

١. نهج البلاغة: الكتاب ٥٩ وراجع: نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٧ ص١٤٥.

٢. نهج البلاغة: الكتاب١٣.

أ لا وإنَّ لكُم عِنْدي ألَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرِّ اللَّ في حَرْبٍ، ولا أَطْوِي دُونَكُمْ أَمْراً إلَّا في حُكْم، ولا أَوْفَ بهِ دُونَ مَقْطَعِهِ، وأَنْ تَكُونُوا عِنْدي في الْحَقِّ سَوَاءً، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ، ولِي عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ، ولِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ، وألَّا تَنْكُصُوا عن دَعْوَةٍ، ولا تُفَرِّطُوا في صَلاح، وأنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ الطَّاعَةُ، وألَّا تَنْكُصُوا عن دَعْوَةٍ، ولا تُفَرِّطُوا في صَلاح، وأنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ الى الْحَقِّ، فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَسْتَقِيمُوا لي علَى ذَلِك، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ علَيَّ مِمَّنِ اعْوَجً إلى الْحَقِّ، ثُمَّ أَعْظُمُ لَهُ الْعُقُوبَةَ، ولا يَجِدُ عندِي فيها رُخْصَةً فَخُذُوا هذا من أُمَرَائِكُمْ، وأَعْطُوهُمْ من أَنْفُسِكُمْ ما يُصْلِحُ اللهُ بهِ أَمْرَكُم، والسَّلامُ.(١)

# الك أمراء الأجناد الأجناد الأجناد الأجناد المراء ا

وإلى العُمَّالِ الَّذِينَ يَطأُ الجَيشُ عَمَلَهُم:

«مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إلى مَن مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَرَاجِ وعُمَّالِ الْبلاد:

أُمَّا بَعْدُ؛ فإنِّي قد سَيَّرْتُ جُنُوداً، هِي مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وقد أَوْصَيْتُهُمْ بِما يَجِبُ للهِ علَيهِم مِن كَفِّ الأَذَى، وصَرْفِ الشَّذَى، وأَنَا أَبْرَأُ إِلَيكُم، وإلَى ذِمَّتِكُم مِن مَعَرَّة الْجَيْشِ، إلَّا مِنْ جَوْعَةِ المُضْطَرِّ لا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً إلى شِبَعِه، فَنكَلُوا مَن مَعَرَّة الْجَيْشِ، إلَّا مِنْ جَوْعَةِ المُضْطَرِّ لا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً إلى شِبَعِه، فَنكَلُوا مَن تَناوَلَ مِنْهم شَيْئاً ظُلْماً عَن ظُلْمِهم، وكُفُّوا أَيْدِي شَفَهائِكُم عَن مُضَارَّتِهم، والتَّعَرُّضِ لَهُمْ فِيما اسْتَنْنَئناهُ مِنْهُم، وأَنا بَيْنَ أَظْهُرِ الْجَيْشِ فَارْفَعُوا إِلَيَّ مَظَالِمَكُم، وما عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ مِن أَمْرِهِم، وما لا تُطِيقُونَ دَفْعَهُ إلَّا بِاللهِ وبي، فَأَنَا أُغَيِّرُهُ وما عَرَاكُمْ مِمَّا يَغْلِبُكُمْ مِن أَمْرِهِم، وما لا تُطِيقُونَ دَفْعَهُ إلَّا بِاللهِ وبي، فَأَنَا أُغَيِّرُهُ

ا . نهج البلاغة: الكتاب٥٠، الأمالي للطوسي: ص٢٢١، وقعة صفين: ص١٠٧، بـحار الأنوار: ج٧٥ ص٣٥٤، المعيار والموازنة: ص١٠٢٠.

قال نصر: وفي حديث عمر أيضاً بإسناده، ثُمَّ قال: إنَّ عليَّاً كتب إلى أُمراء الأحناد:

# «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مِن عَبدِ اللهِ علِيٍّ أميرِ المُؤمنينَ، أمَّا بَعدُ؛ فإنِي أبرأً إلَيكُمْ وإلى أهلِ الذَّمَّةِ مِن مَعَرَّةِ الجَيشِ، إلَّا مِن جَوعةٍ إلى شَبْعةٍ، ومِن فَقْرٍ إلى غِنَى، أو عَمى إلى هُدَى ؛ فإنَّ ذلك عليهِم. فاعزِلُوا النَّاسَ عَنِ الظَّلمِ والعُدوانِ، وخُذُوا علَى أيدي سُفهائِكُم، واحتَرسِوا أن تَعمَلُوا أعْمالاً لا يَرضى اللهُ بِها عنَّا، فَيَرُدَّ علينا وعَلَيكُم دُعاءَنا، فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلا دُعَا وَكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾ (٢) فإنَّ اللهَ إذا مَقَتَ قَوْماً مِنَ السَّماءِ هَلكُوا في الأرْضِ، فلا تألُوا أَنْفُسكُم خَيْراً، ولا الجُنْدَ حُسنَ سِيرَةٍ، ولا الرَّعِيَّةَ مَعونَةً، ولا دِينَ اللهِ قُوَّةً، وأَبلُوا في سَبِيلِهِ عَنْدًا وعِندَكُمْ ما يَجِبُ علَينا أن نَشكُرَهُ ما استوجَبَ عَلَيكُمْ، فإنَّ اللهَ قَدِ اصطنَعَ عِندَنا وعِندَكُمْ ما يَجِبُ علَينا أن نَشكُرَهُ ما المَعْرَهُ ما بلَغَتْ قَوَّتُنا. ولا قُوَّةَ إلاّ باللهِ ». وكتب أبو ثروان (٣)



قال نصر: وفي كتاب عمر بن سَعْد أيضاً: وكتب إلى جنوده يخبرهم بـالَّذي

١. نهج البلاغة: الكتاب ٦٠.

٢. الفرقان: الآية ٧٧.

٣. وقعة صفين : ص١٢٥. بسحار الأنوار : ج٣٣ ص٤٨٦ ح ١٩٦؛ شـرح نبهج البـلاغة لابـن أبــي الحــديد : ج٣
 ص١٩٤٠ ، جمهرة رسائل العرب : ج١ ص٤٠٧.

٣٦٦ ............ مكاتيب الأثمّة /ج ١

# لهم والَّذي عليهم:

«مِنْ عَبدِ اللهِ عَلِيٍّ أميرِ المُؤمِنينَ، أمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَكُم في الحَقِّ جَميعاً سَواءً، أسوَدكُم وأحْمرَكُم، وجَعَلَكُم مِن الوالِي وجَعَلَ الوالِي مِنكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوالِدِ مِنَ الوالِدِ مِنَ الوالِدِ الَّذِي لا يَكْفِيهِم مَنعُهُ إِيَّاهُمْ طلبَ عَدُوِّهِ والتَّهمَةِ مِنَ الوَلَدِ، وبِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ مِنَ الوالِدِ الَّذِي لا يَكْفِيهِم مَنعُهُ إِيَّاهُمْ طلبَ عَدُوِّهِ والتَّهمَةِ بِمِنَ الوالِدِ الَّذِي عليكُم. وإنَّ حَقَّكُم عليهِ إنصافُكُم، والتَّعدِيلُ بهِ، ما سَمِعْتُم وأطَعْتُم وقَضَيتُم الَّذي عليكُم. وإنَّ حَقَّكُم عليهِ إنصافُكُم، والتَّعدِيلُ بَينكُم، والكَفُّ عن فَيئِكُم. فإذا فعلَ ذلِكَ مَعكُم وَجَبتْ عَلَيكُم طاعَتُهُ بِما وافَتَ المَتَى ونُصرَتُهُ علَى سِيرَتِهِ، والدَّفْعُ عَن سُلطانِ اللهِ ؛ فَإِنَّكُم وَزَعَةُ (١) اللهِ في الأرضِ بَعدَ إصلاحِها، إنَّ اللهَ لا فَكُونُوا لَهُ أعواناً، ولدِينِهِ أَنْصاراً، ولا تُفسِدُوا في الأرضِ بَعدَ إصلاحِها، إنَّ اللهَ لا يُحبُّ المُفسدينَ » (٢)



[أورده مصنف كتاب معادن الحكمة الله كتابه الله إلى معاوية (٣)، عن السَّيِّد الله على نهج البلاغة، ونقل صدره عن البحراني (٤)، ولكنَّ نقل ابن أبي الحديد الكتاب بنحو آخر قال: ] واعلم أنَّ هذه الخطبة [يريد الكتاب الَّذي نقله السَّيِّد في نهج البلاغة (٥)، ونقله عنه المصنف وأوَّلُه: وكيف أنتَ إذا تَكَشَّفَتْ عَنكَ

١. فقال عمر : الوزعة الَّذِين يدفعون عن الظلم.

وقعة صفين: ص١٢٦، بمحار الأنوار: ج٣٦ ص١٦٦ ح ٣٧٥؛ شرح نهج البلاغة لابمن أبسي الحديد: ج٣ ص ١٩٥، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص ٤٠٧.

٣. معادن الحكمة: ج ١ ص١٥٦ ١ ١٥٨ الرقم ٢.

٤. شرح نهيج البلاغة لابن ميثم : ج٤ ص ٣٧٠ و ٣٧١.

٥. نهج البلاغة: الكتاب ١٠.

جَلابِيبُ ما أنتَ فيهِ ] قد ذكرها نَصْر بن مزاحم في كتاب صفّين على وجه يقتضي أنَّ ما ذكره الرَّضِيُ شمنها، قد ضمَّ إليه بعض خطبة أخرى، وهذه عادتَهُ، لأنَّ غَرَضه الْتِقاط الفصيح والبليغ من كلامه، والَّذي ذكره نَصْر بن مُزاحم هذه صورته: [صورة الكتاب على نصّ المعتزليّ]

«مِن عَبدِاللهِ عَلِيٍّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى مُعاوِيَةَ بنِ أبي شُفْيانَ: سَلامٌ علَى مَنِ اتَّبعَ اللهُدى، فإنِّى أحمَد إلَيْكَ اللهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هُوَ.

أمًّا بَعدُ؛ فَإِنَّكَ قَد رأيْتَ مُرورَ الدُّنيا وانقَضاءها وتَـصَرُّمَها وتَـصَرُّفَها بِأَهـلِها، وخيرُ ما اكتُسِبَ مِنَ الدُّنيا ما أصابَهُ العِبادُ الصَّالِحونَ مِنها مِنَ التَّقوىٰ، ومَن يَقِسِ الدُّنيا بِالآخِرَةِ يَجِدْ بَينَهما بَعِيداً.

واعلَمْ يا مُعاوِيةُ ، أنَّك قَدِ ادَّعَيتَ أَمْراً لستَ مِن أَهلِهِ لا فِي القَديمِ ولا في الحَديثِ ، ولَسْتَ تَقولُ فيهِ بأمرٍ بَيِّنٍ يُعرَفُ لَهُ أثرٌ ، ولا عَلَيْكَ مِنهُ شاهِدٌ مِن كِتابِ اللهِ ، ولا عَهْدِ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَيْفَ أَنتَ صانِعٌ اللهِ ، ولَسْتَ مُتعلِّقاً بِآيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ ، ولا عَهْدِ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَيْفَ أَنتَ صانِعٌ إذا تقشَّعَتْ عَنكَ غَيابَةُ ما أَنتَ فيهِ مِن دنيا قَدْ فَتَنَتْ بِزِينَتِها ، ورَكَنْتَ إلى لَذَاتِها ، وخُلِّي بَينَكَ وبَينَ عَدُوِّكَ فِيها ، وهُوَ عَدُوِّ وكلِبٌ مُضِلٌّ جاهِدٌ مُليح ، ملح مع ما قد وَخُلِّي بَينَكَ وبَينَ عَدُوِّكَ فِيها ، وهُوَ عَدُوَّ وكلِبٌ مُضِلٌّ جاهِدٌ مُليح ، ملح مع ما قد ثَبَتَ في نَفْسِكَ من جِهَتِها ، دَعَتْكَ فأَجَبتَها ، وقادَتْكَ فأتَبعْتَها ، وأَمَرَتْكَ فأَطعْتَها ، فأَقْعَلْ واقِفٌ علَى ما فَاقَعْسُ (١) عَن هٰذا الأَمْرِ ، وخُذْ أُهبَةَ الحِسابِ ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَقِفَكَ واقِفٌ علَى ما فَلا يُجنَّكُ مِجَنِّ .

ومتَى كُنتُم يا مُعاوِيَةً، ساسَةَ الرَّعيَّةِ، أو وُلاةً لأَمْرِ هذهِ الأَمَّةِ، بِلا قَدَمٍ حَسَـنٍ، ولا شَرَفٍ تَليدٍ على قَومِكُم، فاستَيْقَظْ مِن سِـنَتِكَ، وارجِعْ إلى خـالِقِك، وشَــمُّر

١. القعس: التأخير والرجوع إلى الخلف، والأصل: قايس من هذا الأمر ( لسان العرب: ج٦ ص١٧٧ «قعس»).

لِما سَيْنزِلُ بِكَ، ولا تُمَكِّنْ عَدُوَّكَ الشَّيطانَ مِنْ بُـغْيَتِهِ فِـيكَ، مَعَ أَنِّـي أَعْرِفُ أَنَّ اللهَ ورَسُولَهُ صادِقانِ.

نَعوذُ باللهِ مِن لَزومِ سابِقِ الشَّقاءِ، وإلَّا تَفْعَلْ فإنِّي أُعلِمْكَ ما أَغفَلْتَ مِن نَفْسِكَ، إنَّك مُترَفِّ، قَد أُخَذَ مِنكَ الشَّيطانُ مَأْخَذَهُ، فَجَرى مِنكَ مَجرَى الدَّمِ في العُروقِ، ولَستَ مِن أَئمَّةِ هذهِ الأَمَّةِ ولا مِن رُعَاتِها.

واعلَم أنَّ هذا الأمرَ لو كانَ إلى النَّاسِ أو بِأيديهِم لحَسَدُوناهُ، ولامْتَنُّوا علَينا بهِ، ولكِنَّهُ قَضَاءٌ مِمَّن مَنَحَناهُ وآختَصَّنا بهِ علَى لِسانِ نَبيّهِ الصَّادِقِ المُصَدَّقِ، لا أَفلَحَ مَن شَكَّ بَعدَ العِرفانِ والبَيِّنَةِ! رَبِّ احكُم بَينَنا وبَينَ عَدُوِّنا بالحَقِّ، وأنتَ خَيرُ الحاكِمينَ ».(١)

[أقول: نقل المعتزلي الكتاب عن صفين لنصر، مع أنَّ بينه وبين ما في كتاب نَصْر الموجود بوناً بعيداً، وقال الشَّارح العلامة الأملي: واعلم أنَّ بين صورة كتاب الأمير على نسخة كتاب صفين \_الَّتي نقلت عنه \_وبين صورته على نسخته الَّتي نقلها الفاضل الشَّارح المعتزلي في شرحه على النَّهج بوناً بعيداً، وتفاوتاً كثيراً، ولسنا نعلم كيفية تطرّق مثل هذا الاختلاف الفاحش إلى كتاب واحد، ولم يحضرني نسخة مصحّحة من كتاب صفين، ولا نسخ متعددة منه، لحكمناً على صحَّة نسخة، ولا يبعد أن يقال: إذا كان لابدً من اختيار نسخة من بين النَّسخ وترجيحها على غيرها، فالمختار هو ما في النَّهج، لمكانة الرَّضيّ في معرفة فنون الكلام وبخصوص أساليبه ...(٢)

١ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٨٦ وراجع: وقعة صفين: ص ١٠٨ ـ ١١٠: تاريخ مدينة دمشق:
 ج ٥٩ ص ١٣٢ و ١٣٣.

٢. منهاج البراعة: ج١٨ ص٢٢.

وأمًّا بخصوص ما قاله الشَّارح المعتزلي:...قد ضمَّ إليه بعضَ خطبة أخرى، وهذه عادتَه، لأنَّ غَرَضَه الْتِقاط الفصيح والبليغ من كلامه؛ ففيه ما لا يخفى، وهو أنَّ غرض الشَّريف التِقاط الفصيح (لا مزج خطبة أو كتاب بخطبة أو كتاب) ولازمه حذف بعض من الكتاب أو الخطبة، وغاب عنه، إنَّ ما نسبه إلى السَّيِّد خيانة في النَّقل وكذب في الحديث، وهو أتقى وأورع من ذلك.

وحجته في ذلك، خلوُّ رواية نَصْر بن مزاحم من بعض فقرات هذا الكتاب، ولو كان الأمرُ كما ذكر، لنبَّه عليه الرَّضِيُّ، فقد عرفت احتياطه في النَّقل، وتثبُّتهُ في الرِّواية...

وعلى كلّ حال، فنحن إنّما نورد نصّ نَصْر أيضاً لتتميم الفائدة، وهذا هو:] «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مِن عَبدِاللهِ عَلِيٍّ أُميرِ المُؤمِنينَ إلى مُعاوِيَةَ بنِ أبي شُفْيَانَ: سَلامٌ علَى مَنِ اتَّـبعَ اللهُدى، فَإِنِّى أَحمَدُ اللهَ إليكَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هُوَ.

أمًّا بعدُ؛ فإنَّكَ قَدْ رأَيْتَ مِنَ الدُّنيا وتَصَرُّفِها بِأَهْلِها ، وإلى ما مَضَى مِنْها ، وخيرُ ما بَقِيَ من الدُّنيا ما أصابَ العِبادُ الصَّادِقُونَ فِيما مَضَى ، ومَن نَسِيَ الدُّنيا نِسيَانَ الآخِرَةِ يَجِدْ بَينَهُما بَوْناً بَعِيداً .

واعلَمْ يا مُعاوِيَةً، أنَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ أَمراً كَسْتَ مِن أَهلِهِ لا فِي القَدَمِ، ولا فِي الولايَةِ، ولَسْتَ تَقولُ فيهِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ تُعرَفُ لَكَ بهِ أَثَرَةً، ولا لَكَ عَليهِ شاهِدٌ مِن كِتابِ اللهِ، ولا عَهْدٌ تَدَّعِيهِ مِن رَسُولِ اللهِ، فكيفَ أنْتَ صانِعٌ إذا أنْقَشَعَتْ عَنكَ جَلابِيبُ ما أنتَ فِيهِ، مِن دُنيا أَبْهَجَتْ بِزِينَتِها، وَرَكَنْتَ إلى لَذَّتِها، وخُلِّي فيها بَينَكَ وبين عَدُوَّ جاهِدٍ مُلحٌ، معَ ما عَرَضَ فِي نَفْسِكَ مِن دُنيا قَدْ دَعَتْكَ فأَجَبَهَا، وقادَتْكَ فاتَبعْتها،

وأمَرَتْكَ فأطَعْتَها. فاقْعَس عَن هذا الأمرِ، وخُذْ أُهـبةَ الحِسـابِ؛ فـإنَّهُ يُـوشَكُ أن يَقِفَكَ واقِفٌ علَى ما لا يُجِنَّك مِنهُ مِجَنٌّ.

ومَتَى كُنتُمْ يَا مُعَاوِيَةً ، سَاسَةً للرَّعِيَّةِ ، أَو وُلاةً لأَمْرِ هذهِ الأَمَّةِ بِغَيْرِ قَدَمٍ حَسَنٍ ، ولا شَرَفٍ سَابِقٍ عَلَى قَوْمِكُم . فشمِّر لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ ، ولا تُمَكِّنِ الشَّيطانَ مِن بُغْيَتِهِ فِيكَ ، مَعَ أَنِّى أَعْرِفُ أَنَّ اللهَ ورسُولَهُ صادِقان .

فَنَعُوذُ بِاللهِ مِن لُزُومٍ سَابِقِ الشَّقَاءِ ، وإلَّا تَفَعَلْ أُعلِمْكَ مَا أَعْفَلَكَ مِن نَفْسِكَ ، فَإنَّكَ مُترَفٌ قَدَ أَخَذَ مِنكَ الشَّيطانُ مَأْخَذَهُ ، فَجَرى مِنكَ مَجرى الدَّم في العُروقِ .

واعلَم أنَّ هذا الأمرَ لَو كانَ إلى النَّاسِ أو بأيديهِم لَحَسَدُونا، وامتَنُّوا بهِ علَيْنا، ولَكِنَّهُ قَضاءٌ مِمَّن امتَنَّ بهِ علَينا علَى لِسانِ نَبيِّهِ الصَّادِقِ المُصَدَّقِ. لا أَفلَحَ مَنْ شَكَّ بَعدَ العِرفانِ والبَيِّنَةِ.

اللَّهُمَّ احكُمْ بَيننا وبَيْنَ عَدُوِّنا بالحَقِّ، وأنتَ خَيرُ الحاكِمينَ ».

فكتب معاوية:

# بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

من معاوية بن أبي شفيًان إلى عليّ بن أبي طالب: أمَّا بعد، فدع الحسد، فإنَّك طالماً لم تنتفع به، ولا تُفسِد سابقة قِدَمك بشرَهِ نَخوَتِك، فإنَّ الأعمال بخواتيمها، ولا تمحق سابقتك في حقّ من لاحق لك في حقّه، فإنَّك إن تفعل لا تضرُّ بذلك إلّا نفسك، ولا تمحقُ إلّا عملك، ولا تُبطِلُ إلّا حجَّتك. ولعَمري، ما مضى لك من السَّابقات لشبية أن يكون ممحوقاً؛ لِما اجترأت عليه من سفْك الدَّماء، وخلاف أهلِ الحقّ. فاقرأ سورة الفلق، وتعوّذ بالله من شرّ نفسك، فإنَّك الحاسد إذا حسد. (١)

١٠ وقعة صفين : ص١٠٨ - ١١٠ وراجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٥ ص٨٦ و٨٧، تاريخ مدينة
 دمشق : ج٩٥ ص١٣٢ و ١٣٣.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

[قال الأحمديّ: استدلّ أمير المؤمنين الله في هذا الكتاب على رواية نَصْر على ولايته بالنَّصّ، وطالب فيما يدَّعيه نصّاً ].



#### كتابه إلى معاوية

شيخ الطَّائفة محمَّد بن الحسن الطُّوسي ﴿ عن محمَّد بن محمَّد قال: أخبرني أبو الحسن عليُّ بن محمَّد الكاتب، قال: حدَّثنا الأُجْلَحُ، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن ثَعْلَبة بن يزَيْد الحِمَّانِيِّ، قال: كتَب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ إلى معاوية بن أبي سُفْيَان:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ الله تعالى أنْزَل إليْنا كتابَه ولم يَدَعْنا في شُـبْهَةٍ، ولا عُـذْرَ لِـمَن رَكَب ذَنْباً بجَهالَةٍ، والتَّـوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ، ﴿ وَلَاتَــزِدُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ أَخْـرَىٰ ﴾ (١)، وأنتَ ممَّن شَرَعَ المجلاف؛ متمادياً في غِرَّةِ الأملِ، مُختَلِفَ السِّرِّ والعَـلانِيَةِ، رَغْبةً في المعاجِلِ، وتَكْذِيباً بالآجِلِ، وكأنَّك قَدْ تـذَكَّرتَ ما مَـضَى مِـنْك فـلَمْ تَـجِدْ إلى الرُّجُوعِ سَبِيلاً » (٢)



#### كتابه إلى عُمْرو بن العاص

شيخ الطَّائفة محمَّد بن الحسن الطُّوسي ﴿ ، عن محمَّد بن محمَّد قال: أخبرني أبو الحسن عليّ بن محمَّد الكاتب، قال: حدَّثنا الأَجْلَحُ ، عن حبيب بن أبي ثابت،

١. الأنعام :١٦٤.

٢. الأمالي للطوسي : ص٢١٧ ح ٣٨١، بحار الأنوار : ج٣٣ ص٧٥.

عن تَعْلَبة بن يزَيْد الحِمَّانِيّ، قال: كتَب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه إلى عَمْرو بن العاص:

«مِنْ عَبدِاللهِ أميرِ المُؤمِنينَ إلى عَمْرو بن العاص.

أمَّا بَعدُ، فإنَّ الَّذِي أَعْجَبَكَ مِمَّا تَلَوَّيْتَ مِنَ الدُّنيا ووَثِقْتَ بِهِ مِنها مُنْقَلِبٌ عَنْكَ، فلا تَطْمَئِنَّ إلى الدُّنيا، فإنَّها غَرَّارَةٌ، ولَو إعْتَبَرْتَ بِما مَضَى حَذَرْتَ ما بَقِي، وانْتَفَعْتَ مِنها بما وُعِظْتَ بهِ، ولكنَّك تبَعْتَ هَواكَ وآفَرْتَهُ، ولوْلا ذلِكَ لَمْ تُوثِرُ عَلَى ما دَعَوْناك إليه غَيْرَهُ، لأنَّا أعْظَمُ رَجاءً وأوْلىٰ بالحُجَّةِ، والسَّلامُ. »(١)



# كتابه إلى عُمْروبن العاص

«مِن عَبْدِ اللهِ علَيِّ أميْر المُؤْمِنينَ إلَى الأَبْتَرِ بْنِ الأَبْتَرِ عَمْرو بْن العَاصِ بْن وائِلٍ، شانِئ مُحمَّدٍ وآلِ محمَّد في الجَاهِلِيَّة والإسْلام، سَلامٌ علَى مَنِ اتَّبِعَ الهُدَى.

أمَّا بَعْدُ، فإنَّك تَركتَ مرُوءَتَكَ لامْرِئُ فساسِقٍ مَـهْتُوكٍ سِسَّرُهُ، يَشِـينُ الكَـرِيْمَ بمَجْلِسهِ، ويُسَفَّهُ الحَلِيمَ بخِلْطَتِهِ، فصَارَ قلْبُك لِقَلْبِهِ تَبَعاً، كما قيل: وافَقَ شَنَّ طَبَقَةً؛ فَسَلَبَكَ دِينَك وأمانتَكَ ودُنياكَ وآخِرَتَك، وكانَ عِلْمُ اللهِ بالِغاً فِيك.

فَصِرْتَ كَالذِّنْبِ يَتْبَعُ الضَّرْغَامَ إذا مَا اللَّيلُ دَجِيْ، أَوْ أَنَىٰ الصَّبْحَ يَلْتَمِسُ فَاضِلَ سُؤدِهِ وحَوايَا فَرِيْسَتِهِ، ولكِن لا نَجاةَ مِنَ القَدَرِ، ولو بالحَقِّ أَخَــذْتَ لأَذْرَكْتَ مَا رَجَوْتَ، وقَدْ رَشَدَ مَن كَانَ الحَقُّ قَائِدَهُ، فإنْ يُمْكِنِ اللهُ مِنْكَ ومِن ابْنِ آكِلَةِ الأَكْبادِ، أَلْحَقْتُكُما بِمَنْ قَتَلَهُ اللهُ مِن ظَلَمَةٍ قُرَيْشٍ علَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ

١. الأمالي للطوسي : ص٢١٧ ح ٣٨١ وراجع : وقعة صفيَّن : ص٤٩٨.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

بَعْدُ فَاللهُ حَسْبُكُما ، وكَفَيْ بِانْتِقَامِهِ انْتِقَاماً ، وبعِقَابِهِ عِقَاباً ، والسَّلامُ » . (١)



#### كتابه إلى معاوية

«أمَّا بعدُ؛ فإنَّك قد ذُقْتَ ضَرَّاءَ الحَرْبِ وأذَقتها، وإنِّي عَارضٌ عليكُمْ ما عَرَضَ المُخارقُ علَى بنى فالَج:

أيا راكِباً إمّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ بَنِي فَالَجٍ حَيْثُ استقرَّ قَرَارُها هَلَا رَاكِباً إمّا لا تكونُوا كأنَّكُم بَلاقِعُ أَرْضٍ طَارَ عَنها خُبارُها شَلَيْمُ بِنُ مَنْصُورِ أناسَ بِحَرَّةً وأَرْضُهُم أَرْضٌ كَثِيرٌ وبارُها ».(١)



#### كتابه إلى معاوية

وكتَب معاويَة إلى أميْر المؤمنين ﷺ:

أمًّا بعدُ، فإنَّ الهَوى يُضِلَّ من اتَّبعه، والحِرص يُتْعِبُ الطَّالِبَ المَحرومَ، وأحمد العاقبتين ما هدى إلى سَبيل الرَّشاد، ومِنَ العجب العجيب ذامٌّ ومادِحٌ، وزاهِدٌ وراغِب، ومُتوكِّل وحَريص؛ كلاماً ضربته لَك مثلاً، لتدبّر حكمته، بجميع الفهم، ومباينة الهوى، ومناصحة النَفس.

فَلَعَمْرِي يَا بِنِ أَبِي طَالَبِ لُولَا الرَّحِمُ الَّـتِي عَطَفَتني عَـليك، والسَّـابقةُ الَّـتي

١ . شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١٦ ص١٦٣ وراجع : جمهرة رسائل العوب : ج١ ص٤٨٦، الغدير : ج٢ ص١٣٠.

٢. وقعة صغيّن: ص٣٨٥. بىحار الأثوار: ج٣٢ ص٥٠٥.

سَلَفَت لَكَ، لقد كان اخْتَطَفَتكَ بَعضُ عُقبانِ أَهْلِ الشَّام، فيصعد بك في الهَواء، ثُمَّ قَذَفك على ذكادِك شَوامِخ الأبصار، فأُلفيتَ كسحيق الفِهر، على صن الصَّلابَة لا يَجد الذَّرُّ فيْك مرتعاً.

ولقد عزمت عزمة من لا يعطفه رقَّة الأنذار إن لم تباين ما قرَّبتَ بِه أملك، وطَالَ له طَلْيُك، ولأُورِدنَّك مورداً تسْتَمِرُّ النَّدامة، إن فسخ لَك في الحياة، بَل أظُنُّك قَبل ذلِك من الهَالِكين، وبِئْس الرَّأي رَأي يورد أهلَه إلى المَهالك، ويمنيَّهم العَطَب إلى حِينَ لاتَ مَناص.

وقد قذفَ بالحقِّ على الباطل، وظَهر أمْر الله وهم كارِهون، ولله الحُجَّة البالِغة، والمِنَّةُ الظَاهِرَةُ، والسَّلام.

فلمًّا جاءً كتابه إلى أمير المؤمنين وقَرأه، أجابه بما لفظه:

«مِن عَبْدِ اللهِ أَميْرِ المُؤمِنينَ عليِّ بنِ أبي طَالبٍ ، إلى مُعاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَان.

أمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانَا كَتَابُك بِتَنْوِيقِ المَقَالِ وضَرْبِ الأَمْثَالِ، وانْتِحَالِ الأَعْمَالِ، تَصِفُ الحِكْمَةَ ولَسْتَ مِن أَهْلِها، وتَذْكُرُ التَّقْوَى وأنْتَ علَى ضِدِّها، قَدْ اتَّبَعْتَ هَواكَ فَحَادَ بِكَ عَن طَرِيقِ الحُجَّةِ، وأَلْحَجَ (١) بِكَ عن سَواء السَّبيل، فأنْتَ تَسْحَبُ أَذْيَالَ فَحَادَ بِكَ عَن طَرِيقِ الحُجَّةِ، وأَلْحَجَ (١) بِكَ عن سَواء السَّبيل، فأنْتَ تَسْحَبُ أَذْيَالَ لَذَّاتِ الفِتَنْ، وتَخْيِطُ في زَهْرَة الدُّنْا، كأنَّك لَسْتَ تُوقِنُ بأَوْبَة البَعْثِ ولا برَجْعَةِ المُنْقَلَبِ، قَدْ عَقَدْتَ التَّاجَ، ولَبِسْتَ الخَزَّ، وافْتَرَشْتَ الدِّيباج، سُنَّةً هِرَقْلِيَّةً، ومُلْكا المُنْقَلَبِ، قَدْ عَقَدْتَ التَّاجَ، ولَبِسْتَ الخَزَّ، وافْتَرَشْتَ الدِّيباج، سُنَّةً هِرَقْلِيَّةً، ومُلْكا فارسيًا، ثُمَّ لم يَقْنِعْك ذلك، حَتَّى يَبْلُغَنِي أَنَّك تَعْقِدُ الأَمْرَ مِن بَعْدك لِغَيْرِكَ، فيهلِك فأرسيًا، ثُمَّ لم يَقْنِعْك ذلِك، حَتَّى يَبْلُغَنِي أَنَّك تَعْقِدُ الأَمْرَ مِن بَعْدك لِغَيْرِكَ، فيهلِك دُونَك فَتُحاسَبُ دُونَهُ، ولَعَمْرِي لَيْن فَعَلْتَ ذلِك، فَمَا وَرِثْتَ الظَّلالَة عن كَلالةٍ، وإنَّك لَابْنُ مَن كَانَ يَبْغِي عَلَى أَهْلِ الدِّين، ويَحْسُدُ المُسلمينَ.

١. اللَّغْيَجُ: العيل، وأَلْحَجُ: مُغْوَجُ. (لسان العرب: ج ٢ ص ٣٥٦).

وذَكَرْتَ رَحِماً عَطَفَتْكَ عليَّ، فأفْسِمُ بالله الأعَزِّ الأجلِّ، أنْ لوَ نازَعَك هذا الأمْرَ في حَياتِك مَن أنْتَ تُمَهِّدُ لهُ بعْد وَفاتِك؛ لَقَطَعْتَ حَبْلَهُ، وأَبَنْتَ أَسْبابَهُ.

وأمًّا تَهْدِيدُكَ لِي بالمَشارِب الوبيئة (١)، والمَوارِد المُهْلِكة، فأنَا عَبدُ اللهِ علِيُّ بنُ أَبْرِزْ إليَّ صَفْحَتَكَ ، كَلَّا ورَبِّ البَيْت؛ ما أنْتَ بأبِي عُذْرٍ عِنْد القِتال، ولا عِنْدَ مُناطَحةِ الأَبْطالِ، وكأنِّي بِكَ لَوْ شَهِدْتَ الحَرْبَ وقَدْ قامَتْ علَى سَاقٍ، وكَشَّرَتْ عَنْ مَنْظَرٍ كَرِيهٍ، والأَرواحُ تَخْتَطِفُ اخْتِطافَ البَازِيِّ زَغِبَ القَطا، لَصِرْتَ كالمُولَّهَةِ الحَيْرانَةِ، تَضْرِبُها العَبْرَةُ بالصَّدْمَةِ، لا تَعْرِفُ أَعْلَى الوادِي مِن أَسْفَلِهِ.

فَدَعْ عَنْكَ مَا لَسْتَ أَهْلَهُ، فَإِنَّ وَقْعَ الحُسَامِ غَيْرُ تَشْقِيقِ الكَلَامِ، فَكَمَ عَسْكَرٍ قَدْ شَهِدْتُهُ وقَرْنٍ نَازَلتُهُ،...اصْطِكاكَ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَـدَي رَسُـولِ اللهِﷺ، إِذْ أَنْتَ وأَبُـوكَ وهو...وأَنْتَ اليَوْمَ تُهَدِّدُني.

فَاقْسِمُ بِاللهِ، أَنْ لَو تُبْدِي الأَيَّامُ عَن صَفْحَتِكَ، لَنَشَب فِيْكَ مِخْلَبُ لَيْثٍ هَصُورٍ، لا يَفُوتُهُ فَرِيسَةٌ بِالمُراوَغَةِ، كيفَ وأنَّى لَكَ بِذلِكَ، وأنْتَ قَعِيدَةُ بِنْتِ البِكْرِ المُخَدَّرَة، يَفُوتُهُ فَرِيسَةٌ بالمُراوَغَةِ، كيفَ وأنَّى لَكَ بِذلِكَ، وأنْتَ قَعِيدَةُ بِنْتِ البِكْرِ المُخَدَّرَة، يَفُوتُهُ اللَّهَ عَلَى بِن أَبِي طالِب، الَّذِي لا أُهَدَّدُ بالقِتالِ، ولا أُخَوَّفُ بالنِّزالِ، فإن شِئْتَ يا مُعاوِيَةُ فابْرِزْ، والسَّلام ».

فلمًّا وَصَل هذا الجواب إلى معاوية بن أبي سُفْيَان، جَمَع جماعة من أصحابه، ومنهم عَمْرو بن العاص، فَقَرَأه علَيْهم، فقال لَه عمرو: قدْ أَنْصَفك الرَّجل،كم رجل أحسن في الله قدْ قتل بينكما، ابْرُزْ إليْهِ.

فقال له: أبا عَبدِاللهِ أخطأتَ إستَكَ الحُفرَةَ ، أنَا أَبْرز إليه ، مع علمي أنَّه ما برز إليه أحد قَطُّ إلَّا وقتله ، لا واللهِ ، ولكنِّي سأبْرِزُكَ إليهِ .<sup>(٢)</sup>

١. في المصدر: «العربية» والتصويب من بحار الأنوار.

٢. كنز الفوائد: ج ٢ ص ٤٢، بحار الأثوار: ج٣٣، ص١٢٧.

٣٧٠ ...... مكاتيب الأئمة /ج ١



# كتابه إلى معاوية

«وكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْك جَلابِيبٌ مَا أَنْتَ فِيه، مِن دُنْيَا قَدْ تَبَهَّجَتْ بِزِينَتِهَا، وخَدَعَتْ بِلَذَّتِهَا، دَعَتْك فَأَجَبْتَهَا، وقَادَتْك فَاتَّبَعْتَهَا، وأَمَرَتْك فَأَطَعْتَهَا، وإنَّهُ يُوشِك أَنْ يَقِفَكَ وَاقِفِّ علَى ما لا يُنْجِيك مِنْهُ مِجَنِّ فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الأَمْر، وحُد لْ يُوشِك أَنْ يَقِفَك وَاقِفِّ علَى ما لا يُنْجِيك مِنْهُ مِجَنِّ فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الأَمْر، وحُد لْ أُهْبَةَ الْحِسَابِ، وشَمِّرْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِك، ولا تُمَكِّنِ الْغُوَاةَ مِنْ سَمْعِك، وإلا تَنْعَلْ أَهْبَة الْحِسَابِ، وشَمِّرْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِك، ولا تُمَكِّنِ الْغُوَاةَ مِنْ سَمْعِك، وإلا تَنْعَلْ أَعْدَلُ الشَّيْطَانُ مِنْك مَأْخَذَهُ، وبَلَغَ فِيك أَعْلِمْك مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِك، فَإِنَّك مُثْرَك قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْك مَأْخَذَهُ، وبَلَغَ فِيك أَمْلَهُ، وجَرَى مِنْك مَجْرَى الرُّوحِ والدَّم.

ومَتَى كُنتُمْ يَا مُعَاوِيَةٌ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ، ووُلاةً أَمْرِ الأُمَّةِ بِغَيْرِ قَدَمٍ سَابِقِ، ولا شَرَفٍ بَاسِقٍ، ونَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لُزُومٍ سَوَابِقِ الشَّقَاءِ، وأُحَذِّرُك أَنْ تَكُونَ مُتَمَادِياً فِي غِرَّةِ الأُمْنِيَّةِ مُخْتَلِفَ الْعَلائِيَةِ والسَّرِيرَةِ، وقَدْ دَعَوْتَ إلى الْحَرْبِ، فَدَعِ النَّاسَ جَانِباً، واخْرُجْ إلَيَّ، وأَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ، لِتَعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ علَى فَلْبِهِ، والْمُغَطَّى واخْرُجْ إلَيَّ، وأَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ، لِتَعْلَمَ أَيُنَا الْمَرِينُ علَى فَلْبِهِ، والْمُغَطَّى علَى بَصَرِهِ، فَأَنَا أَبُو حَسَنِ قَاتِلُ جَدِّك وأَخِيك وخَالِك شَدْخاً يَـوْمَ بَدْرٍ، وذَلِك الشَّيْفُ مَعِي، وبِذَلِك الْقلْبِ أَلْقَى عَدُوِّي، مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً، ولا اسْتَحْدَثْتُ نَبِيًا، ولا اسْتَحْدَثْتُ نَبِياً، ولا اسْتَحْدَثْتُ نَبِياً، ولا اسْتَحْدَثْتُ نَبِياً، ولا أَلْقَى عَدُوِّي، مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً، ولا اسْتَحْدَثْتُ نَبِياً، ولا أَلْقَلْبِ أَلْقَى عَدُوِّي، مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً، ولا اسْتَحْدَثْتُ نَبِياً، ولا أَلْعَرْبِ وذَكِ فَالِكُ مِنْ الْمُوبِ وَلَى الْقَلْبِ أَلَى الْمَلَى الْمِنْقَالِ وَلَقَلْ الْمُنْ فِي مَكْرُهِينَ، وزَعَمْتَ اللَّهُ وَلَى عَلْمُ الْمُنَالِ إِلَى كَمَانَ، ولَقَدْ عَلِمْتَ حَيْثُ وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ، فَاظُلُبُهُ مِنْ هُنَاكُ إِنْ كُنْتَ وكَأَنِّي فِحَمَاعَتِك تَدْعُونِي جَزَعاً مِنَ الْحَرْبِ إِذَا عَضَيْك ضَعِيجِ الْمِجْمَالِ بِالأَثْقَالِ، ومَصَارِع وكَانِي بِجَمَاعَتِك تَدْعُونِي جَزَعاً مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَنَابِعِ، والْقَضَاءِ الله، وهِي كَافِرَةٌ جَاحِدَةً، أَوْ مُبَايِعة حَائِدَةً (١)

١٠. نهج البلاغة: الكتاب١٠ وراجع: وقعة صفين: ص٥٩: شرح نهج البلاغة لابـن أبـي الحــديد: ج١٥ ص٧٦.
 العقد الغريد: ج٤ ص٣٢٢، تاريخ مدينة دمشق: ج٥ ص٣٣.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين .....



#### كتابه إلى معاوية

من كتاب له ﷺ أجاب به معاوية، لمَّا كتَّب إليَّه في صفِّين بما نصُّه:

مِن عبْد الله معاوية بن أبي سُفْيَان إلى عليّ بن أبي طالب.

«لَوْ تَمَالاً أَهْل صَنْعاء وعَدَن على قَتل رَجل وَاحد من المسلمين، لأكبَّهمالله على مَناخِرهم في النَّار»

فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين، وسادات المهاجرين، بَله ما طحنت رحى حربه من أهل القرآن، وذي العبادة والإيمان، من شيخ كبير، وشَابٌ غرير، كلّهم بالله تعالى مؤمن، وله مخلص، وبرسوله مُقِرّ عارف، فإنْ كنت أبا حسن إنّما تحارب على الإمرة والخلافة.

فلَعَمْرِي لو صحّت خلافتك لَكنت قريباً من أنْ تعذر في حرب المسلمين، ولكنّها ما صحّت لك، أنّى بصحّتها وأهل الشّام لم يدخلوا فيها ولم يرتضوا بها! وخَفِ الله وسَطواتِه، واتّق بأسه ونكاله، وأغمد سَيْفك عَنِ النّاسِ، فقد والله أكلَتهُمُ الحَربُ، فلم يبقَ منهم إلّا كالنَّمد(٢) في قرارة الغدير، والله المستعان.

١. الزمر :٦٥.

٢. الثُّمْدُ والثُّمَدُ: الماء القليل الذي لا مادًّ له. ( نسان العوب: ج ٣ ص ١٠٥).

٣٧٨ ...... مكاتيب الأنمة /ج ١

فكتب على إليه جواباً عن كتابه:

«من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سُفْيَان.

أمَّا بعدُ، فَقَدْ أَتَتْنِي منْك مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ، ورِسَالَةٌ مُـحَبَّرَةٌ، نَـمَّقْتَهَا بِـضَلالِك، وأَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأْيِك، وكِتَابُ امرى لَيْسَ لَه بِصَرّ يَهْدِيه، ولا قائِدٌ يُرْشِدُه، دَعـاهُ الهَوىٰ فأجَابَه، وقَادَه الضَّلالُ فاتَّبَعَه، فَهَجَر لاغِطاً، وضَلَّ خابِطاً.

فأمًّا أَمْرُك لِي بالتَّقْوى فأرْجُو أَنْ أكونَ من أَهْلِها ، وأَسْتَعِيذُ بالله من أَنْ أكونَ من الَّذين إذا أُمِروا بها أَخَذَتْهُم العِزَّةُ بالإِثْم.

وأمًّا تَحْذِيُرك إيَّاي أَنْ يَحبَطَ عَمَلي وسابِقَتِي في الإسلام، فللعَمرِي، لو كنْتُ الله تعالى يقول: ﴿ فَقَتِلُواْ البَاغِي عَلَيْك لكان لَك أَنْ تُحْذِّرنِي ذلِك ، ولكنِّي وَجَدْتُ الله تعالى يقول: ﴿ فَقَتِلُواْ البَاغِيةُ البَاغِيةُ البَاغِيةُ البَاغِيةُ وَجَدْناها الفِئَةَ التِي أَنْتَ فَيْها، لأَنَّ بَيْعَتي بالمَدِيْنة لَزِمَتْك وأَنْتَ بالشَّام، كمَا لَزِمَتْك فَوَجَدْناها الفِئَة التِي أَنْتَ فَيْها، لأَنَّ بَيْعَتي بالمَدِيْنة لَزِمَتْك وأَنْتَ بالشَّام، كمَا لَزِمَتْك بَيْعَة عُمَرَ، يَعْمَ عَلَى الشَّام، وكما لَزِمَتْ يَزِيدَ أَخاكَ بَيْعَة عُمَرَ، وهو أميرٌ لأبي بَكْرٍ على الشَّام.

وأمَّا شتُّ عَصا هذِه الأمَّة فأنَا أحَقُّ أنْ أنْهاك عنْه.

فَأَمَّا تَخْوِيفُك لَي مِن قَتْل أَهْلِ الْبَغْيِ، فإنَّ رسول اللهَ ﷺ أَمَرَنِي بِقِتالِهِم وقَتْلِهِم، وقال لأصحابه:

إِنَّ فَيْكُم مَن يُقَاتِل علَى تَأْوِيلِ القُرآنِ كُمَا قَاتَلْتُ علَى تَنْزِيْلِةٍ.

وأشارَ إلىَّ وأنَا أَوْلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَه.

وأمًّا قولُك: إنَّ بَيْعَتِي لمْ تَصِحَّ لأنَّ أَهْلَ الشَّام لم يدْخُلُوا فيْها؛ كَيْفَ وإنَّما هي

الحجرات : ٩.

بَيْعَةٌ واحدةٌ، تَلْزَم الحاضِرَ والغائِبَ، لا يُتَنَّى فَيْها النَّظَرُ، ولا يُسْتَأْنَفُ فَيْها الخِيار، الخارِجُ منْها طاعِنّ، والمُرَوِّي فَيْها مُداهِنٌ، فارْبَع على ظَلْعِك، وانْزَعْ سِرْبالَ غَيِّك، واثْرُك ما لا جَدْوىٰ له علَيْك، فلَيْس لَك عِنْدي إلَّا السَّيْفُ، حَتَّى تَفِئَ إلى أَمْر الله صاغِراً وتَدْخُلَ في البَيْعَة راغِماً، والسَّلام ».(١)



# كتابه إلى معاوية

من كتاب له ﷺ أجاب به ما كتبه إليه معاوية بن أبي سُفْيَان.

قال نَصْر بن مزاحم ﴿: لمَّا انْتَهَى إلى معاوية قول أمير المؤمنين ﴿ إِنِّي مناجِزٌ القَوْمَ إِذَا أَصبَحتُ ، وغادٍ علَيْهِم بالغَداةِ أُحاكِمُهُم إلى اللهِ عَلَى وشِعرُ مُعاوِيَةَ بنَ الفَّحَاكِ ، وشعر الأشتر هاله ذلك ، وقال: قَدْ رأيت أن أكتب إلى عليَّ كتاباً أسأله الشَّام ـوهو الشَّيء الأوَّل الَّذي ردّني عنه ـ وألقي في نفسه الشَّك والرَّيبة .

فضحك عَمْرو بن العاص، ثُمَّ قال: أين أنت يا معاوية من خُدعَةِ علمِّ ؟!

فقال: ألسنا بَنِي عبد مَناف؟

قال: بلَى ولَكن لَهُمُ النُّبوَّةُ دُونَكَ، وإن شئت أنْ تكتب فاكتب.

فكتب معاوية إلى علي مع رجل من السَّكاسِكِ يقال له: عبدالله بن عُقْبَة ، وكان من ناقلة أهل العراق فكتب ﷺ:

١ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٤ ص١٤، جمهرة الرسائل العرب: ج١ ص٤٧٥؛ بحار الأتوار: ج٣٣ ص١٨ وراجع: الإمامة والسياسة: ج١ ص ٩١، الفتوح: ج٢ ص٤٢٩ ــ ٤٣١، الكامل للمبرد: ج١ ص ١٩٠ ــ ٩١ ــ ١٩٠ ــ ١٩٣ ــ ١٩٠ الفقد الفريد: ج٤ ص٣٣٨.

أمًّا بَعدُ، فإنِّي أظنُّك أن لو علمتُ أنَّ الحرْب تَبْلُغ بِنا وبِك ما بَلَغَتْ وعَلِمْنا، لم يَجْنها بَعْضنا على بَعْض.

وإنّا وإن كنّا قَد غُلِبْنا على عُقُولنا فقَد بقي لَنا منها ما نَنْدَم به على ما مَضىٰ ونصلح به ما بقي، وقد كنتُ سألتُك الشّام على ألّا يلزمني لَكَ طاعَةٌ ولا بيعة، فأبَيْتَ ذلك علَيَّ، فأعطاني اللهُ ما مَنعْتَ، وأنّا أدْعُوك اليوْمَ إلى ما دَعَوْتُك إليْه أمسِ، فإنّي لا أرْجُو مِنَ البَقاءِ إلّا ما تَرجُو، ولا أخافُ مِنَ المَوْتِ إلّا ما تَخافُ، وقد والله رقّت الأجنادُ، وذَهَبَتِ الرِّجالُ، ونحْنُ بَنو عبْدِ منافِ لَيْسَ لِبعْضِنا على بَعْضٍ فضلٌ، إلّا فضلٌ لا يَستذِلُّ بهِ عَزيزٌ، ولا يسترقُّ به حرّ، والسَّلام.

فلمًّا انْتَهِى كتاب معاوية إلى عليّ قرأه ثم قال:

« العَجَبُ لِمُعاوِيَةَ وكتابِهِ » ، ثُمَّ دَعا عليٌّ عُبَيْد الله بن أبي رافع كاتبه فقال: اكتب إلى معاوية:

«أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَاءَنِي كَتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ وَعَلِمْنَا أَنَّ الْحَرْبِ تَبْلُغُ بِنَا وَبِكَ مَا بَلَغَتْ لَمْ يَجْنِهَا بَعْضُنَا على بَعْض، فإنَّا وإيَّاكَ منْهَا في خايَةٍ لَمْ تَبْلُغْهَا، وإنِّي لو قَتِلْتُ مَ بَلَغْيَاتُ مَنْهَا في ذَاتِ اللهِ وحَيِيتُ، ثُمَّ قَتِلْتُ، ثُمَّ حَيِيتُ سَبْعِين مَرَّةً لَمْ أُرْجِعْ عَنِ الشِّدَّةِ في ذَاتِ اللهِ وحَيِيتُ، ثُمَّ قَتِلْتُ، ثُمَّ حَيِيتُ سَبْعِين مَرَّةً لَمْ أُرْجِعْ عَنِ الشِّدَةِ في ذَاتِ اللهِ، والجهادِ لأعداءِ اللهِ.

وأمًّا قولُكَ: إنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِن حُقُولِنا ما نَنْدَمُ بِهِ علَى ما مَضْىٰ ، فَإنِّي مــا نَــقَصْتُ عَقْلِى ، ولا نَدِمْتُ علَى فِعْلِى .

فأمَّا طَلَبُك الشَّامَ، فإنِّي لَمْ أكُنْ لأُعْطِيكَ اليَوْمَ ما مَنَعْتُكَ أَمْسِ.

وأمَّا اسْتِواؤُنا في الخَوْفِ والرَّجاء، فإنَّكَ لَسْتَ أَمْضَىٰ عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَـلَى اليَّقِينِ وليْسَ أَهْلُ العِراقِ عَلَى الآخِرةِ. التَّقِينِ وليْسَ أَهْلُ العِراقِ عَلَى الآخِرةِ.

وأمًّا قَولُكَ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَاف، لَيْسَ لِبَعْضِنا على بَعْضِ فَضْلٌ؛ فلَعَمْرِي إِنَّا بَنُو أَبٍ واحدٍ، ولكِن لَيْسَ أُميَّةَ كَهاشِم، ولا حَرْبٌ كَعَبْد المُطَّلِبِ، ولا أبو سُفْيَان كأبِي طالِبٍ، ولا المُهاجِرُ كالطَّلِيقِ، ولا المُحِقُّ كالمُبْطِلِ.

وفي أيْدِينا (بعد) فَصْلُ النُّبوَّةِ الَّتي أَذْلَلْنا بِها العَسزيزَ، وأَعْـزَزْنا بِـها الذَّليـلَ، والسَّلامُ ».(١)



«أمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَتْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ [مُوصَّلَةٌ، ورِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ، نَمَّقْتَهَا بِـضَلالِك، وأَمْضَيْتَهَا بِـ إلاً ـسُوءِ رَأْيِك، وكِتَابٌ لَيْسَ بِبَعِيدِ الشَّبَهِ مِنْك، حَمَلَك علَى الوُّتُوبِ علَى ما لَيْسَ لَكَ فيْهِ حَقٌّ.

ولوْلا عِلْمِي بِكَ وما قَد سَبَقَ مِن رَسُول اللهِ اللهِ فِيْكَ مِمَّا لا مَرَدَّ لَهُ دُونَ إِنْفاذِهِ، إذاً لَوَعَظْتُك، ولكنَّ عِظتِي لا تَنْفَعُ مَن حَقَّتْ عـلَيْه كَسلِمةُ العَسَدَابِ، ولَسمْ يَسخَفِ العِقابَ، ولا يَرْجُو للهِ وَقاراً، ولَمْ يَخَفْ لَهُ حَذاراً.

فَشَأْنُك وما أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الضَّـلالَةِ، والحَـيْرَةِ والجَـهَالَةِ، ـتَـجِدِ اللهَ فـي ذلِكَ بالمِرصَادِ ـ مِن دُنْياكَ المُنْقَطِعَةِ، وتَمَنِّيْك الأباطيلَ، وقَدْ عَلِمْتَ ما قال النَّبِيُّ ﷺ فِيْكَ وفى أمِّك وأبِيك، والسَّلام ».(٣)

١. وقعة صفين : ص ٤٧٠ وراجع : شرح نهج البـلاغة لابـن أبـي الحــديد : ج ١٥ ص ١٢٢ . مـروج الذهب : ج ٣
 ص ١٦٠ . الإمامة والسياسة : ص ١١٨ .

٢. ما بين المعقوفين نقلناه من بحار الأثوار.

٣. شرح نهج البلاغة لابن ميثم : ج٤ ص٣٥٦ وراجع : بحار الأنوار : ج٣٣ ص٧٩؛ الفتوح :ج٢ ص٤٣٤.

٣٨١ ...... مكاتيب الأنمّة /ج١



#### كتابه إلى معاوية

«إنَّ بيْعَتِي شَمِلَت الخاصَّ والعامَّ، وإنَّما الشُّورى لِللمُؤمِنين مِنَ المُهاجِرينَ الأُولِينَ والسَّابِقِينَ بالإحسانِ مِنَ البَدْريّينَ، وإنَّما أنتَ طَلِيقٌ بنُ طَلِيقٍ، لَعِينٌ بنُ لَعِينٍ بنُ وَثَنيٌّ بنُ وَثَنيٌّ ، ليسَتْ لَكَ هِجْرةً، ولا سَابِقَةً، ولا مَنْقَبةً، ولا فَضِيلَةً، وكانَ أَبُوكَ مِنَ الأحزابِ الَّذِينَ حارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، فنصَرَ اللهُ عبدَهُ، وصَدَقَ وعْدَهُ، وهَزَم الأحزابَ وحْدَهُ ».

ثُمَّ وقَع ﷺ في آخر الكلام:

« أَلَـــمْ تَــرَ قَــوْمِي إِذْ دَعــاهُم أُخُــوهُمُ أَجابُوا وإنْ يَغْضَبْ عَلَى القَوْمِ يَـغْضَبوا »(١)



#### كتابه إلى معاوية

[نقل الكتاب نَصْر وإبراهيم الثَّقَفيّ بصورة تخالف رواية النَّهج كثيراً، فلذلك أحببنا نقله هنا:]

#### ـ في قبوله ﷺ التَّحكيم ـ

كتّب إليه على بن أبي طالب:

«مِن عَبدِاللهِ عَلَيَّ أميرِ المُؤمنِينَ إلى مُعاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ، أمَّا بَعدُ، فإنَّ أفضَلَ ما شَغَلَ بهِ المَرءُ نَفسَهُ اتَّباعُ ما يُحْسِنُ بهِ فِعلَهُ، ويَستوجِبُ فَضْلُهُ، ويَسْلُمُ من عيبِهِ. وإنَّ البغيَ والزُّورَ يُزْرِيان بالمَرءِ في دينهِ وَدُنياهُ، ويُبديانِ مِن خَلَلهِ عِـندَ مـن

١. المناقب لابن شهرآشوب: ج٣ ص١٦٦، بحار الأنوار: ج٣٢ ص٥٧١.

يُغْنيهِ ما استَرعاهُ اللهُ ما لا يُغْني عَنهُ تَدبيرُهُ، فاحذرِ الدَّنيا فإنَّهُ لا فرَحَ فِي شيءٍ وَصَلْتَ إليهِ مِنها، وَلَقد عَلِمْتَ أَنَّكَ غَيرُ مُدرِكٍ ما قُـضِي فَـواتُـهُ، وقـد رامَ قَـومٌ أمراً بِغَيرِ الحَقِّ فتأوَّلُوا علَى اللهِ تَـعالى، فأكـذَبَهُم ومَـتَّعَهُم قـليلاً، ثـم اضـطَرَّهُم إلى عَذاب غَلِيظٍ.

فاحذَر يوماً يَغتبِطُ فيهِ مَنْ أَحْمَدَ عاقِبَةَ عَمَلِهِ، وَيَندَمُ فيهِ مَن أَمكَنَ الشَّيطانَ مِن قِيادِهِ، وَلَمْ يُحادَّهُ فَغَرَّتُهُ الدُّنيا واطْمأنَّ إليها؛ ثُمَّ إنَّك قَد دعوتَني إلى حُكمِ القُرآنِ، ولَقدْ عَلِمْتُ أنَّك لَسْتَ مِن أَهلِ القُرآنِ، ولَسْتَ حُكْمَهُ تُريدُ، واللهُ المُستعانُ، وقد أجبنا القُرآنَ إلى حُكمِهِ، ولَسْنا إيَّاكَ أَجَبْنا، ومَنْ لَمْ يَرضَ بِحُكْمٍ فقد ضَلَّ ضَلالاً بعيداً ».(١)

[أقول: هذا الكتاب جواب لكتاب عـليّ ﷺ، نـقلهُ نَـصْر وإبـراهـيم الثَّـقَفيّ، واللَّفظ لنصر: ]

(أمّا بعدُ)، أنَّ الأمرَ قَد طَالَ بَينَنَا وبَينَكَ، وكُلُّ واحِدٍ مِنَّا يَرَى أَنَّهُ عَلَى الحَقِّ فيما يطلُبُ مِن صَاحِبِهِ، ولَنْ يُعطِي واحدٌ منَّا الطَّاعَةَ للآخَرِ، وقَد قُتِلَ فيما بَمينَنا بَشَرِّ كَثِيرٌ، وأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن يَكُونَ مَا بَقِيَ أَشَدَّ مِمَّا مَضَى، وإنَّا (سوف) نُسْأَلُ عَن ذلِكَ المَوطِنِ، ولا يُحاسَبُ بهِ غَيرِي وغَيرُكَ، فَهلْ لك في أَمْرٍ لَنَا ولَكَ فيهِ حَياةٌ وعُدْرٌ وبرَاءة، وصَلاحٌ لِلأُمَّةِ، وحَقْنٌ للدِماءِ، وأَنْفَةٌ لِلدِّينِ، وذَهَابٌ للضَّغائِنِ والفِتَنِ؛ أَن يَحَكُم بَينَنا وبينَكَ حَكَمانِ رضِيًّانِ، أحدُهُما مِن أصحابِي والآخَرُ مِن أصحابِك، فَيَحكُمان بِما في كِتاب اللهِ بَينَنا؛ فإنَّهُ خَيرٌ لِى ولَكَ، وأَقْطَعُ لِهذهِ الفِتَنِ.

١. وقعة صفين: ص٤٩٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٢٦، جمهرة رسائل العرب: ج١
 ص٤٨٨ الرقم٤٤٨.

٣٨٤ ...... مكاتيب الأنمَة /ج ١

فاتَّقِ اللهَ فيما دُعِيتَ لَهُ، وارْضَ بِحُكم القُرآنِ إنْ كُنتَ مِن أهلِهِ، والسَّلامُ.(١)



#### كتابه إلى عَمْرو بن العاص

كتابه الله الله عُمْرو بن العاص بن وائل السُّهميّ :

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا، ولَمْ يُصِبْ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَيْئاً، إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً يَزيدُه فَيْهَا رَغبةً، ولَنْ يَسْتَغْنِيَ صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ عَمَّا لَمْ يَبْلُغُهُ، ومِنْ وَرَاءِ ذَلِك فِرَاقُ مَا جَمَعَ، والسَّعِيدُ مَن وُعِظَ بِغَيْرِه، فَلا تُحْبِط أبا عبْد الله أَجْرَك، ولا تُجارِ مُعاوِيَةً في باطِلهِ ». (٢)



## كتابه إلى عُمْروبن العاص

قال: كتب علي ﷺ إلى عَمْرو بن العاص كتاباً (قبل رفع المصاحِف)، صدره «أمَّا بعدُ، فإنَّ الدُّنيا مَشْغلةٌ... »، وقد نقله المصنف (٤)، فأجابه عَمْرو بن العاص:

أمًّا بعدُ، فإنَّ ما فيه صلاحنا وألفتنا الإنابة إلى الحقِّ، وقد جعلنا القرآن حكَمَاً

١. وقعة صفيَّن : ٣٩٣٠.

٢. وقعة صفيَّن: ص٩٩٨، بحار الأنوار: ج٣٢ ص٥٣٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٢٧.

٣. الأمالي للطوسي : ص٢١٧ ح ٣٨١.

٤. معادن الحكمة: ج ١ ص ٢١٠ الرقم٧.

بيننا، فأجبنا إليه، وصبر الرَّجل منَّا نفسَه على ما حكَم عليه القرآن، وعذرَه النَّاس بعد المُحاجزَةِ، والسَّلام.

#### فكتب إليه على ﷺ:

«أَمَّا بِعدُ، فإنَّ الَّذِي أَعْجَبَك مِنَ الدُّنيا ممَّا نازَعَتْكَ إليهِ نَفْسُكَ، ووَثِفْتَ بِهِ مِنها لَمُنْقَلِبٌ عَنك، ومُفارِقٌ لَكَ، فلا تَطْمَئِنَّ إلى الدُّنيا، فإنَّها غَرَّارَةٌ، ولَوِ اعْتَبَرتَ بِما مضىٰ لَحَفِظْتَ ما بَقِيَ، وانْتفعْتَ بِما وُعِظْتَ بِهِ، والسَّلامُ ».(١)

[ذكر نصر (٢) كتابه ﷺ الأوَّل وجوابه، وفيه الدَّعوة إلى الشُّورى، وأنَّه كتبه إليه قبل الخروج إلى صفِّين، وذكر في موضع آخر (٣) الكتاب الأوَّل وهذا الجواب، ثُمَّ نقل هذا الكتاب، ومِنَ العجَبِ اتَّحادُ الكتابِ الأوَّلِ في المقامين.]



# كتابه إلى سَعْدبن مَسعود

قال اليعقوبي: كتب الله إلى سَعْد بن مَسعود عمّ المختار بن أبي عُبيد، وهو على المَدائِن:

«أمَّا بعدُ؛ فَإِنَّكَ قَد أدَّيتَ خَراجَكَ، وأطَعْتَ رَبَّكَ، وأرْضَيْتَ إمامَكَ فِعلَ المُبرِّ التَّقيِّ النَّجيبِ، فَغَفرَ اللهُ ذَنْبَكَ، وتَقَبَّلَ سَعْيَكَ، وحَسُنَ ماَبَكَ ».(٤)

١. راجع: الأمالي للطوسي: ص٢١٧ ح ٣٨١، وقعة صفين: ص١١٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٢٧، أخبار الطوال: ص١٩١، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص ٤٨٥ الرقم ٤٥٢.

٢. وقعة صفين: ص١١٠.

٣. وقعة صغيّن : س٤٩٨.

٤. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص ٢٠١؛ أنساب الأشراف : ج١ ص١٥٨.

٣٨٦ ......مكاتيب الأنمّة /ج ١

# سَعْدُ بنُ مَسْعودٍ الثَّقَفِيّ

سَعْد بن مَسعود النَّقَفيّ عم المختار بن أبي عُبيد ، من أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي الأوفياء . وقيل : من أصحاب رسول الله (۱) . ذكرت بعض المصادر أنّه اصطدم يوماً بعَمَار بن ياسِر الَّذي كان والياً على الكوفة من قبل عمر (۲) . ولاه (۳) الإمام الله في البداية على منطقة الزَّوابي (۱) ، وعندما تحرّك الإمام الله تلقاء صفين ، ولاه على المَدائين (۱) .

أثنى عليه الإمام ﷺ في رسالة له ، وذكره بالتَّقوى والنِّجابة ، ودعا له(٧) .

لمّا جُرح الإمام الحسن الله في ساباط (٨) وناله سوء من أصحابه ، التجأ إلى سَعْد بن مسعود (٩٠) الَّذي استخلفه

١. الاستيعاب: ج ٢ ص١٦٧ الرقم ٩٦١ ، الإصابة: ج٣ ص ٧٠ الرقم ٣٢١٠.

٢. تاريخ الطبري : ج٤ ص٦٦ ا و٦٦٤ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص١٩٨ .

٣. الأخبار الطوال: ص١٥٣.

٤٠ زوابي جمع زاب . وهي الزاب الأعلى بين الموصل وأربل . والزاب الأسفل ما بين شهر زور وأذربيجان ، وبين
 الزاب الأعلى والأسفل مسيرة يومين أو ثلاثة (معجم البلدان : ج٣ص١٢٣) .

٥. المدائن: أصل تسميتها هي: المدائن السبعة، وكانت مقرّ ملوك الفُرس. وهي تقع على نهر دجلة من شرقيها تحت بغداد على مرحلة منها. وفيها إيوان كسرى. فُتحت هذه المدينة في (١٤ه.ق) على يد المسلمين (راجع تقويم البلدان: ٣٠٠٥).

٦. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٦٥ . الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٦٢.

٧. أنساب الأشراف: ج٢ ص٢٨٧؛ تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠١.

٨. ساباط: موضع في العراق معروف ، قرب المدائن وبهرسير يُعرف بساباط كسرى (راجمع معجم البلدان: ٣٠ ص١٦٦).

٩. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٥٩، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤٤٥، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٤، شرح نهج
 البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص ٢٧؛ الفهرست للطوسي: ص ٣٦ الرقم ٧ وراجع الأخبار الطوال: ص ٢١٧ وتاريخ الإسلام للذهبي : ج ٤ ص ٦.

١٠ . تاريخ الطبري : ج ٤ ص١٦٣ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص١٩٨ .

الإمام الله على المَدائِن (١). ويُنسَب إليه أيضاً المحدِّث والمؤرِّخ الشيعي الكبير إبراهيم الثَّقَفي الكوفي (٢).

في الفهرست: سَعْد بن مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عمّ المختار، ولاه على الله المدائِن، وهو الَّذي لجأ إليه الحسن الله يوم ساباط(٣).

وقال الإمام علي الله على المدائن الله على المدائن وقال الأمام على المدائن وجوخا(٤) ـ:

«أَمَّا بَعَدُ ، فَقَدْ وَفَرتَ علَى المُسلِمينَ فَيْأَهُم وأَطَعْتَ رَبَّكَ ، ونَصَحْتَ إمامَكَ ، فِعْلَ المُتَنزِّو العَفيفِ ، فَقَدْ حَمَدْتُ أَمْرَكَ ، ورضِيتُ هَدْيَكَ ، وأَبَبْتَ (٥) رُشدَكَ ، غَفَرَ اللهُ لَكَ ، والسَّلامُ »(٦) .

# ارياً كتابه إلى سَهْل بن حُنَيْف

كتابه الله الله سَهْل بن حُنَيْف وهو على المدينة [نقلوا لهـذا الكـتاب صـوراً مختلفة:

١. تاريخ الطبري: ج ٥ ص٧٦ . الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٩٩.

٢. تاريخ الطبري: ج٥ ص٧٦، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٩٩.

٣٦. الفهرست للطوسي: ص٣٦ الرقم ٧ وراجع التاريخ الكبير: ج٤ ص٥٠ ح١٩٢٥، تاريخ الطبري: ج٥ ص١٥٩،
 الفتوح: ج٤ ص٢٨٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٢٧.

٤. جُوخا: اسم نهر عليه كورة (بلدة) واسعة في سواد بغداد، وهو بين خانقين وخوزستان ( معجم البـلدان: ج٢ ص١٧٩).

٥. أبت إبابته: استقامت طريقته (القاموس المحيط: ج ١ ص ٣٥).

<sup>7.</sup> أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٣٨٧؛ نثر اللدر: ج ١ ص ٣٢٣ وفيه «أوتيت » بدل «أببت ».

٣٨٨ ...... مكاتيب الأئمة /ج ١

إحداها ما أورده مصنف معادن الحكمة (١)، والثَّانية ما نقله اليعقوبي، وهي:]

«أمَّا بَعدُ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِن أَهْلِ المَدِينَةِ خَرجُوا إلى مُعاوِيةَ، فَمَنْ أَدرَكْتَهُ فامنَعْهُ، ومَن فاتَكَ فلا تأسَ عَليهِ، فبُعداً لَهُم، فَسَوْفَ يَلْقَوْن غَيَّا، أمَّا لو بُعثِرَتِ القُبورُ، واجتَمَعَتِ الخُصومُ، لَقَدْ بَدا لَهُم مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكونُوا يَوتَسِبونَ، وقد جاءني رَسولُك يَسألُني الإذنَ فأقْبِلْ، عفا اللهُ عَنَّا وعَنْك، ولا تَذَرْ خَلَلاً، إن شاءَ اللهُ تعالَى. » (٢)

[والثَّالِثَةُ: ما نقله أنساب الأشراف، وهي:]

كتب ه إلى سَهْل بن حُنَيْف عامله على المدينة:

«أمَّا بَعدُ، فإنَّه بَلَغَنِي أنَّ رِجِالاً مِن أهْلِ المَدِينَةِ يَخرُجُون إلى مُعاوِيَة ، فَلا تأسَفُ عَلَيهِم ، فَكَفى لَهُم خَيَّا ، ولَكَ مِنهُم شافِياً فِرارُهُم مِنَ الهُدى والحَقِّ ، وإيضاعُهُم إلى العَمى والجَهْلِ ، وإنَّما هُمْ أهلُ دُنيا مُقبِلُونَ عليها ، قد علموا أنَّ النَّاسَ يَقبَلُونَ في العَمى والجَهْلِ ، وإنَّما هُمْ أهلُ دُنيا مُقبِلُونَ عليها ، قد علموا أنَّ النَّاسَ يَقبَلُونَ في الحَقِّ أُسوة ، فَهَربُوا إلى الأثرَةِ ، فسُحِقاً لَهُم وبُعْداً ، أما لَو بُعثِرَتِ القُبُور ، ﴿وَحُصِلَ الحَقِّ أُسوة ، فَهَربُوا إلى الأثرَةِ ، فسُحِقاً لَهُم وبُعْداً ، أما لَو بُعثِرَتِ القُبُور ، ﴿وَحُصِلَ مَا فِي الصَّدِ بِالحَقِّ ، لَقدْ عَرفَ مَا فِي القَدومِ ، فأقدِمْ إذا شِئْت ، القَومُ ما يَكسِبونَ ، وقَد أتاني كِتابُكَ تَسألُني الإذْنَ لَكَ فِي القُدومِ ، فأقدِمْ إذا شِئْت ، عَمَا اللهُ عَنَّا وعَنْك ، والسَّلامُ . "(٣)

[ونقل الشيخ الصَّدوق في الأمالي رسالة له الله إلى سَهْل بن حُنَيْف، والمظنون أنَّها قطعة من كتابه الله إلى عثمان بن حُنَيْف عامله الله على البصرة، وإنَّما جاء

١. معادن الحكمة: ج ١ ص٢٢٤ الرقم ١٥.

۲. تاریخ الیعقوبی : ج۲ ص۲۰۳.

٣. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٦.

التَّحريف من النَّسَّاخ، حيث اشتبه عليهم اسم عثمان فبدلوه باسم سهل، ولكِنَّا ننقلها هنا كي يتبيّن للقارئ صحَّةُ ما قلنا، روى الصَّدوق #بسندين] أنَّ أمير المؤمنين على قال في رسالته إلى سَهْل بن حُنَيْف \*:

«واللهِ، ما قَلَعتُ بابَ خَيْبَرَ ورَمَيْتُ بهِ خَلْفَ ظَهرِي أربَعينَ ذِراعاً بِقُوّةٍ جَسَديَّة، ولا حَرَكَةٍ غِذائيَّةٍ، لَكِنِّي أُيِّدْتُ بِقُوَّةٍ مَلَكُوتِيَّةٍ، ونَفْسٍ بِنُورِ رَبِّها مُضِيَّةٍ، وأنا مِن أحمَدَ كالضَّوءِ مِنَ الضَّوءِ، واللهِ، لَو تَظاهَرَتِ العَرَبُ علَى قِتالِي لَمَا ولَّيتُ، ولو أَمْكَنَتْنِي الفُرصَةُ مِن رِقابِها لَمَا بَقَيتُ، ومَن لَمْ يُبالِ متى حَثْفُه عَليهِ ساقِطٌ فجَنَانُهُ في المُلِمّات رابِطٌ ». (١)

استخلف أمير المؤمنين سَهْل بن حُنَيْف على المدينة حين خرج من المدينة إلى البصرة، فلمًا انقضى حرب الجمل استأذنه في اللَّحوق به، فأذن الإمام الله له في ذلك، فلحق به وشهد حرب صفِّين ثُمَّ ولاه فارس.

وشهد بدراً وثبت مع رسول الله على يوم أحد، وكان يَدفَعُ عن رسول الله على ، مات سهل بالكوفة، وصلّى عليهِ أميرُ المؤمنين الله سنة ٣٨. (٢)

[لمَّا أراد عليٌ الشُّخوصَ إلى صِفِّين] قام سَهْلُ بن حُنَيْف، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: يا أمير المؤمنين، نحن سِلْمٌ لمَن سالمْتَ، وحرْبٌ لمَن حاربْتَ، ورأينا رأيك، ونحن كفُّ يمينك، وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر في أهل الكوفة، فتأمرهم بالشُّخوص، وتخبرهم بما صنع الله لهم في ذلك من الفضل، فإنَّهم أهل البلد وهم النَّاس، فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب، وأمَّا نحن

١. الأمالي للصدوق: ص٢٠٤ ح ٨٤٠.

٢. راجع: أسد الغابة: ج٢ ص٥٧٣ الرقم ٢٢٨٩ ، الاستيعاب: ج٢ ص٢٢٣ الرقم ١٠٨٩ .

٣٩ ...... مكاتيب الأئمّة /ج ١

فليس عليك منَّا خلاف، متى دعوتنا أجبناك، ومتى أمرتنا أطعناك. (١١)

[هو من السَّابقين الأوَّلين الرَّاجعين إلى أمير المؤمنين اللهِ فقام وقتئذٍ] قام سَهْل بن حُنيف، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النَّبيِّ محمَّد وآله، ثُمَّ قال:

يا معاشر قريش اشهدوا على أنِّي أشهد على رسول الله على، وقد رأيته في هذا المكان \_يعني الرَّوضة \_ وقد أخذ بيد عليّ بن أبي طالب ، وهو يقول: أيُها النَّاس، هذا عليّ إمامكم من بعدي، ووصيّي في حياتي، وبعد وفاتي، وقاضي ديني، ومنجز وعدي، وأوَّل مَن يصافحني على حوضي، فطوبى لمَن اتبعه ونصره، والويل لمَن تخلف عنه وخذله .(٢)

## سَهِلُ بِنُ حُنَيْف

سَهْل بن حُنَيْف بن واهب الأنْصاريّ الأوْسِيّ ، أخو عثمان بن حُنَيْف (٣). من صحابة رسول الله ﷺ وأحد البدريّين (٤).

شهد حروب النَّبيِّ عِلَيْهِ كلِّها (٥). وعندما اشتدُ القتال في أحد وفر جمع كبير من المسلمين كان سهل ممّن ثبت مع النَّبي عَلَيْهِ (٦).

١ . وقعة صفَّين : ص٩٣: نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٣ ص١٧٣.

٢. الاحتجاج: ج ١ ص١٩٨ ح ١٠ وراجع: الخصال وكشف اليقين.

٣. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٢٥ الرقم ٦٣ ؛ الاختصاص: ص٣.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٤٦١ ح ٥٧٣٠ و ص ٤٦٤ ح ٥٧٤٠ وفيه «كان من كبار الأنصار ...» ،
 العلبقات الكبرئ: ج ٣ ص ٤٧١ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٣٢٥ الرقم ٣٣: الاختصاص: ص٣.

٥. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٤٦٢ كُ ح ٥٧٣٥، الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٤٧١، سِيرَ أعلام النبلاه: ج ٢ ص ٣٢٥ الرقم ٣٢٥ الرقم ٣٢٥ الرقم ٣٠٨١.

٦. المستدرك على الصحيحين: ج٣ص ٢٦٤ ع ٥٧٣٤، الطبقات الكبرئ: ج٣ص ٤٧١، الاستيعاب: ج٢
 ص ٢٢٣ الرقم ١٠٨٩.

كان سهل من السَّبَّاقين إلى الدِّفاع عن الإمام أمير المؤمنين علي ﷺ ، إذ رعى حُرمة خلافة الحقّ (١) . وهو من القلائل الَّذين صدعوا بذَودهم عن الإمام ﷺ (٢) . اختاره الإمام ﷺ لولاية الشَّام ، لكنّ جنود معاوية حالُوا دون وصوله إليها (٣) .

ثمّ ولاه الإمام الله على المدينة (٤). وفي صفين دعاه إلى الالتحاق به وجعل مكانه تمّام بن عبّاس (٥). وكان فيها أميراً على خيّالة من جند البصرة (٢). ثمّ ولي فارس، ولكنّه عُزل بسبب الفوضى وتوتّر الأوضاع فيها، فاستعمل الإمام الله مكانه زياد بن أبيه باقتراح عبد الله بن عبّاس (٧).

توفّى بالكوفة سنة ٣٨ هـ(٨) ، وأثنى عليه الإمام الله كثيراً عند دفنه (٩) .

في الأصول السَّتَة عشر عن ذَرِيْح المحاربيّ : ذكر (أبو عبد الله الله ) سَهْلَ بن حُنَيْف فقال : نعم ، كان فقال : نعم ، كان

١. الخصال: ص٦٠٨ حـ ٩، عيون أخبار الرضا: ج٢ ص١٢٦، رجال الكشّي: ج١ ص١٨٣ الرقم ٧٨.

٢. الخصال: ص ٤٦٥ - ٤ ، الاحتجاج: ج ١ ص ١٩٨ - ١٠ ، رجال البرقي: ص ٦٦ .

٣. تاريخ الطبرى: ج٤ ص٤٤٢، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٠٩.

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص ١٥، تاريخ الطبري: ج٥ ص ٩٣، تاريخ خليفة بـن خياط: ص١٥١، الكامل فـي
 التاريخ: ج٢ ص٣٢٣: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٣.

٥. الاستيعاب: ج ١ ص٢٧٢ الرقم٢٤٣ ، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٥٢.

٣٠. وقعة صفين : ص ٢٠٨ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص ١١ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص ٣٧٠ وفيه «على جند
 ال.م. ة ».

٧. تاريخ الطبوي: ج٥ ص١٣٧، الاستيعاب: ج٢ ص٢٢٣ الرقم ١٠٨٩، أسد الغابة: ج٢ ص٥٧٣ الرقم ٢٢٨٩.

٨. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٢٦٤ ح ٤٦٢٥، الطبقات الكبرى: ج٣ ص٤٧٢، الطبقات لخليفة بن
 خياط: ص١٥٣ الرقم ٥٤٧، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٥٩٦، الاستيعاب: ج ٢ ص٢٢٣ الرقم ١٠٨٩.

٩. رجال الكشي: ج ١ ص١٦٤ الرقم ٧٤.

١٠. في بيعة الأنصار لرسول الله عليه في ليلة العقبة ، أخرج رسول الله على منهم اثني عشر نقيباً وهم : أسعد بـن زرارة ، البراء بن مغرور ، عبدالله بن حزام \_أبو جابر بن عبدالله \_، رافع بن ملك ، سعد بن عبادة ، المــنذر بـن

من الَّذين اختيروا من السَّبعين، فــقلت له: كـفلاء عــلى قــومهم، فـقال: نــعم، إنِّــهم رجعوا وفيهم دم فاستنظروا رسول الله عَلِيُنَ إلى قابل، فرجعوا فـفزعوا مــن دمــهم واصــطلحوا، وأقبل النَّبيِّ عَلِيُنَ معهم.

وذكر سهلاً فقال أبو عبد الله ﷺ : ما سبقه أحد من قريش ولا من النَّاس بمنقبة ، وأثنى عليه وقال : لو عليه وقال : لو عليه وقال : لو كان معى جبل لارفضّ (١)(٢) .

وفي رجال الكشّي عن الحَسن بن زَيْد : كبّر عليّ بن أبي طالب على سَهْل بن حنيف سبع تكبيرات ، وكان بدريّاً ، وقال : لوكبّرتُ عليه سبعينَ لكانَ أهلاً (٣) .

وقال الإمام علي ﷺ - وقد توفّي سَهْل بن حُنَيْف الأنْصاريّ بالكوفة بعد مرجعه معه من صفّين ، وكان أحبّ النّاس إليه -: « لو أحَبّني جَبَلٌ لتَهافَتَ »(٤).



## كتابه إلى المُنْذِربن الجارُود

[نقل مصنف كتاب معادن الحكمة الله الله المُنذِر بن الجارود

جه عمرو ، عبدالله بن رواحة ، سعد بن الربيع ، عبادة بن الصامت (وهؤلاء من الخزرج) ، أسيد بن حضير ، سعد بن خثيمة ، وأبو الهيثم بن التيّهان (وهؤلاء من الأوس) أشار إليهم جبرئيل وأمر النبيّ على باختيارهم عدد نقباء موسى الله من بني إسرائيل . (راجع بحار الأثوار : ج ١٩ ص ١٣ ـ ٤٣) وليس فيهم ذكر سهل بن حنيف بخلاف الرواية .

١. تَرَفَّضَ الَّشيء : إذا تكَسَّر . والمُرْفَضَّة : المتفرّقة يميناً وشمالاً ( تاج العروس : ج ١٠ ص٦٣) .

٢. الأصول السنّة عشر: ص٨٦، بحار الأنوار: ج ٨١ص٣٧٦ ح ٢٥.

٣. رجال الكشَّي: ج ١ ص١٦٤ الرقم ٧٤ ، الدرجات الرفيعه: ص٣٩٠ ، بحار الأنوار: ج ٨١ ص٣٦ - ٣٣.

٤. نهج البلاغة: الحكمة ١١١.

٥. معادن الحكمة: ج ١ ص ٣٠٣ الرقم ٣٥.

العَبديّ، نقلاً عن نهج البلاغة، ولكِنَّ اليعقوبيّ نقله بنحو آخر يباين نـقلَ السَّـيِّد، أوردناه هنا تتميماً للفائدة:]

كتب إلى المُنْذِر بن الجارود وهو على اصْطخر:

«أمَّا بعدُ؛ فإنَّ صَلاحَ أبِيكَ غرَّنِي مِنكَ، فإذا أنتَ لا تَدَعُ انقِياداً لِهواكَ أزرَى ذلِكَ بِكَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَدَعُ عَملَكَ كَثِيراً، وتَخرُجُ لاهِياً بِمنْبَرِها، تَطلُبُ الصَّيدَ، وتلعَبُ بالكِلابِ، وأُقسِمُ لَئِن كانَ حَقَّا لَنْثِيبَنَّكَ فِعلَكَ، وجاهِلُ أهلِكَ خَيرٌ مِنكَ، فأقبِلْ إلىَّ حِينَ تنظُرُ في كتابى، والسَّلام ».

فأقبل، فعزله وأغرمه ثلاثين ألفا، ثُمَّ تركها لصَعْصَعة بن صُوحان بعد أن أحلفه عليها، فحلف، وذلك أنَّ عليًّا دخل على صَعْصَعة يعوده، فلمّا رآه عليّ، قال:

« إِنَّكَ مَا عَلِمْتُ حَسنَ المعرنة خفيف المؤونة »(١١).

فقال صَعْصَعة: وأنتَ واللهِ، يا أميرَ المُؤمِنينَ عليم، وأنَّهُ في صدرك عظيم. فقال له على: «لا تَجعَلها أَبَّهَةً على قَومِكَ أَنْ عادَكَ إمامُكَ».

قال: لا، يا أمير المؤمنين، ولكنَّه مَنٌّ مِنَ اللهِ علَيَّ أن عادني أهلَ البيت، وابنُ عمّ رسول ربّ العالمين.

قال: غياث، فقال له صَعْصَعة: يا أمير المؤمنين، هذه ابنة الجارود، تعصر عينيها كلَّ يوم لحبسك أخاها المُنْذِر، فأخرجه، وأنا أضمن ما عليه في أعطيات ربيعة.

فقال له عليّ : « ولِمَ تَضمَنْها ، وزَعَم لنا أنَّهُ لَم يأْخُذها ، فليحلِفُ ونُخرجُهُ » .

فقال له صَعْضَعة: أراه والله سيحلف.

١. في المصدر: «حسن المونة خفيق المؤونة» والصحيح ما أثبتناه.

٣٩ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ١

قال: وأنا والله أظنّ ذلك.

وقال عليّ: «أمّا أنَّه نظَّار في عِطفَيهِ، مُختَالٌ في بُردَيهِ، نقَّال في شِراكِيْهِ، فَلْيَحلِفْ بَعدُ، أو لِيدَعَ»، فحلف فخلَّى سبيلَهُ.(١)

[عبدي، نسبة إلى عبد القيس، وقد ذكره ابن أبي الحديد (٢)، وهو الّذي كتب إليه الحسين الله فيمن كتب إليه من أشراف البصرة إلّا المُنْذِر، فإنّه خان وجاء بالكتاب والرّسول إلى ابن زياد. (٣)]

# المُنْذِرُ بنُ الجارُودِ العَبدِيّ

المُنْذِر بن الجارود العَبديّ ، واسم الجارود بِشْر بن عَمْرو بـن حُبَيْش ، مـن صحابة الإمام عليّ الله المَعْركة الجَمل (٥) .

ولاه الإمام على إصْطَخر (٦) ، وكان حسن الظَّاهر ، لكنَّه مضطرب الباطن ، وليس له ثبات .

خان المُنْذِرُ الإمامَ ﷺ في بيت المال ، واستأثر بقسم منه لِنَفْسهِ ، فكتب إليه

ا . تاریخ الیعقوبی : ج۲ ص۲۰۳.

٢. شرح نهج البلاغة: ج١٨ ص٥٥..٥٩.

٣. راجع: تاريخ الطبري: ج٧ ص ٢٤٠، البداية والنهاية: ج٨ ص ١٥٧؛ اللهوف: ص ٣٢، بمحار الأنبوار: ج٤٤
 ص ٣٤٠، نفس المهموم: ص ٤٧٠.

٤. تاريخ مدينة دمشق : ج ٦٠ ص ٢٨١ .

٥٠ الجمل : ص٣٢١؛ تاريخ الطبري : ج٤ ص٥٠٥، تاريخ مدينة دمشق : ج٦٠ ص٣٨٢، الإصابة : ج٦ ص٢٠٩ حس٣٠٥ وفيه «كان شهد الجمل مع عليّ».

٦. اضطَخْر: معرّب استخر، وهي من أقدم مدن فارس، ويها كان سرير الملك دارا بن داراب، وبهاآثار عظيمة.
 بينها وبين شيراز اثنا عشر فرسخاً (راجع تقويم البلدان: ص٣٢٩). الطبقات الكبرئ: ج٥ ص٥٦١ ، المعارف لابن قتيبة: ص٣٣٩، تاريخ مدينة دمشق: ج٠٦ ص ٢٨١، الإصابة: ج ٦ ص ٢٠٩ - ٨٣٥٣.

الإمام كتاباً الله عنفه فيه. وبعد استلامه كتابَ الإمام جاء إلى الكوفة ، فعزله الإمام الله عنفه فيه . وحكم عليه بدفع ثلاثين ألف درهم ، وحبسه ، ثمّ أطلقه بشفاعة صَعصَعة بن صُوحان (١١).

ولي بعض المناطق في أيّام عبيدالله بن زياد(1) الَّذي كان صهره(1).

وعندما عزم الإمام الحسين الله على نهضته العُظمى كاتب كثيراً من الشَّخصيّات المعروفة ودعاهم إلى نُصرتِه والدِّفاع عَن الحقِّ . وكان المُنْذِرُ أحدَ الَّذين راسلهم الإمام الله سلَّم الرَّسالة والرَّسول إلى عبيدالله بن زياد ، فيا عجباً من فعلته هذه (٤)!

مات المُنْذِر سنة ٦١ ه<sup>(٥)</sup>.

في الغارات عن الأعْمَش: كان علي الله ولّى المُنْذِر بن الجارود فارساً فاحتاز مالاً من الخراج، قال: كان المال أربعمئة ألف درهم، فحبسه علي الله ، فشفع فيه صَعْصَعَة بن صُوحان إلى علي الله وقام بأمره وخلّصه (٦).

وفي الأخبار الطوال: قد كان الحسين بن علي الله كتب كتاباً إلى شيعته من أهل البصرة مع مولى له يسمّى سَلْمان نسخته : «بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم ، مِنَ

١. أنساب الأشراف: ج٢ ص ٣٩١؛ تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٣.

٢ . الأخبار الطوال : ص ٢٣١ .الفتوح : ج ٥ ص٣٧.

۳. الطبقات الكبرئ: ج٥ ص ٥٦١ و ج٧ ص ٨٧، تاريخ مدينة دمشق: ج ٦٠ ص ٢٨٣ ، الإصابة: ج ٦ ص ٢٠٩ مـ
 ٨٣٥٣ .

تاريخ الطبري: ج ٥ ص٣٥٧، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٣٥ و ٥٣٦، الأخبار الطوال: ص ٢٣١، الفـتوح:
 ج ٥ ص ٣٧.

٥. الطبقات الكبرئ: ج٥ ص ٥٦١ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ٦٠ ص ٢٨٥ ، الإصابة: ج ٦ ص ٢٠٩ ح ٨٣٥٣ ، تاريخ خليفة بن خياط: ص ١٨٠ وفيه «مات في سنة ٦٢ ه» .

<sup>7.</sup> الغارات: ج٢ ص٢٢ ٥ وراجع أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٩١.

الحُسينِ بنِ عليَّ إلى مالِك بنِ مِسْمَعِ والأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ ، والمُنْذِر بـنِ الجارود ومسعود بن عَمْرو وقَيْس بن الهَيْثم ، سلامٌ عليكُم ، أمَّا بَـعدُ ، فـإنّي أدعـوكُم إلى إحياءِ مَعالِمِ الحَقِّ وإماتَةِ البِدَعِ ، فإن تُجيبوا تَهتَدُوا سُبُلَ الرَّشادِ ، والسَّلام ».

فلمًا أتاهم هذا الكتاب كتموه جميعاً إلّا المُنْذِرُ بن الجارود ، فإنّه أفشاه ، لتزويجه ابنته هنداً من عبيدالله بن زياد ، فأقبل حتَّى دخل عليه ، فأخبره بالكتاب ، وحكى له ما فيه ، فأمر عبيدالله بن زياد بطلب الرَّسول ، فطلبوه ، فأتوه به ، فضربت عنقه (۱) .

# ﴿١٣٣﴾ كتابهﷺ إلى مالكبن كَعْبِ الأَرْحَبِيّ

وهو عامله على عين التَّمر:

«أمَّا بعدُ؛ فاستخلِفْ عَلَى عَمَلِكَ، واخرُج في طائِفَةٍ مِن أصحابِكَ، حَتَّىٰ تَمرَّ بأرضِ كُورَةِ السَّوادِ، فتسألُ عَن عُمّالي، وتنظرُ في سِيرَتِهم، فِيما بَينَ دِجلَة والعُذَيْب (٢)، ثُمَّ ارجع إلى البِهقُباذات (٣)، فَتَولَّ مَعونَتَها، واعمَلْ بِيطاعَةِ اللهِ فيما

الأخبار الطوال: ص ٢٣١، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٧ عن أبسي عشمان النَّسهدي نــحوه وراجــع الكـامل فــي
 التاريخ: ج ٢ ص ٥٣٥ والفتوح: ج ٥ ص ٣٧.

٧. العذيب: تصغير العذب، وهو الماء الطيب، ماء بين القادسية والمغيثة، بينه وبين القادسية أربعة أميال، وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلاً، وقيل العذيب: واد لبني تميم، وهو من منازل حاج. وقيل: هو حد السواد. وقال أبو عبد الله السّكوني: العذيب يخرج من قادسية الكوفة إليه، وكانت مسلحة للفرس، بينها وبين القادسية حائطان متصلان بينهما نخل، وهي ستة أميال، فإذا خرجت منه دخلت البادية ثُمَّ المغيثة. وكتب عمر إلى سعد: فارتحل بالناس حتَّىٰ تنزل فيما بين عذيب الهجانات وعذيب القوادس، وشرق بالناس وغرب بهم. وهذا دليل على أن هناك عذيبين. هذا ملخص ما ذكره في باب العين والذال من معجم البلدان: ح ٦ ص ١٣١.
٣. يهْتُبُاذ بالكسر ثُمَّ السُّكون وضم القاف وباء موحدة وألف وذال معجمة ـ: اسم لشلاث كور ببغداد، من حجه

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

ولَّاكَ مِنها، واعلَم أنَّ كُلَّ عَملِ ابنِ آدمَ مَحفوظٌ عَليهِ مَجزِيٌ بهِ، فـاصنَع خَـيْراً، صَنَعَ اللهُ بِنا وبِكَ خَيْراً، وأعلِمْني الصِّدق فِيما صَنَعْتَ، والسَّلامُ ».(١)

## [وفي نقل بصورة أخرى، لا بأس بإيرادها:]

«أمَّا بَعدُ؛ فاستَخلِفْ علَى عَمَلِكَ، واخرُجْ في طائِفةٍ مِن أَصْحابِكَ، حَتَّىٰ تَمُرَّ بِمَنْ بأرضِ السَّوادِ كُورةً كُورةً ، فتسألُهم عَن عُمَّالِهِم، وتَنظُرَ في سِيرَتِهِم، حَتَّىٰ تَمُرَّ بِمَنْ كان مِنهُم فِي ما بَينَ دِجلَةَ والفُراتِ، ثُمَّ ارجِعْ إلى البِهقُباذات، فَتَولَّ مَعونتَها، واعمَلْ بِطاعَةِ اللهِ فِي ما ولَّاك مِنها. واعلَمْ أَنَّ الدُّنيا فانِيَةً ، وأَنَّ الآخِرَةَ باقِيَةً ، وأَنَّ واعمَلْ ابنَ آدَمَ مَحفوظَ عليهِ ، وأنَّك مجزيّ بما أسلَفتَ ، وقادِمٌ على ما قدَّمْتَ مِن خَيْراً ، تَجِدْ خَيْراً ، تَجِدْ خَيْراً . (٢)

[أقول: كَعْب بن مالك لم أجده فيما بين يديّ من الكتب، وإن كان لفظ البعقوبي والخَراج كما ذكرناه، والظّاهر أنّه مُصَحَّفُ مالك بن كَعْب الأرْحَبيّ اللهَمْدانِيّ، الحاكم في عين التّمر من قِبَل أمير المؤمنين الله كما في الطّبري (١٣) ولا أمير المؤمنين الله الموالين المخلصين المناصحين له.

جه أعمال سقي الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنو شروان بن قباذ العادل، منها (بهقباذ الأعلى) سقيه من الفرات، وهو ستة طساسيج: (طسوج خطرنيه)، و(طسوج النهرين)، و(طسوج عين التمر)، و(الفلوجتان)، العليا والسفلى، و(طسوج بابل). (ومنها): (البهقباذ الأوسط)، وهي أربعة طساسيج: (طسوج سورا)، و(طسوج باروسما)، و(الجبة والبداة)، و(طسوج نهر الملك)، (و منها)، (البهقباذ الأسفل)، وهي خسسة طساسيج: الكوفة. وفرات بادقلى، والسيلحين وطسوج الحيرة، وطسوج تستر، وطسوج هرمز جرد. (راجم: بحار الأثوار: ج٣٣ ص ٤٦٨)

١ . تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٤.

٢. كتاب الخراج: ص١٤١، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص٦٠٣.

٣. تاريخ الطبري : ج٥ ص١٠٧ و ١٣٠ و١٣٣.

٤. قاموس الرجال: ج٧ ص٤٧٣.

وفي الغارات: أنَّ النَّعْمان بن بشير أغار على شيعة أمير المؤمنين ﴿ ، فقصد عين التَّمر ، وفيه مالك بن كَعْب معه مئة نفر ، فوقع بينهما حرب شديد ، فاستسلموا للموت ، فاستصرخ مِخْنَف بن سُلَيْم ، فأمدّه بابنه مع خمسين رجلاً ، فشدّوا على أهل الشَّام ، فدفعوهم ، ونجا مالك بن كَعْب ، فكتب إلى على ﷺ: ]

أمًّا بعدُ؛ فقد نزل بنا النَّعْمان بن بشير في جمع من أهل الشَّام، كالظَّاهر علينا، وكان عظم أصحابي متفرقين، وكنَّا للذي كان منهم آمنين، فخرجنا إليهم رجالاً مصلتين، فقاتلناهم حَتَّى المساء، واستصرخنا مِخْنَف بن سُلَيْم، فبعث إلينا رجالاً من شيعة أمير المؤمنين عليّ الله وولده عند المساء، فَنِعمَ الفتى ونعم الأنصار كانوا، فحملنا على عدونا وشددنا عليهم، فأنزل الله علينا نصره، وهزم عدوه، وأعزَّ جنده، والحمد لله ربّ العالمين، والسَّلام عليك ياأمير المؤمنين، ورحمة الله ويركاته. (١)

## [شهد مالك صفّين، واسمه مكتوب في الصُّلح، كما نقله الطَّبري.(٢)

وهو الَّذي أجاب دعوة أمير المؤمنين الله حين حثَّ النَّاس على المسير إلى مصر لنصرة محمَّد بن أبي بكر الله فقال: ] يا أمير المؤمنين إندب النَّاس معي، فإنَّه لاعطر بعد عروس، لِمِثْلِ هذا اليوم كُنتُ، أدَّخِرُ نفسي، وإنَّ الأجر لا يأتي إلا بالكرّة. ثُمَّ التفت إلى النَّاس وقال: اتقوا الله، وأجيبوا إمامكم، وانصروا دعوته، وقاتلوا عدوًّكم، وأنا أسير إليهم يا أمير المؤمنين. (٣)

[نقل في الأنساب صورة أخرى من هذا الكتاب، وهي:]

١. الغارات: ج٢ ص٤٥٧.

٢. تاريخ الطبري: ج٥ ص٥٤.

٣. الغارات: ج ١ ص٢٩٢.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين .....

وكتب الله إلى مالك بن كَعْب الأرْحَبيّ:

«إنِّي ولَّيتُكَ مَعونَةَ البِهِقُباذاتِ، فآثِرْ طاعَةَ اللهِ، واعلَمْ أَنَّ الدُّنيا فانِيَةً، والآخِرَةَ آتِيَةٌ، واعمَلْ صالِحاً تُجْزَ خَيْراً، فإنَّ عَمَلَ ابنِ آدَمَ مَحفُوظٌ عَليهِ، وإنَّهُ مَجزِيٌّ بهِ، فَعَلَ اللهُ بِنا وبِكَ خَيْراً والسَّلامُ ».(١)

[كأنَّ البلاذريّ لَخَّصهُ وأسقطَ أوَّلَهُ. وقال الثَّقَفيّ في الغارات ما ملخّصه: ]

عبد الرَّحمٰن بن جُنْدُب عن أبيه: أنَّ أهل دومة الجندل من كلب، لم يكونوا في طاعة علي ﷺ، ولا معاوية ... فذكرهم معاوية مرَّة، فبعث إليهم مسلم بن عُقْبَة المُرِّيّ فسألهم الصَّدَقة، وحاصَرهُم، فبَلَغ ذلِكَ عَليًا ﷺ، وآمرأ القيس بن عَدِيّ أصهاره، فبعث إلى مالك بن كَعْب، فقال:

« استَعْمِلْ علَى عَينِ التَّمرِ رَجُلاً ، وأُقبِلْ إليَّ ».

فولاها عبد الرَّحمٰن بن غبد الله بن كَعْب الأرْحَبيّ، وأقبل إلى عليّ الله فسرَّحه في ألف فارس، فما شعر مسلم بن عُقْبَة إلا ومالك بن كَعْب إلى جنبه نازلاً، فتواقفا قليلاً، ثمَّ إنَّ النَّاس اقتتلوا، واطَّردوا يومهم ذلك إلى اللَّيل، لم يستفز بعضهم من بعض شيئاً، حَتَّىٰ إذا كان من الغد، صلَّى مسلم بأصحابه، ثمَّ انصرف، وأقام مالك بن كَعْب في دومة الجندل يدعوهم إلى الصَّلح عشراً، فلم يفعلوا، فرجع إلى على الله المَّل على على الله المَّل على الله المَّل على الله المَّل على على الله المَّل على على الله المَّل على على الله المَّل على الله المَّل المَّل على على الله المَّل الله المَّل المَّل الله المَّل الله المَّل ا

#### مالِكُ بنُ كَعْب

مالك بن كَعْب الأرْحَبيّ، من أصحاب الإمام عليّ ﷺ، ومن أركان حكومته.

١. أنساب الأشراف: ج ٢ ص٣٩٣.

۲. الغارات: ج۲ ص٤٥٩.

كان والياً على عين التَّمر (١)، وبِه قُباذات (٢)، مضافاً إلى إشراف على عمل سائر المسؤولين في الكوفة والجزيرة.

وممًا يُثنى عليه شجاعته الَّتي أبداها قبال هجوم النَّعْمان بن بشير على عين التَّمر ؛ فإنّه واجه جيش النَّعْمان الَّذي قوامه ألفي فارس بسريّة قوامها مِئةً مقاتل فقط ، حتَّى وصل الإسناد العسكري إليه ، واضطرّ النَّعْمان إلى الفرار (٣).

كما استدعي لمواجهة جيش مسلم بن عُقْبَة المُرِّيِّ في دومة الجندل ، فكان موفَّقاً في هذه المهمّة أيضاً .

وممًا يدلّ على حسن معرفته ؛ إظهار استعداده لإعانة محمّد بن أبي بكر في الوقت الذي لم يلبّ دعوة الإمام أحد .

في الغارات عن عبدالله بن حَوزة الأزْدِيّ : كنت مع مالك بن كَعْب حين نزل بنا النَّعمان بن بَشِير وهو في ألفين ، وما نحن إلّا مئة ، فقال لنا : قاتلوهم في القرية واجعلوا الجدر في ظهوركم ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهلكة ، واعلموا أنّ الله تعالى ينصر العشرة على المئة ، والمئة على الألف ، والقليل على الكثير ، ممّا يفعل الله ذلك .

ثمّ قال: إنّ أقرب من هاهنا إلينا من شيعة علي الله وأنصاره وعُمّاله قَرَظةُ بن كَعْب ومِخْنَف بن سليم، فاركض إليهما وأعلمهما حالنا، وقل لهما: فلينصرانا بما استطاعا.

فأقبلت أركض وقد تركته وأصحابه ، وإنّهم ليترامون بالنَّبل ، فمررت

۱ . الغارات: ج۲ ص۶۵۹ .

۲. أنساب الأشراف: ج۲ ص٣٩٣.

٣. الغارات: ج٢ ص٤٥٦.

بقرظة بن كَعْب فاستغنته ، فقال : إنّما أنا صاحب خراج وما معي أحد أغيثه به ، فمضيت حتَّى أتيت مِخْنَف بن سُلَيْم فأخبرته الخبر ، فسرّح معي عبدالرّحمٰن بن مِخْنَف في خمسين رجلاً ، وقاتلهم مالك بن كَعْب وأصحابه إلى العصر ، فأتيناه وقد كسر هو وأصحابه جفون (١) سيوفهم واستسلموا للموت ، فلو أبطأنا عنهم هلكوا ، فما هو إلّا أن رآنا أهل الشّام قد أقبلنا عليهم أخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون ، ورآنا مالك وأصحابه فشدوا عليهم حتّى دفعوهم عن القرية واستعرضناهم ، فصرعنا منهم رجالاً ثلاثة وارتفع القوم عنا ، وظنّوا أنّ وراءنا مدداً ، ولو ظنّوا أنّه ليس غيرنا لأقبلوا علينا وأهلكونا ، وحال بيننا وبينهم اللّيل فانصرفوا إلى أرضهم .(٢)

وفي أنساب الأشراف: بعث معاوية (مسلم) بن عُـقْبَة المُرِّيّ إلى أهـل دومة الجندل (٣) \_ وكانوا قد توقّفوا عن البيعة لعليّ ومعاوية جميعاً \_ فدعاهم إلى طاعة معاوية وبيعته ، وبلغ ذلك عليّاً فبعث إلى مالك بن كَعْب الهَمْدانِيّ أن خلّف على عملك من تثق به وأقبل إليّ .

ففعل واستخلف عبد الرَّحمٰن بن عبدالله الكِنْديّ ، فبعثه عليَّ إلى دومة الجندل في ألف فارس ، فلم يشعر مسلم إلا وقد وافاه ، فاقتتلوا يوماً ثمّ انصرف مسلم منهزماً ، وأقام مالك أيّاماً يدعو أهل دومة الجندل إلى البيعة لعليّ ، فلم يفعلوا وقالوا: لا نبايع حتَّى يجتمع النَّاس على إمام . فانصرف(٤) .

١. جفون السُّيُوف: أغمادُها ، واحِدُها جفن (النهاية: ج١ ص ٢٨٠) .

٢. الغارات: ج٢ ص٤٥٦ وراجع تاريخ الطبري: ج٥ ص١٣٣.

٣. دَوْمَة الجَنْدل: مدينة على سبع مراحل من دمشق، بينها وبين مدينة الرسول الله ويطلق عليها اليوم «الجوف». وقد جرت فيها قضية التحكيم (راجع معجم البلدان: ج٢ ص٤٨٧).

٤. أنساب الأشراف: ج٣ ص٢٢٥ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٢٩ نحوه وراجع الغارات: ج٢ ص٤٥٩ .

وفي تاريخ الطبري - بعد أن ذكر خطبة الإمام الله يستنفر النّاس لإغاثة محمّد بن أبي بكر وأصحابه ، وعدم استجابة النّاس له الله -: فقام إليه مالك بن كَعْب الهَمْدانِيّ ثمّ الأرْحَبيّ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اندب النّاس فإنّه لا عطر بعد عروس (۱) ، لمثل هذا اليوم كنت أدّخر نفسي ، والأجر لا يأتي إلّا بالكرّة ، اتّقوا الله وأجيبوا إمامكم ، وانصروا دعوته ، وقاتلوا عدوّه ، أنا أسير إليها يا أمير المؤمنين ، قال : فأمر عليّ مناديه سعداً ، فنادى في النّاس : ألاانتَدِبُوا إلى مِصرَ مَعَ مالِكِ بنِ كَعْبِ (۱) .

# كُلادً كتابه إلى أبي موسى الأَشْعَرِيّ

نقل البَلاذري في أمر خِرّيت بن راشِد:

فكتب عليّ إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ: «إنّي كنتُ أمرتُكَ بالمُقامِ في ديرِ أبي موسى فيمنْ ضَمَمتُ إليكَ إلى أنْ يَتَّضِحَ خَبَرُ القَوْمِ الظَّالِمِي أَنْفُسِهِم الباغِينَ علَى موسَى فِيمَنْ ضَمَمتُ إليكَ إلى أنْ يَتَّضِحَ خَبَرُ القَوْمِ الظَّالِمِي أَنْفُسِهِم الباغِينَ علَى أَهْلِ دينِهِم، وقَدْ بَلَغنِي أنَّ جَماعَةً مَرُّوا بِقَرْيَةٍ، يُقال لَها: «نفر»، فَقَتلُوا رَجُلاً مِن أَهْلِ دينِهِم، وقَدْ بَلَغنِي أنَّ جَماعَةً مَرُّوا بِقَرْيَةٍ، يُقال لَها: «نفر»، فَقَتلُوا رَجُلاً مِن أَهْلِ السَّوادِ مُصَلِّيا، فانَهَضْ إليْهِم علَى اسْمِ اللهِ، فَإِنْ لَحِقْتَهُم فادعُهُم إلى الحَقِّ، فإنْ أَبوهُ فنَاجِزْهُم، واسْتَعِنْ باللهِ عَليهِم ».

ففاتوه ولم يلقهم، وذلك قبلَ خُروج أبي مُوسى للحَكَم. (٣)

١. لا مَخبَأ لِعِطْرِ بَعدَ عَرُوسٍ ، ويُروى : لا عِطرَ بعد عَرُوسٍ : أول من قال ذلك امرأة من عُذرَة يُقال لها أسماء بنت عبدالله ، وكان لها زوجٌ من بني عمّها يُقال له عروس ، فمات عنها . . . ، فقالت : لا عِطرَ بعد عَرُوس ، فـذهبت مثلاً يضرب لمن لا يُدَّخَرُ عنه نَفيسٌ (مجمع الأمثال : ج ٣ ص ١ الرقم ٣٤٩١) .

٢. تاريخ الطبري : ج٥ ص١٠٧ ، الكامل في الثاريخ : ج٢ ص٤١٤ نحوه ؛ الغارات : ج١ ص٢٩٢ .

٣. أنساب الأشراف: ٣٠ ص١٧٨.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

لقد اشتبه الأمر على البلاذري، وفي الحقيقة هذا صورة أخرى من كتابه الله زياد بن حفصة.



كتاب الصلح بينه الله وبين معاوية:

[أورد مصنف كتاب معادن الحكمة (١) قصّة الحَكَمين عن أمالي الشّيخ الطُّوسي ﴿، واقتصر على ما جرى وقتئذ من كلام معاوية وعَمْرو بن عاص لعنهما الله تعالى حول مَحو كلمة أمير المؤمنين من الكتاب، وكلام الأحنف والأشْعَث وكلام أمير المؤمنين ﴿ ولم ينقل نصّ الكتاب، ولعلّه لِزَعْمِ أَنَّه ليسَ مِن مَكتوباتِهِ بِخَطَّ يدِهِ، ولا من إملاء كان منه ﴿ قال: ]

أخبرنا مُحَمَّد بن محمد، فقال أخبرني أبو عُبيد الله مُحَمَّد بن عِمْرَان المرزباني، فقال حدَّثني مُحَمَّد بن أبي السّري، المرزباني، فقال حدَّثنا مُحَمَّد بن موسى، فقال حدَّثني مُحَمَّد بن أبي السّري، فقال حدَّثنا هِشام، عن أبي مِخْنَف، عن عبدالرَّحمٰن بن جُنْدُب، عن أبيه، قال: لمَّا وقع الاتفاق على كتب القضيَّة بين أمير المؤمنين الله وبين معاوية بن أبي شَفْيَان، حضر عَمْرو بن العاص في رجال من أهل الشَّام، وعبدالله بن عبَّاس في رجال من أهل الشَّام، وعبدالله بن عبَّاس في رجال من أهل العراق، فقال أمير المؤمنين الله للكاتب: اكتب: «هذا ما تقاضى عليهِ أميرُ المُؤمِنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ومُعاوِيَةُ بنُ أبي سُفْيَان...(٢)

١ . معادن الحكمة: ج ١ ص٢٨٨.

٢. الأمالي للطوسي: ص١٨٧ ح ٣١٥، وقعة صغين: ص٥٠٤ و٥٠٨ و ٥١٥، المناقب لابـن شــهرآنسـوب: ٣٣

٤٠٤ .....مكاتيب الأئمة /ج ١

وعلى كل حال، فنحن ننقله على صوره المختلفة:

قال نصر: عَمْرو بن شمر، عن جابر، عن زَيْد بن حسن، قال عمرو: قال جابر: سمعت زَيْد بن حسن، وذكر كتاب الحكمين، فزاد فيه شيئاً على ما ذكره محملًد بن علي الشَّعْبي، في كثرة الشُّهود، وفي زيادة في الحروف ونقصان، أملاها عَليَّ من كتاب عنده، فقال: هذا ما تقاضى عليه عليُّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سُفْيَانَ وشيعتُهما، فيما تراضَيَا به من الحُكم بكتاب الله، وسُنَّة نبيِّه قضيَّة عليًّ على أهل العراق، ومَن كان من شيعته مِن شاهد أو غائب، وقضيَّة معاوية على أهل الشَّام، ومَن كان من شيعته مِن شاهد أو غائب.

إنَّا رضينا أن نَنزل عند حُكم القرآن فيما حَكم، وأن نَقِف عند أمره فيما أمَر، وإنَّه لا يجمع بيننا إلَّا ذلك.

وإنًا جعلْنا كتاب الله فيما بيننا حَكَماً فيما اختلفْنا فيه من فاتحته إلى خاتمته، نُحيِي ما أحيا، ونُميت ما أمات.

على ذلك تقاضَيًا، وبه تراضَيًا.

وإنَّ عليًا وشيعتَه رضُوا أن يَبعثُوا عبدالله بنَ قَيْسِ ناظِراً ومحاكماً، ورضي معاوية وشيعته أن يبعثوا عَمْرو بن العاص ناظِراً ومحاكِماً؛ على أنَّهما أخذوا عليهما عهدَ الله وميثاقه، وأعظمَ ما أخذَ الله على أحد من خلقه، لَيَتَّخذان الكتابَ إماماً فيما بُعِثا له، لا يَعدُوانه إلى غيره في الحُكم بما وجداه فيه مسطوراً؛ وما لم

حب ص١٨٤، بحار الأنوار: ج٣٣ ص١٦٤ و ٣١٦، تاريخ اليعقوبي: ج ١ ص١٨٩ نحوه؛ أنساب الأشراف: ج٣ ص١٨٤، تاريخ الطبري: ج ٥ ص٥٦، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٨٨، الأخبار الطوال: ص١٩٤، شرح نهج البداغة لابن أبي الصديد: ج٢ ص٣٣٦، الفتوح: ج٤ ص ٢٠١، الإمامة والسياسة: ج١ ص ١٥١، البداية والنهاية: ج٧، ص٢٧٧، تاريخ ابن خلدون: ج٢ ص ٣٣٤.

وأخذ عبدالله بن قيس وعَمْرو بن العاص على عليٌ ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرِّضا بما حَكَما به من كتاب الله وسُنَّة نبيِّه وليس لهما أن ينقضا ذلك، ولا يخالفاه إلى غيره، وأنَّهما آمنان في حكومتهما على دمائهما، وأموالهما، وأهلهما ما لم يعدُوا الحقَّ، رضِي بذلك راضٍ أو أنكرَه منكِر، وأنَّ الأُمَّة أنصارٌ لهما على ما قضيا به من العدل.

فإن توفِّي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأميرُ شيعته وأصحابُه يختارون مكانَه رجلاً، لا يألون عن أهل المَعْدَلة والإقساط، على ما كان عليه صاحبُه، من العهد والميثاق والحكم بكتاب الله وسنَّة رسوله الله على مثل شرط صاحبه.

وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلِشيعته أن يولُّوا مكانَه رجلاً يـرضَون عدلَه.

وقد وقعت القضيَّةُ ومعها الأمنُ والتفاوضُ ووَضْعُ السِلاحِ والسَّلامِ والموادَعة. وعلى الحكمين عهدُ الله وميثاقُه ألا يألُوا اجتهاداً، ولا يتعمَّدا جَوْراً، ولا يَدخُلا في شُبْهة، ولا يَعْدُوَا حُكْمَ الكتاب وسنَّة رسول الله عَلَيْ، فإن لم يفعلا بَرِئت الأُمّة (سقط من كتاب ابن عُقْبَة) من حكمهما، ولا عهدَ لهما ولا ذِمَّة.

وقد وجبَت القضيَّةُ على ما قد شُمِّي في هذا الكتاب من مواقع الشُّروط، على الأميرين والحكَمين والفريقين، والله أقرب شهيداً، وأدنى حفيظاً.

والنَّاس آمِنُون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدَّة الأجل، والسَّاهدُ من الفريقين سَواءً في

الأمن، وللحكمين أن يَنزِلا منزلاً عَدْلاً بين أهل العِراق وأهل الشَّام، ولا يحضرهما فيه مَن أحبًا، عن مَلاً منهما وتَرَاض.

وإنَّ المسلمين قد أَجَّلُوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان، فإن رأى الحكَمان تعجيل الحكومة فيما وُجَّها له عجُلاها، وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإنَّ ذلك إليهما.

فإنْ هما لم يحكما بكتاب الله وسُنَّة نبيِّهِ الى انقضاء الموسم، فالمسلمون على أمرهم الأوَّل في الحرب.

ولا شرط بين واحد من الفريقين.

وعلى الأمَّة عهدُ الله وميثاقُه على التَّمام، والوفاء بما في هذا الكتاب، وهم يدُّ على من أراد فيه إلحاداً وظلماً، أو حاوَلَ له نَقْضاً.

وشهد بما في الكتاب من أصحاب علي: عبدالله بن عبّاس، والأشعث بن قيس، والأشتر مالك بن الحارث، وسعيد بن قيس الهَمْدانِيّ، والحُصَيْن والطُّفيل ابنا الحارث بن المطلب، وأبو أسَيْد مالك بن ربيعة الأنصاريّ، وخَبّاب بن الأرَتّ، وسَهْل بن حُنيْف، وأبو اليَسَر بن عَمْرو الأنصاريّ، ورفاعة بن رافع بن مالك الأنصاريّ وعَوْف بن الحارث بن المطلب القُرشيّ، وبُريْدة الأسلمي، مالك الأنصاريّ وعَوْف بن الحارث بن المطلب القُرشيّ، وبُريْدة الأسلمي، وعُقبة بن عامر الجُهنيّ، ورافع بن خَدِيْج الأنصاريّ، وعَمْرو بن الحَمِق الخَراعِيّ، والحسن والحسين ابنا عليّ الله وعبدالله بن جَعْفَر الهاشِميّ، والنعْمان بن عَجْلان الأنصاريّ، وحُجْر بن عَدِيّ الكِنْديّ، ووَرْقاء بن مالكِ بن والنعْمان بن عَجْلان الأنصاريّ، وحُجْر بن عَدِيّ الكِنْديّ، والحارث بن مالكِ بن الهَمْدانِيّ، وربيعة بن شُرَحْبِيل، وأبو صفرة بن يزيد، والحارث بن مالك الهَمْدانِيّ، وربيعة بن شُرَحْبِيل، وأبو صفرة بن يزيد، والحارث بن مالك الهَمْدانِيّ، وحُجْر بن يزيد، وأبي هنا السقط).

ومن أصحاب معاوية: حبيب بن مَسْلَمة الفيهْرِيّ، وأبو الأعْور بن سُفْيَان السَّلميّ، وبُسْرِ بن أَرْطاة القُرَشيّ، ومعاوية بن خَدِيْج الكِنْديّ، والمُخارِق بن الحارث الحِمْيَرِيّ، ورَعْبَل بن عَمْرو السَّكسَكيّ، وعبدالرَّحمٰن بن خالد المحزوميّ، وحمزة بن مالك الهَمْدانِيّ، وسُبَيْع بن يَزيد الهَمْدانِيّ، ويَزيد بن المحزوميّ، ومسروق بن حرملة العكيّ، ونُمَيْر بن يَزيد الحِمْيَرِيّ، وعبدالله بن عَمْرو بن العاص، وعَلْقَمة بن يزيد الكلبي، وخالد بن المعرَّض السَّكسَكيّ، ومَلْقَمة بن يزيد الجرميّ، وعبدالله بن عامر القُرَشيّ، ومروان بن الحكم، والوليد بن عُقْبَة القُرَشيّ، وعُبدالله بن عامر القُرَشيّ، ومروان بن الحكم، والوليد بن عُقْبة القُرَشيّ، وعُبد بن أبي سُفْيَان، ومُحَمَّد بن أبي سُفْيَان ومُحَمَّد بن أبي سُفْيَان ومُحَمَّد بن المعاص، ويَزيد بن عُمَر الجُذاميّ، وعَمَّار بن الأحوص الكلبيّ، ومَسْعَدَة بن عَمْرو التُجيبِيّ، والحارث بن زياد القينيّ، وعاصم بن المنتشر ومُسْعَدَة بن عَمْرو التُجيبِيّ، والحارث بن زياد القينيّ، وعاصم بن المنتشر وتُمامة بن حوشب، وعَلْقَمَة بن حُكَيْم، وحَمْزة بن مالك.

وإنَّ بيننا على ما في هذه الصَّحيفة عهدَ الله وميثاقه.

وكتب عُمر يوم الأربعاء لثلاثَ عشرة ليلةً بقيت من صفر، سَنَة سبع وثلاثين (١). [صورة ثانية ] صورة أُخرى من وثيقة التَّحكيم:

نصر عن عمر بن سَعْد قال: حدَّثني أبو إسحاق الشَّيْبانيّ، قال: قرأت كتاب الصَّلح عند سعيد بن أبي بردة، في صحيفة صفراء عليها خاتمان، خاتم من أسفلها، وخاتم من أعلاها، في خاتم عليّ: «مُحَمَّد رسول الله»، وفي خاتم معاوية: «مُحَمَّد رسول الله».

۱. وقعة صغين: ص ٥٠٤\_٥٠٨.

فقيل لعليّ حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين معاوية وأهل الشَّام: أ تـقرُّ أنَّهم مؤمنون مسلمون؟

فقال عليّ: «ما أقِرُّ لمعاويةَ ولا لأصحابه، أنَّـهم مـؤمنون ولا مسلمون، ولكـن يكـتب معاوية ما شاء، ويقرّ بما شاء لنفسه وأصحابه، ويسمّي نفسَه وأصحابه ما شاء». فكتبوا:

#### « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سُفْيَان . قاضَى علي بن أبي طالب على أهل العِراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين ، وقاضَى معاوية بن أبي سُفْيَان على أهل الشَّام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين :

إنَّا نَنزل عند حُكم الله وكتابه، وألاًّ يجمعَ بيننا إلَّا إيَّاه، وأنَّ كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته: نُحيى ما أحيا القرآن، ونُميت ما أمات القرآن.

فما وجد الحكمان في كتاب الله بيننا وبينكم فإنَّهما يَتَّبِعانهِ ، وما لم يجداه في كتاب الله أُخَذَا بالسنَّة العادلة الجامعة غير المُفرِّقة ، والحَكمان عبد الله بن قَيْس وعَمْرو بن العاص .

وأخذنا عليهما عهد الله وميثاقَه ليقضيا بما وجدا في كتاب الله، فإن لم يــجِدا فــي كــتاب الله فالسنَّة الجامعة غير المفرِّقة.

وأخذ الحكمانِ من عليِّ ومعاوية ومن الجُندَيْنِ \_ممّا هما عليه من أمر النَّاس، بما يرضيان به من العهد والميثاق والثُّقة من النَّاس أنَّهما آمنان على أموالهما وأهليهما. والأُمَّة لهما أنصار على الَّذي يقضيان به عليهما.

وعلى المؤمنين والمسلمين من الطَّاثفتين كلتيها عهد الله، أنَّا علَى مـا فـي هـذه الطَّـحيفة. ولنَقُومَنَّ عليه، وإنَّا عليه لَأنصارٌ.

وإنَّها قد وجبت القضيَّة بين المؤمنين بالأمن والاستقامة ووضع السِّلاح أينما ساروا، عــلى

أنفسهم، وأموالهم، وأهليهم، وأرضيهم، وشاهدهم، وغائبهم، وعلى عبدالله بن قيس وعَمْرو بن العاص عهدُ الله وميثاقُه ليحكمان بين الأمَّة بالحقِّ، ولا يُرَّدانها في فرقة ولا بحرب حَتَّىٰ يقضياً.

وأجلُ القضيّة إلى شهر رمضان فإنْ أحبًا أن يعجِّلا عَجَّلا.

وإن توقي واحد من الحكمين فإنَّ أميرَ شيعته يختار مكانَه رجلاً لا يألو عن المَعْدَلة والقسط، وإنَّ ميعاد قضائهما الَّذي يقضيان فيه مكانُ عدلُ بين أهل الشَّام وأهل الكوفة، فإن رضيا مكاناً غيرَه فحيث رضيا لا يحضرهما فيه إلَّا من أرادا.

وأن يأخذ الحَكمان مَن شاءا من الشُّهود، ثُمَّ يكتبوا شهادتَهم على ما في الصَّحيفة.

ونحن بَرَاءٌ من حُكم بغير ما أنزل الله .

اللهمَّ إنَّا نَستعينُكَ على من تَرَك ما في هذه الصَّحيفة ، وأراد فيها إلحاداً وظلماً.

وشهد على ما في الصَّحيفة عبدالله بن عبَّاس، والأشْعَث بن قَيْس، وسعيد بن قَيْس، وسعيد بن قَيْس، وشهد على ما في الصَّحيفة عبدالله بن الطُفَيل، وحُجْر بن يزيد، وعبدالله بن جمل، وعُقْبَة بن جارية، ويزيد بن حُجيَّة، وأبو الأُعْوَر السَّلميّ، وحَبِيب بن مَسْلَمَة، والمُخارِق بن الحارث، وزِمْل بن عمرو، وحمزة بن مالك، وعبد الرَّحمٰن بن خالد، وسُبَيْع بن يَزيد، وعُلْقَمَة بن مَرْثَد، وعُتْبَة بن أبى سُفْيَان، ويزيد بن الحرّ.

وكتب عُميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرةً بقيت من صفر ، سَنَة سبع وثلاثين » .(١١)

[صورة ثالثة نص عليها البلاذري:]

#### « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سُفْيَان ، قاضى عليّ على أهل العِراق،

١. وقدعة صدفين: ص٥٠٩ - ٥١١، بحار الأنسواد: ج٣٢ ص٥٤٣ ح ٤٥٤ وراجع: أنساب الأشراف: ج٣ ص ١٠٣٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٣٣٣ و ٢٣٤.

ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشَّام، ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين.

إنَّا نَنزل عند حكم الله وبيننا كتاب الله فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته ، نحيي ما يُحْيي ونُميتُ ما أمات ، فما وجدَ الحَكَمانِ في كتابِ اللهِ فَإنَّهما يتبعانِه ، وما لم يجداه مِمَّا اختلفنا فيه في كتاب الله أمضيا فيه السُّنَّة العادلة الحسنة الجامعة غيرَ المفرَّقة .

والحَكَمان: عبدالله بن قَيْس وعَمْرو بن العاص، وأخذنا عليهما عهدَ الله وميثاقَهُ، ليحكمان بما وجدًا في كتاب الله نصاً، فما لم يجداه في كتاب الله مسمّى عمَلا فيه بالسنّة الجامعة غير المفرّقة.

وأخذا من عليّ ومعاوية ومن الجند كليهما ، ومِمَّن تأمَّر عليه مِنَ النَّاسِ عَهدَاللهِ ، لَيقبلَنَّ ما قضيَا به عَليهِما ، وأخذَا لأنفسهما الَّذي يرضيَان به مِنَ العَهدِ والثَّقة مِن النَّاس ؛ أنَّهما آمنانِ على أنفسهما ، وأهليهما ، وأموالهما ، وأنَّ الأمَّة لَهما أنصارٌ على ما يقضيَان به على عليٍّ ومعاوية ، وعلى المؤمنين والمسلمين مِنَ الطَّائفتين كِلَيهما .

وإنَّ على عَبداللهِ بن قَيْسٍ وعَمْرو بنِ العاص عَهدُ اللهِ وميثاقُهُ أن يُصلِحَا بينَ الأُمَّةِ ، ولا يردَّاها إلى فُرقَةٍ ولا حرب .

وإنَّ أجل القضيَّة إلى شهر رمضان، فَإِنْ أحبًا أن يعجّلاها دون ذلك عجّلا، وإن أحبًا أن يؤخّراها من غير ميل مِنهما أخّراها، وإن مات أحد الحكمين قبل القضاء، فإنَّ أميرَ شيعته وشيعته يختارون مكانه رجلاً، لا يألون عن أهل المَعْدَلة والنَّصيحة والإقساط، وأن يكون مكان قضيتهما الَّتي يقضيانها فيه مكان عَدلٍ بين الكوفة والشَّام والحجاز، ولا يحضرهما فيه إلَّا مَن أرادا، فإن رضيًا مكاناً غيره فحيث أحبًا أن يقضِيًا، وأن يأخذ الحكمان من كلِّ واحد من شاء آ من الشَّهود، ثُمَّ يكتبوا شهادتهم في هذه الصَّعيفة أنَّهم أنصار على من ترك ما فيها:

اللهمَّ نستنصرك على مَن ترك ما في هذه الصَّحيفة ، وأراد فيها إلحاداً أو ظلماً .

وشهد من كل جُند على الفريقين عشرة ، من أهل العراق: عبد الله بن عبّاس ، الأشعّث بين قَيْس ، سعيد بن قَيْس الهَمْدانِيّ ، وقاء بن سَمّي (١) ، وعبد الله بين طُفَيل ، وحُبجْر بين ييزيد الكِنْديّ ، وعبد الله بن حجل البُكريّ (٢) ، وعُقْبَة بن زياد ، ويزيد بن حُجيَّة التّيميّ ، ومالك بين كَعْب الأرْحَبيّ » . (٣)

[نقل في مجموعة الوثائق نصّ الكتاب، ثُمَّ ذكر ما في الطَّبري في الحواشي، ثُمَّ ذكر نصوص الجاحظ، والبلاذريّ، وإسماعيل التَّيميّ، ونحن ننقل عنه النَّصِين] نصّ الجاحظ:

#### « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سُفْيَان. قاضى عليّ بن أبي طالب على أهل العِراق ومنكان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية بن أبي سُفْيَان على أهل الشَّام، ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين. إنَّا نَــنزِلُ عِــندَ حُكــمِ اللهِ في كتابهِ فيما اختلفا فيهِ، مِن فاتحته إلى خاتمته، نُحيي ما أحـيا، ونُـميتُ ما أمــات، فـما وجدنا في كتاب الله مسمّى، فالسنَّة العادلة الجامعة غيرُ المُفرِّقة فيما اختلفا فيه.

والحكمان: عبدالله بن قيس الأشْعَرِيّ، وعَمْرو بن العاص، وقد أخذ عليّ ومعاوية عليها عهد الله ليحكما بما وجدا في كتاب الله، وما لم يجدا في كتاب الله مسمّى فالسنّة العادلة الجامعة غير المفرّقة.

وقد أخذ الحَكَمان من عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سُفْيَان الَّذي يرضيان مـن العـهد

١. وبعضهم يقول: ورقاء بن سمي، ووقاء أصح ذلك (المصدر).

٢. وفي تاريخ الطبري : وعبد الله بن محل العجلى.

٣. الأنساب الأشراف: ج٣ ص١٠٨ و١٠٩.

٤١٢ ......مكاتيب الأئمّة /ج١

والميثاق، لَيرْضَيانِ بما يقضيانه فِيهما مِن خَلع مَنْ خَلَعا، وتأميرِ مَن أُمَّرا.

وأخذا من عليٍّ ومعاوية والجندين كليهما الَّذي يَسرضَيانِهِ مِسنَ العسهدِ والمسيثاق، وأنَّسهما آمنان على أنفسهما وأموالهما، والأمَّة لهما أنصار على ما يَقضِيانِ بـهِ عَسليهِما، وأعسوانٌ عسلى مَن بدَّل وغيَّر.

وأنَّه قد وجبت القضيَّة مِنَ المُؤمر والآمر، والاستفاضة ورفع السِّلاح أين ما شاءوا، وكانوا على أنفسهم وأهاليهم وأموالهم وأرضهم، وشاهدهم وغائبهم.

وعلى عبدالله بن قَيْس وعَمْرو بن العاص عهدُ الله وميثاقُه لَيَقضِيان بين الأمَّة ، ولا يذراهم في التَّفرقة والحرب حَتَّىٰ يقضيا .

وآخر أجلِ القضيّةِ بينَ النَّاسِ في انسلاخ شَهرِ رَمضانَ ، فإنْ أحبّا أن يُعجِّلا ذلِكَ عجَّلا .

وإنْ أحبّا أن يؤخّرا ذلك عن مَلاً منهما وتراض أخّرا. وإن هلك أحدُ الحكّمين فإنَّ أميرَ الشيعة والشِّيعة يختارون مكانَهُ رجُلاً لا يألونَ عَن أهلِ المَعْدَلةِ والاقتصاد، وإنَّ ميعاد القضيَّة إن يقضيا بمكان من أهلِ الحجازِ وأهل الشَّام سواء، لا يحضرهما فيه إلَّا من أرادا.

فإن أحبًّا أن يكون بأذرُحٍ وبِدَوْمَةِ الجَندلِ كان ، وإن رضيا مكاناً غيره حيث أحبًّا فليقضيا على عليّ ومعاوية ، وأن يَجتمعا على الحكَمينِ .

شهد عبدالله بن عبَّاس، والأشْعَث بن قَيْس، وسَعيد بن قَيْس، ووَرْقاء بـن سـميّ البَكـري الخارقيّ، وعبدالله بن طُفَيل البكاويّ ...(١)

[صورة رابعة ]

نص إسماعيل التَّيميّ:

هذا ما قاضي عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سُفْيَان ، قاضي عليّ على أهل العِسراق

١. مجموعة الوثائق السياسية: ص٥٤٢.

ومَن كان معه من شيعته من المؤمنين، وقاضى معاوية على أهل الشَّام ومَن كان معه من شيعته من المسلمين، إنَّا نَنزل على حكم الله وكتابه، فما وجد الحكمان في كتاب الله فهما يتبعانه، وما لم يجدا في كتاب الله فالسنَّة العادلة تجمعهما، وأنَّهما آمنان على أموالهما وأنفسهما وأهاليهما. والأمَّة أنصار لهما على الذي يقضيان عليه، وعلى المُؤمنين والمسلمين.

والطَّائفتان كلتاهما عليهما عهد الله أن يفيا بما في هذه الصَّحيفة على أنَّ بين المسلمين الأمن ووضع السَّلاح. وعلى عبد الله بن قَيْس وعَمْرو بن العاص عهد الله وميثاقه، ليحكما بين النَّاس بما في هذه الصَّحيفة، على أنَّ الفريقين يرجعان سنة، فإذا انقضت السَّنة، إن أحبًا أن يردا ذلك ردًا. وإن أحبًا زادا فيها ما شاءا.

اللهم إنّا نستنصرك على مَن ترك ما في هذه الصَّحيفة ، وشهد على الصَّحيفة من كلِّ فريق عشرة أنفس ، فشهد من أصحاب علي الله عن عبدالله بن عبّاس ، والأشعَث بن قَيْس ، وحُـجْر بسن أوبر ، وفلان وفلان ، وشهد من أهل الشَّام : أبو الأعْوَر السَّلميّ ، وحبيب بن مَسْلَمَة الفِهْرِيّ ، وعُتْبَة بن أبى سُفْيَان ، وفلان وفلان .

وكتب يوم الأربعاء ، سَنَة سبع و ثلاثين .(١)

[أقول: لقد أطلنا الكلام في نقل الصُّور المختلفة من الكتاب لكثير الفائدة، ولا بأس بنقل قِصّة الحكَمَين وعللها مع مراعاة الاختصار: ]

طال الحرب بين أهل العِراق والشَّام من شوال سَنَة ٣٦، إلى أن آل إلى ما آل من قطَّة الحَكَمَين في صفر من سَنَة ٢٧، (٢) حَتَّىٰ لقد بلغت الوقايع تسعين وقعة، وحَتَّى قتل من أهل العِراق خمسة وعشرون ألفا، ومن أهل الشَّام خمسة وأربعون ألفا، ومن أهل الشَّام

١ . مجموعة الوثائق السياسية : ص٥٤٣.

٢. راجع: وقعة صغيّن: ص٥١١ه.

٣. راجع: وقعة صفيّن: ص٥٥٨.

فلمًا وقعت ليلة الهرير وقتل من أشراف الشَّام والعِراق جمع كثير وقتل من ساثر النَّاس جمع لا يحصى ولاح علائم الفتح لأهل العِراق وآثار الذَّلُ والهوان والدمار في أهل الشَّام، فقال علي ﷺ: اغدُوا عَلَيهِم إن شاءَ اللهُ تَعالى اضطرَبَتْ أقدامُ هُم، وسقَطَ في أيديهم.

فشاور معاوية عَمْرو بن العاص، فأشار عليه برفع المصاحف، فأمرا أهل الشَّام أن يرفعوا المصاحِفَ عَلَى الرِّماح، فرفعوا المصاحِفَ عَلَى الرِّماح، فرفعوها واستقبلوا عليًا اللهِ بمئة مُصْحَف، واستقبلوا عليًا اللهِ بمئة مُصْحَف، ووضعوا في كل مجنبة مئتي مصحَف، وكان جميعاً خمسمئة مصحف، وهم يقولون:

يا مَعشَر العربِ، اللهَ اللهَ في نسائِكم وبناتِكم، فمن للروم والأتراك وأهل فارس غَداً إذا فنيتم، اللهَ اللهَ في دينكم، هذا كتاب الله بيننا وبينكم .(١)

فقال عَمْرو حينما شاوره فأشار عليه بما أشار:

إنَّ رجالك لا يقومون لرجاله، ولست مثله، هو يقاتلك على أمر، وأنت تقاتله على غيره، أنت تريد البقاء، وهو يريد الفناء، وأهل العِراق يخافون منك إن ظفرت بهم، وأهل الشَّام لا يخافون عليًّا إن ظفر بهم، ولكن ألق إليْهِم أمراً إن قبلوه اختلفوا، وإنْ ردُّوه ادعُهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم، فإنَّك بالغِّ به حاجتك في القوم، فإنِّي لم أزل أؤخِّر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه، فعرف ذلك معاوية فقال: صدقت (٢)

نجح معاوية في احتياله وخدعه، لاسيَّما مع ما عمله أيادي معاوية في عساكر

١٠ راجع: وقعة صفين: ص٤٧٨، بحار الأنوار: ج٣٢ ص٥٣٠ ح ٤٤٧؛ الأخبار الطوال: ص١٨٩، شرح نهج
 البلاغة لابن أبى الحديد: ج٢ ص٢١٢.

۲. وقعة صغيّن: ص٧٦ و٤٧٧.

أمير المؤمنين كالأشْعَث و...وجهل النَّاس بما دبّر وسيقع.

ثُمَّ قال: قَدْ رأيتُم يا مَعشَرَ المُسلِمينَ ما قَدْ كانَ في يَومِكُم هذا الماضِي، وما قَدْ فَنِيَ فيه مِنَ العربِ، فَو اللهِ، لَقَد بَلَغْتُ مِنَ السِّنِّ ما شاءَ اللهُ أَنْ أَبلُغَ، فَما رأيتُ مِثْلَ هذا اليَوْمِ قطُّ. ألا فليُبلِّغ الشَّاهِدُ الغائِب، أنَّا إنْ نَحنُ تواقَفْنا غَدَاً إِنَّهُ لِفَناءِ العَرَبِ وضَيعَةِ الحُرُماتِ.

أما والله، ما أقولُ هذه المَقالَةَ جَزَعاً مِنَ الحَتفِ، ولكنِّي رَجُل مُسِنُّ أخافُ علَى (النِّساء و) الذَّراري غَداً إذا فنينا، اللَّهمَّ إنَّك تَعْلَمُ أنِّي قَدْ نَظَرْتُ لِقَوْمِي، ولأَهْلِ دِيني فَلَمْ آلُ، وما تَوفيقي إلَّا باللهِ، عَلَيهِ تَوكَّلتُ وإليهِ أُنِيبُ، والرَّأَيُ يُخطِئُ ويُصِيبُ؛ وإذا قضى اللهُ أمراً أمضاه على ما أحَبُّ العبادُ أو كرهوا. أقول قولي هذا، وأستَغفِرُ اللهَ (العظيم) لِي ولَكُم.

قال صَعْصَعَة: فانطَلَقَتْ عُيونُ مُعاوِيَةَ إليهِ بِخُطْبَةِ الْأَشْعَثِ، فقال: أصابَ ورَبِّ الكعبة، لَيْنْ نَحنُ التَقينا غَداً لتمِيلَنَّ الرُّومُ علَى ذَرارِينا ونِسائِنا، ولَتَميلَنَّ أهل فارِس على نساء أهلِ العِراقِ وذراريهم، وإنَّما يُبصِرُ هذا ذَوُو الأحْلامِ والنَّهى. اربِطُوا المَصاحِفَ علَى أطرافِ القَنا.

قال صَعْصَعَة: فَثَارَ أَهُلُ الشَّامِ فنادوا في سواد اللَّيل: يـا أَهْـلَ العـراقِ، مَـن لِذَرارينا إِنْ قَتَلْتُمونا؟ ومَنْ لِذَرارِيكُم إِنْ قَتَلْناكُم؟ اللهَ اللهَ في البقيَّة.

فأصبح أهلُ الشَّام، وقَدْ رَفَعُوا المَصاحِفَ على رؤوس الرِّماحِ وقلدوها الخيل، والنَّاس على الرَّايات قد اشتهوا ما دعوا إليه، ورُفِعَ مُصحفُ دِمَشقَ الأعظم تَحمِلُهُ عَشرَةُ رِجالٍ على رؤوس الرِّماح، ونادوا: يا أهلَ العِراقِ، كتابُ اللهِ بَينَنا وبَينكُمْ.

وأقبل أبو الأعْوَر السَّلميّ على بِرذونٍ أبيض، وقد وضَعَ المُصحَفَ علَى رأسِهِ يُنادي: يا أهلَ العِراقِ، كتابُ الله بيننَا وبَينكُمْ.

وأقبلَ عَدِيٌّ بنُ حاتَم فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان أهلَ الباطل لا يقومون بأهل الحقّ، فإنَّه لَم يُصَبُ عُصبةً مِنَّا إلَّا وقد أصيب مِثلُها منهم، وكلِّ مقروحٌ، ولكنَّا أمثلَ بقيةً منهم.

وقد جزع القوم وليس بعد الجزّع إلَّا ما تحبّ، فناجز القوم، فقام الأشْتَر النَّخعيّ، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ معاوية لا خَلَف له من رجاله، ولك بحمد الله النَّخلف، ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرِك ولا بَصَرك، فاقرع الحديد بالحديد، واستعن بالله الحميد.

ثُمَّ قام عَمْرو بن الحَمِق، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّا والله، ما أجبناك ولا نصرناك عصبيَّةً على الباطل، ولا أجَبْنا إلَّا الله كَانَ، ولا طلبنا إلَّا الحقّ، ولو دعانا غيرُك إلى ما دعوت إليه لاستشرى فيه اللَّجاج، وطالَتْ فيهِ النَّجوى؛ وقد بلغ الحقُّ مقْطَعَه، وليس لنا معك رأي.

فقام الأشْعَتْ بن قَيْس مغضباً، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّا لك اليوم على ما كنَّا عليه أمس، وليس آخر أمرنا كأوَّله، وما من القوم أحد أحْنَى على أهل العِراق ولا أوْترَ لأهل الشَّام منِّي؛ فأجِبِ القومَ إلى كتاب الله، فإنَّك أحقُّ به منهم، وقد أحبّ الناس البقاء وكرهوا القتال.(١)

١ . وقعة صغيَّن : ص ٤٨٠\_٤٨٢.

فلمًّا تداعى النَّاس إلى الصُّلح بعد رفع المصاحف، وتكلَّم مَن تكلَّم من الفريقين، وتكلِّم كُردوس بن هانئ البَكريّ، وشَقِيق بن ثور البَكريّ، وحُريْث بن جابر، وخالد بن المعمَّر، والحُضين الرِّبْعيّ، ورفاعة بن شَدَّاد، وابن عبًاس، والأشتَر، وسُفْيَان بن ثور، وسَهْل بن حُنَيْف، وعَدِيّ بن حاتم، وعَمْرو بن الحَمِق. فمال الأشتَر وعَدِيّ، وكردوس بن هانئ، وحُريْث بن جابر والحضين بن الرِّبْعيّ إلى الحرب، ومال الأشْعَث، وشَقِيق، وخالد بن المعمر إلى الموادعة. (١) قال على الله حين رفعت المصاحف:

« اللَّهِمَّ إِنَّكَ تَعَلَمُ أَنَّهُم ما الكتابَ يُسريدونَ ، فاحكُم بَسينَنا وبَسينَهُم ، إِنَّكَ أنتَ الحَكَم الحَتَّ المُبينُ . »(٢)

وقال الله بعد اختلاف أصحابه:

« إنَّه لم يَزَلْ أمرِي مَعَكُمْ على ما أحِبُّ إلى أنْ أخذَتْ مِنكُمُ الحَرْبُ، وقدْ واللهِ أخذَتْ مِنكُمُ الحَرْبُ، وقدْ واللهِ أخذَتْ مِنكُمْ وَتَرَكَتْ، وأخذَتْ مِن عَدُوَّكُم فَلم تَترُكْ، وإنَّها فِيهِم أَنْكَى وأنْهَك. ألا إنِّي كُنتُ أمسِ أميرَ المُومِنينَ، فأصبَحتُ اليَوْمَ مأمُوراً، وكُنتُ ناهِياً، فأصبَحْتُ مَنهِيّاً، وقد أحبَبتُمُ البَقاء، وليس في أنْ أحمِلكُم على ما تكرهونَ. "(٣)

وقد دعى معاوية عليًا على الله متاركة الحرب على أن يكون له الشَّام، فأبى على الله المُّام، فأبى على الله المُلام فيما بينهم بالخطب والأشعار (٤)

١. راجمع: وقعة صفين: ص٤٨٤ ـ ٤٨٨؛ الأخبار الطوال: ص١٨٩، الفتوح: ج٣ ص١٨٣ و١٨٤، الإمامة والسياسة: ج١ ص١٣٩، المعيار والموازنة: ص١٦٢ ـ ١٦٢٠.

٢. وقعة صفيَّن : ص٤٧٨، بحار الأنوار : ج٢ ص٢٤٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :ج٢ ص٢١٢.

٣. وقعة صفين : ص٤٨٤ وراجع : نهج البلاغة : الخطبة ٢٠٨ ، بحار الأنوار : ج٣٢ ص٥٣٥ : مروج الذهب : ج٢
 ص٠٠٥ ، الإمامة والسياسة : ج١ ص١٣٨ .

٤. راجع: وقعة صفين: ص٤٨٢\_٤٨٩.

٤١٨ .....مكاتيب الأنمة /ج١

## خطبة علي في التَّحكيم

وفي حديث عمر بن سعد، لمَّا رفع أهل الشَّام المصاحف على الرِّماح يَدعون إلى حُكم القرآن، قال عليًّ ﷺ:

« عِبادَ اللهِ إِنِّي أَحقُّ مَن أَجابَ إلى كتابِ اللهِ ، ولكنَّ معاويةً ، وعَمْرو بنَ العاص ، وابسن أبي مُعَيط ، وحَبِيبَ بن مَسْلَمَة ، وابنَ أبي سَرْحٍ ، ليسوا بأصحابِ دينٍ ولا قُرآنٍ ، إنِّي أَعْرَفُ بِهِم مِنكُم ، صَحِبْتُهُم أَطْفَالًا ، وصَحِبْتُهُم أَطْفَالًا ، وصَحِبْتُهُم أَطْفَالًا ، وصَحِبْتُهُم أَطْفَالًا ، وصَحِبْتُهُم واللهِ ، واللهِ عَرِفُونها ويعملون بها ، ولكنَّها الخَديعةُ ، والوَهَنُ ، والمَكِيدَةُ .

أُعِيرُوني سواعِدَكُم وجَماجمَكُم ساعَةً واحِدَةً ، فَقدْ بلَغَ الْحَقُّ مَقطَعَهُ ، وَلَمْ يَبقَأَن يُسقطَعَ دابِسُ الَّذِين ظلَموا » .

فجاءَه زُهاءُ عشرين ألفاً مقنّعين في الحديد شاكِي السِّلاحِ، سيُوفُهم على عواتقِهِم، وقد اسودَّتْ جِباهُهُم مِنَ السُّجودِ، يتقدَّمهم مِسْعَرُ بن فَدَكيّ، وزيْد بن حُصَيْن، وعصابة من القرّاء الَّذِين صاروا خوارج من بعد، فنادَوه باسمه لا بإمرةِ المؤمنين: يا عليّ، أجبِ القومَ إلى كتاب الله إذْ دُعيت إليه، وإلَّا قتلناك، كما قتلنا ابنَ عفّان، فواللهِ، لَنفعَلنّها إنْ لم تُجبهم.

فقال لهم: «ويْحَكُم، أنا أوَّلُ مَن دَعا إلى كتابِ اللهِ، وأوَّلُ مَن أَجابَ إليهِ، وليسَ يَحِلُّ لِي، ولا يَسعُنِي في ديني أن أُدعَى إلى كتابِ اللهِ فَلا أَقبلُه، إنِّي إنَّما أقاتِلُهم ليَدِينوا بِحُكْمِ القُرآنِ، فإنَّهُم قد عَصَوا اللهَ فِيما أَمرَهُم، ونَقَضُوا عَهْدَه، ونَبَذُوا كِتابَهُ، ولَكنِّي قَد أُعلَمْتُكُم أَنَّهُم قَد كَادُوكُم، وأنَّهم ليسوا العَمَلَ بِالقُرآنِ يُرِيدُونَ ».

قالوا: فابعث إلى الأشتَر ليأتيك، وقد كان الأشْتَر صبيحة ليل الهرير قد أشرف على عَسْكَر مُعاوِيةً لِيَدْخُلَهُ.(١)

١. وقعة صفين : ص٤٨٩ ـ ٤٩٠ وراجع :بمحار الأنوار : ج٣٣ ص٥٣٢ : تاريخ الطبري : ج٥ ص٤٨. الكامل في
 التاريخ : ج٢ ص٣٨٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج٢ ص٢١٦، مروج الذهب : ج٢ ص٤٠١.

قال نَصْر: فحدَّ ثني فضيل بن خَدِيْج، عن رَجُلٍ مِنَ النَّخَع، قال: رأيت إبراهيم بن الأشتر دخل على مُصْعَب بن الزُبَيْر فسأله عن الحال كيف كانت، فقال: كنت عند عليّ حين بعث إلى الأشتر أن يأتيه، وقد كان الأشتر أشرف على معسكر معاوية ليدخله، فأرسل إليه عليٌّ يزيد بن هانئ: «أن اثتِني ». فأتاه فبلَّغه.

فقال: الأشْتَر اثته! فقل له: ليس هذه بالساعة الَّتي ينبغي لِك أن تزيلني فيها عن موقفي، إنِّي قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعْجِلْنِي.

فرجع يزيد بن هانئ إلى عليّ فأخبره، فما هو إلّا أن انتهى إلينا حَتَّىٰ ارتفع الرَهَج، وعلَتِ الأصواتُ مِن قِبَلِ الأشْتَر، وظهرت دلائـل الفـتح والنَّـصر لأهـل العِراق، ودلائل الخِذلان والإدبار على أهل الشَّام. فقال له القوم: والله، ما نراك إلَّا أمرتَه بقتال القوم، قال:

«أرأيتموني سارَرْتُ رَسُولي إليه؟ أليس إنَّما كلَّمته على رؤوسكم عَلانِيةً وأنتم تسمعون ». قالوا: فابعث إليه فَليأْتِكَ، وإلَّا فو الله اعتزلْناك.

قال: « ويحك يا يزيد، قل له أقبِلْ إليَّ، فإنَّ الفتنة قد وقعَتْ ».

فأتاه فأخبره، فقال له الأشتر: ألِرفع هذه المصاحف؟ قال: نعم، قال: أما والله، لقد ظننت أنَّها حين رُفعت ستُوقع اختلافاً وفرقة، إنَّها من مشورة ابن النَّابغة يعني عَمْرو بن العاص ـ قال: ثُمَّ قال ليزيد: ويحك ألا ترى إلى ما يَلقَون، ألا ترى إلى الَّذي يَصنعُ الله لنا، أيبتغي أن ندع هذا وننصرف عنه؟!

فقال له يزيد: أتحبُّ أنَّك ظفرت هاهنا وأنَّ أمير المؤمنين بمكانه الَّذي هو به يُفرَج عنه، ويُسلَّم إلى عدوًه؟!

قال: سبحان الله، لا والله ما أحبُّ ذلك.

قال: فإنَّهم قالوا: لتُرسِلنَّ إلى الأشْتَر فليَأتينَّك، أو لَنقتُلنَّك بأسيافنا كما قتلنا عثمان، أو لنسلمنَّك إلى عدوِّك.

قال: فأقبل الأشْتَر حَتَّىٰ انتهى إليهم، فصاح فقال: يا أهل الذُلِّ والوَهْنِ، أحين عَلَوْتم القومَ فظنُّوا أنَّكم لهم قاهرون ورفعوا المصاحف يَدعونكم إلى ما فيها؟! وقد والله، تركوا ما أمر الله به فيها، وسُنَّة مَن أُنزِلَت عليهِ، فلا تجيبوهم. أمهلوني فُوَاقا(١)، فإنِّي قد أحسَستُ بالفَتح.

قالوا: لا. قال: فأمهلوني عَدُوةَ الفَرسِ، فإنِّي قد طمعت في النَّصر.

قالوا: إذنْ ندخلَ معك في خطيئتك.

قال: فحدِّ ثوني عنكم \_ وقد قُتل أماثِلُكم وبقي أراذلكم \_ متى كنتم محقِّين، أحين كنتم تقتلون أهل الشَّام، فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون، أم أنتم الآن في إمساككم عن القتال محقُّون؟ فقتلاكم إذن الَّذِين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم في النَّار. قالوا: دعنا مِنكَ يا أشْتَرُ، قاتلناهم في اللهِ وندع قِتالَهُم في اللهِ، إنَّا لسنا تُطيعُك فاجتنِبْنا.

قال: خُدِعْتم واللهِ فانخدعتم، ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم، يا أصحاب الجباه السُود، كنّا نظنُ أنَّ صلاتكم زَهادةٌ في الدُّنيا وشوقٌ إلى لقاء الله، فلا أرى فراركم إلَّا إلى الدُّنيا من الموت. ألا فقبْحاً يا أشباه النِّيبِ الجَلاَّلة، ما أنتم برَاثين بعدها عِزَّا أبدا، فابعَدوا كما بعِد القومُ الظَّالمون.

فَسَبُّوه وسبَّهم، وضربوا بسياطهم وجهَ دابُتهِ، وضرب بسوطه وُجوهَ دَوَابُّهِم، فصاح بِهِم عليٌّ فكَفُّوا.

١. الفواق ، بالضم وبالفتح : ما بين الحلبتين ، يقال : انظروني فواق ناقة.

وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين، احمل الصَّفَّ على الصَّفِّ يُصْرَع القوم.

فتصايَحوا: أنَّ عليًّا أمير المؤمنين قد قبِل الحكومة، ورضِي بحُكم القرآن، ولم يَسعُه إلَّا ذلك.

قال الأشْتَر: إن كان أمير المؤمنين قد قبِل ورضي بِحُكْمِ القرآن، فقد رضيتُ بما رضِي أمير المؤمنين.

فأقبل النَّاس يقولون: قد رضِي أمير المؤمنين، قد قَبِل أمير المـؤمنين. وهـو ساكتٌ لا يَبضُّ (١) بكَلمةِ، مُطرقٌ إلى الأرض .(٢)

[لمَّا قبل أمير المؤمنين ذلك، كرها اتفق أهل الشَّام على عَـمْرو بـن العـاص حكما]

فقال الأشْعَث والقُرَّاء الَّذِين صاروا خوارجَ فيما بعد: فإنَّا قد رضينا واخترنا أبا موسى الأشْعَرِيِّ.

فقال لهم عليّ: «إنِّي لا أرضى بِأبي مُوسى، ولا أرى أن أُولِّيه ».

فقال الأشْعَث، وزَيْد بن حُصَيْن، ومِسْعَر بن فَدَكيّ في عصابة من القُرَّاء: إنَّا لا نرضي إلَّا به، فإنَّه قد حذَّرنا ما وقعنا فيه.

قال عليّ : « فَإِنَّهُ ليس لِي بِرِضاً ، وقد فارقَني وخَذَّل النَّاس عنِّي ثُمَّ هربَ ، حَتَّىٰ أُمَّنته بعد أشهر . ولكِنْ هذَا ابنُ عبَّاسٍ أُولِّيه ذلِكَ » .

قالوا: والله، ما نبالي، أكنتَ أنت أو ابن عبَّاس، ولا نريد إلَّا رجلاً هو منك ومن

١. الأَبْضُ: الشُّكونُ. (لسان العرب: ج٧ ص ١١٠).

٤٢٢ ...... مكاتيب الأئمة /ج ١

معاوية سواءً، وليس إلى واحد منكما بأدني من الأخر.

قال على: « فإنّى أجعل الأشتر ».

قال نصر: قال عَمْرو فحدَّ ثني أبو جناب، قال: قال الأشْعَث: وهل سَعَّر الأرض علينا غيرُ الأشْتَر...

وفي حديث عمر، قال: قال عليّ: «قد أبيتُم إلَّا أبا موسى »؟ قالوا: نعم.

قال: « فاصنَعُوا ما أرَدْتُم ».(١)

قال نصر: وفي كتاب عمر بن سعد: «هذا ما تقاضى عليهِ علِيٌّ أمير المؤمنين »، فقال معاوية: بئس الرَّجل أنا إن أقررتُ أنَّه أمير المؤمنين ثُمَّ قاتلتُه.

وقال عمرو: اكتب اسمه واسم أبيه، إنَّما هو أميركم، وأمَّا أميرنا فلا.

فلمًّا أُعيد إليه الكتاب أمر بمحوه، فقال الأحنف: لا تمحُ اسم إمرة المؤمنين عنك؛ فإنِّي أتخوَّف إن محوتَها ألاَّ ترجع إليك أبداً، لا تمحُها وإن قَتَل النَّاس بعضهم بعضاً.

فأبى مَلِيًّا من النَّهار أن يمحُوها، ثُمَّ إنَّ الأشْعَث بن قَيْس جاء، فقال: امحُ هذا الاسم. فقال على:

« لا إله إلَّا الله ، والله أكبر ، سُنَّةً بِسُنَّة ، أمّا واللهِ ، لَعَلَى يَدِي دارَ هذا يَومَ الحُدَيبية ، حين كتبتُ الكِتابَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ :

١. وقعة صفين: ص٩٩٩ ـ ٥٠٠، بمحار الأنوار: ج٣٢ ص ٥٣٥ ـ ٥٤٠ وراجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص ٤٨،
 الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٣٨٦ و ٣٨٧. شرح نهج البلاغة لابن أبسي الحديد: ج٢ ص ٢٢٨، الفتوح: ج٤
 ص ١٩٧، مروج الذهب: ج٢ ص ٤٠٢.

هذا ما تصالَحَ عليهِ مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ وسُهيلُ بنُ عمرو، فقال سُهيل: لا أُجيبُكَ إلى كتابٍ تسمّي (فيد) رَسولَ اللهِ عَلَمُ أَنَّكَ رَسولُ اللهِ لَمْ أَقاتِلْكَ، إنِّي إِذاً ظَـلَمتُكَ إِن مَـنَعتُكَ أَن تَسمّي (فيد) رَسولَ اللهِ عَلَمُ أَنَّكَ رَسولُ اللهِ مُحَمَّد بن عبدالله أُجبُكَ. فقال محمَّد عَلَيْهُ: يا علي تَطُوفَ بِبَيتِ اللهِ وأنتَ رَسُولُ اللهِ، ولكن اكتب مُحَمَّد بن عبدالله أُجبُكَ. فقال محمَّد عَلَيْهُ: يا علي إنِّي لَمُحَمَّد بن عبدالله، ولن يَمحُو عنِّي الرِّسالَةَ كِتابي إليهِمْ مِـن مُـحَمَّدِ بـنِ عَبْدِ اللهِ، فراجَعني المُشركونَ في هذا إلى مُدَّةٍ.

فاليوم أكتبُها إلى أبنائهم كما كَتَبها رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى آبائِهم سُنَّةً ومَثَلاً » .

فقال عَمْرو بن العاص: سُبحانَ اللهِ، ومثل هذا شبَّهتَنا بالكفَّار ونحن مؤمنون.

فقال له عليّ : « يا بنَ النَّابِغَةِ ، ومتى لَم تَكُنْ للكافِرينَ وَلِيَّا ولْلِمُسلمِينَ عَدُوَّا ؟ وهل تُشبِهُ إلَّا أُمَّكَ الَّتِي وَضَعَت بِكَ » .

فقام عمرو، فقال: واللهِ، لا يجمع بيني وبينك مَجلِسٌ أبداً بعدَ هذا اليوم.

فقال عليّ : « والله ، إنِّي لأَرجو أن يُظهِرَ اللهُ عَلَيكَ وعلَى أصحابِكَ ».

قال: وجاءت عِصابَةٌ قد وضعوا سُيُوفَهم علَى عواتقهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين مُرْنا بما شئت.

فقال لهم ابن حُنَيْف: أيَّها النَّاس، اتَّهِموا رَأْيَكُم، فَواللهِ، لقد كنَّا مع رسول الله عَلَّة يوم الحديبية، ولو نرى قتالاً لقاتلنا، وذلك في الصَّلح الَّذي صالَح عليهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ (١)

٤٧١ ......مكاتيب الأئمة /ج ١

## [وعلى كل حال، لقد ابتلي أمير المؤمنين على بأمور:

منها أنَّه ابتلي بأعداء لا يعتنقون مبدءاً، ولا يعتقدون أمراً من مبدأ ومعاد، ولا يلتزمون بقانون أخلاقي، ولا يتركون ظلماً، ولا جوراً، ولا جناية قليلاً ولا كثيراً يقدرون عليه كعَمْرو بن العاص، ومروان، وبُشر بن أرطاة، وزياد...].

قال أبو جَعْفَر الإسكافي مُحَمَّد بن عبدالله المعتزلي: فلم يؤت علي في أموره لسوء تدبير كان منه، أو لغلط في رأي، غير أنَّه كان يؤثر الصَّواب عند الله في مخالفة الرَّأي، ولا يؤثر الرَّأي في مخالفة رضا ربّه.

وقد كانت له خاصَّة من أهل البصائر واليقين من المهاجرين والأنصار، مثل ابن عبَّاس، وعَمَّار، والمقداد، وأبي أيّوب الأنْصاريّ، وخُزَيْمَة بن ثابت، وأبي الهَيْثم بن التيهان، وقَيْس بن سَعْد بن عُبادَة الأنْصاريّ، ومَن أشبه هؤلاء من أهل البصيرة والمعرفة، فأفنتهم الحروب واخترمهم الموت.

وحصل معه من العامّة قوم لم يتمكّن العلم من قلوبهم، تبعوه مع ضعف البصيرة واليقين، ليس لهم صبر المهاجرين، ولا يقين الأنصار، فطالت بهم تلك الحروب، واتصلت بعضها ببعض، وفني أهل البصيرة واليقين، وبقي من أهل الضيف في النيّة، وقصر المعرفة من قد سئموا الحرب، وضجروا من القتل، فدخلهم الفشل، وطلبوا الرّاحة، وتعلّقوا بالأعاليل، فعندها قام فيهم خطيباً، فقال:

( أَيُّهَا النَّاسُ المُجتَمِعةُ أبدانُهم ، المُختلِفَةُ أهواؤُهُم ، كَلامُكُم يُوهِي الصُّمَّ الصَّلابَ ، وفِعلُكُم يُوهِي الصُّمَّ الصَّلابَ ، وفِعلُكُم يُطمِعُ فِيكُم الأُعداءَ ، تقولونَ في المجالِسِ كَيْت وكَيْت ، فإذا جاء القِتالُ قُلتُم : حيدي حَيادِ ... ) . (١)

[أقول: لمَّا انتهت حرب صفِّين إلى تحكيم الحَكَمَين، ومتاركة الحرب، وكتب

ا ، المعيار والموازنة : ص٩٨.

الصَّلح على خلاف رأي أمير المؤمنين الله وأصحابه المخلصين، شرع معاوية في الإغارة على العِراق والحجاز واليمن وقتل شيعة علي الله وتهديم الأمن العام في البلاد الاسلامية، وقتل النَّفوس حَتَّىٰ الأطفال ونهب الأموالِ.

فأوّل من أمره معاوية بهذا العَملِ الشَّنيعِ غير الإنساني والإسلامي، هو الضَّحَّاك بن قَيْس فأتى التَعْلبية وأغار على الحاج، وبعث أمير المؤمنين على أثره حُجْر بن عدي الله في أربعة الآف حَتَّىٰ طردَهُ عَن بلادِ أميرِ المُؤمنينَ الله .

قال الثَّقَفيّ: أوّل غارة كانت بالعِراق، غارة الضَّحَّاك بن قَيْس على أهل العِراق، وكانت بعد ما حكم الحكمان وقبل قتل أهل النَّهر، وذلك أنَّ مُعاوِيةَ لمَّا بلغه أنَّ عليًا الله بعد تحكيم الحكمين تحمَّل إليه مقبلا فهاله أمره فخرج من دمشق معسكرا، وبعث إلى كور الشَّام فصاح فيها: أن عليًّا قد سار إليكم وكتب إليهم نسخة واحدة فقرأت على النَّاس:

«أمًّا بعدُ؛ فإنَّا كنَّا قـد كـتبنا بـيننا وبـين عـلميٍّ كـتاباً، وشـرطنا فـيه شُـرُوطاً، وحكَّمنا رجلين...»

فاجتمع إليه النَّاس من كلِّ كورة، وأرادوا المسير إلى صفِّين، فاستشارهم، وقال: إنَّ عليًّا قد خرج إليكم مِنَ الكُوفَةِ، وعَهْدُ العاهِدِ بهِ أنَّه فارَقَ النَّخيلَةَ.

فقال له حَبِيب بن مَسْلَمَة: فإنّي أرى أن نخرج حَتَّىٰ ننزل منزلنا الَّذي كنّا فيه ؛ فإنه منزل مبارك قد متعنا الله به ، وأعطانا من عدونا فيه النَّصَف ، وقال له عَمْرو بن العاص: إني أرى لك أن تسير بالجنود، حَتَّىٰ تـوغلها في سـلطانهم مـن أرض الجزيرة ، فإن ذلك أقوى لجندك ، وأذلَّ لأهلِ حَرْبِكَ.

فقال معاوية: والله إنى لأعرف أنَّ الرَّأي الَّذي تقول؛ ولكِنَّ النَّاس لا يطيقون

٤٢٦ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ١

ذلك، قال عمرو: أنَّها أرض رفيعة.

فقال معاوية: والله إنّ جهد النّاس أن يبلغوا منزلهم الّذي كانوا به، يعني صفّين. فمكثوا يجيلون الرّأي يومين أو ثلاثة، حَتَّىٰ قدمت عليهم عيونهم: أن عليّا اختلف عليه أصحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أمر الحكومة، وأنّه قد رجع عنكم إليهم فكثر سرور النّاس بانصرافه عنهم؛ وما ألقى من الخلاف بينهم.

فلم يزل معاوية معسكرا في مكانه منتظرا لما يكون من عليّ وأصحابه، وهل يقبل عليّ بالنَّاس أم لا؟ فما برح معاوية حَتَّىٰ جاءه الخبر أن عليًا قد قتل تلك الخوارج وأراد بعد قتلهم أن يقبل إليه بالنَّاس وأنهم استنظروه ودافعوه، فسُرَّ بذلك هو ومن قبله من النَّاس.

عن عبد الرَّحمٰن بن مَسْعَدَة الفَزَارِيِّ قال: جاءنا كتاب عَمَّار بن عُقْبَة بن أبي مُعيَط من الكوفة ونحن معسكرون مع معاوية ، نتخوف أن يفرغ عليً من خارجته ثم يقبل إلينا ونحن نقول: إن أقبل إلينا كان أفضل المكان الَّذي نستقبله به مكاننا الَّذي لقيناه فيه العام الماضي، وكان في كتاب عَمَّارة:

أمًّا بعدُ؛ فإن عليًّا خرج عليه عِلِّيةُ أصحابه ونُسَّاكهم فخرج إليهم فقتلهم، وقد فسد عليه جنده وأهل مصره ووقعت بينهم العداوة، وتفرَّقوا أشد الفرقة، فأحببت إعلامك لتحمد الله والسَّلام.

قال: فقرأه معاوية عليّ وعلى أخيه وعلى أبي الأعْوَر السَّلميّ، ثُمَّ نظر إلى أخيه عُتْبَة وإلى الوليد: لقد رضي أخوك أن يكون لنا عينا، قال: فضحك الوليد وقال: إنّ في ذلك أيضا لنفعا...

قال: فعند ذلك دعا معاوية الضَّحَّاك بن قَيْس الفِهْريّ وقال له: سر حَتَّىٰ تمرّ

بناحية الكوفة، وترتفع عنها ما استطعت، فمن وجدته من الأعراب في طاعة علي فأغر عليه، وإن وجدت له مسلحة أو خيلا فأغر عليهما، وإذا أصبحت في بلدة فأمس في أخرى، ولا تقيمن لخيل بلغك أنّها قد سرَّحت إليك لتلقاها فتقاتلها، فسرَّحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف جريدة خيل.

قال: فأقبل الضَّحَّاك يأخذ الأموال ويقتل من لقي من الأعراب، حَتَّىٰ مرَّ بالثَّعلبيَّة فأغار خيله على الحاج فأخذ أمتعتهم، ثُمَّ أقبل فلقي عَمْرو بن عميس بن مسعود الذَّهْلِيّ، وهو ابن أخي عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله على أنه فقتله في طريق الحاج عند القطقطانة وقتل معه ناس من أصحابه.

قال أبو رَوْق: فحدَّثني أبي أنَّه سمع عليَّا ﷺ ـوقد خرج إلى النَّاس ـوهو يقول على المنبر:

« يا أهل الكوفة اخرجوا إلى العبد الصَّالح عَمْرو بن عميس، وإلى جيوش لكم قد أصيب منها طرف، اخرجوا فقاتلوا عدوَّ كم وامنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين ».

قال: فردُّوا عليه ردًّا ضعيفا ورأى منهم عجزا وفشلا فقال:

« واللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُلِّ مِثَةِ رَجُلٍ مِنْكُم رَجُلاً مِنهُم ، وَيْحَكُم اخرُجُوا مَعِي ثُمَّ فروا عَنِّي إن بدا لكم ، فو الله ما أكرَهُ لِقاءَ ربِّي علَى نِيَّتي وبَصِيرَتي ، وفي ذلِكَ رَوحٌ لِي عَظِيمٌ وفَرَجٌ مِنْ مُناجاتِكُم ومُقاساتِكُم ومُداراتِكُم مِثلَ ما تُداري البكارُ العُمْدَةَ والثِّيابَ المُتهتِرَةَ، كُلَّما خِيطَتْ مِن جَانِبٍ تَهتَكَتْ علَى صاحِبِها مِن جانِبٍ آخَرَ ».

ثُمَّ نزل فخرج يمشي حَتَّىٰ بلغ الغَرِيَيَّن، ثُمَّ دعا حُجْر بن عَدِيِّ الكِنْديِّ من خيله فعقد له راية على أربعة آلاف، ثُمَّ سرّحه فخرج حَتَّىٰ مرَّ بالسَّماوة، وهي أرض كلب، فلقي بها إمرأ القيس بنَ عَدِيِّ بنَ أوس بن جابر بن كَعْب بن عليم

الكلبي، أصهار الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﷺ، فكانوا أدلاء على طريقه وعلى المياه، فلم يزل مُغِذًا في أثر الضَّحَّاكِ حَتَّىٰ لَقِيَهُ بِناحِيَةِ تدمر، فواقفه فاقتتلوا ساعة، فقتل من أصحاب الضَّحَّاك تسعة عشر رجلاً، وقتل من أصحاب حُهْر رجلانِ: عبد الرَّحمٰن وعبد الله الغامدي، وحجز اللَّيل بينهم فمضى الضَّحَّاك، فلمَّا أصبحوا لم يجدوا له ولأصحابِهِ أثرا وكان الضَّحَّاكُ يقولُ بعد:

أنا الضَّحَّاك بن قَيس، أنا أبو أنيس، أنا قاتل عَمْرو بن عميس.

عن مِسْعَر بن كِدام قال: قال علي ﷺ: «لَـوَدَدْتُ أَنَّ لِـي بِأَهْـلِ الكُـوفَةِ \_أو قال بأصحابي \_ألفاً مِن بَني فِراس ».

عن زَيْد بن وهب قال: كتب عَقِيل بن أبي طالب الله علي أمير المؤمنين الله حين بلغه خذلان أهل الكوفة وعصيانهم إياه:

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 ذلك، أن شيعتك وأنصارك خذلوك، فاكتب إليَّ يابن أمّي برأيك، فَإن كنت الموت تريد تحمّلتُ إليك ببني أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما عشت، ومتنا معك إذا مت، فو الله ما أحبُّ أن أبقى في الدُّنيا بعدك فواقا، وأقسم بالأعز الأجل أنَّ عيشا نعيشه بعدك في الحياة لغير هنيء ولا مريء ولا نجيع، والسَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ.

# فأجابه علي على اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ... » إلى آخر ما تقدم. (١)

كانت هذه الواقعة بعد الحكمين وقبل قتل الخوارج في النَّهروان، ولكنَّ ظاهر كلام ابن قُتَيْبَة خلافه، وإنِّ المكاتبة كانت في أوّل خروجه الله من المدينة قبل حرب الجمل، ولكنّه بعيد للغاية؛ إذ غارة الضَّحَّاك كان بعد الحكمين قطعا، وقد جمع في الكتاب على نقل ابن قُتَيْبَة ـ بين إخباره عن خروج طَلْحَة والزُبَيْر وغارة الضَّحَّاك (٢).

الضَّحَّاك بن قَيْس الفِهْريّ أبو أنيس الَّـذي اشـترك مـع مـعاوية فـي مـظالمه وجناياته، بل في مظالم يزيد بن معاوية أيضاً، إذ هو الَّذي مهّد الأمر لبيعة يزيد وأقعده على أريكة الحكومة الإسلاميّة، وسلَّطه على المسلمين.

ولاه معاوية الكوفة ثُمَّ عزله ثُمَّ ولاه دمشق، وشهد موت معاوية، وصلّى عليه وبايع النَّاس ليزيد، فلمّا مات يزيد بن معاوية ثُمَّ معاوية بن يزيد دعا الضَّحَّاك إلى نفسه، ثُمَّ إلى ابن الزبير فقاتلَهُ مروان، فقُتل الضَّحَّاك بمرج راهط.

ا. الغارات: ج٢ ص ٢١٦ ـ ٤٣١، بحار الأنوار: ج٣٤ ص ٣١ ـ ٢٨ ح ٤٠٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:
 ج٢ ص ١١٩ ـ ١١٣، الأغاني: ج ١٦ ص ٢٨٩، الإمامة والسياسة: ج١ ص ٧٤ وراجع :أنساب الأشواف: ج ٢ ص ٨٣١ ـ ٣٣٢ ـ

٢. راجع: الإمامة والسياسة: ج١ ص٩٨؛ قاموس الرجال: ج٥ ص٥٣٥.

٤٣٠ ..... مكاتيب الأنمّة /ج ١

وقال فيه عَقِيلﷺ عند معاوية: أما والله لقد كان أبوه جيّد الأخـذ لِعَسبِ<sup>(١)</sup> التَّيوس...

وكان علي الله يلعن جمعا منهم الضَّحَّاك بن قَيْس ؛ كان على شرطة معاوية ، وله في الحروب معه بلاء عظيم . وعلى كل حال ، كان الرَّجل من رجال حكومة معاوية ويزيد ، ومن مشيدي بنيانها ودعائمها وأركانها .(٢)

### حُجْرُ بنُ عَدِيّ

حُجْرُ بن عَدِيّ بن معاوية الكِنْديّ ، أبو عبد الرَّحمٰن ، وهو المعروف بحجر الخير ، وابن الأدبر (٣) كان جاهليّاً إسلاميّاً (٤) ، وفد على النَّبيّ (٥) ، وله صحبة (٦) . من الوجوه المتألّقة في التَّاريخ الإسلامي ، ومن القمم الشَّاهقة السَّاطعة في التَّاريخ الأسلامي ، ومن القمم الشَّاهقة السَّاطعة في التَّاريخ الأسلامي ، ومن القمم الشَّاهة السَّاطعة في التَّاريخ الشيعي . جاء إلى النَّبيّ عَلَيْهُ وأسلم وهو لم يزل شابًا . وكان من صفاته : تجافيه عن

١ عسبُ الفحل: أُجرة ضرابه (مجمع البحرين: ج ٢ ص ١٢١٣ «عَسَبَ»).

٢٠. راجع: المعارف لابن قتيبة: ص٢١٦، الإصابة: ج٣ ص ٣٨٨\_ ٣٨٩، الاستيعاب: ج٢ ص٢٩٧ ـ ٢٩٨، أسد
 الغابة: ج٣ ص ٥٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص ١٥٧ ـ ١٦٣؛ قاموس الرجال: ج٥ ص ٥٣٤.

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٢١٧، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ ص٤٦٣ الرقم ٩٥، تاريخ مدينة دمشق: ج١٢
 ص٢١١، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٤ ص٣٣.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٥٣٤ ح ٥٩٨٣ ، الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص ٢١٧ ، تاريخ مدينة دمشق:
 ج ١٢ ص ٢١١ .

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٥٣٢ ح ٥٩٧٤، الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٢١٧، أنساب الأشراف: ج ٥
 ص ٢٧٦، سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٤٦٣ الرقم ٩٥، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٢ ص ٢٠٧، أسد الفاية: ج ١
 ص ١٩٩٣ الرقم ١٠٩٣.

المستدرك على الصحيحين: ج٣ص٥٣٥ ح٥٩٨ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ص٤٦ الرقم ٩٥ ، تاريخ الإسلام
 للذهبي: ج٤ ص١٩٣ ، الاستيعاب: ج١ ص٣٩٩ الرقم ٥٠٥ ، أسد الغابة: ج١ ص١٩٧ الرقم ١٠٩٣ وفيهما
 «كان من فضلاء الصحابة» .

الدُّنيا ، وزهده ، وكثرة صلاته وصيامه ، واستبساله وشجاعته ، وشرفه ونُبله وكرامته ، وصلاحه وعبادته (١) . وكان معروفاً بالزُّهد (٢) ، مستجاب الدَّعوة لِما كان يحمله من روح طاهرة ، وقلب سليم ، ونقيبة محمودة ، وسيرة حَميدة (٣) .

ولم يسكت حُجْر قط أمام قتل الحقّ وإحياء الباطل والرُّكون إليه . من هنا ثار على عثمان مع سائر المؤمنين المجاهدين (٤) . ولم يألُ جهداً في تحقيق حاكميّة الإمام أمير المؤمنين الله عُدٌ من خاصة أصحابه (٥) وشيعته (٦) المطيعين .

اشترك حُجْر في حروب الإمام الله . وكان في الجمل (٧) قائداً على حيّالة كِنْدَة (٨) ، وفي صفِّين (٩) أميراً على قبيلته (١٠) ، وفي النَّهروان قاد ميسرة (١١) الجيش أو ميمنته (١٢) .

١ . سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ ص٤٦٣ الرقم ٩٥ ، البداية والنهاية : ج ٨ ص٥٠ .

٢. المستدرك على الصحيحين : ج٣ ص ٥٣١ ، تاريخ مدينة دمشق : ج١٢ ص٢١٢ ، البداية والنهاية : ج٨ ص٥٠.

٣. الاستيعاب: ج ١ ص ٣٩١ الرقم ٥٠٥ ، أسد الغابة: ج ١ ص ٦٩٨ الرقم ١٠٩٣ .

٤. الجمل: ص٢٥٥.

٥ . الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٢١٨ ، أسد الغابة: ج١ ص٢٩٧ الرقم ١٠٩٣ وفيه «كان من أعيان أصحابه» ،الأخبار الطوال: ص٢٢٤ وفيه «كان من عظماء أصحاب عليّ» .

٦. سِيرَ أعلام النبلاء:ج٣ص٤٦٣ الرقم٩٥.

٧. المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٥٣٢ ح ٥٩٧٤ . الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص ٢١٨ . أنساب الأشراف: ج ٥
 ص ٢٧٦ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٢ ص ٢١٠ .

٨. الجمل: ص ٣٢٠؛ الأخبار الطوال: ص ١٤٦.

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٥٣٢ ح ٥٩٧٤ ، الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص ٢١٨ ، أنساب الأشراف: ج ٥
 ص ٢٧٦ ، تاريخ مدينة دمشق: ج ١٢ ص ٢٠٧ .

١٠. وقعة صفين : ص١١٧ ؛ تاريخ خليفة بن خياط : ص١٤٦ . سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ص٤٦٣ الرقم ٩٥ وفسيه «شهد صفين أميراً».

١١. الاستيعاب: ج ١ ص ٣٨٩ الرقم ٥٠٥. أسد الغابة: ج ١ ص٦٩٧ الرقم ١٠٩٣.

١٢. الأخبار الطوال: ص٢١٠. الإمامة والسياسة: ج١ ص١٦٩.

وكان فصيح اللِّسان ، نافذ الكلام ، يتحدّث ببلاغة ، ويكشف الحقائق 

وكان نصير الإمام الوفي المخلص ، والمدافع المجدّ عنه . ولمّا أغار الضَّحَّاك بن قيس على العراق، أمره الإمام الله بصدّه، فهزمه حُجْر ببطولته وشجاعته ، وأجبره على الفرار<sup>(٢)</sup>.

اطُّلع حُجْر على مؤامرة قتل الإمام ﷺ قبل تنفيذها بـلحظات، فـحاول بكـلُّ جهده أن يتدارك الأمر فلم يُفلح<sup>(٣)</sup>. واغتمّ لمقتله كثيراً.

وكان من أصحاب الإمام الحسن الله الغياري الثَّابتين (٤).

وقد جاش دم غيرته في عروقه حين سمع خبر الصُّلح ، فاعترض (٥) ، فقال له الإمام الحسن الله : لو كان غيرُك مثلَك لَما أمضيتُه (٦) .

وكان قلبه يتفطّر ألماً من معاوية . وطالما كان يبرأ من هذا الوجه القبيح لحزب الطلقاء الَّذي تأمّر على المسلمين، ويدعو عليه مع جمع من الشّيعة (٧). وهو الحزب الَّذي كان رسول الله عَلِيُّ وصفه بأنَّه ملعون . وكان حُجْر يقف للدفاع عن العقيدة وأهل البيت ﷺ بلا وجلٍ ، ويُعنّف المُغِيْرَة الَّذي كان فريداً في رجسه

١. الجمل: ص٢٥٥.

٢. الغارات: ج٢ ص٤٢٥؛ تاريخ الطبري: ج٥ ص١٣٥، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٢٦.

٣. الإرشاد: ج ا ص١٩ ، المناقب لابن شهرآشوب: ج٣ص٣٠.

٤. أنساب الأشراف: ج٣ ص ٢٨٠ ؛ رجال الطوسي : ص ٩٤ الرقم ٩٢٨ .

٥. أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٣٦٥، الأخبار الطوال: ص ٢٢٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ۱٦ ص ۱۵.

<sup>7.</sup> راجع: أنساب الأشراف: ج٣ ص٣٦٥.

٧. راجع: تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٥٦، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٨٩.

وقبحه ورذالته ، وقد تسلّط على الكوفة في أثناء حكومة الطُّلقاء ، وكان يطعن في عليً الله وشيعته (۱) . وضاق معاوية ذرعاً بحجر وبمواقفه وكشفه الحقائق ، وصلابته ، وثباته ، فأمر بقتله وتم تنفيذ أمره ، فاستشهد (۲) ذلك الرَّجل الصَّالح في مَرْج عذراء (۳) ، سنة ٥١ هـ ، مع ثلّة من رفاقه (٤) .

وكان حُجْر وجيهاً عند النَّاس، وذا شخصية محبوبة نافذة ، ومنزلة حسنة ، فكَبُر عليهم استشهاده (٥) ، واحتجّوا على معاوية ، وقرّعوه على فعله القبيح هذا . وكان الإمام الحسين الشراء ممّن تألّم كثيراً لاستشهاده ، واعترض على معاوية في رسالة بليغة له أثنى فيها ثناءً بالغاً على حُجْر ، وذكر استفظاعه للظلم ، وذكر معاوية بنكثه للعهد ، وإراقته دم حُجْر الطَّاهر ظلماً وعدواناً . واعترضت عائِشَة (٧) أيضاً على معاوية من خلال ذكرها حديثاً حول شهداء مرج عذراء (٨).

١. راجع: أنساب الأشراف: ج ٥ ص٢٥٢ ، تاريخ الطبري: ج ٥ ص٢٥٤ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٨٩ .

٢. راجع: تاريخ مدينة دمشق: ج١٢ ص٢١٧ ، الاستيعاب: ج١ ص ٣٨٩ الرقم ٥٠٥ .

٣. عَذْراء: قرية بغَوطة دمشق من إقليم خولان ، معروفة ، وإليها يُنسب مَرْج. والمَرْج : الأرض الواسعة فيها نبت كثير تمرّج فيها الدواب ؛ أي تذهب وتجيء (معجم البلدان: ج٤ ص ٩١ وج٥ ص ١٠٠) .المستدرك على الصحيحين : ج٣ ص ٥٠٢ ح ٥٠٠ الرقم ٥٠٥ .

٤. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٥٣٢ ح ٥٩٧٨، تاريخ مدينة دمشق: ج١٢ ص ٢١١، تاريخ
 الإسلام للذهبي: ج٤ ص١٩٤، مروج الذهب: ج٣ص١٢ وفيه «سنة ثلاث وخمسين».

٥. راجع: الأخبار الطوال: ص٢٢٤.

٦. راجع: أنساب الأشراف: ج٥ ص١٢٩ . الإمامة والسياسة: ج١ ص٢٠٣؛ رجمال الكشّي: ج١ ص٢٥٢ الرقـم
 ٩٩ . الاحتجاج: ج٢ ص٩٠ ح١٦٤ .

٧. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٥٣٤ - ٥٩٨٤ ، أنساب الأشراف: ج ٥ ص ٤٨ ، تاريخ الطبري:
 ج ٥ ص ٢٧٩ ، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٤ ص ١٩٤ ، الاستيعاب: ج ١ ص ٣٩٠ الرقم ٥٠٥ .

٨. راجسع: أنساب الأشسراف: ج٥ ص ٢٧٤ ، تاريخ مدينة دمشق: ج١١ ص ٢٢٦ ، الإصابة: ج٢ ص٣٣ الرقم ١٦٣٤ ؛ تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص ٢٣١ .

وكان معاوية على ما اتصف به من فساد الضّمير يرى قبل حُجْر من أخطائه ، ويعبّر عن ندمه على ذلك (١) ، وقبال عند دنو أجله : لو كان ناصح لمنعنا من قتله (٢)!

وقتل مُصْعَب بن الزُّبَيْر ولدِّي حُجْر : عبيدالله ، وعبدالرَّحمْن صبراً ٣٠٠).

وكان الإمام أمير المؤمنين الله قد أخبر باستشهاده من قبل، وشبّه استشهاده، وصحبه باستشهاد أصحاب الأخدود.

في الأمالي للطوسيّ عن رَبيعة بن ناجِذ بعد غارة سُفْيَان بن عَوْف الغامِديّ، واستنفار الإمام عليّ النَّاس وتقاعد أصحابه .. قام حُجْر بن عَدِيّ وسَعْد بن قيس فقالا: لا يسوؤكُ اللهُ يا أمير المؤمنين! مُرْنا بأمرك نتبعه، فوالله العظيم، ما يعظم جزعنا على أموالنا أن تَفرّقَ، ولا على عشائرنا أن تُقتل في طاعتك (٤).

وفي تاريخ اليعقوبي - في ذكر غارة الضَّحَّاك على القطقطانة (٥) ودعو ته الله الناس للخروج إلى قتاله: قام إليه حُجْر بن عَدِي الكِنْدي فقال: يا أمير المؤمنين! لا قرّب الله منّي إلى الجنّة من لا يحبّ قربك، عليك بعادة الله عندك؛ فإنّ الحقّ منصور، والشَّهادة أفضل الرِّياحين، اندب معي النَّاس المناصحين، وكن لي فئة بكفايتك، والله فئة الإنسان وأهله، إنّ الشَّيطان لا يفارق قلوب أكثر الناس حتَّى

١ . راجع: سِير أعلام النبلاء: ج٣ص٥٦٤ الرقم ٩٥، تاريخ مدينة دمشق: ج١٢ ص٢٢٦، تاريخ الطبري: ج٥
 ص٢٧٩، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٤ ص٤٩١.

٢. راجع: أنساب الأشراف: ج٥ ص٢٧٥ . تاريخ مدينة دمشق: ج١٢ ص ٢٣١.

٣. راجع: المستدرك على الصحيحين : ج ٣ ص ٥٣٢ ح ٥٩٧٤ ، تاريخ مدينة دمشِق : ج ١٢ ص ٢٠٠ .

٤. الأمالي للطوسي: ص١٧٤ ح٢٩٣، الغارات: ٣٢ ص ٤٨١ نحوه.

٥. القُطْقُطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرّيّة بالطف ، كان بها سبجن السّعمان بن السنذر ( معجم البلدان :
 ج ٤ ص ٣٧٤).

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

تفارق أرواحهم أبدانهم .

فتهلّل وأثنى على حُجْر جميلاً ، وقال : لا حرمكَ اللهُ الشّهادةَ ؛ فإنّي أعلم أنّك من رجالها(١١) .

وفي وقعة صفين عن عبدالله بن شَريك: قام حُجْر فقال: يا أمير المؤمنين! نحن بنو الحرب وأهلها، الَّذين نلقحها وننتجها، قد ضارستنا وضارسناها(٢)، ولنا أعوان ذوو صلاح، وعشيرة ذات عدد، ورأي مجرّب، وبأس محمود، وأزمّتنا منقادة لك بالسمع والطَّاعة؛ فإن شرّقت شرّقنا، وإن غرّبت غرّبنا، وما أمرتنا به من أمر فعلناه.

فقال عليّ : أكُلُّ قومِكَ يرى مِثلَ رأيِكَ ؟ قال : ما رأيت منهم إلّا حسناً ، وهذه يدي عنهم بالسَّمع والطَّاعة ، وبحسن الإجابة ، فقال له عليّ خيراً (٣) .

وقال الإمام عليّ ﷺ : يا أهلَ الكُوفَةِ ! سيُقتَلُ فِيكُم سَبعةُ نَفرٍ خِيارُكُم ، مَثَلُهم كَمَثلٍ أصحابِ الأخدُودِ ، مِنهُم حُجْرُ بنُ الأدبَرِ وأصحَابُهُ (٤) .

وفي الأغاني عن المُجالِد بن سَعيد الهَمْدانِيّ ، والصَّقعب بن زُهْيَر ، وفَضيل بن خَدِيْج ، والحسن بن عُقْبَة المراديّ: إنّ المُغِيْرة بن شُعْبَة لمّا ولي الكوفة كان يقوم على المنبر ، فيذمّ عليّ بن أبي طالب وشيعته ، وينال منهم ، ويلعن قتلة عثمان ، ويستغفر لعثمان ويزكّيه ، فيقوم حُجْر بن عَدِيّ فيقول : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا

۱. تاریخ الیعقوبی : ج۲ ص۱۹۱.

٢. ضارست الأمور : جرّبتها وعرفتها ( لسان العوب: ج٦ ص١١٨) .

٣. وقعة صفيّن: ص١٠٤.

٤. تاريخ مدينة دمشق: ج١٢ ص٢٢٧ عن ابن زرير وراجع المناقب لابن شهرآشوب: ج٢ ص٢٧٢.

قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ (١) وإنّي أشهد أنّ من تذمّون أحقّ بالفضل ممّن تُطرُون ، ومن تزكّون أحقّ بالذَّم ممّن تعيبون . فيقول له المُغِيْرَة : يا حُـجْر ! ويحك ! اكفف من هذا ، واتّق غضبة السَّلطان وسطوته ؛ فإنّها كثيراً ما تقتل مثلك ، ثمّ يكفّ عنه .

فلم يزل كذلك حتَّى كان المُغِيْرة يوماً في آخر أيّامه يخطب على المنبر، فنال من عليّ بن أبي طالب إلى ولعنه، ولعن شيعته، فوثب حُجْر فنعر نعرة أسمعت كلّ من كان في المسجد وخارجه. فقال له: إنّك لا تدري أيّها الإنسان بمن تولع، أوهرمت! مر لنا بأعطياتنا وأرزاقنا؛ فإنّك قد حبستها عنّا، ولم يكن ذلك لك ولا لمن كان قبلك، وقد أصبحت مولعاً بذمّ أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين.

فقام معه أكثر من ثلاثين رجلاً يقولون: صدق والله حُجْر ! مر لنا بأعطياتنا ؛ فإنّا لا ننتفع بقولك هذا ، ولا يُجدي علينا . وأكثروا في ذلك .

فنزل المُغِيْرَة ودخل القصر ، فاستأذن عليه قومه ، ودخلوا ولاموه في احتماله حجراً ، فقال لهم : إنّي قد قتلته . قال : وكيف ذلك ؟ ! قال : إنّه سيأتي أمير بعدي فيحسبه مثلي فيصنع به شبيهاً بما ترونه ، فيأخذه عند أوّل وهلة ، فيقتله شرّ قتلة .

إنّه قد اقترب أجلي ، وضعف عملي ، وما أحبّ أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم ، وسفك دمائهم ، فيسعدوا بذلك وأشقى ، ويعزّ معاوية في الدُّنيا ، ويذلّ المُغِيْرَة في الآخرة ، سيذكرونني لو قد جرّبوا العمّال(٢).

١. النساء: ١٣٥.

٢٠ الأغاني: ج١٧ ص١٣٧، أنساب الأشراف: ج٥ ص٢٥٢، تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٥٤، الكامل في التـاريخ:
 ج٢ ص٤٨٨ كلّها نحوه.

في الطبقات الكبرئ - في ذِكر أحوال حُجْر بن عَدِيّ -: ذكر بعض رواة العلم: أنّه وفد إلى النّبيّ عَلَيُ مع أخيه هانئ بن عَدِيّ ، وشهد حُجْر القادسيّة وهو الّذي افتتح مَرج عَذرا ، وكان في ألفين وخمسمئة من العطاء . وكان من أصحاب عليّ بن أبي طالب ، وشهد معه الجمل وصفيّن .

فلمّا قدم زياد بن أبي سُفْيَان والياً على الكوفة، دعا بحجر بن عَـدِيّ فـقال: تعلم أنّي أعرفك، وقد كنت أنا وإيّاك على ما قد علمت ـ يعني من حبّ عليّ بن أبي طالب ـ وإنّه قد جاء غير ذلك، وإنّي أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كلّه، أملِك عليك لسانك، وليسعك منزلك...

وكانت الشِّيعة يختلفون إليه ويـقولون: إنّك شـيخنا، وأحـقٌ النَّـاس بـإنكار هذا الأمر.

وكان إذا جاء إلى المسجد مشوا معه ، فأرسل إليه عَمْرو بن حَرَيْت وهو يومئذ خليفة زياد على الكوفة ، وزياد بالبصرة - أبا عبد الرَّحمٰن ، ما هذه الجماعة وقد أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت ؟ فقال للرسول : تُنكرون ما أنتم فيه ؟ إليك وراءك أوسع لك ، فكتب عَمْرو بن حُرَيْث بذلك إلى زياد ، وكتب إليه : إن كانت لك حاجة بالكوفة فالعجل ...

فأرسل إليه الشّرط والبخاريّة فقاتلهم بمن معه ، ثمّ انفضّوا عنه وأتي به زياد وبأصحابه فقال له: ويلك ما لك؟ فقال: إنّي على بيعتي لمعاوية لا أقيلها ولا أستقيلها ، فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة فقال: اكتبوا شهادتكم على حُجْر وأصحابه ، ففعلوا ثمّ وفدهم على معاوية ، وبعث بحجر وأصحابه إليه ... فقال معاوية بن أبى شفيّان: أخرجوهم إلى عذرا فاقتلوهم هنالك .

قال: فحُملوا إليها، فقال حُجْر: ما هذه القرية ؟ قالوا: عذراء، قال: الحمد لله ا أما والله إنّي لأوّل مسلم نبّح كلابها في سبيل الله، ثمّ أتي بي اليوم إليها مصفوداً.

ودُفع كلّ رجل منهم إلى رجل من أهل الشّام ليقتله ، ودُفع حُجْر إلى رجل من حمير فقدّمه ليقتله فقال : يا هؤلاء ، دعوني أصلّي ركعتين ، فتركوه فتوضًا وصلّى ركعتين ، فطوّل فيهما ، فقيل له : طوّلت ، أجزعت ؟ فانصرف فقال : ما توضّأت قط إلّا صلّيت ، وما صلّيت صلاةً قطّ أخفّ من هذه ، ولئن جزعت لقد رأيت سيفاً مشهوراً ، وكفناً منشوراً وقبراً محفوراً .

وكانت عشائرهم جاؤوا بالأكفان، وحفروا لهم القبور ، ويقال : بل معاوية الَّذي حفر لهم القبور وبعث إليهم بالأكفان .

وقال حُجْر : اللَّهمَّ إنّا نستعديك على أمّتنا ؛ فإنّ أهل العراق شهدوا علينا ، وإنّ أهل الشَّام قتلونا .

قال: فقيل لحجر: مدّ عنقك، فقال: إنّ ذاك لَدَمّ ما كنت لأعِينَ عليه، فقُدّم فضُربت عنقه. (١)

عن محمّد قال: لمّا أتي بحجر فأمر بقتله ، قال: ادفنوني في ثيابي ؛ فإنّي أبعث مخاصِماً .(٢)

في تاريخ الطبريّ عن أبي إسْحاق: بعث زياد إلى أصحاب حُبُو حتَّى جمع اثني عشر رجلاً في السِّجن. ثمّ إنه دعا رؤوس الأرباع، فقال: اشهدوا على حُبُو بما رأيتم منه.

۱ . الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص٢١٧ وراجع مروج الذهب: ج ٣ ص ١٢، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٢٥٦ و ٢٥٧.
 ٢ . الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص ٢٢٠.

فشهد هؤلاء الأربعة: أن حُجْراً جمع إليه الجموع، وأظهر شتم الخليفة، ودعا إلى حرب أمير المؤمنين، وزعم أنّ هذا الأمر لا يصلح إلّا في آل أبي طالب(١).

وفي الأغاني: كتب أبو بُرْدة بن أبي موسى: بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم، هذا ما شهد عليه أبو بُرْدة بن أبي موسى لله ربّ العالمين؛ شهد أنّ حُجْر بن عَدِيّ خلع الطَّاعة، وفارق الجماعة، ولعن الخليفة، ودعا إلى الحرب والفتنة، وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة، وخلع أمير المؤمنين معاوية، وكفر بالله كفرة صلعاء (٢).

وفي الأغاني: قال لهم - أي لحجْر وأصحابه السِّتَة ـ رسولُ معاوية: إنّا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من عليّ واللَّعن له؛ فإن فعلتم هذا تركناكم، وإن أبيتم قتلناكم، وأمير المؤمنين يزعم أنّ دماءكم قد حلّت بشهادة أهل مصركم عليكم، غير أنّه قد عفا عن ذلك، فابرؤوا من هذا الرَّجل يُخْلِ سبيلكم.

قالوا: لسنا فاعلين ، فأمر بقيودهم فحُلّت ، وأتي بأكفانهم فقاموا اللَّيل كلّه يُصلّون ، فلمًا أصبحوا قال أصحاب معاوية : يا هؤلاء ، قد رأيناكم البارحة أطلتم الصَّلاة ، وأحسنتم الدُّعاء ، فأخبرونا ما قولكم في عثمان ؟ قالوا : هو أوّل من جار في الحكم ، وعمل بغير الحقّ . فقالوا : أمير المؤمنين كان أعرف بكم . ثمّ قاموا إليهم وقالوا : تبرؤون من هذا الرَّجل ؟ قالوا : بل نتولّاه (٣) .

وأيضاً في الأغاني: قال لهم حُجْر: دعوني أصلّي ركعتين ؛ فإنّي والله ما توضّأت قطّ إلّا صلّيت ، فقال اله : صلّ ، فصلّى ثمّ النصرف ، فقال اله الله ما

١. تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٦٨ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٩٦ وراجع البداية والنهاية :ج٨ ص٥١ ٥.

٢. الأغاني: ج١٧ ص١٤٩ ، أنساب الأشراف: ج٥ ص٢٦٢ ، تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٦٨ عن أبي الكنود.

٣. الأغاني : ج١٧ ص١٥٥ ، تاريخ الطبري : ج٥ ص٢٧٥ ، أنساب الأشراف : ج٥ ص٢٦٦ نحوه .

صلّيت صلاةً قطّ أقصر منها ، ولولا أن يروا أنّ ما بي جزع من الموت ، لأحببت أن أستكثر منها .

ثمّ قال: اللَّهمّ إنّا نستعديك على أمّتنا؛ فإنّ أهل الكوفة قد شهدوا علينا، وإنّ أهل الشّام يقتلوننا، أما والله لئن قتلتمونا؛ فإنّي أوّل فارس من المسلمين سلك في واديها، وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلابها.

فمشى إليه هدبة بن الفيّاض الأعْوَر بالسيف، فأرعدت خصائله (١)، فقال: كلّا، زعمت أنّك لا تجزع من الموت؛ فإنّا ندعك، فابرأ من صاحبك. فقال: ما لي لا أجزع، وأنا أرى قبراً محفوراً، وكفناً منشوراً، وسيفاً مشهوراً، وإنّي والله إن جزعت لا أقول ما يُسخط الرّب، فقتله (٢).

وأيضاً في الأغاني عن أبي مِخْنَف عن رجاله: فكان مَن قُتل منهم سبعة نفر: حُجْر بن عَدِيّ، وشَريك بن شَدَّاد الحَضْرَمِيّ، وصَيْفِيّ بن فسيل الشَّيْبانيّ، وقَبِيْصة بن ضُبَيْعَة العَبْسِيّ، ومُحْرِز بن شهاب المِنْقَريّ، وكِدام بن حَيَّان العَنزيّ(٣).

وفي تاريخ اليعقوبي: قالت عائِشَة لمعاوية حين حج ، ودخل إليها: يا معاوية ، أقتلت حُجْراً وأصحابه! فأين عزب حلمك عنهم ؟ أما إنّي سمعت رسول الله على الله على يقول: يُقتَلُ بِمَرجِ عَذَرَاءَ نَفَرٌ يَغضَبُ لَهُم أهلُ السَّماواتِ ، قال: لم يحضرني رجل رشيد، يا أمّ المؤمنين إ(٤)

١. الخصيلة : لحم العضدين والفخذين والساقين ، وجمعها خصائل (النهاية : ج٢ ص ٣٨).

٢. الأغاني : ج١٧ ص١٥٥ ، تاريخ الطبري : ج٥ ص٢٧٥ .

٣٠. الأغاني: ج١٧ ص١٥٧، أنساب الأشراف: ج٥ ص ٢٧١، تاريخ الطبري: ج٥ ص ٢٧٧، الكامل في الشاريخ:
 ج٢ ص ٤٩٨.

٤٠ تاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ٢٣١ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٢٥٧ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص ٥٠٠ كلاهما نـحوه وليس فيهما قوله على .

وفي الأغاني عن عبْد المَلِك بن نَوْفل: كانت عائِشَة تقول: لولا أنّا لم نُغيّر شيئاً قطّ، إلّا آلت بنا الأمور إلى أشدّ ممّا كنّا فيه، لغيّرنا قتل حُجْر، أما والله إن كان لمسلماً ما علمته حاجّاً معتمراً (١).

وفي تاريخ اليعقوييّ : روي أنّ معاوية كان يقول : ما أعدّ نفسي حليماً بعد قتلي حجراً وأصحاب حُجْر<sup>(٢)</sup>.

وفي تاريخ الطبريّ عن ابن سِيْرِين \_ في معاوية \_: بلغنا أنّه لمّا حضرته الوفاة جعل يُغرغِر بالصَّوت ويقول: يومي منك يا حُجْر يوم طويل<sup>(٣)</sup>.

### الضَّىحَّاكُ بنُ قَيْسٍ الهِلالِيّ

في الكامل في التاريخ: في هذه السَّنة (٣٨ ه) بعد مقتل محمَّد بـن أبـي بكـر، واستيلاء عَمْرو بن العاص على مصر، سيّر معاوية عبدالله بن عَمْرو الحَضْرَمِيّ إلى البصرة... فخطبهم وقال: إنّ عثمان إمامكم إمام الهدى، قتل مظلوماً، قتله عليّ، فطلبتم بدمه فجزاكم الله خيراً.

فقام الضَّحَّاك بن قَيْس الهلالي ، وكان على شُرطة ابن عبّاس ، فقال : قبّح الله ما جئتنا به وما تدعونا إليه ، أتيتنا والله ، بمثل ما أتانا به طَلْحَة والزَّبير ، أتيانا وقد بايعنا عليّاً واستقامت أمورنا ، فحملانا على الفرقة حتَّى ضرب بعضنا بعضاً ، ونحن الآن مجتمعون على بيعته ، وقد أقال العثرة ، وعفا عن المسيء ، أفتأمرنا أن نتضى أسيافنا ويضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية أميراً ؟ والله ، ليوم من أيّام

١. الأغاني: ج١٧ ص١٥٨ ، تاريخ الطبري: ج٥ ص٢٧٩ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٩٩ .
 ٢. تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٣١ .

٣. تاريخ الطبري : ج٥ ص٢٥٧ و ص ٢٧٩ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٥٠٠ كلاهما نحوه .

٤٤١ ..... مكاتيب الأنمة /ج١

عليٌّ خير من معاوية وأل معاوية . . .(١)

### أبو أيوب الأنصاري

هــو خـالد بـن زَيْـد بـن كُـلَيب، أبـو أيّـوب الأنْـصاريّ الخَـزْرَجيّ، وهــو مشهور بكنيته.

من صحابة رسول الله على الله النّبي على في داره عند هجرته إلى المدينة (١٠). شهد أبو أيّوب حروب النّبيّ جميعها (٣). وكان بعد وفاة رسول الله على من السّابقين إلى الولاية ، والثّابتين في حماية حقّ الخلافة (٤)، ولم يتراجع عن موقفه هذا قطّ (٥). وعُدَّ من الإثني عشر الّذين قاموا في المسجد النّبويّ بعد وفاة النّبيّ على ودافعوا عن حقّ علي الله بصراحة (١٠).

لم يَدَع أبو أيّوب ملازمة الإمام الله وصحبته. واشترك معه في كافّة حروبه الَّتي خاضها ضدّ مثيري الفتنة (٧). وكان على حيّالته في النَّهروان (٨)، وبيده لواء الأمان.

١ . الكامل في التأريخ: ج ٦ ص ٤١٥.

۲. المسعجم الكبير: ج ٤ ص١١٧ ح ٣٨٤٦، الطبقات الكبرئ: ج ١ ص٢٣٧، تهذيب الكمال: ج ٨ ص٦٦ الرقم ٢٣٧، تاريخ بغداد: ج ١ ص١٥٣ الرقم ٧.

٣. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١١٥ ٥ ح ٥٩٢٩ ، الطبقات الكبرئ: ج ٣ ص ٤٨٤ ، تهذيب الكمال:
 ج ٨ ص ٢٦ الرقم ١٦١٢ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٤٠٥ الرقم ٨٣.

٤. راجع: رجال الكشّي : ج ١ ص١٨٢ الرقم ٧٨.

٥. راجع: الخصال: ص٦٠٨ ح ٩. عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص١٢٦ ح ١ .

<sup>7.</sup> راجع: الخصال: ص ٢٥٤ ح ٤ ، رجال البرقي: ص ٦٦ ، الاحتجاج: ج ١ ص ١٩٩ ح ١ ١ .

٧. الاستيعاب: ج٢ ص١٠ الرقم ٦١٨، أسد الغابة: ج٢ ص١٢٢ الرقم ١٣٦١، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٢ ص٤١٠ الرقم ٨٣٨.

٨. تاريخ الطبري: ج٥ ص٨٥، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٠٥، الإمامة والسياسة: ج١ ص١٦٩.

ولاه الإمام على المدينة (١) ، لكنّه فرّ منها حين غارة بُسْر بن أرطاة عليها (٢) . وعَقَد له الإمام على الدينة (١) ، لكنّه فرّ منها حين غارة بُسْر بن أرطاة على عشرة آلاف، ليتوجّه إلى الشَّام مع لواء الإمام الحسين على ، ولواء قَيْس بن سَعْد لحرب معاوية ، ولكنّ استشهاد الإمام على حال دون تنفيذ هذه المهمّة ، فتفرّق الجيش ، ولم يتحقّق ما أراده الإمام على (٣) .

وكان أبو أيوب من الصَّحابة المكثرين في نقل الحديث. وروى في فضائل الإمام الله أحاديث جمّة. وهو أحد رواة حديث الغدير<sup>(1)</sup>، وحديث الثَّقلين، وكلام رسول الله على للإمام الله حين أمره بقتال النَّاكثين، والقاسطين، والمارقين<sup>(0)</sup>، ودعوته على أبا أيّوب أن يكون مع الإمام الماله الما

تـوفّي أبـو أيّـوب بـالقسطنطينيّة سـنة ٥٢ هـ، عـندما خـرج لحـرب الرُّوم، ودُفن هناك<sup>(٧)</sup>.

ا. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٣٩ ، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٥٢ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٤١٠ الرقم ٨٣:
 الغارات: ج ٢ ص ٢٠٠ .

٢. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٣٩ ، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤٣٠ ؛ الغارات: ج ٢ ص ٦٠٢ .

٣. نهج البلاغة: ذيل الخطبة ١٨٢ عن نوف البكالي .

٤. راجع: رجال الكنشي: ج ١ ص ٢٤٦ الرقم ٩٥؛ أسد الغابة: ج ٣ ص ٤٦٥ الرقم ٣٣٤٧، تاريخ مدينة دمشق:
 ج ٤٢ ص ٢١٤.

٥. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج٣ ص ١٥٠ الرقم ٤٦٧٤، تاريخ مدينة دمشق: ج٤٢ الرقم ٤٧٢، البداية والنهاية: ج٧ ص ٣٠٧.

٦. تاريخ بغداد: ج١٣ ص١٨٦ وج١٨٧ ص١٦٥ ، تاريخ مدينة دمشق : ج٤٢ ص٤٧٢ .

٧. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص١٨٥ ح ٥٢٦ ، العلبقات الكبرى: ج ٣ ص ٤٨٥ ، المعجم الكبير:
 ج ٤ ص ١١٨ ح ٣٨٠٠ وفيه «سنة ٥١ هـ» وح ٣٨٥١ وفيه «سنة ٥٠ هـ» وراجع سِير أعلام النبلاء: ج ٢
 ص ٤١٦ الرقم ٨٣٠ الاستيعاب: ج ٢ ص ١٠ الرقم ١٦٨٨ .

في وقعة صفّين عن الأعْمَش: كتب معاوية إلى أبي أيّـوب خالد بن زيّد الأنْصاري \_صاحب منزل رسول الله على ، وكان سيّداً معظماً من سادات الأنصار ، وكان من شيعة علي الله وكتب إلى زياد بن سُمَيَّة \_وكان عاملاً لعلي الله على بعض فارس \_كتاباً ؛ فأمّا كتابه إلى أبي أيّوب فكان سطراً واحداً : لا تنسى شَيْباء أبا عُذرتها ، ولا قاتل بِكرها .

فلم يدرِ أبو أيّوب ما هو ؟ فأتى به عليّاً وقال : يا أمير المؤمنين ! إنّ معاوية ابن آكالة الأكباد ، وكهف المنافقين ، كتب إليّ بكتاب لا أدري ما هو ؟ فقال له عليّ : «وأيْنَ الكِتابُ ؟ » فدفعه إليه فقرأه وقال :

«نَعَمْ ، هذا مَثَلٌ ضَرِبهُ لَكَ ، يَقُولُ : ما أنسى الَّذي لا تَنسى ، الشَّيْباءُ لا تنسى أبا عـذرتها»، والشّيباء : المرأة البكر ليلة افتضاضها ، لا تنسى بعلها الَّذي افترعها أبداً ، ولا تنسى قاتل بكرها ؛ وهو أوّل ولدها . كذلك لا أنسى أنا قتل عثمان(١) .

### أبو الهَيْثَم

هو مالك بنُ التَّيِّهانِ بن مالك أبو الهَيْثَم الأنْصاريّ ، وهو مشهور بكنيته . من أوائل الأنصار الَّذين أسلموا في مكّة قبل هجرة النَّبيّ ﷺ (٢) . وكان قبل الإسلام موحّداً أيضاً ولم يعبد الأصنام . (٣) وشهد مشاهد النَّبيّ ﷺ جميعها (٤) ، وهو ممّن

١، وقعة صفين : ص٣٦٦.

۲. الطبيقات الكبرئ: ج٣ ص٤٤٨، سِيرَ أعـلام النبلاء: ج ١ ص ١٩٠ الرقـم ٢٢، الاستيعاب: ج ٣ ص ٤٠٤ الرقم ٢٢٨، الكامل في الثاريخ: ج٢ ص ٤٠٩.

٣. الطبقات الكبرى: ج٣ ص٤٤٨ ، سِيرَ أعلام النبلاء : ج ١ ص١٩٠ الرقم ٢٢ .

الطبقات الكبرى: ج٣ ص٤٤٨، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٢٢١، سير أعلام النبلاء: ج ١ ص ١٩٠ الرقم ٢٢ ، الاستيعاب: ج ٣ ص ٤٠٤ الرقم ٢٢٨٦.

روى حديث *الغدير*(١).

وهكذاكان ؛ فقد رافق الإمام على منذ بداية تبلور خلافته ، وتصدّى مع عَمَّار بن ياسِر لأخذ البيعة مِنَ النَّاس (٥) .

جعله الإمام الله وعَمَّارَ بن ياسِر على بيت المال. وهو آية على نزاهته (٦).

وعندما ذكر الإمامُ على بلَوعة وألم \_ وهو في وحدته ومحنة نُكول أصحابه وضعفهم \_ أحِبَّته الماضين الَّذين ثبتوا على الطَّريق ، ذكر فيهم مالك بن التَّيَهان ، وتأسّف على فقده (٧) .

واختلف المؤرّخون في وقت وفاته ، لكن يستبين من خطبة الإمام الله ، الَّتي ذكر فيها اسمه وتأوَّه عملى فقده وفقد عَمَّار بن ياسر ، وخُوزَيْمَة بن ثابت ذي الشهادتين ، قائلاً : «أينَ إخوانِيَ الَّذين رَكَبُوا الطَّرِيقَ ومضَوا على الحَقِّ ؟ أينَ عَمَّارُ ؟ وأينَ ابنُ التَّيِّهانِ ؟ وأينَ ذو الشَّهادَتَينِ؟ وأين نُظراؤُهُم مِن إخوانِهِم الَّذين تَعاقَدُوا على المَنِيَّة ،

١ . الغدير : ج ١ ص ١ ٦ .

۲. راجع: رجال الكشّي : ج۱ ص۱۸۱.

٣. راجع: الخصال: ص٢٠٧ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص١٢٦ ح ١ .

٤. راجع: الخصال: ص٤٦٥ ح٤، الاحتجاج: ج ١ ص١٩٧ عـ ٩، رجال البرقي: ص٦٦.

٥. الأمالي للطوسي: ص٧٢٨ ح ١٥٣٠.

٦. راجع: الاختصاص: ص١٥٢.

٧. راجع: نهج البلاغة: الخطبة ١٨٢.

..... مكاتيب الأنمّة /ج ١ .....

وأبرِدَ بِرؤوسِهِم إلى الفَجَرةِ ؟» يستبين أنّه استُشهد في صفِّين (١). وبه صرّح ابن أبي الحديد (٢)، والعلّامة التُّستريّ (٣).

## خُزَيْمَةُ بِنُ ثَابِتٍ ذُو الشُّهَادَتَيْنِ

خُزَيْمَة بن ثابت بن الفاكِه الأنْصاريّ الأوْسِيّ يُكنَّى أباعَمَّارة. ويلقَّب بـذي الشهادتين. من الشَّخصيّات المتألّقة بين صحابة النَّبِي ﷺ.

شهد أحداً وبقية المشاهد (٤). وإنّه الستهر بدي الشّهادتين ؛ لأنّ رسول الله على جعل شهادته شهادة رجلين (٥). وكان خُزيْمَة أحد الأفراد القلائل الذّين ثبتوا على حقّ الخلافة وخلافة الحقّ بعد النّبي على (١)، إذ قام في المسجد رافعاً صوته بالدفاع عن خلافة أمير المؤمنين علي الله واحتج بالمنزلة النّبي خصّه بها رسول الله على معياراً لمعرفة الحقّ من الباطل، ونصبهم أنمّة على العباد (٧). وشهد خُزيْمَة حروب أمير المؤمنين الله وكان ثابت الخطى فيها. رُزق الشّهادة بعد استشهاد حروب أمير المؤمنين الله وكان ثابت الخطى فيها. رُزق الشّهادة بعد استشهاد

الطبقات الكبرئ: ج٣ ص ٤٤٩، الاستيعاب: ج ٣ ص ٤٠٤ الرقم ٢٢٨٦، أسدالغابة: ج٣ الرقم ٤٥٧٢، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٤٠٩ وفيه «وقيل: عاش بعدها يسيراً».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٠ ص ١٠٨.

٣. قاموس الرجال: ج٧ص٤٦٢ الرقم ٥١٤١.

٤. تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ص٥٦٥ .

٥. راجع: المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص ٤٤٨ ح ٥٦٩٥ ، المعجم الكبير: ج ٤ ص ٨٢ ح ٣٧١٢ ، المستف
 لعبد الرزاق: ج ١١ ص ٢٣٦ ح ٢٠٤١٦ ، الناريخ الكبير: ج ٣ ص ٢٠٦ ح ٧٠٤ ، الطبقات الكبرئ: ج ٤
 ص ٣٧٩ : رجال الطوسى : ص ٣٨ الرقم ٢٢٦ .

٦. راجع: الخصال: ص٦٠٨ ح٩، عيون أخبار الرضا: ج٢ ص١٢٦ ح١.

٧. راجع: الخصال: ص٢٤٤ ح٤، الاحتجاج: ج ١ ص١٩٧ ح٨، رجال البرقي: ص ٦٥ نحوه.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ........................ ٤٤٧

عَمَّار بن ياسر<sup>(١)</sup>.

في رجال الكفي عن أبي إسحاق: لمّا قُتل عَمّار، دخل خُرَيْمَة بن ثابت فسطاطه، وطرح عنه سلاحه، ثمّ شنّ عليه الماء فاغتسل، ثمّ قاتل حتَّى قُتل (٢). وفي أصحاب الإمام أمير المؤمنين عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: كنت بصفين فرأيت رجلاً أبيض اللّحية، معتمّاً متلثّماً، ما يُرى منه إلّا أطراف لحيته، يقاتل أشد قتال، فقلت: يا شيخ! تقاتل المسلمين؟ فحسر لثامه، وقال: أنا خُرَيْمَة، سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «قاتِلْ مَعَ عليٌ جَمِيعَ مَن يُقاتِلُ» (٣).



# كتابه إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ

من كتاب له ﷺ إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ جَــواباً فــي أمْـر الحَكَــمَين، ذكــره سَعِيد بن يَحْيَى الأمَوي في كتاب المَغازيّ:

« فَإِنَّ النَّاسِ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِن حَظِّهِمْ ، فَمَالُوا مَعَ الدُّنيا ونَطَقُوا

ا. تحد ثات بعض النصوص التاريخية عن عدم اشتراك خُزيمة في حرب الجمل، وجاء فيها «كان كافاً بسلاحه يوم الجمل ويوم صفين». وقاتل في صفين بعد استشهاد عمّار بن ياسر (راجع: مسند ابن حنبل: ج ٨ص٢٠٢٠ ح ٢٠٢٨، المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص٤٤٥ ح ٢٥٩٥، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص٤٤٨ الرقم ١٠٠ ورجال الكنثي: ج ١ ص٨٤٨ الرقم ١٠١). ووردت هذه العبارات في كتب الشَّيعة والسنّة. وراويها هو حفيد خزيمة ؛ وهو مجهول، وهذا الكلام لا ينسجم مع شأن خزيمة وجلالته (راجع: قاموس الرجال: ج٤ ض٢٩١ عنداله على الصحيحين: ج ص٢١١ ـ ١٧٤ و ج ٥ ص ٢٦١). مسند ابن حنبل: ج ٨ص٢٠٢ ح ٢١٩٣٢، المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص٤٤٨ ح ٢١٩٣١، المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص٤٤٨ ح ٢١٩٣١، سيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص٤٨٨ الرقم ١٠٠، وبرال الكشّي: ج١ ص٢٨٨ الرقم ١٠٠، درجال الكشّي: ج١ ص٢٨٨ الرقم ١٠٠١.

٢. رجال الكشّي: ج ١ ص٢٦٧ الرقم ١٠٠.

٣. أصحاب الإمام أمير المؤمنين : ج ١ ص١٩٠ الرقم٣٠٢.

بِالْهَوَى، وإِنِّي نَزَلْتُ مِن هَذَا الأَمْرِ مَنْزِلا مُعْجِباً، اجْتَمَعَ بِهِ أَقْوَامٌ أَعْجَبَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ، وأَنَا أَدَاوِي مِنْهُمْ قَرْحاً أَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَلَقاً، ولَيْسَ رَجُلِّ فَاعْلَمْ فَرَصَ عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةٍ محمَّد عَلَى وأَلْفَتِهَا مِنِّي، أَبْتَغِي بِذَلِك حُسْنَ الشَّوَابِ، وكرَمَ الْمَآبِ، وسَأَفِي بِالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي، وإِنْ تَغَيَّرْتَ عَنْ صَالِح مَا فَارَقْتَنِي علَيْه، فإنَّ وسَأَفِي بِالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي، وإِنْ تَغَيَّرْتَ عَنْ صَالِح مَا فَارَقْتَنِي علَيْه، فإنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِي مِنَ الْعَقْلِ والتَّجْرِبَةِ، وإِنِّي لأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبَاطِل، وأَنْ أَفْسِد أَمْراً قَدْ أَصْلَحَهُ الله، فَدَعْ مَا لا تَعْرِفُ، فإنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إلَيْك وَأَنْ أَفْسِد أَمْراً قَدْ أَصْلَحَهُ الله، فَدَعْ مَا لا تَعْرِفُ، فإنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إلَيْك



## كتابه إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ

نقل ابن عبد ربّه في العِقد الفريد:

إِنَّ أَبِا موسى بعد قصَّة الحكمَين خرَج من فَوره إلى مكَّة مستعيداً بها من عليّ، وحلَف أَنْ لا يكلِّمه أبداً فأقام بمكَّة حيناً حَتَّىٰ كتَب إليه معاوية: \_ ثُمَّ نقل كتاب معاوية إلى أبي موسى، وكتاب أبي موسى إليه فقال: \_ فبلغ عليًا كتاب أبي موسى الأشْعَريّ، فكتَب إليه:

«سَلامٌ حَلَيْكَ، أَمَّا بَعدُ، فإنَّكَ امرؤٌ ظَلَمكَ الهَوى، واستَدْرَجَكَ الغُرورُ، حَقَّقَ بِكَ حُسنَ الظَّنِّ لزومُك بَيْتَ اللهِ الحَرامِ غَيْرَ حاجٌّ، وَلا قاطِنٍ، فاستَقِلِ اللهَ يُعقِلُك؛ فَإِنَّ اللهَ يَعْفِرُ ولا يَغْفُلُ، وأَحَبُّ عبادِهِ إليهِ التَّوابونَ، وكتبَه سَمَّاك بن حَرب ».

فكتّب إليه أبو موسى :

سلامُ عليكم، فإنَّه والله، لولا أنِّي خشيتُ أنْ يَرفعك منِّي منعُ الجواب إلى

١. نهج البلاغة: الكتاب٧٨.

أعظم ممًّا في نفسك لم أُجبك، لأنَّه ليس لي عندك عُذر يَنْفعني، ولا قُوَّة تمنعني، والمُّا قولك «ولزومي بيتَ اللهِ الحَرامِ غيرَ حاجٌّ ولا قاطِنٍ»، ف إنِّي اعتزلتُ أهلَ الشَّام، وانقطعتُ عن أهل العراق، وأصبت أقواماً صغروا من ذنبي ما عظَّمتم، وعظَّموا من حقِّى ما صغَّرتم، إذ لم يكن لي منكم وليٌّ ولا نصير .(١)

ونقل أبي قُتَيْبَة الكتاب، ولكنَّه نقله بصورة أخرى لا بدُّ من إيرادها هنا:

أمًّا بَعدُ، فَإِنَّكَ امرؤ ضَلَّلَكَ الهَوى، واستَدْرَجَكَ الغُرورُ، فاستَقِلِ اللهَ يُـقِلْكَ عَبْرَتَكَ، فإنَّه مَنِ استقالَ اللهَ أقالَهُ، إنَّ اللهَ يَـغفِرُ ولا يُـغيِّرُ، وأحَبُّ عـبادِهِ إليهِ المُتَّقون، والسلام.(٢)

# ﴿١٢٨ كتابهﷺ إلى عَمْرو بن أبى سَلَمَة

[نقل مصنف كتاب معادن الحكمة (٣) كتاباً له الله إلى بعض عُمَّاله خالياً من ذكر اسم المكتوب إليه، نقله عن السَّيِّد ﴿ ولكنْ نقل اليعقوبي كتاباً له الله إلى عَمْرو بن أبي سلمة الأرْحَبي يقرب من الكتاب الَّذي نقله المصنف ﴿ ويمكن أن يكونا كتاباً واحداً ، وإن كان القريب عندي تعدُّدهما ، لاختلاف مضمونهما كثيراً ، وهو: ]

«أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِينَ عَمَلِكَ شَكُوا غِلْظَتَكَ، ونَظَرْتُ في أُمرِهِمْ فـما رأَيْتُ خَيْراً، فَلْتَكُن مَنْزِلَتَكَ بين مَنزِلَتَينِ: جلبابُ لينٍ بِطَرفٍ مِنَ الشِّـدَّةِ فـي غَـيرِ ظُـلْم ولا نَقْصٍ، فإنَّهم أحيونا صاغرين، فَخُذْ ما لَكَ عِندَهُم وهُم صاغِرونَ، ولا تـتَّخِذُ

اليقد الفريد: ج٣ ص ٣٤١، جمهرة رسائل العرب: ج١ ص ٥٠١ الرقم ٤٦١، جواهر المطالب في مناقب الإمام على على ٢٤١ : ج٢ ص ٥٢.

٢ . الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١٦٠.

٣. معادن الحكمة: ج ١ ص٣٢٢ الرقم ٤٧.

من دُونِ اللهِ وليًّا ، فَقَدْ قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا ﴾ (١١) وقال ﷺ في أهل الكتاب: ﴿ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَى ٓ أَوْلِيَآءَ ﴾ (١٦) ، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ رَمِنْهُمْ ﴾ (١٣) ، وقَـرَّعْهُم بِخَراجِهِم. وقابِلْ في ورَائِهِم، وإيَّاكُ ودِماءَهُم، والسَّلام » . (٤)

[وإذا رجعت إلى كتاب معادن الحكمة فلسوف ترى فرقاً واضحاً بينهما، يبعد معه اتحادهما...ولم أجد في المعاجم الموجودة عندي ما يتعلّق بهذا الكتاب، إلّا أنَّ في الجمل للمفيد ﴿ ، إنَّ كتاب علي الله الكوفة بعد فتح البصرة ، أرسله مع عَمْرو بن أبي سلمة الأرْحَبيّ.]

# 

كتب - يعني أمير المؤمنين الله - إلى قَرَظَةَ بن كَعْب الأنْصاريّ:

«أمَّا بَعدُ، فإنَّ رِجالاً مِن أهلِ الذَّمَّةِ مِن عَملِكَ ذكرُوا نَهْراً في أرضِهِم قَد عفا وادَّفَنَ، وفيهِ لَهُم عِمارَةٌ عَلَى المُسلِمينَ، فانْظُر أنتَ وهُم، ثُمَّ اعمُر وأصلِحْ النَّهرَ، فلَعَمرِي لأن يَعمُروا أحبُّ إلينا مِن أن يَعرُجُوا وأنْ يَعجَزُوا أو يُقَصَّروا في واجِبٍ فلَعَمرِي لأن يَعمُروا أحبُّ إلينا مِن أن يَخرُجُوا وأنْ يَعجَزُوا أو يُقَصَّروا في واجِبٍ مِن صَلاح البلادِ، والسَّلامُ ».(٥)

[وتوجد صورة أخرى عن أنساب الأشراف للبلاذريّ، ]كتب الله إلى قَرَ ظَة بن كَعب:

١. آل عمران : ١١٨.

٢. المائدة: ٥١.

٣. المائدة: ٥١.

٤. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٣.

٥. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٣.

«أمًّا بَعدُ؛ فَإِنَّ قَوْماً مِن أَهْلِ عَمَلِكَ أَتَوْني، فَذَكرُوا أَنَّ لَهُم نَهْراً قَد عَفا ودَرس، وأَنَّهم إِن حَفَرُوه واستَخرَجُوه عَمَرتْ بِلادُهُم، وقَوَوا علَى خَراجِهِم، وزَادَ في وألَّه المُسلِمينَ قِبَلَهُم، وسألوني الكِتابَ إلَيكَ لِتأْخُذَهُم بِعَمَلِهِ، وتَجْمَعَهُم لِحَفْرِهِ والإنفاقِ علَيهِ، ولسَّتُ أَرى أَنْ أَجْبَرَ أَحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْك، فإنْ كان الأَمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ أَن يَعْمَلُ فَمُرْهُ بِالعَمَلِ، والنَّهرُ لِمَنْ عَمِلَهُ دُونَ مَن كَرِهَهُ، ولأن يَعمُروا ويَقووا أحبُّ إليَّ مِن أَنْ يَضْعُفُوا، والسَّلامُ. "(١)

### قَرَظَةُ بنُ كَعْبِ الأَنْصِارِيّ

فتح الرَّي في زمن عمر (٥). وليَ الكوفة (٦)، وبِهْقُباذات (٧)، وخراج ما بين

١. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٩٠.

۲. راجع: المستدرك على المسجيحين: ج ١ ص١٨٣ ح ٣٤٧، التاريخ الكبير: ج ٧ ص١٩٣ ح ٨٥٨، الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص١٩٠، تهذيب الكمال: ج ٣٢ ص٣٦٥ الرقم ٤٨٦٤، تهذيب التهذيب: ج ٤ ص٢٧٥ الرقم ٤٨٦٤، تهذيب التهذيب: ج ٤ ص٢٧٥ الرقم ١٩١٦.

٣. تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٦٦١، تهذيب الكمال: ج٣٦ ص ٥٦٤ الرقم ٤٨٦٤، الاستيعاب: ج٣ ص ٣٦٥ الرقم ٢١٩٦ ، أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٨٠ الرقم ٢٩١١ وفيها «كان فاضلاً».

تهذیب الکمال: ج ۲۳ ص ۵۳ الرقسم ٤٨٦٤ ، الاستیعاب: ج ۳ ص ۳٦٥ الرقسم ۲۱۹۲ ، أسد الغابة: ج ٤ ص ۳۸٠ الرقم ٤٢٩١ ، الإصابة: ج ٥ ص ٣٢٩ الرقم ٧١١٣ .

ه. تــاريخ الطبوي: ج٤ ص١٤٨، تهذيب الكمال: ج ٢٣ ص٥٦٣ الرقم ٤٨٦٤، الاستيعاب: ج ٣ص٣٦٥ الرقم ٢١٩٢، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٢٦٢: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص١٥٧.

تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٩٩، تهذيب الكمال: ج ٢٣ ص١٦٥ الرقـم٤٨٦٤، مروج الذهب: ج٢ ص٢٦٨،
 أسد الغابة: ج٤ ص ٣٨٠ الرقم ٢٩٩١، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٥٢؛ الجمل: ص٢٦٥٠.

٧. هي ثلاث بهقباذات، ويِهْقُباذ: ثلاث كور ببغداد مـنسوبة إلى قـباذ بـن فـيروز والد أنــوشروان (راجــع: 🚓

٤٥٢ ..... مكاتيب الأنمّة /ج ١

النهرين في خلافة الإمام أمير المؤمنين الله (١١).

كان مع الإمام الله في حروبه (٢)، وتوفّي في أيّام خلافة الإمام الله بالكوفة، فصلّى عليه الإمام الله (٣).

في الاستيعاب: ولاه قرطة بن كَعْب الأنْصاريّ عليٌ بن أبي طالب على الكوفة ، فلمّا خرج عليٌ إلى صفين حمله معه وولاها أبامسعود البدري<sup>(2)</sup>.

وشهد قرظة بن كَعْب مع عليّ مشاهده كلّها ، وتلوفّي في خلافته في دارٍ ابتناها بالكوفة ، وصلّى عليه عليُّ بن أبي طالب(٥).

### أبو مَسْعودٍ البَدْرِيّ

هو عُقْبَة بن عَمْرو بن شَعْلَبة، أبـو مسعود البَـدريّ، وهـو مشـهور بكـنيته.

<sup>◄</sup> معجم البلدان: ج ١ ص١٦٥) ، وقعة صغين: ص١١ . الأخبار الطوال: ص١٥٣ وفيه «قرط بن كعب» .

١. راجع: أنساب الأشراف: ج٣ ص٢٠٥.

٢. راجع: الاستيعاب: ج ٣ص ٣٦٥ الرقم ٢١٩٢، أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٨٠ الرقم ٤٢٩١، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ص ٣٦٢ وفيه «ثمّ سار إلى الجمل مع عليّ ثمّ شهد صفّين». تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٨٥ الرقم ٢٣ وفيه «كان على راية الأنصار يومئذي» أي يوم صفّين.

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٧، تاريخ بغداد: ج ١ ص١٨٥ الرقم ٢٣، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٢٦٢، الطبقات الكبرئ: ج٣ ص١٦٢، تهذيب الكمال: ج ٢٣ ص١٦٥ الرقم ٤٨٦٤ وليس فيه صلاة علي ١١٤٠ وفيهما «وقيل: توفّي في إمارة المغيرة بن شعبة».

٤. الاستيعاب: ج ٣ص ٣٦٥ الرقم ٢١٩٢، أسد الغابة: ج ٤ص ٣٨٠ الرقم ٤٢٩١ وزاد فيه «لمّا سار إلى الجمل»
 بعد «الكوفة»، تاريخ خليفة بن خياط: ص ١٥٢ نحوه.

٥٠ الاستيعاب: ج ٣ص ٣٦٥ الرقم ٢١٩٢، أسد الغابة: ج ٤ص ٣٨٠ الرقم ٤٢٩١، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٧ وليس فيه صدره.

وحين توجّه الإمام إلى صفّين ، استخلفه على الكوفة (٤). لم يشترك هذا الرَّجل في حرب من حروب الإمام الله(٥).

مات أبو مسعود سنة ٤٠ ه<sup>(٦)</sup>.

المعجم الكبير: ج ١٧ ص١٩٤ ح ٥١٥، الطبقات الكبرئ: ج ٦ ص١٦، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٠ ص ٥٠٠، سير أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٤٩٤ الرقم ١٠٣٠ وفيه «معدود في علماء الصحابة»، أسد الغابة: ج ٤ ص ٥٥ الرقم ٣٧١٧، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٣ ص ٦٥٨؛ رجال الطوسي: ص٤٦ الرقم ٣٠٩.

۲. الاستيعاب: ج ٣ ص١٨٤ الرقم ١٨٤٦، أسد الغابة: ج٤ ص٥٥ الرقم ٣٧١٧، الطبقات الكبرئ: ج٦ ص١٦، تاريخ مدينة دمشق: ج ٠٤ ص ١١٥. واختلف في اشتراك ببدر، راجع: تهذيب الشهذيب: ج ٧ ص ٢٠٩ الرقم ٤٨٠٦.
 الرقم ٤٨٠٦.

٣. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٧٩ .

المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٢٧ ح ٢٠٠١، المعجم الكبير: ج ١٧ ص ١٩٥ ح ١٥٥، الطبقات الكبير: ج ٢ ص ١٦٥، تاريخ خليفة بسن خياط: ص ١٥٢، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٣ ص ١٥٨، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤٠٩، سِير أعلام النبلاء: ج ٢ ص ٤٩٥ الرقم ١٠٣؛ وقعة صفين: ص ١٠١٠.

٥. راجع: المعجم الكبير: ج ١٧ ص ١٩٥ ص ١٢٥، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٠ ص ٥٢٢، سِيرَ أعلام النبلاء:
 ج ٢ ص ٤٩٦ الرقم ١٠٣، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٢ ص ١٥٨، المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٢٧.
 ح ٢٠٠٣٤.

الطبقات لخليفة بن خياط: ص٢٢٩ الرقم ٩٣٣ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٢ ص٤٩٦ الرقم ١٠٣ ، وفي موته أقوال أخر: «مات أيّام عليّ بن أبسي طالب» كسما فسي تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٠ ص١٥ و ٥١٧ ، وص ١٥١ ووفيد «مات في أوّل خلافة معاوية» ، وقيل «توفّي في آخر خلافة معاوية» كسما فسي الطبقات الكبرى: ج٦ ص١٦ ، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص ٦٥٩ .

٤٥٤ ...... مكاتيب الأثمة /ج ١



### كتابه إلى رُفاعَة بن شَدَّاد

[كان رُفاعَة بن شَدَّاد البَجَلِيّ - بضمّ الرَّاء - من أصحاب أمير المؤمنين ﴿ وهو من وهو أحد أولئك النَّفر الَّذِين وُفِّقوا لدفن أبي ذرّ مع الأشتر ﴿ وهو من الفضائل الكبيرة ؛ لشهادة الرَّسول العظيم بإيمانهم في حديث مشهور بين العامَّة والخاصَّة ، وقد شهد معه ﴿ صغِّين ، وكان على بجيلة ، وله كلام في رفع أهل الشَّام المصاحف . (١)

ثُمَّ جعله أمير المؤمنين الله قاضياً على الأهواز، وكتب إليه كتاباً في الأحكام، يوصيه فيه بأمور، وقد نقله دعائم الإسلام متفرِّقاً، ونقله عنه العلامة المحدِّث النُّوري في المستدرك، ونهج السَّعادة، ولم أجده مجتمعاً، وأشار إليه المحدِّث القمِّي الله في سفينة البحار في ترجمة رُفاعَة.

ثُمَّ هو من الَّذِين كتبوا إلى الحسين الله ولم ينصروه، ثُمَّ تابوا، وهو من رؤساء التَّوَّابين الَّذِين خرجوا إلى عَين الوردة، وقاتلوا أهل الشَّام، ولكنَّه لم يكن مستقتلاً كما، استقتل سُلَيْمان والمُسيَّب بن نَجَبَة، وعبدالله بن سَعْد، وعبدالله بن وال، فلمَّا قتل هؤلاء رجع إلى الكوفة، وخرج في أخذ الثَّار، وقتل حينئذٍ. ](٢)

وهاك نصّ الكتاب، نذكره مجتمعاً ونشير إلى مواضعه من الدَّعاثم وغيره:

۱ . راجع : وقعة صفيَّن : ص٢٠٥ و٤٨٨.

۲. راجع: رجال الكشي : ج ١ ص ٦٥ الرقم ١١٨، دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٢٧ وج ٢ ص ١٧٦ و ٤٩٩، الغارات: ج ٢ ص ٧٧٥، بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٣٦١، ترجمة سفينة البحار: ج ١ مادة « رفع ». قاموس الرجال: ج ٤ ص ١٧٣٠ و ١٣٣٠ و ١٩٩٥ و ص ١٩٩٥ و ٥٩٨ و ص ١٥٦٥ و ٥٩٨ و ٥٩٨ م و ٩٩٠، مروج الذّهب: ج ٣ ص ١٠٣٠.

« لا تُطَلُّ الدِّماءُ ، ولا تُعَطَّلُ الحُدودُ »(١) .

«أقِهم الحُدودَ في القَريبِ يَجتَنِبُها البَعيدُ، لا تُطَلَّ الدِّماءُ، ولا تُعَطَّلُ الحدودُ »(٢).

« دَارِئ عَنِ المُؤْمِنِ ما استَطَعْتَ ، فإنَّ ظَهْرَه حِمَى اللهِ ، ونفسَه كريمةٌ علَى اللهِ ، ولَهُ أن يَكُونَ ثَوابُ اللهِ ، وظالِمُهُ خَصْمُ اللهِ ، فَلا يَكونُ خَصْمَك اللهُ »<sup>(٣)</sup> .

« لَا تَقْضِ وأَنْتَ غَضْبَانٌ ، ولا من النَّوم سَكْران (3) .

«اعْلَم يا رُفاعَة أنَّ هذهِ الإمارَةَ أمانَةٌ، فمَن جَعَلَها خِيانَةٌ فَعلَيْهِ لَعنةُ اللهِ إلى يَوْمِ القِيامَةِ، ومَنِ استَعْمَلَ خائِناً فإنَّ محمَّداً ﷺ بَرِيءٌ منه في الدُّنيا والآخِرَةِ » . (٥)

« ذَرِ المَطَامِعَ ، وخالِفِ الهَوَى ، وزَيِّن العِلْمَ بسَمْتٍ صالِح ، نِعْمَ عَوْنُ الدِّينِ الصَّبرُ ، لو كانَ الصَّبرُ رجلاً لكان رَجُلاً صالِحاً ، وإيَّاك والمَلاَلَة ، فإنَّها من السُّخْفِ والنَّذَالَة ، لا تُحْضِر مَجْلِسَكَ مَن لا يَشبَهُكَ ، وتَخَيَّرْ لوردِكَ ، اقضِ بالظَّاهِرِ ، وفَوَّضْ إلى العَالِمِ الباطِن ، دَعْ عنك أظنَّ وأحسِبُ ، وأرَى لَيْسَ في الدِّينِ إشكالُ ، لا تُمارِ سَفِيها ، ولا فَقِيها ، أمَّا الفقيه ، فيَحْرِمَك خَيْرَ ه . وأمَّا السَّفية فيُحزِنُك شرَّه ، لا تُجادِل أهلَ الكِتابِ إلَّا بالَّتي هِيَ أحسَنُ بالكتاب والسُّنَّة ، لا تُعَوِّدْ نفسَك الضَّحك ، فإنَّه أهلَ الكِتابِ إلَّا بالَّتي هِيَ أحسَنُ بالكتاب والسُّنَة ، لا تُعَوِّدْ نفسَك الضَّحك ، فإنَّه

١. دعائم الإسلام: ج٢ ص٤٠٤ ح١٤١٦.

٢. دعائم الإسلام: ج٢ ص٤٤٢ ح ١٥٤١، عيون الحكم والمواعظ: ص٧٩ ح١٩٢٣، دستور معالم الحكم: ص
 ٦٠ وفيهما إلى قوله «البعيد».

٣. دعائم الإسلام: ج٢ ص٤٤٥ ح ١٥٥٣ ، بحار الأنوار: ج٧٤ ص ٢٣٠ ح ٢٨ عن كتاب القضاء للمصوري وفسيه «دار المؤمن» بدل «دار المؤمن» بدل «فلا يكن خصمه » بدل «فلا يكن خصمك الله»: دستور معالم الحكم:
 ص ١٢٣ و ١٢٤ .

دعائم الإسلام: ج٢ ص٥٣٥ ح ١٩٠٩: دستور معالم الحكم: ص٦٣.

٥. دعائم الإسلام: ج٢ ص ٥٣١ ح ١٨٩٠.

٤٥٠ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ١

يَذْهَبُ بِالبَّهَاءِ ، ويُجَرِّىءُ الخُصومَ علَى الاعتداءِ .

إِيَّاكَ وَقَبُولَ التُّحَفِ مِنَ الخُصومِ، وحاذِرِ الدُّخْلَةَ، مَن ائتَمَنَ امرأةً حَمْقاءً، ومَن شاوَرَها فَقَبِلَ مِنها نَدِمَ، احْذَر مِن دَمْعَةِ المُؤْمِنِ، فَإِنَّها تَقْصِفُ مِن دَمَّعها، وتُطفِئ بُحُورَ النِّيرَانِ عَن صاحِبِها، لا تَنْبُز الخُصومَ، ولا تَنْهِرْ السَّائِلَ، ولا تُسجالِسْ في مَجلِسِ القَضاءِ غَيْرَ فَقِيهٍ، ولا تُشاوِرْ في الفُتيا، فإنَّما المَشورة في الحَرْبِ ومَصالِح العاجِلِ، والدِّينُ ليسَ هُوَ بالرَّأي، إنَّما هُوَ الاتِّبَاعُ، لا تُضَيِّعِ الفَرائِضَ، وتَتَّكِلْ علَى

النَّوافِلِ، أَحسِن إلى مَنْ أَساءَ إليك، واعْفُ عَمَّن ظلَمَكَ، وَادَّعُ لِمَن نَصَرَكَ، وأَعْطِ مَن حَرَمَك وتَواضَعْ لِمَنْ أَعطَاكَ، واشكُر اللهَ على ما أَوْلَاكَ، واحْمَدْهُ علَى ما أَبْلَاكَ.

العِلْمُ ثَلاثةٌ: آيةٌ مُحكَمةٌ، وسُنَّةٌ مُتَبَعَةٌ، وفريضَةٌ عادِلةٌ، ومَلَاكُهُنَّ أَمْرُنَا ».(١) «لا تَستعمِل مَن لا يُسصِدِّقُك، ولا يُـصَدِّقُ قَـوْلَكَ فِينا، وإلَّا فَـاللهُ خَـصْمُكَ وطالِبُك، لا تُولِّ أمرَ السُّوقِ ذا بِدْعَةٍ وإلَّا فأنْتَ أعلَمُ ».(٢)

« مَنْ تَنقّصَ نبيّاً فلا تُناظِرْهُ » .(٣)

عن علي ﷺ أنَّه كتب إلى رُفاعَة، وهو رُفاعَة بن شَدَّاد، وكان قاضيا لعليَّ ﷺ بالأهواز:

«أَنْ يَأْمُرَ القَصَّابِينَ أَنْ يُحْسِنوا الذَّبِعَ، فمَن صمَّم فَلْيُعَاقِبْهُ، وْلِيَلْقِ ما ذَبَعَ إلى الكِلاب » (٤)

« لا قِسْمَةَ فيما لا يَتَبَعَّضُ ، يعني ما لا يَتَجَزَّأُ على أَنْصِباءِ الشُّرَكاءِ » . (٥)

دعائم الإسلام: ج٢ ص٥٣٤ ح ١٨٩٩ راجع: دستور معالم الحكم: ص٦٣.

٢. دعائم الإسلام: ج٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٢.

٣. دعائم الإسلام: ج٢ ص٤٥٩ ـ ١٦١٩.

٤. دعائم الإسلام: ج٢ ص١٧٦ ح ١٣٤، بحار الأثوار: ج ٦٥ ص٢٢٨ - ٤٩.

٥. دعائم الإسلام: ج٢ ص٤٩٩ ح١٧٨٢.

«أدِّ أمانَتَكَ، وَوَفِّ صَفْقَتَكَ، ولا تَخُنْ مَن خَانَكَ، وأحسِن إلى مَن أساءَ اللهُ مَانَتَكَ، وأحسِن إلى مَن أساءً اللهُ ، وكافِ مَن أحسَنَ إللهُكَ، واعْفُ عَمَّن ظلَمكَ، وادْعُ لمَن نَسَمَرَكَ، وأَعْطِ مَن حَرَمَكَ، وتواضَعْ لِمَنْ أَعْطَاكَ، واشْكُر اللهَ كَثِيراً على ما أولاكَ، واحمَدْهُ على ما أبلاكَ » .(١)

«إِنْهَ عَنِ الحُكْرَةِ، فَمَن رَكَبَ النَّهْيَ، فأَوْجِعْهُ، ثُمَّ عَاقِبْه بإظهار ما احْتُكِر ».(٢) « وإِيَّاكَ والنَّوحَ علَى المَيِّتِ بِبَلَدٍ يَكُونُ لَكَ بِهِ سُلْطانٌ ».(٣)

كتَب على على الله رُفاعَة ؛ يأمُرُه بطَرْد أهل الذِّمَّة من الصَّرْف .(٤)

«لا حِمَىٰ إِلَّا مِن ظَهْر مُؤْمِنٍ، وظَهْر فَرَسٍ مُجاهِدٍ، وحَرِيمِ بثرٍ، وحَرِيم نهْرٍ، وحَرِيم نهْرٍ، وحريم نهْرٍ، وحريم بيْنَ الحَلالِ وحريم حَرَّمَنْهُ والحَرامِ، لا مَرْتَعَ فيهِ، وحريم لا يؤمَنُ في الأوَّلين والآخرين، وحريم حَرَّمَنْهُ الرَّحِمُ، وحَرِيم ما جاوَزَ الأربَعَ مِنَ الحَرائِرِ، وحَرِيم القضاء». (٥)

علي ﷺ: -أنَّه استَدْرَك على ابن هَرْمَةَ خِيَانَةً، وكان على سُوق الأهواز، فكتَب إلى رُفاعَة ـ

«إذا قَرَأْتَ كتابِي فَنَحِّ ابنَ هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ ، وأُوقِفْهُ للنَّاسِ ، واسْجُنْهُ ، ونادِ علَيْهِ ، واكتُبْ إلى أهْلِ عَمَلِكَ تُعْلِمُهُم رَأْيِي فيهِ ، ولا تَأْخُذْكَ فيهِ غَفلةٌ ولا تَفرِيطٌ فَتَهلِكَ عِندَ اللهِ ، وأعْزِلُكَ أَخْبَثَ عزلَةٍ ، وأُعِيذُكَ باللهِ مِـن ذلِكَ ، فـإذا كــانَ يَــوْمُ الجُــمُعَةِ

١. دعائم الإسلام: ج٢ ص٤٨٧ ح ١٧٤١.

٢. دعائم الإسلام: ج٢ ص٣٦ - ٨٠.

٣. دعائم الإسلام: ج ١ ص٢٢٧، بحار الأنوار: ج٨٢ ص١٠١.

٤. دعاتم الإسلام: ج٢ ص٣٦ ح٨٦.

٥. دستور معالم الحكم: ص١١١.

فَأْخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ واضْرِبْهُ خَمْسَةً وثَلاثينَ سَوْطاً، وطُفْ بهِ إلى الأَسْواقِ، فَمَنْ أَتى علَيهِ بشاهِدٍ فَحَلَّفْهُ مَعَ شاهدِهِ، وادفَعْ إليْهِ مِن مَكْسَبِهِ ما شُهِدَ بهِ عَلَيهِ، ومُرَّ بهِ إلى السِّجْنِ مُهانَا مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً، واحْزِمْ رِجلَيْهِ بِجِزَامٍ، وأخْرِجْهُ وَقْتَ الصَّلاةِ، ولا تَحُلْ بَيْنَهُ وبَيْنَ مَن يأتِيه بِمَطْعَمِ أو مَشْرَبٍ أو مَلْبَسِ أو مَقْرَشٍ، ولا تَدَعْ أَحَدا يَدخُلُ إليهِ مِمَّن يُلقِّنُهُ اللَّدَة، ويُرَجِّبهِ الخُلُوصَ، فَإِنْ صَحَّ عِندَكَ أَنَّ أَحدا لَقَنهُ ما يَخُرُ بهِ مُسلِماً فاضْرِبه بالدِّرَة فاحبِسْهُ حَتَّى يَتُوبَ، ومُرْ بإخراجِ أَهْلِ السِّجْنِ في يَضُرُّ بهِ مُسلِماً فاضْرِبه بالدِّرَة فاحبِسْهُ حَتَّى يَتُوبَ، ومُرْ بإخراجِ أَهْلِ السِّجْنِ في اللَّيلِ إلى صَحْنِ السِّجْنِ ليتفَرَّجُوا غَيْرَ ابنِ هَرْمَةَ، إلَّا أَنْ تَخافَ مَوتَهُ فَتُحْرِجَهُ مَعَ اللَّيلِ إلى صَحْنِ السِّجْنِ ليتفَرَّجُوا غَيْرَ ابنِ هَرْمَةَ، إلَّا أَنْ تَخافَ مَوتَهُ فَتُحْرِجَهُ مَعَ أَهلِ السِّجْنِ المَاعِثِ وَلَاثِينَ يَوْما أَلْسُوقِ، ومَنِ الحَيْنِ سَوْطاً بَعْدَ الخائِنِ، واقطَعْ عَنِ الخائِنِ رِزقَهُ. (١)

[أقول: ولم يوجد هذا الكتاب إلَّا في دعائم الإسلام، وفي البحار<sup>(۲)</sup> عن كتاب قضاء التحقوقي للصُّوري، وظاهِرُ الدَّعائم في الموارد، أنَّه كتاب واحد مشتمل على أحكام كثيرة، نقله الدَّعائم متفرقاً، كقوله: «أنَّه كتب كتاباً إلى رُفاعَة بن شَدَّاد كان فيه»، وقوله: «أنَّه كتب إلى رُفاعَة لمَّا استقضاه على الأهواز فيه...»، والعبارات الأخر لا دلالة فيها على وحدة الكتاب، ولا على تعدّده، بل المظنون أنَّ الكتاب في ابن هَرْمَة كتاب مستقل، وقد اعترف بما ذكرنا في نهج السَّعادة، قال:

لم أجد هذا الكتاب إلا في دعائم الإسلام، وصاحب الدَّعائم لم يـذكره مـتوالياً ومُنظَّماً، بل قسَّمه على الأبواب والمواضيع المختلفة من كتابه، على ما هو ديدن الفقهاء من ذكر كل فقرة من الكلام والحديث الواحد، في الباب الَّذي يلائمه...ثُمَّ

١ . دعائم الإسلام : ج٢ ص٥٣٢ - ١٨٩٢.

۲. بىحار الأثوار : ج ۷۶ ص ۲۳۰ ح ۲۸.

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

لا يخفى أنَّه لا دليل على وحدة الكتاب، بل المظنون أنَّ ما ذكره الله في قضية ابن هَوْمَة كتاب مستقلِّ ...(١)].



### كتابه إلى مالك الأشتر

من كتاب له الله كتَبَه إلى مالك بن الحارث الأشْتَر ﴿ ، وهو عاملُه على الجَزيرة ، لمَّا فسدت مصر على محمَّد بن أبي بكر ﴿ .

قال: أبو مِخْنَف، عن يَزيد بن ظَبْيَان الهَمْدانِيِّ ما ملخَّصه: أنَّه لمَّا قتل أهل خربتا ابن مضاهم الكلبي، خرَج معاوية بن حُدَيْج الكِنْديِّ السَّكونيِّ، فدَعا إلى الطَّلب بدَم عثمان، فأجابَه ناس آخرون، وفسدت مصر على محمَّد بن أبي بكر، فبَلَغ عليًا، فقال الله:

« ما لِمِصْر إلَّا أحدُ الرَّجُلينِ: قَيْشُ بنُ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ أو مالِكُ الأشتر ».

فلمًّا انْقضى أمْر الحَكَمَيْن، كَتَبعليَ ﷺ إلى مالك الأشْتَر ﴿ وَهُو يَومَئلُ بِنَصِيبَين: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكُ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ، وأَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الأَثِيمِ، وأَشُدُّ بِهِ النَّعْرَ الْمَخُوفِ، وكنْتُ وَلَيْتُ محمَّد بنَ أبي بَكْر مِصرَ، فَخَرَجتْ علَيْه بها خوارِج، وهُو غُلامٌ حَدثٌ، لَيْسَ بِذِي تَجْرِبَةٍ للْحَرب، ولا بِمُجَرِّبٍ للأَشْياءِ، فاقْدِم علَي وهُو غُلامٌ حَدثٌ، لَيْسَ بِذِي تَجْرِبَةٍ للْحَرب، ولا بِمُجَرِّبٍ للأَشْياءِ، فاقْدِم علَي لِنَظْرَ في ذلِكَ فيما يَنبغي، واسْتَخلِفْ على عملِكَ أهْلَ الشَّقَةِ والنَّصِيحَةِ مِن أَصْحابك، والسَّلامُ ».

فأقْبل مالك حتَّى دَخَل علىٰ أمير المؤمنين ﷺ، فحدَّثه حَدِيث أهل مصر، وقال

١ . نهج السعادة: ج٥ ص٣٨.

له: «كَيْس لها غَيْرُكَ، أُخْرِج رَحِمَكَ اللهُ، فإنّي إنْ لَمْ أُوصِكَ اكتَفيتُ بِرَأْيِكَ، واسْتَعِنْ باللهِ علَى ما أُهمّكَ، فاخلُطِ الشّدَّةَ حِيْنَ لا يُسغني عَـنْكَ إلّا الشّدَّةَ حِيْنَ لا يُسغني عَـنْكَ إلّا الشّدَّةَ عِـيْنَ لا يُسغني عَـنْكَ إلّا الشّدَّةَ».

فَ خَرِج الأشْتَر ﴿، وأتى رَحله، وتهيّأ للخروج إلى مصر، وقدّم أمير المؤمنين ﴿ أَمَامَه كتاباً إلى أهل مصر...(١)

#### مالِكُ الأشْتَر

هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النَّخعيّ الكوفيّ ، المعروف بالأشتر ؛ الوجه المشرق ، والبطل الَّذي لا يُقهَر ، واللّيث الباسل في الحروب ، وأصلب صحابة الإمام أمير المؤمنين الله وأثبتهم .

وكان الإمام الله يثق به ويعتمد عليه ، وطالما كان يُثني على وعيه وخبرته ، وبطولته ، وبصيرته ، وعظمته ، ويفتخر بذلك .

وليس بأيدينا معلومات تُذكر حول بدايات وعيه . وكان أوّل حضوره الجاد في فتح دمشق وحرب اليرموك (٢) ، وفيها أصيبت عينه (٣) فاشتهر بالأشْتَر (٤) .

وكان مالك يعيش في الكوفة. وكان طويل القامة، عريض الصَّدر، طلق

١٠ تاريخ الطبري: ج٤ ص٩٥ وراجع: الأمالي للمفيد: ص٥٦، الغارات: ج١ ص٥٤٧: شرح نهج البـلاغة لابـن
 أبي الحديد: ج٦ ص٧٤، أنساب الأشراف: ج٣ ص١٦٧، الكامل لابن الأثير: ج٣ ص٢٥٢.

۲ . تاریخ مدینة دمشق : جـ ۵ ص ۳۷۹ .

٣. تهذيب الكمال: ج ٢٧ ص ١٢٧ الرقم ٥٧٣١، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٥٩٣، المعارف لابن قتيبة:
 ص٥٨٦، سير أعلام النبلاء: ج٤ ص٣٤ الرقم ٦، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٠ ص٣٨٠.

٤. الشُّتَر : انقلاب جَفْن العين إلى أسفل . والرجُل أشْتَر ( انظر النهاية : ج٢ ص٤٤٣) .

اللّسان (١) ، عديم المثيل في الفروسيّة (٢) . وكان لمزاياه الأحلاقيّة ومروءته ومنعته وهيبته وأبّهته وحياثه ، تأثيرٌ عجيب في نفوس الكوفيّين ؛ من هنا كانوا يسمعون كلامه ، ويحترمون آراءه .

ونُفي مع عدد من أصحابه إلى حِمْص (٣) في أيّام عثمان بسبب اصطدامه بسعيد بن العاص والي عثمان (٤) . ولمّا اشتدّت نبرة المعارضة لعثمان عاد إلى الكوفة ، ومنع واليه اللّذي كان قد ذهب إلى المدينة آنذاك من دخولها (٥) .

واشترك في ثورة المسلمين على عثمان (١٦) ، وتولّى قيادة الكوفيّين الَّذين كانوا قد توجّهوا إلى المدينة ، وكان له دور حاسم في القضاء على حكومة عثمان (٧) .

وكان يصرّ على خلافة الإمام عليّ الله بفضل ما كان يتمتّع به من وعي عميق، ومعرفة دقيقة برجال زمانه، وبالتَّيّارات والحوادث الجارية يـومذاك (١٠٠٠). من هنا كان نصير الإمام الله وعضده المقتدر عند خلافته. وقد امتزجت طاعته

١. وقعة صفين : ص٢٥٥ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ ص٩٤٥ .

٢. تاريخ الإسلام للذهبي : ج٣ص٥٩٤ .

٣. حِمْص : بلد مشهور قديم ، بين دمشتي وحلب نصف الطريق ( معجم البلدان : ج٢ ص٢٠٢) .

٤. أنساب الأشراف: ج٦ ص١٥٥ و ١٥٦، تاريخ الطبري: ج٤ ص٣١٨ ـ ٣٢٦، مروج الذهب: ج٢ص٣٤٦ و٣٤٧.

٥. أنساب الأشراف: ج٦ ص١٥٧ ، تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٣٢ ، مروج الذهب: ج٢ ص٣٤٧.

آ. الجسمل: ص١٣٧؛ تهذيب الكمال: ج ٢٧ ص١٢٧ الرقسم ٥٧٣١، تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٢٦، مروج الذهب: ج٢ ص٢٥٦، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٩٤٥، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٦ ص ٣٨١، سِير أعلام النبلاء: ج٤ ص٣٤ الرقم ٦.

٧. الشَّاني: ج٤ ص٢٦٢: الطبقات الكبرئ: ج٣ ص ٧١، أنساب الأشراف: ج٦ ص ٢١٩، تاريخ الإسلام
 للذهبي: ج٣ ص ٤٤٨.

٨. راجع: تاريخ الطبوي: ج٤ ص٤٣٣ ، الإمامة والسياسة: ج١ ص٦٦.

وإخلاصه له الله بروحه ودمه ، وكان الإمام الله أيضاً يحترمه احتراماً ، خاصًا ويقيم وزناً لأرائه في الأمور .

وكان له رأي في بقاء أبي موسى الأشْعَرِيّ والياً على الكوفة ، ارتضاه الإمام الله وأيّده (١) ، مع أنّه الله كان يعلم بمكنون فكر أبي موسى ، ولم يكن له رأي في بقائه (٢) .

وعندما كان أبو موسى يثبط النّاس عن المسير مع الإمام الله في حرب الجمل، ذهب مالك إلى الكوفة، وأخرج أبا موسى الّذي كان قد عزله الإمام الله منها، وعبّأ النّاس من أجل دعم الإمام الله والمسير معه في الحرب ضدّ أصحاب الجمل (٣). وكان له دور حاسم وعجيب في الحرب. وكان على الميمنة فيها واصطراعه مع عبد الله بن الزّبير مشهور في هذه المعركة (٥).

ولي مالك الجزيرة (٢) \_ وهي تشمل مناطق بين دجلة والفرات \_ بعد حرب الجمل . وكانت هذه المنطقة قريبة من الشَّام الَّتي كان يحكمها معاوية (٧) . واستدعاه الإمام على قبل حرب صفين .

وكان على مقدّمة الجيش في البداية ، وقد هَزم مقدّمة جيش معاوية .

١ . الأمالي للمفيد : ص٢٩٦ ح٦ ، تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٧٩ ؛ تاريخ الطبري : ج٤ ص٤٩٩ .

٢٠ الأمالي للمفيد: ص ٢٩٥ ح ٦ .

٣٢٠ الجمل: ص٢٥٣، تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٨٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٢٩، البداية والنهاية: ج٧
 ٣٢٠ ص٢٣٠.

٤. راجع: الأخبار الطوال: ص١٤٧ ، البداية والنهاية: ج٧ ص٢٤٤ و٢٤٥.

٥٠ الجمل: ص ٢٥٠؛ تاريخ الطبري: ج٤ ص ٥٢٥، تهذيب الكمال: ج ٢٧ ص ١٢٨ الرقم ١٣٧٥، تاريخ مدينة
 دمشق: ج٥٦ ص ٣٨٢، الأخبار الطوال: ص ١٥٠.

٦. وقعة صفين : ص١٢ : تاريخ خليفة بن خياط : ص١٥١ ، الأخبار الطوال : ص١٥٤ .

٧. وقعة صغين : ص١٢.

ولمًا استولى جيش معاوية على الماء، وأغلق منافذه بوجه جيش الإمام الله ، كان لمالك دور فاعل في فتح تلك المنافذ والسَّيطرة على الماء (١١). وكان في الحرب مقاتلاً باسلاً مقداماً ، رابط الجأش مجدًا مستبسلاً ، وقد قاتل بقلبٍ فتي وشجاعة منقطعة النَّظير (٢). وتولّى قيادة الجيش مع الأشْعَث (٣) ، وكان على خيّالة الكوفة طول الحرب (٤) ، وأحياناً كان يقود أقساماً أخرى من الجيش . (٥)

وفي معارك ذي الحجّة الأولى كانت المسؤوليّة الأصليّة والدَور الأساس للقتال على عاتقه (٢٦). وفي المرحلة الثَّانية \_شهر صفر \_كان يقود القتال أيضاً يومين في كلّ ثمانية أيّام (٧).

وكان له مظهر عجيب في المنازلات الفرديّة للقتال ، وفي حلّ عُقد الحرب ، وعلاج مشاكل الجيش ، والنَّهوض بعب الحرب ، والسَّير بها قُدماً بأمر الإمام الله . بيد أنّ مظهره الباهر الخالد قد تجلّى في الأيّام الأخيرة منها ، بخاصة يوم الخميس وليلة الهرير .

وكان يوم الخميس وليلة الجمعة ليلة الهرير مسرحاً لعرض عجيب تجلّت فيه شجاعته ، وشهامته ، واستبساله ، وقتاله بلا هوادة ، إذ خلخل نظم الجيش الشّامي ، وتقدّم صباح الجمعة حتَّى أشرف على خيمة القيادة (٨) .

١. وقعة صفين : ص١٧٤ ـ ١٧٩ ؛ المناقب للخوارزمي : ص٢١٥ ـ ٢٢٠.

٢ . وقعة صفيّن : ص١٩٦ و ص ٤٣٠ ؛ تاريخ الطبري : ج٤ ص٥٧٥ ، الفتوح : ج٣ ص٤٥ .

٣. تاريخ الطبري : ج٤ ص ٦٩ ه و ٥٧٠ ، الكامل فمي التاريخ : ج٢ ص٣٦٤ .

٤. تاريخ الطبري: جـ ٥ ص ١١ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص ٣٧١ ، البداية والنهاية : ج٧ ص ٢٦١ .

٥ . وقعة صفين : ص٤٧٥ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص٤٧ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٨٥ .

تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٧٤ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٦٦ ، البداية والنهاية: ج٧ ص٢٦٠ .

٧. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٢ و ١٣٠ ، مروج الذهب: ج٢ ص٣٨٧ ـ ٣٨٩ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٧١
 و ٣٧٢ ؛ وقعة صفين : ص١٢٤ .

٨. وقعة صفيّن : ص٤٧٥ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص٤٧ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٨٥.

وصار هلاك العدو أمراً محتوماً ، وبينا كان الظُّلم يلفظ أنفاسه الأخيرة ، والنّصر يلتمع في عيون مالك ، تآمر عَمْرو بن العاص ونشر فخ مكيدته ، فأسرعت جموع من جيش الإمام وهم الّذين سيشكّلون تيّار الخوارج ومعهم الأشْعَث إلى مؤازرته ، فازداد الطّين بلّة بحماقتهم . وهكذا جعلوا الإمام على في وضع حَرِج ليقبل الصّلح ، ويُرجع مالكاً عن موقعه المتقدّم في ميدان الحرب .

وكان طبيعياً في تلك اللّحظة المصيريّة الحاسمة العجيبة أن يرفض مالك، ويرفض معه الإمام إلى أيضاً، لكن لمّا بلغه أنّ حياة الإمام في خطر، عاد بروح ملؤها الحزن والألم، فأغمد سيفه، ونجا معاوية الّذي أوشك أن يطلب الأمان من موت محقّق، وخرج من مأزق ضاق به ا الله

وشاجر مالك الخوارجَ والأشْعَثَ ، وكلّمهم في حقيقة ما حصل ، وأنبأهم ، بما يملك من بصيرة وبُعد نظر ، أنّ جذر تقدّسهم يكمن في تملّصهم من المسؤوليّة ، وشغفهم بالدُّنيا(٢).

وحين اقترح الإمام الله عبد الله بن عبّاس للتّحكيم ورفضه الخوارج والأشْعَث، اقترح مالكاً، فرفضوه أيضاً مصرّين على يمانيّة الحكم، في حين كان مالك يمانيّ المحتد، وهذا من عجائب الأمور (٣)

وعاد مالك بعد صفِّين إلى مهمّته (٤). ولمّا اضطربت مصر على محمّد بن أبى

١٠. وقعة صغين: ص٤٨٩ و ٤٩٠: تاريخ الطبري: ج٥ ص٤٨ ـ ٥٠، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٨٦، الفـتوح:
 ج٣ص١٨٥ ـ ١٨٨.

٢. وقعة صنّين : ص ٤٩١ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٥٠ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص٣٨٧.

٣٠. وقعة صفين : ص٩٩٩ ـ ٤٠٥؛ مروج الذهب: ج٢ ص٤٠٢ ، تاريخ الطبري: ج٥ ص٥١ و٥٢ ، الكامل في
 التاريخ: ج٢ ص٣٨٧ ، الفتوح: ج٤ ص١٩٧ و ١٩٨٨ .

٤. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٩٥ . الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤١٠ ؛ الغارات: ج ١ ص٢٥٧ .

بكر وصعب عليه أمرها وتمرّد أهلها ، انتدب الإمام الله مالكاً وولاه عليها (١) . وكان قد خَبَر كفاءته ، ورفعته ، واستماتته ، ودأبه ، ووعيه ، وخبرته في العمل (٢) .

وكانت تعليماته على الحكومية - المشهورة بعهد مالك الأشتر - أعظم وأرفع وثيقة للحكومة وإقامة القسط ، وهي خالدة على مَرِّ التَّاريخ (٣).

وكان معاوية قد عقد الأمل على مصر، وحين شعر أنّ جميع خططه ستخيب بذهاب مالك إليها، قضى عليه قبل وصوله إليها. وهكذا استشهد ليث الوغى، والمُقاتل الفذّ، والنَّاصر الفريد لمولاه، بطريقة غادرة، بعدما تناول من العسل المسموم بسم فتّاك، وعرجت روحه المشرقة الطَّاهرة إلى الملكوت الأعلى (٤).

وحزن الإمام الله لمقتله ، حتَّى عَدِّ موته من مصائب الدَّهر (٥) . وأبّنه فكان تأبينه إيّاه فريداً ؛ كما أنَّ وجود مالك كان فريداً له في حياته الله (٦) .

« أَلا إِنَّ مَالِكَ بِنَ الحَارِثِ قَدْ قَضَى نَحْبَهُ ، وأَوْفَى بِـعَهْدِهِ ، وَلَـقِيَ رَبَّــهُ ، فَـرَحِمَ اللهُ مــالِكاً !

١ . تاريخ الطبري: ج٥ ص٩٥ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص١٤؛ الغارات: ج١ ص٢٥٧ .

٢. راجع: نهج البلاغة: الكتاب ٣٨، الأمالي للمفيد: ص٨١ ح٤، الفارات: ج١ ص٢٦٠ وص ٢٦٦،
 الاختصاص: ص٨٠: تاريخ الطبري: ج٥ ص٩٦، تاريخ مدينة دمشق: ج٥٦ ص٣٩٠.

٣. راجع: نهج البلاغة: الكتاب ٥٣ ، تحف العقول: ص١٢٦.

أنساب الأشراف: ج٣ ص١٦٨، تاريخ الطبري: ج٥ ص٩٥ ـ ٩٦، مروج الذهب: ج٢ ص٤٢٠، الكامل في
التاريخ: ج٢ ص٤١٠؛ الأمالي للمفيد: ص٨٢ ح٤، الغارات: ج١ ص٢٦٣، الاختصاص: ص٨١، تاريخ
اليعقوبي: ج٢ ص١٩٤.

٥. الأمالي للمفيد: ص٨٣ ح٤، الغارات: ج١ ص٢٦٤.

٦. نهج البلاغة: الحكمة ٤٤٣، الأمالي للمفيد: ص٨٣ ح٤، رجال الكشي: ج ١ ص٢٨٣ الرقم ١١٨، الغارات:
 ج١ ص٢٦٥؛ الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٤١٠، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٣ ص٩٤٥، ربيع الأبراد: ج١
 ص٣٢١.

٤٦٠ ..... مكاتيب الأنمّة /ج ١

لوكان جبلاً لَكَانَ فَذًا ، ولوكانَ حَجَراً لكانَ صَلْداً . لِلّهِ مالِكُ ! وما مالِكُ ! وهَــلْ قــامَتِ النّســـاءُ عَنْ مِثْلِ مالِك ! وهَلْ مَوجُودٌ كَمالِك !»(١) .

ومعاوية الَّذي كان فريداً أيضاً في خبث طويّته ورذالته وضَعَته وقتله للفضيلة ، طار فرحاً باستشهاد مالك ، ولم يستطع أن يخفي سروره ، فقال من فرط فرحه : كان لعليّ بن أبي طالب يدان يمينان ، فقُطعت إحداهما يوم صفِّين \_يعني عَمَّار بن ياسر \_وقُطعت الأخرى اليوم ، وهو مالك الأشْتَر (٢).

وكلّما كان يذكره الإمام على المعلّم الغمّ والحزن ، ويتحسّر على فقده . وحين ضاق ذرعاً من التَّحرّكات الجائرة لأهل الشَّام ، وتألّم لعدم سماع جُنده كلامه ، وتأوّه على قعودهم وخذلانهم له في اجتثاث جذور الفتنة ، قال رجل : استبان فقدُ الأشْتَر على أهل العراقِ . لو كان حيًّا لقلَّ اللَّغط ، ولَعَلِمَ كلَّ امريً

نطق هذا الرَّجل حقّاً ، فلم يكن أحد في جيش الإمام الله مثل مالك .

في تنبيه الخواطر: حكى أنّ مالكاً الأشتر الله كان مجتازاً بسوق الكوفة وعليه قميص خام وعمامة منه ، فرآه بعض السُّوْقة (٤) فازدرى (٥) بريّه ؛ فرماه ببندقة تهاوناً به ، فمضى ولم يلتفت ، فقيل له : ويلك ! أتدري بمن رميت ؟ فقال : لا ، فقيل له : هذا مالك صاحب أمير المؤمنين الله ، فارتعد الرَّجل ومضى إليه ليعتذر

مايقول<sup>(٣)</sup>.

١ . الاختصاص : ص ٨١ ، الأمالي للمفيد : ص٨٣ ح ٤ ، الغارات : ج ١ ص ٢٦٥ كلاهما نحوه .

٢. الغارات: ج١ ص٢٦٤ ،الاختصاص: ص٨١، تاريخ الطبري: ج٥ ص٩٦ ،الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤١٠ .

٣. الأمالي للطوسي: ص١٧٤ - ٢٩٣. الغارات : ٣٠ ص ٤٨١.

٤. السُّوقة من الناس : الرَّعِيَّة (النهاية: ج٢ ص٤٢٤).

٥. الأزْدِراء: الاحتِقار والانتِقاص والعيب (النهاية: ج٢ ص٣٠٢).

منه ، فرآه وقد دخل مسجداً وهو قائم يصلّي ، فلمّا انفتل أكبّ الرَّجل على قدميه يقبّلهما ، فقال : ما هذا الأمر ؟! فقال : أعتذر إليك ممّا صنعت ، فقال : لا بأس عليك ، فو الله ، ما دخلت المسجد إلّا لأستغفرن لك (١١) .

وفي المناقب للخوارزميّ عن أبي هاني، بن معمَّر السَّدوسيّ -في ذكر غلبة جند معاوية على الماء في حرب صفِّين -: كنت حينئذ مع الأشْتَر وقد تبيّن فيه العطش ، فقلت لرجل من بني عمّي : إنّ الأمير عطشان ، فقال الرَّجل : كلّ هؤلاء عطاش ، وعندي إداوة (٢) ماء أمنعه لنفسي ، ولكنّي أوثره على نفسي ، فتقدّم إلى الأشتر فعرض عليه الماء ، فقال : لا أشرب حتَّى يشرب النَّاس (٣).

وفي تاريخ مدينة دمشق عن أبي حُذَيْفة إسْحاق بن بِشْر - في ذكر وقعة اليرموك -: ومضى خالد يطلب عُظْم (٤) النَّاس حتَّى أدركهم بثَنِيَّةِ العُقاب (٥) ، وهبي تهبط الهابط المُغَرِّب منها إلى غوطة دمشق ، يدرك عُظْمَ النَّاسِ حتَّى أدركهم بغوطة دمشق ، يدرك عُظْمَ النَّاسِ حتَّى أدركهم بغوطة دمشق ، فلمنا انتهوا إلى تلك الجماعة من الرُّوم ، وأقبلوا يرمونهم بالحجارة من فوقهم ، فتقدّم إليهم الأشتر وهو في رجال من المسلمين ، فإذا أمامهم رجل من الرُّوم جسيم عظيم ، فمضى إليه حتَّى وقف عليه ، فاستوى هو والرُّومي على صخرة مستوية ، فاضطربا بسيفيهما ، فأطر الأشتر كفّ الرُّوميّ ، وضرب الرُّوميّ الأُسْتر بسيفه فلم يضره ، واعتنق كلّ واحد منهما صاحبه ، فوقعا على الصَّخرة ،

١ . تنبيه الخواطر : ج ١ ص٢ .

٢ . الإداوّة : إناءٌ صغير من جلْد يُتَّخذ للماء كالسَّطيحة ونحوها (النهاية : ج١ ص٣٣) .

٣. المناقب للخوارزمي : ج ٢١٥ ص ٢٤٠.

٤. عُظْمُ الأمرِ وعَظْمُه : مُعْظَمُه ( لسان العرب: ج١٢ ص٤١٠).

٥. ثنيّة المُقاب: وهي ثنيّة مشرفة على غُوطة دمشق، يطؤها القاصد من دمشق إلى حِمص (معجم البلدان: ج٢ ص٥٥).

ثمّ انحدرا، وأخذ الأشْتَر يقول ـ وهو في ذلك ملازم العلج لا يتركه ـ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

قال: فلم يزل يقول ذلك حتَّى انتهى إلى مستوى الخيل وقرار، فلمَّا استقرّ وثب على الرُّوميّ فقتله، وصاح في النَّاس: أنْ جُوزوا.

قال: فلمّا رأت الرُّوم أنّ صاحبهم قد قُتل ، خلّوا الثَّنية وانهزموا .

قالوا: وكان الأشْتَر الأحسن في اليرموك، قالوا: لقد قتل ثلاثة عشر (٢).

وفي وقعة صفّين عن سِنان بن مالك في مواجهة مقدّمة الجيش قبل حرب صفّين في قلت له (لأبي الأعْوَر): إنّ الأشتر يدعوك إلى مبارزته ، فسكت عني طويلاً ثمّ قال: إنّ خفّة الأشتر وسوء رأيه ، هو الّذي دعاه إلى إجلاء عمّال عثمان من العراق ، وافترائه عليه يقبّح محاسنه ، ويجهل حقّه ، ويُظهر عداوته .

ومن خفّة الأشْتَر وسوء رأيه أنّه سار إلى عثمان في داره وقراره ، فقتله فيمن قتله ، فأصبح مبتغىً بدمه ؛ لاحاجة لي في مبارزته .

قال: قلت له: قد تكلّمت فاستمع منّي حتَّى أخبرك، قال: فقال: لا حاجة لي في جسوابك، ولا الاستماع منك، اذهب عني، وصاح بي أصحابه، فانصرفت عنه (٣).

وفي شرح نهج البلاغة - في وصف الأشتَر -: كان شديد البأس ، جواداً رئيساً

١. الأنعام : ١٦٢ و١٦٣.

۲. تاریخ مدینة دمشق : ج٥٦ ص٣٧٩.

٣. وقعة صفيّن: ص١٥٥.

حليماً فصيحاً شاعراً ، وكان يجمع بين اللّين والعنف ، فيسطو في موضع السّطوة ، ويرفق في موضع الرّفق (١) .

وفي سِيَرِ أعلام النبلاء: ملك العرب، مالك بن الحارث النَّخَعيّ، أحد الأشراف والأبطال المذكورين. حدَّث عن عمر، وخالد بن الوليد، وفُقِئت عينه يوم اليرموك، وكان شهماً مُطاعاً زَعِراً (٢)، ألّب على عثمان وقاتله، وكان ذا فصاحة وبلاغة.

شهد صفِّين مع علي الله ، وتميّز يومئذ ، وكاد أن يهزم معاوية ، فحمل عليه أصحاب علي لمّا رأوا مصاحف جند الشَّام على الأسنّة يدعون إلى كتاب الله ، وما أمكنه مخالفة عليٍّ ، فكفّ (٣) .

وفي شرح نهج البلاغة: قد روى المحدّثون حديثاً يبدل على فضيلة عظيمة للأشتر ﴿ ، وهي شهادة قاطعة من النّبيّ الله مؤمن ، روى هذا الحديث أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب الاستيعاب في حرف الجيم ، في باب جُنْدَب ، قال أبو عمر:

لمّا حضرت أباذَرّ الوفاة وهو بالرَّبَذَة بكت زوجته أمّ ذَرّ، فقال لها: ما يُبكيك؟ فقالت: مالي لا أبكي وأنت تموت بفَلاةٍ من الأرض، وليس عندي ثـوب يسعك كفناً، ولابدّ لى من القيام بجهازك؟!

فقال: أبشري ولا تبكي، فإنّي سمعت رسول الله على يقول: «لا يحوت بين

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٥ ص١٠١.

٢. من الزُّعارَّة \_ بتشديد الراء ، وتخفّف \_: الشَّراسَة ( تاج العروس : ج٦ ص٤٦٣) .

٣. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٤ ص ٣٤ الرقم ٦، وراجع تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٨ .

امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة ، فيصبران ويحتسبان فيريان النَّار أبداً » ؛ وقد مات لنا ثلاثة من الولد .

وسمعتُ أيضاً رسول الله على يقول لنفر أنا فيهم: «لَيموتن أحدكم بفلاةٍ من الأرض، يشهده عصابة من المؤمنين»، وليس من أولئك النَّفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة. فأنا ـ لا أشك ـ ذلك الرَّجل، والله، ما كذبت ولا كُذِبت، فانظري الطريق.

قالت أمّ ذَرٌ: فقلت: أنَّى وقد ذهب الحاجّ وتقطّعت الطُّرق؟!

فقال: اذهبي فتبصّري.

قالت: فكنت أشتد إلى الكثيب، فأصعد فأنظر، ثم أرجع إليه فأمرّضه، فبينا أنا وهو على هذه الحال، إذ أنا برجال على ركابهم، كأنّهم الرّخم (١١)، تَخَبّ بهم رواحلهم، فأسرعوا إليّ حتّى وقفوا عليّ، وقالوا: يا أمة الله، ما لك؟

فقلت: امرُو من المسلمين يموت ، تكفّنونه ؟

قالوا: ومن هو ؟ قلت: أبو ذَرٌ.

قالوا: صاحب رسول الله عظيم ؟

قلت: نعم، ففد وه بآبائهم وأمّهاتهم، وأسرعوا إليه حتَّى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا فإنّي سمعت رسول الله الله يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتنَّ رجلٌ مِنكُم بِفَلاةٍ مِنَ الأرضِ تَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ المُؤمِنينَ»، وليس من أولئك النَّفر إلا وقد هلك في قرية وجماعة، والله، ما كذبت ولا كُذُبت، ولو كان عندي ثوب يسعني كفناً

١. الرَّخَم : نوعٌ من الطِّير معروفٌ ، واحدتُه رَخمة (النهاية: ج٢ ص٢١٢).

لي أو لامرأتي لم أكفَّن إلّا في ثـوب لي أو لهـا ؛ وإنّـي أنشـدكم الله ألّا يكـفّنني رجل منكم كان أميراً أو عَريفاً أو بريداً(١) أو نقيباً(٢)!

قالت: وليس في أولئك النَّفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال ، إلا فتى من الأنصار قال له: أنا أكفّنك يا عمّ في ردائي هذا ، وفي ثوبين معي في عَيْبتي من غزل أمّى .

فقال أبو ذَرّ: أنت تكفّنني ، فمات فكفّنه الأنْصاريّ وغسّله النَّفر الَّذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه ؛ في نفر كلّهم يمان .

روى أبو عمر بن عبد البرِّ قبل أن يروي هذا الحديث في أوّل باب مُجندب: كان النفر الَّذين حضروا موتَ أبي ذَرٌ بالرَّبَذَة مصادفة جماعة ؛ منهم حُجْر بـن الأَدْبَر ، ومالك بن الحارث الأشْتَر .

قلت: حُجْر بن الأدبَر هو حُجر بن عَدِيّ الَّذي قتله معاوية ، وهو من أعلام الشيعة وعظمائها، وأمّا الأشْتَر فهو أشهر في الشّيعة من أبي الهُذَيل في المعتزلة (٣٠).

## عَمرُو بنُ الحَمِقِ الخُزاعِيّ

عمرو بن الحَمِق بن الكاهن الخُزاعِيّ . صحابيّ جليل من صحابة

١. عَرِيف وهو القَيّم بأمور القبيلة أو الجَماعة من الناسِ يَلِي أمورَهُم ويستعرّف الأمسير منه أحسوالهم (النهاية:
 ٣٣٥٠ ٢١٨).

٢. النَقِيب: هو كالعَريف على القوم المُقَدَّم عليهم ، الَّذي يَتعرَّف أخبارهم ، ويـنقَّب عـن أحـوالهــم : أي يُــفَتَّش (النهاية : ج٥ ص ١٠١) .

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٥ ص ٩٩ و ١٠٠ .

رسول الله ﷺ(١١) ، وأمير المؤمنين ﷺ(٢) ، والإمام الحسن ﷺ(٣) .

أسلم بعد الحديبية (٤) ، وتعلّم الأحاديث من النّبيّ على المؤمنين المؤمنين السّع المؤمنين المؤ

شهد حروب أمير المؤمنين ، وساهم فيها بكلّ صلابة وثبات (٧). وكان ولاؤه للإمام الله عظيماً حتَّى قال له: ليتَ أنّ في مُندي مئةً مِثلَكَ (٨).

أجل ، كان عَمْرو مهتدياً ، عميق النَّظر . وكان من بصيرته بحيث يرى نـفسه فانياً في عليٌ اللهِ ، وكان يقول له بإيمانٍ ووعي : ليس لنا معك رأي .

وكان عَمْرو صاحباً لحجر بن عَدِيّ ورفيق دربه . وصيحاته المتعالية ضدّ ظلم

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص ٢٥، تهذيب الكمال: ج ٢١ ص ٥٩٧ الرقم ٤٣٥٣، المعارف لابن قنيبة: ص ٢٩١، الطبقات الكبرئ: ج٣ ص ٢٥٨ الرقم ٢٥١١! الجمل: ص ٢٠٨.

٢. رجال الطوسي : ص ٧٠ الرقم ٦٤٤.

٣. رجال الطوسي: ص ٩٥ الرقم ٩٤٠، المناقب لابن شهر آشوب: ج٤ ص ٤٠.

٤. الاستيعاب: ج ٣ص٢٥٨ الرقم ١٩٣١. أسد الغابة: ج ٤ ص ٢٠٥ الرقم ٣٩١٢. تهذيب الكمال: ج ٢١ ص ٥٩٧ الرقم ٣٩٥٦. المعارف لابن قتيبة: ص ٢٩٦ وفيهما «بايع رسول الله على في حجّة الوداع، وصحبه بعد ذلك».

٥. الاختصاص: ص٧، رجال الكشّي: ج ١ ص١٨٦ الرقم ٧٨.

الطبقات الكبرى: ج 7 ص ٢٥، أنساب الأشراف: ج 7 ص ٢١٩، تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٣٩٣، تهذيب الكمال: ج ٢١ص ٥٩٧ الرقم ٤٣٥٠ المعارف لابن قنية: ص ٢٩١، الاستيعاب: ج ٣ص ٢٥٨ الرقم ١٩٣١، أسد الغابة: ج ٤ ص ٢٠٦ الرقم ٣٩١٢ وفيهما «هو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار»، مروج الذهب: ج ٢ ص ٢٥٦.

٧. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٢٥، تهذيب الكمال: ج ٢١ ص٩٧٥ الرقم٤٣٥٣، المعارف لابن فتيبة: ص٢٩١.
 الاستيعاب: ج٣ص٨٥٨ الرقم ١٩٣١، أسد الغابة: ج٤ص٢٠٦ الرقم٢٩١٢.

٨. وقعة صفين : ص١٠٤ ، الاختصاص : ص١٥ وفيه «شيعتي» بدل «جندي» .

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......

الأمويّين (١) هي الَّتي دفعت معاوية إلى الهمّ بقتله .

وقتله سنة ٥٠ هـ، بعد أن كان قد سجن زوجته الكريمة بغية استسلامه (٢).

وأرسل برأسه إلى معاوية (٣). وهو أوّل رأس في الإسلام يُحمَّل من بـلد إلى للد(٤).

عبر عنه الإمام أبو عبدالله الحسين الله بالعبد الصَّالح الَّذي أَبْلَتُه العبادة ، وذلك في رسالته البليغة القارعة الَّتي بغثها إلى معاوية ، ووبّخه فيها لارتكابه جريمة قتله (٥).

قال الإمام الكاظم ﷺ : «إذاكان يوم القيامة . . . ينادي منادٍ : أين حواري عليّ بن أبـي طالب ﷺ ، وصحّد بن أبـي طالب ﷺ ، وصحّد بن أبي بكر ، وميثم بن يَخيَى التَّمَّار مولى بني أسَد ، وأويس القرني »(٦) .

وفي وقعة صفين \_ في أحداث ما بعد رفع المصاحف \_: قام عَمْرو بن الحَمِق فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّا والله، ما أجبناك ولا نصرناك عصبيّة على الباطل، ولا أجبنا إلّا الله عَلَى ، ولا أجبنا إلّا الحقّ ، ولو دعانا غيرك إلى ما دعوت إليه

المعارف لابن قتيبة: ص ٢٩١. الاستيعاب: ج ٣ص ٢٥٨ الرقم ١٩٣١، أسد الغابة: ج٤ ص ٢٠٦ الرقم ٣٩١٢ وفيها «أعان حجر بن عدى».

٢. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٣٢ ؛ أسد الغابة : ج ٤ ص٢٠٦ الرقم٣٩١٢.

٣. تهذيب الكمال: ج ٢١ ص ٥٩٧ الرقم ٤٣٥٣ ، المعارف لابن قتيبة: ص ٢٩٢ ، الاستيعاب: ج٣ ص ٢٥٨ الرقم ١٩٣١ ، أسد الغابة: ج٤ ص ٢٠٦ الرقم ٣٩١٢ .

٤. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٢٥، أنساب الأشواف: ج٥ ص٢٨٢، تاريخ الإسلام للذهبي :ج٤ ص٨٨.

٥. راجع: رجمال الكشي :ج ١ ص٢٥٣ الرقم ٩٩، الاحتجاج: ج٢ ص٩٠ ح١٦٤ ؛ أنساب الأشراف: ج٥ ص ١٦٤ نحوه.

٦. رجال الكشّي: ج١ ص٤١ الرقم ٢٠ عن أسباط بن سالم.

لاستشرى (١) فيه اللِّجاج ، وطالت فيه النَّجوى ، وقد بلغ الحقّ مقطَعه ، وليس لنا معك رأي (٢).

وعن عبدالله بن شريك: قال عَمْرو بن الحَمِق: إنّي والله، يا أمير المؤمنين، ما أجبتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك، ولا إرادة مال تؤتينيه، ولا التماس سلطان يُسرفع ذكري به، ولكن أحببتك لخصال خمس: إنّك ابن عمّ رسول الله على وأوّل من آمن به، وزوج سيّدة نساء الأمّة فاطمة بنت محمّد على وأبو الذرّية الّتي بقيت فينا من رسول الله على وأعظم رجل من المهاجرين سهما في الجهاد.

فلو أنّي كُلِّفت نقل الجبال الرَّواسيّ ، ونزح البحور الطَّواميّ (٣) حتَّى يأتي عليَّ يومي في أمر أقوِّي به وليّك ، وأوهن به عدوّك ، ما رأيت أنّي قد أدّيت فيه كلّ الَّذي يحقّ علىً من حقّك .

فقال أمير المؤمنين عليّ : اللَّهُمَّ نوّر قَلْبَهُ بالتُّقى ، واهدِهِ إلى صِراطٍ مُستقيمٍ ، ليتَ أنَّ فِي بجندى مئةً مِثلَكَ !

فقال حُجْر: إذاً والله، يا أمير المؤمنين، صحّ جندُك، وقلّ فيهم من يغشّك (٤).

وفي تاريخ الطبري: - في ذكر طلب زياد ومتابعته أصحابَ حُـجْر -: فـخرج عَمْرو بن الحَمِق ورُفاعَة بن شَدَّاد حتَّى نزلا المَداثِن، ثـمَّ ارتحلا حتَّى أتـيا

١. وفي نسخة : «لكان فيه اللجاج». واستشرى : لجّ وتمادى وجدّ ( لسان العرب: ج١٤ ص٤٢٩).

٢. وقعة صغين : ص٤٨٢ وراجع: الإمامة والسياسة: ج ١ ص١٤٤.

٣. طما البحر: ارتفع بموجه (النهاية: ج٣ص١٣٩).

٤. وقعة صفّين : ص١٠٣، الاختصاص : ص١٤ نحوه وفيه «شيعتي» بدل «جندي».

أرض المَوصِل<sup>(۱)</sup>، فأتيا جبلاً فكَمِنا فيه ، وبلغ عامل ذلك الرّستاق أنّ رجلين قد كمنا في جانب الجبل ، فاستنكر شأنهما \_وهو رجل من همدان يقال له: عبدالله بن أبي بلتعة \_ فسار إليهما في الخيل نحو الجبل ومعه أهل البلد ، فلمّا انتهى إليهما خرجا .

فأمًا عَمْرو بن الحَمِق فكان مريضاً ، وكان بطنه قد سَقَى (٢) ، فلم يكن عنده امتناع ، وأمّا رُفاعَة بن شَدَّاد \_ وكان شابًا قويًا \_ فوثب على فرس له جواد ، فقال له : أقاتل عنك ؟ قال : وما ينفعني أن تقاتل ! انجُ بنفسك إن استطعت ، فحمل عليهم ، فأفرجوا له ، فخرج تنفِر به فرسه ، وخرجت الخيل في طلبه \_ وكان رامياً \_ فأخذ لا يلحقه فارس إلا رماه فجرحه أو عقره ، فانصرفوا عنه ، وأخذ عمرو بن الحَمِق ، فسألوه : من أنت ؟ فقال : من إن تركتموه كان أسلم لكم ، وإن قتلتموه كان أضر لكم ، فأبى أن يُخبرهم ، فبعث به ابن أبي بلتعة إلى عامل الموصل \_ وهو عبد الرَّحمٰن بن عبد الله بن عثمان الشَّقَفيّ \_ فلمًا رأى عَمْرو بن الحَمِق عرفه ، وكتب إلى معاوية بخبره .

فكتب إليه معاوية : إنّه زعم أنّه طعن عثمان بن عفّان تسع طعنات بمشاقص (٣) كانت معه ، وإنّا لا نريد أن نعتدي عليه ، فاطعنْه تسع طعنات كما طعن عثمان ، فأخرج فطُعن تسع طعنات ، فمات في الأولى منهنّ أو الثّانية (٤).

المَوصِل: المدينة المشهورة، قالوا سُمّيت الموصل لأنّها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل: وصلت بين دجلة والفرات، وقيل: لأنّها وصلت بين بلد سنجار والحديثة. وهي مدينة قديمة الأسّ على طرف دجلة، ومقابلها من الجانب الشَّرقى نينوى (معجم البلدان: ج٥ ص٢٢٣).

٢. يُقال: سقى بطنه: أي حصل فيه الماء الأصفر (النهاية: ج٢ ص٣٨٢).

٣. المشاقص : جمع مِشْقَص ؛ وهو فصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض (النهاية: ج ٢ ص ٤٩٠) .

٤. تاريخ العلبري: ج ٥ ص ٢٦٥ ، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص٤٩٢ نحوه .

وفي تاريخ اليعقوبي: بلغ عبد الرَّحمٰن بن أمّ الحكم ـ وكان عامل معاوية على الموصل ـ مكانُ عَمْرو بن الحَمِق الخُزاعِيّ ، ورُفاعَة بن شَدَّاد ، فوجّه في طلبهما ، فخرجا هاربين ، وعَمْرو بن الحَمِق شديد العلّة ، فلمّا كان في بعض الطَّريق لدغت عمراً حيّة ، فقال : الله أكبر! قال لي رسول الله : «يا عمرو! ليشترك في قتلك البحنّ والإنس» ثمّ قال لرُفاعَة : امض لشأنك ؛ فإنّى مأخوذ ومقتول .

ولحقته رسل عبد الرَّحمٰن بن أمّ الحكم ، فأخذوه وضُربت عنقه ، ونُصب رأسه على رمح ، وطِيفَ به ، فكان أوّل رأس طيف به في الإسلام .

وقد كان معاوية حبس امرأته بدمشق ، فلمّا أتى رأسه بعث به ، فـؤضع فـي حِجرها ، فقالت للرسول : أبلغ معاوية ما أقول : طالبه الله بدمه ، وعجّل له الويل من نقمه ا فلقد أتى أمراً فريّاً ، وقتل بَرّاً نقيّاً !

وكان أوّل من حبس النِّساء بجرائر الرِّجال(١).

وفي الاختصاص: كان عَمْرو بن الحَمِق الخُزاعِيِّ شيعة لعليِّ بن أبي طالب ﷺ، فلمّا صار الأمر إلى معاوية انحاز إلى شهرزور من الموصل، وكتب إليه معاوية:

أمّا بَعدُ ؛ فإنّ الله أطفأ النَّاثِرة (٢) ، وأخْمَدَ الفِتنَة ، وجَعَل العاقِبَة للمُتُقين ، ولست بأبعدِ أصحابِك هِمَّة ، ولا أشدّهم في شوءِ الأثرِ صُنْعاً ، كلّهم قد أسهل بطاعتي ، وسارَعَ إلى الدُّخُولِ فِي أَمْرِي ، وقَدْ بَطُو بِكَ ما بَطُقَ ، فَادخُلْ فِيما دخَلَ فِيه النَّاسُ ، يُمْحَ عَنْكَ سالِفُ ذُنُوبِكَ ، ومُحِي داثِرُ حَسَناتِكَ ، ولَعلِّي لا أكونُ لَكَ دُونَ مَن كانَ يَمْحَ عَنْكَ سالِفُ ذُنُوبِكَ ، ومُحِي داثِرُ حَسَناتِكَ ، ولَعلِّي لا أكونُ لَكَ دُونَ مَن كانَ قَبلِي إِنْ أَبقَيْتَ واتّقيْتَ ووقيّت وأحْسَنْتَ ، فأقدِمْ عَلَيَّ آمِناً فِي ذِمَّةِ اللهِ وذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلِيً إِنْ أَبقَيْتَ واتّقيْتَ وأحْسَنْتَ ، فأقدِمْ عَلَيَّ آمِناً فِي ذِمَّةِ اللهِ وذِمَّة رَسُولِهِ عَلَيًا ، مَحفُوظاً مِن حَسَدِ القُلوبِ وإحَنِ الصَّدُورِ ، وكَفَى باللهِ شَهِيدًا .

ا . تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص ٢٣١ .

٢. النائرة: الحقد والعداوة ، وقيل : الكائنة تقع بين القوم ( لسان العرب : ج ٥ ص ٢٤٧) .

فلم يقدم عليه عَمْرو بن الحَمِق ، فبعث إليه من قتله وجاء برأسه ، وبعث به إلى امرأته فوضع في حِجرها ، فقالت : سترتموه عني طويلاً ، وأهديتموه إليً قتيلاً ! فأهلاً وسهلاً من هديّة غير قالية ولا مقليّة ، بلّغ أيّها الرّسول عني معاوية ما أقول : طلب الله بدمه ، وعجّل الوبيل من نقمه ! فقد أتى أمراً فريّاً ، وقتل بارّاً تقيّاً ! فأبلغ أيّها الرّسول معاوية ما قلت .

فبلّغ الرَّسول ما قالت ، فبعث إليها ، فقال لها: أنت القائلة ما قلت ؟ قالت : نعم ، غير ناكلة عنه ولا معتذرة منه ، قال لها : أخرجي من بلادي ، قالت : أفعل ، فو الله ، ما هو لي بوطن ولا أحنُّ فيها إلى سجن ، ولقد طال بها سهري ، واشتد بها عبري ، وكثر فيها ديني من غير ما قرّت به عيني .

فقال عبدالله بن أبي سرح الكاتب: يا أمير المؤمنين! إنّها منافقة فألحقها بزوجها، فنظرت إليه فقالت: يا من بين لحييه كجثمان الضَّفدع، ألا قُلْتَ مَنْ أنعَمَكَ خِلَعاً وأصفاكَ كِساءً! إنّما المارِقُ المُنافِقُ مَنْ قَال بِغَيرِ الصَّوابِ، واتّخَذَ العبادَ كالأَرْبابِ، فأنزِلَ كُفرُهُ في الكتابِ! فأومى معاوية إلى الحاجب بإخراجها، فقالت: واعجباه من ابن هند، يشير إليَّ ببنانه، ويمنعني نوافذ لسانه، أما والله، لأبقرنه بكلام عتيد كنواقد الحديد، أو ما أنا بآمنة بنت الشَّريد(١).

وقال الإمام الحسين ﷺ ، العبدِ الصَّالحِ الَّذي أَبْلَتهُ العِبادَةَ فَنحَلَ جِسمُهُ وصَفِرَتْ لَـونُهُ ، بَـعدَ مـا الحَنْتَهُ وأَعْطَيْتَهُ مِن عُهُودِ اللهِ ومواثِيقِهِ ، مالو أعطَيْتَهُ طائِراً لنزلَ إليْكَ مِن رَأْسِ الجَبَلِ ، ثُمَّ قَـتَلْتَهُ جُرأَةً عَلَى رَبُّكَ ، واستِخْفافاً بذلِكَ العَهْدِ ؟ »(٢)

١. الاختصاص: ص١٦ وراجع بلاغات النساء: ص٨٧.

۲. رجال الكشي : ج ۱ ص۲۵۳ الرقم ۹۹ ، الاحتجاج : ج۲ ص ۹۰ ح ۱٦٤ نحوه ؛ أنساب الأشراف : ج٥ ص ۱۲۹ و وفيه إلى «وصفرت لونه» ، الإمامة والسياسة : ج١ ص ٢٠٢ كلاهما نحوه .

٤٧٨ ...... مكاتيب الأنمّة /ج ١



## كتابه إلى أهل مصر

من كتاب له على إلى أهل مصر لمَّا وَلَّى عليْهم الأشتر:

«مِنْ عَبدِ الله عَلِيِّ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُوا لِلَّهِ حِينَ عُـصِيَ فِـي أَرْضِهِ، وذُهِبَ بِحَقِّهِ، فَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ والْفَاجِرِ، والْمُقِيمِ والظَّاعِنِ، فَلا مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاحُ إِلَيْهِ، ولا مُنْكَرٌ يُتَنَاهَى عَنْهُ.

أمَّا بَعدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِن عِبَادِ الله ، لا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ ، ولا يَنْكُلُ عَنِ الأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ ، أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِن حَرِيقِ النَّار ، وهُو مَالِك بن الْحَارِثِ النَّا عَدَى الْفُجَّارِ مِن حَرِيقِ النَّار ، وهُو مَالِك بن الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِج ، فَاسْمَعُوا لَهُ ، وأَطِيعُوا أَمْرَ أُ فِيما طَابَقَ الْحَقَّ ، فإنَّه سَيْفٌ مِن سُيُوفِ الله ، لا كَلِيلُ الظُّبَةِ (١١) ، ولا نَابِي (١) الضَّرِيبَةِ ، فإنَّ أَمرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وإِنْ أَمْرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ، وإِنْ أَمْرِي ، وقَدْ تُقِيمُوا ، فَأَقِيمُوا ، فإنَّه لا يُقْدِمُ ولا يُحْجِمُ ، ولا يُؤخِّرُ ولا يُقَدِّمُ ، إلَّا عَنْ أَمْرِي ، وقَدْ الْمُوعِيمَةِ عَلَى عَدُوكُمْ » . (٣)



## كتابه إلى الأشْتَر النَّخَعِيّ

من كتاب له الله كتبك للأشتر النَّخعيّ لمَّا ولاَّه على مصر وأعمالها، حين

١. كلَّ السَّيفُ ، فهو كَلِيل : إذا لم يَقْطَع . وظُبَّةُ السَّيفِ : طَرَفُه (النهاية : ج ٤ ص١٩٨ وج٣ ص١٥٥) .

٢. يقال: نَباحدُ السَّيف: إذا لم يَقْطَع (النهاية: ج٥ ص١١).

٣٠. نهج البلاغة: الكتاب٣٨ وراجع: الأمالي للمفيد: ص٨٠؛ تاريخ البعقوبي: ج٢ ص١٨٣، الغارات: ج١
 ص٢٦٠ ـ ٢٦٦: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص٧٥، تاريخ الطبري: ج٦ ص٣٩٤، الكامل في التاريخ: ج٣ ص١٧٧، تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٣ ص ٤٤٦.

اضطرب أمر أميرها محمَّد بن أبي بكر؛ وهو أطوَلُ عهد كتَبَه وأجمعه للمحاسن: «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هَذَا ما أَمَرَ به عَبدُ الله عَلِيِّ أمير الْمُؤْمِنِينَ مَالِك بن الْحَارِثِ الأَشْتَرَ في عَهْدِهِ إليْه حِينَ وَلاَّهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا، وجِهَادَ عَدُوِّهَا واسْتِصْلاحَ أَهْلِهَا، وعِمَارَةَ بِلادِهَا، أَمَرَهُ بِتَقْوَى الله، وإِبْثَارِ طَاعَتِهِ، واتِّبَاعِ ما أَمَرَ به فِي كِتَابِهِ، مِن فَرَائِضِهِ وسُنَنِهِ، الَّتي لا يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاثِبَاعِهَا، ولا يَشْقَى إلَّا مع جُحُودِهَا وإضَاعَتِهَا، وأَنْ يَنْصُرَ الله سُبْحَانَهُ يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا، ولا يَشْقَى إلَّا مع جُحُودِهَا وإضَاعَتِهَا، وأَنْ يَنْصُرَ الله سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ ويَدِهِ ولِسَانِهِ، فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مِن نَصَرَهُ، وإعْزَازِ مِن أَعَرَّهُ، وأَمْرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِن الشَّهَوَاتِ، ويَزَعَهَا عِنْذَ الْجَمَحَاتِ، فَاإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ وأَمْرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِن الشَّهَوَاتِ، ويَزَعَهَا عِنْذَ الْجَمَحَاتِ، فَاإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةً بِالسُّوءِ إلَّا ما رَحِمَ الله.

ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالِك، أَنِّي قَدْ وَجَّهْتُك إلى بِلادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُولٌ قَبْلَك مِن عَدْلٍ وَجَوْرٍ، وأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِن أُمُورِك في مِثْلِ ما كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِن أُمُورِ الْوُلاةِ قَبْلَك، ويَقُولُونَ فِيك ما كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ، وإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ علَى الصَّالِحِينَ بِما يُجْرِي اللهَ لَهُمْ علَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ، فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إلَيْك، ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِح، فَامْلِك اللهَ مَلِ الشَّيْ عِلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ، فَلْيَكُنْ أَحَبُّ الذَّخَائِرِ إلَيْك، ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِح، فَامْلِك هَوَاك، وشُحَّ بِنَفْسِك عَمَّا لا يَحِلُّ لَك، فَإِنَّ الشَّحَّ بِالنَّفْسِ الانْصَاف مِنْهَا فِيما أَحَبَّتْ أُو كَرهَتْ.

وأَشْعِرْ قَلْبَك الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، والْمَحَبَّةَ لَهُمْ، واللَّطْفَ بِهِمْ، ولا تَكُونَنَّ عليهم سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إمَّا أَخُ لَك فِي الدِّينِ، أو نَظِيرٌ لَك فِي الْخَلْقِ، يَقْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلُ، وتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، ويُؤْتَى على أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ والْخَطَإِ، فَأَعْطِهِمْ مِن عَفْوِك وصَفْحِك، مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وتَرْضَى أَنْ يُعْطِيَك الله مِن عَفْوِ وصَفْحِك، مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وتَرْضَى أَنْ يُعْطِيَك الله مِن عَفْوِهِ وصَفْحِهِ، فَإِنَّك فَوْقَهُمْ ووَالِي الامْرِ عَلَيْك فَوْقَك، والله فَوْق مَن وَلَاك، وقَدِ اسْتَكْفَاك أَمْرَهُمْ وابْتَلاك بِهِمْ.

ولا تَنْصِبَنَّ نَفْسَك لِحَرْبِ الله ، فَإِنَّهُ لا يَدَ لَك بِنِقْمَتِه ، ولا غِنَى بِك عَنْ عَفْوِه ورَحْمَتِه ، ولا تَنْدَمَنَّ علَى عَفْو ولا تَبْجَحَنَّ بِعَقُوبَة ، ولا تُسْرِعَنَّ إلى بَادِرَة وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَة ، ولا تَقُولَنَّ إنِّي مُؤَمَّر آمُرُ فَأُطَاع ، فَإِنَّ ذَلِك إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ ، ومَنْهَكَة لِلدِّينِ ، وتَقَرُّبُ مِن الْغِيَرِ ، وإِذَا أَحْدَثَ لَك ما أَنْتَ فِيهِ مِن سُلْطَانِك أَبُهة أو مَخِيلة ، فَانْظُرْ إلى عِظَم مُلْك الله فَوْقَك ، وقَدْرَتِه مِنْك على ما لا تَقْدِرُ عَلَيْه مِن نَفْسِك ، فَإِنَّ فَانْظُرْ إلى عِظَم مُلْك الله فَوْقَك ، وقَدْرَتِه مِنْك على ما لا تَقْدِرُ عَلَيْه مِن نَفْسِك ، فَإِنَّ ذَلِك يُطامِنُ إلَيْك مِن ظِمَاحِك ، ويَكُفُّ عَنْك مِن غَرْبِك ، ويَفِيء إلَيْك بِما عَزَبَ عَنْك مِن عَرْبِك ، ويَفِيء إلَيْك بِما عَزَبَ عَنْك مِن عَوْبِك .

إِيَّاكُ ومُسَامَاةَ الله فِي عَظَمَتِهِ، والتَّشَبَّةَ به فِي جَبَرُوتِهِ، فَإِنَّ الله يُذِلُّ كُـلَّ جَـبَّارٍ، ويُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ.

أَنْصِفِ الله ، وأَنْصِفِ النَّاسَ مِن نَفْسِك ، ومِن خَاصَّةِ أَهْلِك ، ومَنْ لَك فِيهِ هَوَى مِن رَعِيَّتِك ، فَإِنَّك إِن لا تَفْعَلْ تَظْلِمْ ، ومَنْ ظَلَمَ عِبَادَ الله كَانَ الله خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ ، ومَنْ خَاصَمَهُ الله أَدْحَضَ حُجَّتَهُ ، وكَانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّى يَنْزِعَ أَو يَتُوبَ ، ولَيْسَ شَيْءٌ وَمَنْ خَاصَمَهُ الله أَدْحَضَ حُجَّتَهُ ، وكَانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّى يَنْزِعَ أَو يَتُوبَ ، ولَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إلى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ الله ، وتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِن إقَامَةٍ علَى ظُلْمٍ ، فَإِنَّ الله سَمِيعٌ دَعْوة الله عَلْمَ طَهُدِينَ ، وهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ .

ولْيَكُنْ أَحَبَّ الأُمُورِ إلَيْك أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُغْتَفَرُ مِع رِضَى الْخَاصَّةِ، وإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مع رِضَى الْعَامَّةِ، ولَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَنْقَلَ علَى الْوَالِي مَوْونَةً فِي الرَّخَاءِ، وأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ في الْبَلاءِ، وأَكْرَهَ لِلانْصَافِ، وأَشْأَلَ بِالالْحَافِ، وأَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الاعْطَاءِ، وأَبْطاً عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ، مِن أَهْلِ الْخَاصَّةِ، وإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ، وجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، والْعُدَّةُ لِلاعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الأُمَّةِ، فَلْيَكُنْ صِغْوُك عَمَادُ الدِّينِ، وجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، والْعُدَّةُ لِلاعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ، فَلْيَكُنْ صِغْوُك لَهُمْ، ومَيْلُك مَعَهُمْ.

لْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِك مِنْك ، وأَشْنَأَهُمْ عِنْدَك ، أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ ، فإنَّ فِي النَّاسِ عُيْد أَعْد لَكِيْن أَبْعَد رَعِيَّتِك مِنْها فَإِنَّمَا عَلَيْك تَطْهِيرُ عُنْك مِنْها فَإِنَّمَا عَلَيْك تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَك ، واللهُ يَحْكُمُ علَى ما غَابَ عَنْك ، فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ ما اسْتَطَعْتَ ، يَسْتُرِ الله مِنْك ما تُحِبُّ سَتْرَهُ مِن رَعِيَّتِك .

أَطْلِقْ عَن النَّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ، واقْطَعْ عَنْك سَبَبَ كُلِّ وِتْرٍ، وتَغَابَ عَنْ كُلِّ ما لا يَضِحُ لَك، ولا تَعْجَلَنَّ إلى تَصْدِيقِ سَاعٍ، فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌّ، وإِنْ تَشَبَّهَ بالنَّاصِحِينَ.

ولا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِك بَخِيلا يَعْدِلُ بِك عَنِ الْفَضْلِ، ويَعِدُك الْفَقْرَ، ولا جَبَاناً يُضْعِفُك عَنِ الامُورِ، ولا حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَك الشَّرَة بِالْجَوْدِ، فَـإِنَّ الْـبُخْلَ والْـجُبْنَ والْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ.

إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِك مَنْ كَانَ لِلاشْرَارِ قَبْلَك وَزِيراً ، ومَنْ شَرِكَهُمْ فِي الآثَامِ ، فَلا يَكُونَنَّ لَك بِطَانَةً ، فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الأَثْمَةِ ، وإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ ، وأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلَفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ ونَفَاذِهِمْ ، ولَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وأَوْزَارِهِمْ وآثَامِهِمْ ، ولَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وأَوْزَارِهِمْ وآثَامِهِمْ ، ولَمَّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ ، ولا آثِماً عَلَى إِنْهِهِ ،أُولَئِك أَخَفُ عَلَيْك مَوْونَةً ، وأَحْسَنُ لَك مَعُونَةً ، وأَحْنَى عَلَيْك عَطْفاً ، وأقل لِغَيْرِك إِلْفاً ، فَاتَّخِذْ أُولَئِك خَاصَّةً لِخَلَوَاتِك وحَفَلاتِك .

ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ ، وأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّاكَرِ اللهُ لأَوْلِيَاثِهِ وَاقِعاً ، ذَلِكَ مِن هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ ، والْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ والصِّدْقِ ، مُمَّاكَرِ اللهُ لأَوْلِيَاثِهِ وَاقِعاً ، ذَلِكَ مِن هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ ، والْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ والصِّدْقِ ، ثُمَّ رُضُهُمْ علَى أَن لا يُطرُّوك ، ولا يَبْجَحُوك بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الاطْرَاءِ تُحْدِثُ الزَّهْق ، وتُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ .

ولا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ والْمُسِيءُ عِنْدَك بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ، فَإِنَّ فِي ذَلِك تَزْهِيداً لأهْلِ

الإحْسَانِ فِي الإحْسَانِ، وتَدْرِيباً لأهْلِ الإسَاءةِ علَى الإسَاءةِ، وأَلْزِمْ كُلاً مِنْهُمْ ما أَلْزَمَ نَفْسَهُ، واعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إلى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِيَّتِهِ مِن إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، وتَخْفِيفِهِ الْمؤونَاتِ عَلَيْهِمْ، وتَرْك اسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى ما لَيْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ، فَلْيَكُنْ مِنْك فِي ذَلِك أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَك به حُسْنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِك، فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْك نَصَباً طَوِيلا، وإِنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنَّك به لَمَنْ حَسُنَ بَلاؤُك عِنْدَهُ، وإِنَّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنَّك به لَمَنْ سَاءَ بَلاؤُك عِنْدَهُ.

ولا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَـذِهِ الامَّـةِ، واجْـتَمَعَتْ بِـهَا الالْـفَةُ، وصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ، ولا تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِن مَاضِي تِلْك السُّنَنِ، فَيَكُونَ الأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا، والْوِزْرُ عَلَيْك بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا.

وأَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ، ومُنَاقَشَةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَثْبِيتِ ما صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلادِك، وإِقَامَةِ ما اسْتَقَامَ به النَّاسُ قَبْلَك.

واعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتَ لا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ ، ولا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضِ ، فَمِنْهَا جُنُودُ الله ، ومِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ والْخَاصَّةِ ، ومِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ ، ومِنْهَا عُمَّالُ الإِنْصَافِ والرِّفْقِ ، ومِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ والْخَرَاجِ مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ ومُسْلِمَةِ النَّاسِ ، ومِنْهَا الإِنْصَافِ والرِّفْقِ ، ومِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ والْخَرَاجِ مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ ومُسْلِمَةِ النَّاسِ ، ومِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِن ذَوِي الْحَاجَةِ والْمَسْكَنَةِ وكُلِّ قَدْ التَّجَّالُ وأَهْلُ الصَّنَاعَاتِ ، ومِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِن ذَوِي الْحَاجَةِ والْمَسْكَنَةِ وكُلِّ قَدْ سَمَّى الله له سَهْمَهُ ، ووَضَعَ علَى حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي كِتَابِهِ ، أو سُنَّةٍ نَبِيِّهِ عَلِي عَدْاً مِنْهُ عِنْدَا مَحْفُوظاً .

فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ الله حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وزَيْنُ الْوُلاةِ، وعِزُّ الدِّينِ، وسُبُلُ الأَمْنِ، ولَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ، ثُمَّ لا قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخْرِجُ الله لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ به عَلَى جِهَادِ عَدُوهِمْ، ويَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ، ويَكُونُ مِن وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ، ثُمَّ لا قِوَامَ لِهَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ إِلَّا بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقَضَاةِ، والْعُمَّالِ، والْكُتَّابِ، لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ، ويَجْمَعُونَ مِن الْمَنَافِعِ، ويُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ من خَوَاصًّ الأُمُورِ وعَوَامُهَا، ولا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا بِالتُجَّارِ وذَوِي الصِّنَاعَاتِ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْه مِن مَرَافِقِهِمْ، ويُقِيمُونَهُ مِن أَسْوَاقِهِمْ، ويَكْفُونَهُمْ مِن التَّرَفُّقِ بِأَيْدِيهِمْ ما لا يَبْلُغُهُ رِفْتُ عَيْرِهِمْ، ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى من أَهْلِ الْحَاجَةِ والْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ ومَعُونَتُهُمْ، وفِي الله لِكُلِّ سَعَةً، ولِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَقِّ بِقَدْرِ ما يُصْلِحُهُ، ولَيْسَ يَخْرُجُ الْوَالِي مِن حَقِيقَةِ ما أَلْزَمَهُ الله مِن ذَلِك إِلَّا بِالاهْتِمَامِ والاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ، وتَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ، والصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ أو ثَقَلَ.

فَوَلٌ مِن جُنُودِك أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِك لِلّهِ ولِرَسُولِهِ ولإمَامِك، وأَنْـقَاهُمْ جَـيْباً، وأَفْضَلَهُمْ حِلْماً، مِمَّنْ يُبْطِئُ عن الْغَضَبِ، ويَسْتَرِيحُ إلى الْعُذْرِ، ويَرْأَفُ بِالضَّعَفَاءِ، ويَنْبُو عَلَى الأَقْوِيَاءِ، ومِمَّنْ لا يُثِيرُهُ الْعُنْفُ، ولا يَقْعُدُ به الضَّعْفُ.

ثُمَّ الْصَنْ بِذُوِي الْمُرُوءَاتِ والأَحْسَابِ، وأَهْلِ الْبَيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ والسَّوَابِقِ الْحَسَنَةِ، ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ والشَّجَاعَةِ والسَّخَاءِ والسَّمَاحَةِ؛ فَإِنَّهُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْكَرَمِ، وشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ، ثُمَّ تَفَقَّدُ مِن أُمُورِهِمْ ما يَتَفَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِن وَلَدِهِمَا، ولا يَتَفَاقَمَنَ فِي نَفْسِك شَيْءٌ قَوَيْتَهُمْ بِهِ، ولا تَحْقِرَنَّ لُطْفاً تَعَاهَدْتَهُمْ بِه وإِنْ قَلَ، فَإِنَّهُ دَاعِيَةً فِي نَفْسِك شَيْءٌ قَوَيْتَهُمْ بِهِ، ولا تَحْقِرَنَّ لُطْفاً تَعَاهَدْتَهُمْ بِه وإِنْ قَلَ، فَإِنَّهُ دَاعِيَةً لَهُمْ إلى بَدْلِ النَّصِيحَةِ لَك، وحُسْنِ الظَّنِّ بِك، ولا تَدعْ تَفَقَّدَ لَطِيفِ أُمُورِهِمُ اتّكَالاً عَلَى جَسِيمِهَا، فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِن لُطْفِك مَوْضِعاً يَنْتَفِعُونَ بِهِ، ولِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً النَّكَالاً عَلَى جَسِيمِهَا، فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِن لُطْفِك مَوْضِعاً يَنْتَفِعُونَ بِهِ، ولِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً لا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ.

ولْيَكُنْ آثَرُ رُؤوسِ جُنْدِك عِنْدَك مَنْ واسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ، وأَفْضَلَ عَلَيْهِم مِن جِدَتِهِ بِمَا يَسَعُهُمْ، ويَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِن خُلُوفِ أَهْلِيهِمْ، حَتَّى يَكُونَ هَمَّهُمْ هَـمّاً وَاحِداً فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ، فَإِنَّ عَطْفَك علَيْهم يَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْك، وإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنِ الْوُلاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلادِ، وظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ وإِنَّهُ لا تَظْهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إلَّا بِسَلامَةِ صُدُورِهِمْ، ولا تَصِحُّ نَصِيحَتُهُمْ إِلاَّ بِحِيطَتِهِمْ عَلَى وُلاةِ الأُمُورِ وقِلَّةِ اسْتِثْقَالِ دُولِهِمْ، وتَرْك اسْتِبْطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَّتِهِمْ، فَافْسَحْ فِي آمَالِهِمْ، ووَاصِلْ فِي حُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهم، وتَعْدِيدِ ما أَبْلَى ذَوُو الْبَلاءِ مِنْهُمْ، فَإِنَّ كَشْرَةَ الذِّكْرِ لِيحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزَّ الشَّجَاعَ، وتُحَرِّضُ النَّاكِلَ إِنْ شَاءَ الله.

ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِيْ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى، ولا تَضُمَّنَ بَلاءَ امْرِيْ إلى غَيْرِهِ، ولا تَقَصَّرَنَّ به دُونَ غَايَةِ بَلائِهِ ، ولا يَدْعُونَك شَرف امْرِيْ إلى أَنْ تُعْظِمَ مِن بَلائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً، ولا ضَعَةُ امْرِيْ إلى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِن بَلائِهِ مَا كَانَ عَظِيماً، وارْدُدْ إلى الله ورسُولِهِ مَا يُضْلِعُك مِنَ الْمُورِ، فَقَدْ قَالَ الله تعالى لِقَوْمٍ أَحَبَّ يُضْلِعُك مِنَ الْخُطُوبِ، ويَشْتَبِهُ عَلَيْك مِنَ الأُمُورِ، فَقَدْ قَالَ الله تعالى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّه وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ إِرْشَادَهُمْ: فَي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١)، فَالرَّدُ إِلَى الله الأَخْذُ بِمُحْكَم كِتَابِهِ، والرَّدُ إلى الله الأَخْذُ بِمُحْكَم كِتَابِهِ، والرَّدُ إلى الله الأَخْذُ بِمُسْتَتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ.

ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِك فِي نَفْسِك مِمَّنْ لا تَضِيقُ به الأُمُورُ، ولا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ، ولا يَتَمَادَى فِي الزَّلَةِ، ولا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إلى الْحَقِّ إذَا عَرَفَهُ، ولا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَع، ولا يَكْتَفِي بِأَدْنَى، فَهْم دُونَ أَقْصَاهُ وأَوْقَفَهُمْ فِي عَرَفَهُ، ولا تُشْرِف نَفْسُهُ علَى طَمَع، ولا يَكْتَفِي بِأَدْنَى، فَهْم دُونَ أَقْصَاهُ وأَوْقَفَهُمْ فِي الشَّبُهَاتِ، وآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الأُمُورِ، وأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ، مِمَّنْ لا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ، ولا يَسْتَمِيلُهُ وَكَشُف الأَمُورِ، وأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ، مِمَّنْ لا يَزْدَهُ مِن الْمَسْتِمِيلُهُ إِغْرَاءٌ، وأُولَئِك قَلِيلٌ، ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وتَقِلُ إِغْرَاءٌ، وأُولَئِك قَلِيلٌ، ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وتَقِلُ إِغْرَاءٌ، وأُولَئِك قَلِيلٌ، ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وتَقِلُ مَعَدُ حَاجَتُهُ إلى النَّاسِ، وأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْك مَا لا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِن خَاصَّتِك، لِيَامُنَ بِذَلِك اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَك، فَانْظُرْ فِي ذَلِك نَظَرًا بَلِيغاً، فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ لَيَلُ مَا يُربِي الْاسْرَادِ، يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى، وتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا.

١. النساء:٥٩.

ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِك، فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً، ولا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً، وأَثَرَةً فَإِنَّهُما جِمَاعٌ مِن شُعَبِ الْجَوْرِ والْخِيَانَةِ، وتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْـلَ التَّـجْرِبَةِ والْـحَيَاءِ مِـن أَهْـلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ.

والْقَدَمِ فِي الإسْلامِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلاقاً، وأَصَحُّ أَعْرَاضاً، وأَقَلُ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً، وأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الأُمُورِ نَظَراً، ثُمَّ أَسْبغْ عَلَيْهِمُ الأَرْزَاقَ، فَإِنَّ ذَلِك قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاحِ أَنْفُسِهِمْ، وغِنَى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وحُجَّةٌ عَلَيْهم إِنْ خَالَفُوا أَمْرَك، أو ثَلَمُوا أَمَانَتك، ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ عليْهم إِنْ خَالَفُوا أَمْرَك، أو ثَلَمُوا أَمَانَتك، ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ عليهم إِنْ خَالَفُوا عَلَيْهم، فَإِنَّ تَعَاهُدَك فِي السِّرِّ لأَمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ، والرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ.

وتَحَفَّظْ مِنَ الأَعْوَانِ ، فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَه ، إلى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَك أَخْبَارُ عُيُونِك اكْتَفَيْتَ بِذَلِك شَاهِداً ، فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ ، وأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِن عَمَلِهِ ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ ، ووَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ ، وقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ .

وتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ فِي صَلاحِهِ وصَلاحِهِمْ صَـلاحاً لِـمَنْ سِوَاهُمْ ، ولا صَلاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ ، لأنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وأَهْلِهِ .

ولْيَكُنْ نَظَرُك فِي عِمَارَةِ الأَرْضِ أَبْلَغَ مِن نَظَرِك فِي اسْتِجْلابِ الْخَرَاجِ ، لأَنَّ ذَلِك لا يُدْرَك إِلَّا بِالْعِمَارَةِ ، ومَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةِ أَخْرَبَ الْبِلادَ ، وأَهْلَك الْعِبَادَ ، ولَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلاً ، فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلا أَو عِلَّةً ، أَو انْقِطَاعَ شِرْبٍ ، أَو بَالَّةٍ (١١) ، أَو إِحَالَةَ أَرْضِ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ ، أَو أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ ، خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ ، ولا يَثْقُلَنَّ عَلَيْك شَيْءٌ خَفَّفْتَ به الْمَؤُونَة عَنْهُمْ ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ به أَمْرُهُمْ ، ولا يَثْقُلَنَّ عَلَيْك شَيْءٌ خَفَّفْتَ به الْمَؤُونَة عَنْهُمْ ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ به

١. انقطاع بالَّةِ: أي ما يبلُّ الأرض من ندى ومطر (شرح نهج البلاغة، صبحي الصالح، الرقم ٢٠٦).

عَلَيْك فِي عِمَارَةِ بِلادِك، وتَزْيِينِ وِلايَتِك مع اسْتِجْلابِك حُسْنَ ثَنَائِهِم، وتَبَجُّحِك بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِن إِجْمَامِك لَهُمْ، والثَّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِن عَدْلِك علَيْهم، ورفقك بِهِمْ، فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الأُمُورِ مَا وَالثَّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِن بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَيِّبَةً أَنْفُسُهُمْ به، فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا إِذَا عَوَّلْتِهُ، وإِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلَهَا لإِشْرَافِ حَمَّلْتَهُ، وإِنَّمَا يُوْتَى خَرَابُ الأَرْضِ مِن إِعْوَازِ أَهْلِهَا، وإِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلَهَا لإِشْرَافِ تَنْفُسُهُمْ اللهِ الْهُولِةِ عَلَى الْجَمْعِ، وسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وقِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ.

ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِك، فَوَلِّ عَلَى أُمُورِك خَيْرَهُمْ، واخْصُصْ رَسَائِلَك الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَايِدَك، وأَسْرَارَك بِأَجْمَعِهِمْ، لِوُجُوهِ صَالِحِ الأَخْلاقِ مِمَّنْ لا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ فَيَجْتَرِئَ بِهَا عَلَيْك فِي خِلافٍ لَك بِحَضْرَةِ مَلاء، ولا تَنقْصُرُ بِه الْنغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتٍ عُمَّالِك عَلَيْك، وإصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْك فِيمَا يَأْخُذُ لَك، ويعْطِي مِنْك، ولا يُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَك، ولا يَعْجِزُ عَنْ إطْلاقِ مَا عُقِد عَلَيْك.

ولا يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الأَمُورِ، فَإِنَّ الْـجَاهِلَ بِـقَدْرِ نَـفْسِهِ يَكُــونُ بِـقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ.

ثُمَّ لا يَكُنِ اخْتِيَارُك إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِك، واسْتِنَامَتِك، وحُسْنِ الظَّنِّ مِنْك، فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ لِفِرَاسَاتِ الْوُلاةِ بِتَصَنَّعِهِمْ، وحُسْنِ خِدْمَتِهِمْ، ولَمْسَ وَرَاءَ ذَلِك مِنَ النَّصِيحَةِ والأَمَانَةِ شَيْءٌ، ولَكِنِ اخْتَيِرْهُمْ بِمَا وُلُوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلَك، فَاعْمِدْ لِأَحْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثْرًا، وأَعْرَفِهِمْ بِالأَمَانَةِ وَجْهاً، فَإِنَّ ذَلِك دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِك لِلّهِ، ولِمَنْ وُلِّيتَ أَمْرَهُ.

واجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِن أَمُورِك رَأْساً مِنْهُمْ لا يَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا ولا يَــتَشَتَّتُ عَــلَيْهِ كَثِيرُهَا، ومَهْمَا كَانَ فِي كُتَّابِك مِن عَيْبٍ فَتَغَابَيْتَ عَنْهُ أَلْزِمْتَهُ. ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتَّجَّارِ وذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُصْطَرِبِ بِمَالِهِ، والْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، والْمُصَارِحِ فِي بَرِّكُ وبَحْرِكُ وسَهْلِكُ وجَبَلِك، وحَيْثُ لا يَلْتَهُمُ وجُلابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ والْمَطَارِحِ فِي بَرِّكُ وبَحْرِكُ وسَهْلِكُ وجَبَلِك، وحَيْثُ لا يَلْتَهُمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا ولا يَجْتَرِؤونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لا تُخافُ بَائِقَتُهُ، وصُلْحٌ لا تُخشَى عَائِلَتُهُ، وتَفَقَّدُ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِك، وفِي حَوَاشِي بِلادِك، واعْلَمْ مع ذَلِك أَنَّ فِي كَثِيرٍ مَنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وشُحَا قَبِيحاً، واحْتِكَاراً لِلْمَنَافِع، وتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وذَلِك بَابُهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وشُحَا قَبِيحاً، واحْتِكَاراً لِلْمَنَافِع، وتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وذَلِك بَابُهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وشَحَا قَبِيحاً، واحْتِكَاراً لِلْمَنَافِع، وتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وذَلِك بَابُهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وهُحَا قَبِيحاً، واحْتِكَاراً لِلْمَنَافِع، وتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وذَلِك بَابُهُمْ وَلَهُ لَهُمْ وَلَيْكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً، بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وأَسْعَارٍ، لا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَافِعِ والْمُبْنَاعِ، فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِك إِيَّاهُ فَنَكُلْ به، وعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.

ثُمَّ الله الله ، فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لا حِيلَةَ لَهُمْ ، مِنَ الْمَسَاكِينِ ، وَالْمُحْتَاجِينَ ، وأَهْلِ الْبُؤْسَى ، والزَّمْنَى ، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً ومُعْتَراً ، واحْفَظ لِلَّهِ ما اسْتَحْفَظَك من حَقِّهِ فِيهِمْ ، واجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِن بَيْتِ مَالِك ، وقِسْماً مِن غَلاتِ صَوَافِي الإسلامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، فَإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى ، وكُلِّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ ، فلا يَشْغَلَنُك عَنْهُمْ بَطَرٌ ، فَإِنَّك لا تُعْذَرُ بِتَضْيِعِك التَّافِة ، لإحْكَامِك النَّوْمِي الْمُهِمَّ ، فلا تُشْخِصْ هَمَّك عَنْهُمْ ، ولا تُصَعِّرْ خَدَّك لَهُمْ ، وتَفَقَّدُ أُمُورَ مَنْ لا الْكثِيرَ الْمُهِمَّ ، فلا تُشْخِصْ هَمَّك عَنْهُمْ ، ولا تُصَعِّرْ خَدَّك لَهُمْ ، وتَفَقَّدُ أُمُورَ مَنْ لا يَعْدَلُ إِلنَّك مِن الْمُهِمَّ ، فلا تُشْخِصْ هَمَّك عَنْهُمْ ، وتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ ، فَفَرِّعْ لأولَئِك ثِقَتَك مِن الْمُهِمَّ ، فَلا تُشْخِصْ ، فَلْيُرْفَعْ إِلَيْك أُمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالإعْذَارِ إلى الله يَوْمَ مَلْ اللهَ يَوْمَ مَنْ اللهِ عَذَادِ إلى الله يَوْمَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمَ ، وَكُلِّ فَأَعْذِرْ إلى الله يَوْمَ الْمُؤْمِ ، وكُلِّ فَأَعْذِرْ إلى الله يَوْمَ الْمُؤْمِ ، وكُلِّ فَأَعْذِرْ إلى الله فِي تَلْدِيمَ وكُلُّ فَأَعْذِرْ إلى الله فِي تَأْدِيَةٍ حَقِّهِ إِلَيْهِ .

وَتَعَهَّدُ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرُّقَّةِ فِي السِّنِّ، مِمَّنْ لا حِيلَةَ لَهُ، ولا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ، وذَلِك عَلَى الْوُلاةِ ثَقِيلٌ، والْحَقُّ كُلَّهُ ثَقِيلٌ. وقَدْ يُخَفَّفُهُ الله عَلَى أَقْوَامٍ طَسَلَبُوا الْـعَاقِبَةَ ، فَـصَبَّرُوا أَنْـفُسَهُمْ ، ووَثِـقُوا بِـصِدْقِ مَوْعُودِالله لَهُمْ .

واجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْك قِسْماً، تُفَرِّعُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَك، وتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَاماً، فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَك، وتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَك، وأَعْوَانك، من أَحْرَاسِك وشُرَطِك حَتَّى يُكَلِّمَك مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِع، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَشْوَلُ فِي غَيْرِ مَوْطِن: لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِع؛ ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ والْعِيَّ، ونَحِّ عَنْهُمُ الضِّيقَ والأَنفَ، يَبْسُطِ الله عَلَيْك مِنْلُك أَكْنَاف رَحْمَتِهِ، ويُوجِبْ لَك ثَوَابَ طَاعَتِهِ، وأَعْطِ ما أَعْطَيْتَ هَنِيئاً، وامْنَعْ فِي إِجْمَالٍ وإعْذَارٍ.

ثُمَّ أُمُورٌ مِن أُمُورِك لا بُدَّ لَك من مُبَاشَرَتِهَا، مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِك بِمَا يَسعْيَا عَـنْهُ كُتَّابُك، ومِنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْك بِـمَا تَـحْرَجُ بـه صُـدُورُ أَعْوَانِك.

وأَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ، فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ ما فِيهِ، واجْعَلْ لِنَفْسِك فِيمَا بَيْنَك وبَيْنَ اللهَأَفْضَلَ تِلْك الْمُوَاقِيتِ، وأَجْزَلَ تِلْك الأقْسَامِ، وإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلَّهِ، إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النَّيَّةُ، وسَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ، ولْيَكُنْ فِي خَاصَّةِ ما تُخْلِصُ به لِلَّهِ دِينَك إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ النَّي هِيَ لَهُ خَاصَّةً، فَأَعْطِ الله مِنْ بَدَنِك فِي لَيْلِك ونَهَارِك، ووَفِّ ما تَقَرَّبْتَ فَرَائِضِهِ اللهِ عِيْ لَيْلِك ونَهَارِك، ووَفِّ ما تَقَرَّبْتَ به إلى الله مِنْ بَدَنِك فِي لَيْلِك ونَهَارِك، ووَفِّ ما تَقَرَّبْتَ به إلى الله مِنْ بَدَنِك مِن بَدَنِك ما بَلَغَ.

وإِذَا قُمْتَ فِي صَلاتِك لِلنَّاسِ فَلا تَكُونَنَّ مُنَفِّرًا، ولا مُضَيِّعاً، فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ به الْعِلَّةُ ولَهُ الْحَاجَةُ، وقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ وَجَّهَنِي إلى الْيَمَنِ كَيْفَ أُصَلِّي بِهِمْ؟ فَقَالَ: صَلِّ بِهِمْ كَصَلاةِ أَضْعَفِهِمْ، وكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً.

وأَمَّا بَعْدُ: فَلا تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَك عَنْ رَعِيَّتِك، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ

شُعْبَةٌ مِنَ الظّيقِ، وقِلَّةُ عِلْم بِالأُمُورِ، والاحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ ما احْتَجَبُوا دُونَهُ، فَيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ، ويَعْظُمُ الصَّغِيرُ، ويَقْبُحُ الْحَسَنُ، ويَحْسُنُ الْقَبِيحُ، ويُشَابُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، وإِنَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لا يَعْرِفُ ما تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ به مِنَ الامُورِ، ولَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِبِ، وإِنَّمَا الْامُورِ، ولَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِبِ، وإنَّمَا الْامُورِ، ولَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سَمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِبِ، وإنَّمَا الْاَهْورِ، وإنَّمَا الْمَوْقِ سَخَتْ نَفْسُك بِالْبَذْلِ فِي الْحَقِّ، فَفِيمَ احْتِجَابُك مِن وَاجِبِ حَقِي تُعْطِيهِ، أو فِعْلِ كَرِيمٍ تُسْدِيهِ، أو مُبْتَلَى بِالْمَنْعِ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسَالَتِك إِذَا أَيْسُوا مِن بَذْلِك، مع أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْك مِمَّا لا مَوْونَة فِيهِ مَسَالَتِك إِذَا أَيْسُوا مِن بَذْلِك، مع أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْك مِمَّا لا مَوْونَة فِيهِ عَلَيْك مِن شَكَاةٍ مَظْلِمَةٍ، أو طَلَبِ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ.

ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وبِطَانَةً، فِيهِمُ اسْتِئْنَارٌ وتَطَاوُلٌ، وقِلَّةٌ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ، فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِك بِقَطْع أَسْبَابِ تِلْك الأَحْوَالِ، ولا تُقْطِعَنَّ لأَحَدٍ مِن حَاشِيَتِك، وَحَامَّتِك قَطِيعَةً، ولا يَطْمَعَنَّ مِنْك فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ فِي شِرْبٍ أو عَمَلٍ مُشْتَرَك يَحْمِلُونَ مَؤُونَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَيَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِك لَهُمْ دُونَك وعَيْبُهُ عَلَيْكُونَ مَهْنَا والآخِرَةِ.

وأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ والْبَعِيدِ، وكُنْ فِي ذَلِك صَابِراً مُحْتَسِباً، وَاقِعاً ذَلِك مِن قَرَابَتِك وخَاصَّتِك حَيْثُ وَقَعَ، وابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْك مِنْهُ، فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِك مِن قَرَابَتِك وخَاصَّتِك حَيْثُ وَقَعَ، وابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْك مِنْهُ، فَإِنْ مَغَبَّة ذَلِك مَحْمُودَة، وإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّة بِك حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُدْرِك، واعْدِلْ عَنْك ظَنُونَهُمْ بِإِصْحَارِك، فَإِنَّ فِي ذَلِك رِيَاضَةً مِنْك لِنَفْسِك، ورِفْقاً بِرَعِيَّتِك، وإعْدَاراً تَبْلُغُ به حَاجَتَك مِن تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ.

ولا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوَّكَ، ولِلَّهِ فِيهِ رِضًا، فَإِنَّ فِي الصَّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِك، ورَاحَةً مِن هُمُومِك، وأَمْناً لِبِلادِك، ولَكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِن عَدُوِّك، ولَكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِن عَدُوِّك بَعْدَ صُلْحِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ فَحُذْ بِالْحَزْمِ، واتَّهِمْ فِي عَدُوِّك بَعْدَ صُلْحِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ فَحُذْ بِالْحَرْمِ، واتَّهِمْ فِي

ذَلِك حُسْنَ الظَّنِّ، وإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَك وبَيْنَ عَدُوِّك عُـقْدَةً، أَو أَلْـبَسْتَهُ مِـنْك ذِمَّـةً، فَحُطْ عَهْدَك بِالْوَفَاءِ.

وارْعَ ذِمَّتُك بِالأَمَانَةِ، واجْعَلْ نَفْسَك جُنَّةً دُونَ ما أَعْطَيْتَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن فَرَائِضِ الشَّشَيْءُ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً مع تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ، وتَشَتَّتِ آرَائِهِمْ مِن تَعْظِيمِ الشَّفْوَبَلُوا(١) الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ، لِمَا اسْتَوْبَلُوا(١) الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ، وقَدْ لَزِمَ ذَلِك الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ، لِمَا اسْتَوْبَلُوا(١) مِن عَوَاقِبِ الْغَدْرِ، فَلا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِك، ولا تَخِيسَنَّ بِعَهْدِك، ولا تَخْتِلَنَّ عَدُولُك، فَإِنَّهُ لا يَجْتَرِئُ عَلَى الله إلا جَاهِلَ شَقِيًّ، وقَدْ جَعَلَ الله عَهْدَهُ وذِمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ، وحَرِيماً يَسْكُنُونَ إلى مَنْعَتِهِ، ويَسْتَفِيضُونَ إلى جِوَارِهِ، فَلا إِدْضَالَ ولا بَرَحْمَتِهِ، وحَرِيماً يَسْكُنُونَ إلى مَنْعَتِهِ، ويَسْتَفِيضُونَ إلى جِوَارِهِ، فَلا إِدْضَالَ ولا مُدَالَسَةَ، ولا خِدَاعَ فِيهِ، ولا تَعْقِدْ عَقْداً تُجَوِّزُ فِيهِ الْعِلَل، ولا تُعَوِّلُنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّاكِيدِ والتَّوْلِقَةِ، ولا يَدْعُونَك ضِيقَ أَمْرٍ لَزِمَك فِيهِ عَهْدُ الله إلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَإِنَّ صَبْرَك عَلَى ضِيقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وفَضْلَ عَاقِبَتِهِ، خَيْرٌ مِن غَدْرٍ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَإِنَّ تُوبِطَبِك مِنَ الله فِيهِ طِلْبَةٌ لا تَسْتَقْبِلُ فِيهَا دُنْيَاك ولا آخِرَتَك.

إِيَّاكُ والدِّمَاءَ وسَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْنَى لِنِقْمَةٍ، ولا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ، ولا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ، ولا أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ، وانْقِطَاعِ مُدَّةٍ من سَفْكُ الدِّمَاءِ بِعَيْرِ حَقِّهَا، والله سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَك مِبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَك بِسَفْك دَمٍ حَرَامٍ، فَإِنَّ ذَلِك مِمَّا يُضْعِفُهُ ويُوهِئَهُ بَلْ يُزِيلُهُ، ويَنْقُلُهُ ولا عُذْرَ لَك عِنْدَ الله، ولا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، لأَنَّ فِيهِ قَوْدَ الْبَدَنِ.

وإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإٍ وأَفْرَطَ عَلَيْك، سَوْطُك أَو سَيْفُك أَو يَدُك بِالْعُقُوبَةِ، فَسَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً، فَلا تَطْمَحَنَّ بِك نَخْوَةُ سُلْطَانِك عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلى أَوْلِيبَاءِ

١. الوبال في الأصل: الثُقلُ والمكروه و «كلُّ بناء وبال على صاحبه» يريد بـ العـذابَ في الآخرة. (النهاية: ج ٥ ص ١٤٦).

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين .......................

الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ.

وإِيَّاكَ والإعْجَابَ بِنَفْسِكَ ، والثُّقَةَ بِمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا وحُبَّ الإطْرَاءِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِن أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ ، لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِن إِحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ .

وإِيَّاكَ والْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ، أَو التَّزَيُّدَ فِيمَا كَانَ مِن فِعْلِك، أَو أَنْ تَعِدَهُمْ فَتَتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِك، فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الإِحْسَانَ، والتَّزَيُّدَ يَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ، والْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ الله والنَّاسِ، قال الله تَعَالَى: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن وَالْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَا عِندَ اللهِ وَالنَّاسِ، قال الله تَعَالَى: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ (١).

وإِيَّاكَ والْمَجَلَةَ بِالامُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا، أَو التَّسَقُّطَ فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا، أَو اللَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنكَّرَتْ، أَو الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ، فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَـوْضِعَهُ، وأَوْقِعْ كُلَّ أَمْرِ مَوْقِعَهُ.

وإِيَّاكَ والاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ، والتَّغَابِيَ عَمَّا تُعْنَى بـــه مِــمَّا قَــدْ وَضَــحَ لِلْمُتُونِ،فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ، وعَمَّا قَلِيلٍ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَغْطِيَةُ الأَمُورِ ويُنْتَصَفُ مِنْكَ لِلْمَظْلُوم.

أَمْلِك حَمِيَّةَ أَنْفِك، وسَوْرَةَ حَدِّك، وسَطْوَةَ يَدِك، وغَرْبَ لِسَانِك، واحْتَرِسْ مِن كُلِّ ذَلِك بِكَفِّ الْبَادِرَةِ، وتَأْخِيرِ السَّطْوَةِ، حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُك، فَتَمْلِك الاخْتِيَارَ، ولَنْ تَحْكُمَ ذَلِك مِن نَفْسِك، حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَك بِذِكْر الْمَعَادِ إلى رَبِّك.

والْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ ما مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِن حُكُومَةٍ عَـادِلَةٍ، أو سُـنَّةٍ فَاضِلَةٍ أو أَثَرٍ عَنْ نَبِيِّنَاﷺ، أو فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ الله فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا به فِي اللهُ فَتَقْتُ به مِنَ فِي عَهْدِي هَذَا، واسْتَوْثَقْتُ به مِنَ

١. الصف: ٣.

الْحُجَّةِ لِنَفْسِي عَلَيْك، لِكَيْلا تَكُونَ لَك عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّع نَفْسِك إلى هَوَاها.

وأَنَا أَسْأَلُ الله بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ أَنْ يُوَفِّقَنِي وإِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الإَقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِليْهِ، وإلى خَلْقِهِ مَع حُسْنِ النَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ، وجَمِيلِ الأَثَرِ فِي الْبِلادِ، وتَمَامِ النَّعْمَةِ وتَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ، وأَنْ يَخْتِمَ لِي الْعِبَادِ، وجَمِيلِ الأَثَرِ فِي الْبِلادِ، وتَمَامِ النَّعْمَةِ وتَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ، وأَنْ يَخْتِمَ لِي ولك بِالسَّعَادَةِ والشَّهَادَةِ، إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الطَّيْبِينَ الطَّهِرِينَ، وسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً، والسَّلامُ ».(١)

# ﴿١٣٤ كتابهﷺ إلى أهل مصر

من كتاب له الله إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لمّا وَلَّاه أمارتها:

«أمَّا بعدُ، فإنَّ الله سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيْ نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ، ومُهَيْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِينَ، فَلَمَّا مَضَى ﷺ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الأَمْرَ مِن بَعْدِهِ، فَو الله مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي، ولا يَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الأَمْرَ مِن بَعْدِهِ عَلَيْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ولا أَنْهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّي مِن بَعْدِه، فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْبِيَالُ النَّاسِ عَلَى فُلانٍ يُبَايِعُونَهُ، فَأَمْسَكْتُ لَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّي مِن بَعْدِه، فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْبِيَالُ النَّاسِ عَلَى فُلانٍ يُبَايِعُونَهُ، فَأَمْسَكْتُ يَدِي، حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الإِسْلامِ، يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مَحَمَّد عَلَى الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيْ أَعْلَمُ أَنْ لَمْ أَنْصُرِ الإِسْلامَ وأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْما أُو هَدْماً، تَكُونُ المُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِن فَوْتِ وِلاَيَتِكُمُ النِّي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلائِلَ، يَزُولُ مِنْهَا مَا الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِن فَوْتِ وِلاَيَتِكُمُ النِّي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلائِلَ، يَزُولُ مِنْهَا مَا كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ، أُو كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ، فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الأَحْدَاثِ، حَتَى كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ، أُو كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ، فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الأَحْدَاثِ، حَتَى رَاحِهُ مَا وَهُمَ واطْمَأَنَّ الدِّينُ وتَنَهُنَهُ .

۱. نهج البلاغة: الكتاب ۵۳ وراجع: تحف العقول: ص١٢٦، دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٥٠، بحار الأنوار: ج٧٧
 ص ٢٤٠ كنز العمال: ج ١٥ ص ١٦٥، صبح الأعشى: ج ١٠ ص ١١، جمع الجوامع: ج ٢ ص ١٢٩.

ومِنه: إِنِّي والله لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِداً وِهُمْ طِلاعُ الأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ ولا اسْتَوْحَشْتُ، وإِنِّي مِن ضَلالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، والْهُدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْه لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِن نَفْسِي ويَقِينٍ مِن رَبِّي، وإِنِّي إلَى لِقَاءِ الله لَمُشْتَاقٌ، وحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ، ولَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِي أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ شَفَهَاؤُهَا وفُجَّارُهَا، فَيَتَّخِذُوا مَسالَ الله دُولاً، ولكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِي أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ شَفَهَاؤُهَا وفُجَّارُهَا، فَيَتَّخِذُوا مَسالَ الله دُولاً، ويَبَادَهُ خَوَلاً، والصَّالِحِينَ حَرْباً، والْفَاسِقِينَ حِزْباً، فإنَّ مِنْهُمُ الَّذِي قَدْ شَرِبَ فِيكُمُ الْحَرَامَ، وجُلِدَ حَدًا فِي الإِسْلامِ، وإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلامِ، وإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الإِسْلامِ، وإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الإِسْلامِ، وإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الإِسْدِينَ خَرْباً، فإنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الإِسْدِينَ وَيَنْتُمْ ووَنَيْتُمْ وَوَنَيْتُمْ، ولَتَرَكُمْ، ولَتَرَكُمْ إِذْ أَبَيْتُمْ ووَنَيْتُمْ وَوَنَيْتُمْ.

أَلا تَرَوْنَ إِلَى أَطْرَافِكُمْ قَـدِ انْـتَقَصَتْ، وإِلَـى أَمْـصَادِكُمْ قَـدِ افْـتُتِحَتْ، وإِلَـى مَمَالِكِكُمْ تُزْوَى، وإِلَى بِلادِكُمْ تُغْزَى؟!

انْفِرُوا رَحِمَكُمُ الله إِلَى قِتَالِ عَدُوِّكُمْ، ولا تَثَّاقَلُوا إِلَى الأَرْضِ فَتَقِرُّوا بِالْخَسْف، وتَبُوءُوا بِالذُّلِّ، ويَكُونَ نَصِيبُكُمُ الأَخَسَّ، وإِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الأَرِقُ، ومَـنْ نَـامَ لَـمْ يُنَمْ عَنْهُ، والسَّلامُ ».(٢)



من كتاب له ﷺ إلى محمَّد بن أبي بكر، لمَّا بلَغه توجُّده (٣) من عَزْلِه بالأشْتَر عن مصر، ثُمَّ توفِّي الأشْتَر في توجُّهه إلى هُناك قَبْل وصوله إليْها:

١. يتراضخون بالسّهام: أي يترامون، راضخته: راميته بالحجارة. ( لسان العرب: ج ٣ ص ١٩)

٢. نهج البلاغة: الكتاب ٦٢.

٣. التوجد والموجدة : الحزن.

«أَمَّا بعدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُك مِن تَسْرِيحِ الأَشْتَرِ إِلَى عَمَلِك، وإِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِك اسْتِبْطَاءً لَك فِي الْجَهْدِ، ولا ازْدِيَاداً لَك فِي الْجِدِّ، ولَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ يَدِكَ من سُلْطَانِك، لَوَلَّيْتُك مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْك مَوْونَةً، وأَعْجَبُ إِلَيْك ولايَةً.

إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَيْتُهُ أَمْرَ مِصْرَ، كَانَ رَجُلا لَنَا نَاصِحاً، وعَلَى عَدُوِّنَا شَدِيداً نَاقِماً، فَرَحِمَهُ الله، فَلَقَدِ اسْتَكْمَلَ أَيَّامَهُ، ولاقى حِمَامَهُ، ونَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ، أَوْلاهُ الله رَضُوانَهُ، وضَاعَفَ اللَّوَابَ لَهُ، فَأَصْحِرْ لِعَدُوِّك، وامْسضِ عَلَى بَسِمِيرَتِك، وشَسمِّ رضُوانَهُ، وضَاعَفَ الثَّوَابَ لَهُ، فَأَصْحِرْ لِعَدُوِّك، وامْسضِ عَلَى بَسِمِيرَتِك، وشَسمِّ لِخُرْبِ مَنْ حَارَبَك، وادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّك، وأَكْثِرِ الاسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ، يَكُفِك مَا أَهَمَّك، ويُعِنْك عَلَى مَا يُنْزِلُ بِك، إِنْ شَاءَ الله ». (١)

#### (قتل مُحَمَّد بن أبي بَكر ١١٤)

إن عَمْرو بن العاص لمَّا قتل كِنانَة، أقبل نحو مُحَمَّد بن أبي بكر، وقد تفرق عنه أصحابه، فلمَّا رأى ذلك مُحَمَّد خرج يمضي في الطَّريق حَتَّىٰ انتهى إلى خربة في ناحية الطريق فآوى إليها، وجاء عَمْرو بن العاص حَتَّىٰ دخل الفسطاط، وخرج معاوية بن حُدَيْج في طلب مُحَمَّد بن أبي بَكر حَتَّىٰ انتهى إلى علوج على قارعة الطَّريق، فسألهم هل مرَّ بكم أحدٌ تنكرونه؟ قالوا: لا، فقال أحدهم: إنِّي دخلت تلك الخربة، فإذا أنا فيها برجل جالس، فقال ابن حُدَيْج: هو هو وربّ الكعبة، فانطلقوا يركضون حَتَّىٰ دخلوا عليه، واستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً، فأقبلوا به نحو الفسطاط.

قال: ووثب أخوه عبد الرَّحمٰن بن أبي بَكر إلى عَمْرو بن العاص ـ وكان في جنده \_ فقال: والله لا يقتل أخى صبراً، ابعث إلى معاوية بن حُدَيْج فانهه عن قتله،

١. نهج البلاغة: الكتاب ٣٤ وراجع: الغارات: ج ١ ص ٢٦٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٧٨،
 تاريخ الطبري: ج ٦ ص ٣٣٩٥، الكامل في التاريخ: ج ٣ ص ٣٥٢، أنساب الأشراف: ج ٢٠٠٢.

فأرسل عَمْرو إلى معاوية أن ائتني بمحمّد، فقال معاوية: أ قتلتم كِنانَة بن بشر ابن عمي، وأُخلّي عن محمّد؟! هيهات؛ أكفّاركم خيرٌ من أولئكم، أم لكم براءة في الزُّبُر.

فقال محمد: اسقوني قطرة من الماء، فقال معاوية: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبداً، إنّكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حَتَّىٰ قتلتموه ظامياً محرماً، فسقاه الله من الرَّحيق المختوم، والله لأقتلنَّك يا بن أبي بَكر وأنت ظمان، فيسقيك الله من الحميم والغسلين.

فقال له مُحَمَّد بن أبي بَكر: يا بن اليهوديَّة النَّسَّاجة، ليس ذلك إليك ولا إلى من ذكرت، إنَّما ذلك إلى الله يسقي أولياءه ويظمئ أعداءه، وهم أنت وقرناؤك ومن تولاًك وتوليته، والله لو كان سيفي في يدي ما بلغتم منِّي ما بلغتم.

فقال له معاوية بن حُدَيْج لعنه الله: أ تدري ما أصنع بك؟! أدخلك جوف هذا الحمار الميت، ثُمَّ أحرقه عليك بالنَّار.

فقال محمد: إن فعلتم ذلك بي فطالما فعلتم ذلك بأولياء الله، وأيم الله، إنّي لأرجو أن يجعل الله هذه النّار الّتي تخوّفني بها عليّ برداً وسلاماً كما جعلها على إبراهيم خليله، وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وأوليائه، وإنّي لأرجو أن يحرقك الله، وإمامك \_يعني معاوية بن أبي سُفْيَان \_وهذا، وأشار إلى عَمْرو بن العاص، بنار تلظّى عليكم كلّما خبت زادها سعيراً.

فقال له معاوية: إنِّي لا أقتلك ظلماً، إنَّما أقتلك بعثمان.

فقال له محمّد: وما أنتَ وعثمان؟ إنَّ عثمان عمل بغير الحقّ، وبـدَّل حُكْـمَ

القُرآن، وقد قال الله عَلَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْذَلَ الله فَا أُولِئِك هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١) « وأُولْئِك هُمُ الظّٰالِمُونَ وأُولْئِك هُمُ الْفَاسِقُونَ » (٢) ، فنقمنا عليه أشياء عملها ؛ فأردنا أن يختلع من عملنا فلم يفعل ، فقتله من قتله من النَّاس .

فغضب معاوية بن حُدَيْج، فقدمه فضرب عنقه، ثُمَّ ألقاه في جـوف حـمار، وأحرقه بالنَّار.

قال: فلمَّا بلغ خبر شهادته عليًّا ﷺ، حزن على مُحَمَّد بن أبي بَكر حَتَّىٰ رئي ذلك فيه، وتبيَّن في وجهه، وقام في النَّاس خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه ثُمَّ قال:

« ألا وإنَّ مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الجور والظُّلم، الَّذين صدّوا عن سبيل الله، وبغوا الإسلام عِوَجاً، ألا وإنَّ مُحَمَّد بن أبي بَكر قد استشهد ـ إلله \_ فعند الله نحتسبه، أما والله لقد كان ما علمت ممّن ينتظر القضاء ويعمل للجزاء، ويبغض شكل الفاجر، ويحبّ هَين المُؤمن، وإنّي والله، ما ألوم نفسي على تقصير ولا عجز، وإنّي بمقاساة الحرب لجدّ بصير، وإنّي لاقدم على الأمر، وأعرف وجه الحزم، وأقوم بالرَّأي المصيب، فأستصر خكم معلناً، وأناديكم نداء المستغيث مسعرباً، فلا تسمعون لي قولاً، ولا تطيعون لي أمراً، تصيّرون الأمور إلى عواقب المساءة، فأنتم القوم لا يدرك بكم النَّار، ولا تنقض بكم الأوتار، دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بمضع وخمسين يوماً، فجرجرتم عليّ جرجرة الجمل الأشدق، وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليس له نيّة في جهاد العدق، فجرجرتم عليّ جرجرة الجمل الأشدق، وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليس له نيّة في جهاد العدق، ولارأي له في اكتساب الأجر، ثمّ خرج إليّ منكم جنيدٌ متذائبٌ ضعيفٌ، كأنّما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فأفو لكم. ثمّ نزل فدخل رحله. »(٣)

١. المائدة: ٤٤.

٢. ذيل الآيتين ٤٥ و٤٧.

٣. الغارات: ج١ ص٢٨٢ ـ ٢٩٨، وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص٧٨ ـ ٩٢، تاريخ العلمري:

## كِنانَة بن بِشْر بن عَتَّاب التُجِيبي

كان ممن قتل عثمان. (١) وكان من الَّذِين غضبوا لله حين عصي في أرضه، وكان من أولياء أمير المؤمنين النَّاصحين، صاحب البأس والتَّجربة. (٢)

كان ممن يحرّض النَّاس بمصر على عبدالله بن سَعْد بن أبي سَرْح، الخائن المنافق.

قال الطَّبري: إنَّ عثمان أرسل رجالاً إلى الأمصار عيوناً على الولاة، ورجع كلّهم يخبر عن الصَّلاح عدا عمّاراً، فإنَّه لم يرجع عن مصر، حَتَّىٰ جاءه كتاب عبدالله بن سَعْد فيه: بأنَّ عمَّاراً قد استماله قوم بمصر، وقد انقطعوا إليه، منهم كِنانَة بن بشر. (٣)

كان كِنانَة من الَّذِين خرجوا من مصر إلى المدينة، وكان من الرُّؤساء. (٤) (وكان ممّن دخل على عثمان مع مُحَمَّد بن أبي بَكر)، ورفع كِنانَة بن بِشْر بن عَتَّاب مَشاقصَ كانت في يده، فوجأ بها في أصل أُذن عثمان، فمضت حَتَّىٰ دخلت في حلقه، ثُمَّ علاه بالسَّيف حَتَّىٰ قتله. (٥)

ج ج ٥ ص ١٠ ـ ١٠٠، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤١١ ـ ٤١٤، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ١٦٩ ـ ١٧٣، البداية والنهاية: ج ٧ ص ٣١٥ ـ ٣١٧.

١. الإصابة: ج٥ ص٤٨٦ الرقم١٧٥٧.

٢. الغارات: ج ١ ص ٢٨٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٨٤.

٣. تاريخ الطبري: ج٤ ص ٣٤١، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٢٧٨.

٤. الطبقات الكبرى: ج٣ ص ٧١، تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٤٨، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٢٨٠.

٥. الطبقات الكبرئ: ج٣ ص٧٧ وراجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص ٣٨٠، مروج الذهب: ج٢ ص ٣٥٥. العقد الفريد: ج٣ ص ٢٩٨، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٢٧٨، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج٢ ص ١٥٧.

٤٩٨ ......مكاتيب الأئمّة /ج ١



### كتابه إلى قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة

قال اليعقوبي: قال غياث: ولمَّا أجمع عليِّ اللهِ على قتال معاوية، كتب أيضاً إلى قيس:

«أَمَّا بعدُ؛ فاستَعْمِلْ عَبْدَاللهِ بنَ شُبَيْلِ الأَحْمَسِيِّ خَلِيفَةً لكَ، وأَقْبِلْ إليَّ، فَانَ المُسلِمينَ قَدْ أَجْمَعَ مَلَوُهُم، وانقَادَتْ جَماعَتُهُم، فَعَجِّلِ الإقبالَ، فَأَنَا سأَحْضُرَنَّ إلى المُسلِمينَ قَدْ أَجْمَعَ مَلَوُهُم، وانقَادَتْ جَماعَتُهُم، فَعَجِّلِ الإقبالَ، فَأَنَا سأَحْضُرَنَّ إلى المحلين عِندَ خُرَّةِ المهلالِ، إن شاء الله، وَما تَأْخُرِي إلّا لَكَ، قَضَى اللهُ لَنَا ولَكَ المحلين غي أَمْرِنا كُلِّهِ ». (١)

[وفي أنساب الأشراف صورة أخرى لهذا الكتاب، وهي:]

«أَمَّا بَعْدُ؛ فاستَعْمِلْ علَى عَمَلِكَ عَبدَاللهِ بِنَ شُبَيْلِ الأَحْمَسِيّ، وأَقْبِلْ فَإِنَّهُ قَد اجتَمَعَ مَلاً المُسلِمينَ، وَحَسُنَتْ طَاعَتُهُم، وآنقادَتْ لِي جَماعَتُهُم، ولا يَكُنْ لَكَ عَرْجَةٌ ولا لَبْتٌ، فَإِنَّا جَادُّونَ مُغِذُّونَ وَنَحْنُ شَاخِصُونَ إلى المحلين، وَلَمْ أُؤَخِّرِ المَسِيرَ، إلّا أنتظاراً لِقُدومِكَ عَلَيْنا، إِنْ شَاءَ الله، والسَّلامُ ». (٢)

## قَيْسُ بنُ سَعْدِ بنِ عُبادَة

قيس بن سَعْد بن عُبادَة الأنْصاريّ الخَزْرَجيّ السَّاعدي ، هو أحد الصَّحابة (٣) ومن كبار الأنصار . وكان يحظى بـاحترام خـاصٌ بـين قـبيلته والأنـصار وعـامّة

١. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٣.

٢. أنساب الأشراف: ج ٣ ص٢٣٨.

٣٥٠ رجسال الطسوسي : ص٥٥ الرقسم ٢٥١؛ تسهذيب الكسمال : ج٤ الرقسم ٢٠٠٥ ، الاستيعاب : ج ٣ص ٣٥٠ الرقم ٢١٥ ، تاريخ مدينة دمشق : ج ٤٩ ص ٣٩٦ .

المسلمين (١) ، وكان شجاعاً ، كريم النَّفس ، عظيماً ، مطاعاً في قبيلته (٢) .

وكان من صحابة الإمام الله المقرّبين وحماته الثّابتين في أيّام خلافته الله ولاه الله على مصر (^) ، فاستطاع بحنكته أن يُسكت المعارضين ويقضي على جذور المؤامرة (٩) .

١. الاستيعاب: ج ٣ص ٣٥٠ الرقسم ٢١٥٨، أسد الغابة: ج ٤ص٤٠٤ الرقم ٤٣٥٤، سِيرَ أعلام النبلاء:
 ج٣ص٢١ الرقم ٢١.

٢ . تاريخ الإسلام للذهبي : ج٤ ص ٢٩٠ ، البداية والنهاية : ج٨ ص ٩٩ وراجع: أسد الغابة : ج٤ ص ٤٠٤ الربخ الإسلام للذهبي : ج٤ ص ٢٩٠ ، البداية والنهاية : ج٨ ص ٩٩ وراجع: أسد الغابة : ج٤ ص ٤٠٤ الربخ الإسلام للذهبي : ج٤ ص ٢٩٠٤ .

٣. تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٨ الرقم١٧ وفيه «كان شجاعاً ، بطلاً ، كريماً ، سخياً » ، الكامل للمبراة: ج٢ ص ٦٤١ وفيه «كان شجاعاً ، جواداً ، سيّداً » .

٤. تهذیب الکمال: ج ۲۶ ص ٤٣ الرقم ٤٩٠٦، تاریخ بغداد: ج ۱ ص ۱۷۸ الرقم ۱۷ ، تاریخ الإسلام للذهبي: ج
 ٤ ص ٢٩٠ ، الاستیعاب: ج ٣ ص ٣٥١ الرقم ٢١٥٨ ، تاریخ مدینة دمشق: ج ٤٩ ص ٤١٠ ـ ٤٢٢ .

٥. تاريخ بغداد: ج ١ ص١٧٨ الرقم١٧، تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٥٥ وفيه «كان صاحب راية الأنصار مع رسول الله علي ، الاستيعاب: ج ٣ ص ٣٥٠ الرقم ٢١٥٨، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٩ ص ٤٠١ وص ٤٠٣، سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٠٠ الرقم ٢١، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٤ ص ٢٩٠.

<sup>7.</sup> رجال الكشّي: ج ١ ص ١٨٥ الرقم ٧٨.

٧. رجال البرقي : ص٦٥.

٨. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص١٧٩ : الطبقات الكبرئ : ج٦ ص٥٥ ، تاريخ خليفة بن خياط :ص١٥٢ ، تاريخ بغداد :
 ج١ ص١٧٨ الرقم١٧ .

٩. الغارات: ج ١ ص ٢١٢؛ تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٥٤٥ و ٥٥٠ و ج ٥ ص ٩٤، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٣٥٤.
 تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٩ ص ٤٢٥.

حاول معاوية آنذاك أن يعطفه إليه ، بَيْدَ أنّه خاب ولم يُفلح . وبعد مدّة استدعاه الإمام الله وأشخص مكانه محمّد بن أبي بكر لحوادث وقعت يومئذ (١١) .

وكان قَيْس قائداً لشرطة الخميس<sup>(٢)</sup>، وأحد الأمراء في صفِّين، إذ ولي رجّالة البصرة فيها<sup>(٣)</sup>.

تولّى قيادة الأنصار عند احتدام القتال<sup>(٤)</sup> وكان حضوره في الحرب مهيباً. وخطبه في تمجيد شخصية الإمام ، ورفعه علم الطّاعة لأوامره ، وحثّ أولي الحقّ وتحريضهم على معاوية ، كلّ ذلك كان أمارة على وعيه العميق ، وشخصيته الكبيرة ، ومعرفته بالتَّيّارات السِّياسيَّة والاجتماعيَّة والأمور الجارية ، وطبيعة الوجوه يومذاك (٥).

ولاه الإمام على أذربيجان (٦٠). وشهد قَيْس معه صفِّين والنَّهروان (٧٠)، وكان على ميمنة الجيش (٨٠).

الطبقات الكبرى: ج 7 ص ٥٢، تاريخ خليفة بن خياط: ص ١٥٢، الاستيعاب: ج ٣ ص ٣٥٠ الرقم ٢١٥٨، أسد
 الغابة: ج ٤ ص ٤٠٥ الرقم ٤٣٥٤.

١٠ الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٥٠ ، تاريخ الطبري: ج٥ ص٩٥ و ص ١٥٨ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص ٤١٠ ،
 تاريخ مدينة دمشق: ج٩٤ ص ٤٢٨؛ رجال الكشي: ج١ ص ٣٢٦ الرقم ١٧٧ وفيه «صاحب شرطة الخمس»

٣. وقعة صغين : ص٢٠٨ ؛ تاريخ الطبري : ج٥ ص١١ ، البداية والنهاية : ج٧ ص٢٦١ .

٤ . وقعة صفيّن : ص٤٥٣.

٥. وقعة صغيّن: ص٩٣ وص ٤٤٦\_٤٤١.

٦. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٢ ، الغارات : ج١ ص٢٥٧ ؛ أنساب الأشراف : ج٣ ص٢٧٨ .

۷. تاریخ بغداد: ج ۱ ص۱۷۸ الرقم۱۱، الاستبعاب: ج ۳ ص ۳۵۰ الرقم ۲۱۵۸، تاریخ مدینة دمشق: ج ٤٩ ص ٤٠٣.

٨. تاريخ خليفة بن خياط: ص١٤٩.

ولمّا عزم الإمام على قتال معاوية بعد النّهروان ، ورأى حاجة الجيش إلى قائد شجاع مجرّب متحرّس أرسل إليه ليشهد معه الحرب(١).

وفي آخر تعبئة للجيش من أجل حرب المفسدين والمعتدين ، صعد الإمام الله على حجارة وخطب خطبة كلّها حرقة وألم ، وذكر الشُّجعان من جيشه ويبدو أنّ هذه الخطبة كانت آخر خطبة له ثمّ أمّر قَيْساً على عشرة آلاف . كما عقد للإمام الحسين الله على عشرة آلاف ، ولأبي أيّوب الأنْصاري على عشرة آلاف ، ومن المؤسف أنّ الجيش قد تخلخل وضعه بعد استشهاده الله المؤسف أنّ الجيش قد تخلخل وضعه بعد استشهاده الله المؤسف أنّ الجيش قد تخلخل وضعه بعد استشهاده الله الله المؤسف أنّ الجيش قد تخليل وضعه بعد استشهاده الله المؤسف أنّ الجيش قد تخليل وضعه بعد استشهاده الله المؤسف أنّ المؤسف أنّ المؤسف أنّ المؤسف أنّ المؤسف أنّ المؤسلة المؤسلة

وكان قَيْس أوّل من بايع الإمام الحسن الله بعد استشهاد أمير المؤمنين الله ، ودعا الناس إلى بيعته من خلال خطبة واعية له (٣) . وكان على مقدّمة جيشه الله (٤) . ولمّا كان عبيد الله بن العبّاس أحد أمراء الجيش ، كان قَيْس مساعداً له ، وحين فرّ عبيد الله إلى معاوية صلّى قَيْس بالنّاس الفجر ، ودعا المصلّين إلى الجهاد والنّبات والصّمود ، ثمّ أمرهم بالتّحرّك (٥) .

وبعد عقد الصَّلح بايع قَيْس معاوية بأمر الإمام الله الصَّلح بايع قَيْس معاوية ،

١. تاريخ اليعقوبي : ج٢ ص٢٠٣ ؛ أنساب الأشراف : ج٣ ص٢٣٨ .

٢. نهج البلاغة: الخطبة ١٨٢.

٣. أنساب الأشراف: ج٢ ص٢٧٨.

٤. الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٥٣، تاريخ الطبري: ج٥ ص١٥٩، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٤٤٥، تاريخ بغداد:
 ج١ ص١٧٨ الرقم١١، تاريخ مدينة دمشق: ج٩٤ ص٤٠٣ وفيهما «كان مع الحسن بن عـليّ عـلى مـقدّمته بالمدائن».

٥ . مقاتل الطالبيين : ٣٣٠ .

٦. رجال الكشي: ج ١ ص٣٢٦ الرقم ١٧٧؛ أسد الغابة: ج ٤ ص ٤٠٥ الرقم ٤٣٥٤، تاريخ بمغداد: ج ١ ص ١٧٨ الرقم ١٧٨، مقاتل الطالبيين: ص ٧٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص ٤٨.

٥٠٢ ......مكاتيب الأئمّة /ج ١

#### وأثنى عليه<sup>(١)</sup>.

وعُدَّ قَيْس أحد الخمسة المشهورين بين العرب بالدهاء (٢). وفارق قَـيْس الحياة في السِّنين الأخيرة من حكومة معاوية (٣).

في سِيَرِ أعلامِ النبلاء عن عَمْرو بن دِينار: كان قَيْس بن سَعْد رجلاً ضخماً ، جسيماً ، صغير الرَّأس ، ليست له لحية ، إذا ركب حماراً خطّت رجلاه الأرض (٤٠).

وفي أسد الغابة عن ابن شهاب: كان قيس بن سَعْد يحمل راية الأنصار مع النبي الله قيل: إنّه كان في سريّة فيها أبو بكر وعمر، فكان يستدين ويطعم النّاس، فقال أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه، فمشيا في الناس، فلمّا سمع سَعْد قام خلف النّبي عَلَيّ فقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطّاب؟ يُبخّلان على ابنى أبى أبى أبى أبى الخطّاب؟ يُبخّلان على ابنى أبى أبنى أبي المناهدة وابن المنطقة وابن المنطقة

وفي تاريخ بغداد عن عروة: باع قَيْس بن سَعْد مالاً من معاوية بتسعين ألفاً ، فأمر منادياً فنادى في المدينة: من أراد القرض فليأتِ منزل سعد. فأقرض

١. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص١٠٢ الرقم ٢١.

التاريخ الصغير: ج ١ ص١٣٧، تهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٤٤ الرقم ٢٩٠٦، تـاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٦٤،
 الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤٤٨، سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٠٨ الرقم ٢١.

الطبقات الكبرئ: ج٦ ص٥٣ ، تاريخ خليفة بىن خياط: ص١٧٢ ، تاريخ بـغداد: ج١ ص١٧٩ الرقـم١٧،
 الاستيعاب: ج٣ص ٣٥١ الرقم ٢١٥٨ ، تاريخ مدينة دمشق: ج٤٩ ص٤٠٣ ، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٣ص ١١٢ الرقم ٢١ .

٤. سِير أعلام النبلاء: ج ٣ ص١٠٣ الرقم ٢١، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٤ ص ٢٩٠، تهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٢٤ الرقم ٢٩٠، تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٧٨ الرقم ١٧ وفيه «له لحية، وأشار سفيان إلى ذقنه»، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٠٢ وفيه «له لحية في ذقنه».

٥. أسد الغابة: ج ٤ص٤٠٤ الرقم ٤٣٥٤، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٤ ص ٢٩٠، تـاريخ مـدينة دمشـق: ج٤٩
 ص١٥٥ و٢١٦، سِير أعلام النبلاء: ج ٣ص٢٠١ الرقم ٢١.

أربعين أو خمسين ، وأجاز بالباقي ، وكتب على من أقرضه صكّاً ، فـمرضُ مرضاً قلّ عوّاده ، فقال لزوجته قريبة بنت أبي قحافة ـأخت أبي بكرـ: يا قريبة ، لِمَ ترين قلّ عوّادي ؟

قالت : للذي لك عليهم من الدَّين .

فأرسل إلى كلّ رجلٍ بصكّه(١١).

وفي الاستيعاب: من مشهور أخبار قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة: أنّه كان له مال كثير ديوناً على النَّاس، فمرض واستبطأ عوّاده، فقيل له: إنّهم يستحيون من أجل دَينك، فأمر منادياً ينادي: من كان لقيس بن سَعْد عليه دَين فهو له، فأتاه النَّاس حتَّى هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه (٢).

وفي تاريخ الإسلام عن موسى بن عُقْبَة : وقفت على قَيْس عجوزٌ ، فـقالت : أشكو إليك قلّة الجرذان .

فقال: ما أحسنَ هذه الكناية ! املؤوا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً وتمراً (٣).

وفي شُعب الإيمان عن قَيْس بن سعد: لولا أنّي سمعت رسول الله ﷺ يـقول: «المكر والخديعة في النَّار»، لكنت أمكر هذه الأمّة (٤).

ا. تاریخ بغداد: ج ۱ ص۱۷۸، تهذیب الکمال: ج ٤ ص ۳ الرقم ۲۰۹3، تاریخ مدینة دمشق: ج ۶٩ ص ٤١٨، سیر أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٠٦ الرقم ٢١، البدایة والنهایة: ج ٨ ص ١٠٠.

٢. الاستيعاب: ج ٣ ص ٣٥٢ الرقم ٢١٥٨.

٣. تاريخ الإسلام للذهبي : ج٤ ص ٢٩٠ ، تاريخ مدينة دمشق : ج ٤٩ ص ٤١٥ ، سِيرَ أعلام النبلاء : ج ٣ ص ١٠٦ الرقم ٢١ ، الاستيعاب : ج ٣ ص ٣٥٢ الرقم ٢١ ما لبداية والنهاية : ج٨ ص ٩٩ وفيه «فأر بسيتي» بسدل «الجرذان».

٤. شسعب الإيسمان: ج ٤ ص ٣٢٤ الرقسم ٥٢٦٨ ، تسهذيب الكسمال: ج ٢٤ ص ٤٤ الرقسم ٣٩٠٦ ، تساريخ

وفي تهذيب الكمال عن ابن شهاب: كانوا يَعُدُّون دُهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة رَهط، يقال لهم: ذوو رأي العرب في مكيدتهم: معاوية بن أبي سُـفْيَان وعَمْرو بن العاص وقَيْس بن سَعْد بن عُبادَة والمُغِيْرَة بن شُعْبَة ، ومن المهاجرين عبدالله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخُزاعِيّ . وكان قَيْس بن سَعْد وابن بُدَيْل مع عليّ (١١).

وفي سِيَرِ أعلام النبلاء عن أحمد بن البرقيّ : كان (قيس) صاحب لواء النَّبيّ ﷺ في بعض مغازيه ، وكان بمصر والياً عليها لعلى ﷺ .

وفي تاريخ الطبري عن الزُّهْريّ: كانت مصر من حين عليّ ، عليها قَيْس بن سَعْدبن عُبادَة ، وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله على ، وكان من ذوي الرَّأي والبأس ، وكان معاوية بن أبي سُفْيَان وعَمْرو بن العاص جاهدَين على أن يُخرجاه من مصر ليغلِبا عليها ، فكان قد امتنع فيها بالدهاء والمكايدة ، فلم يقدرا عليه ، ولا على أن يفتتحا مصر .

وفي تاريخ الطبري عن سَهْل بن سَعْد: لمّا قتل عثمان وولي عليّ بن أبي طالب الأمر، دعا قَيْس بن سَعْد الأنْصاريّ فقال له: سر إلى مصر فقد ولّيتُكها، واخرج إلى رحلك، واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتَّى تأتيها ومعك

 <sup>◄</sup> الإسلام للذهبي: ج٤ ص ٢٩٠، تاريخ مدينة دمشق: ج٩٤ ص٢٤٣، أسد الغابة: ج٤ ص ٤٠٥ الرقم ٤٣٥٤،
 سير أعلام النبلاء: ج٣ ص ١٠٧ الرقم ٢١ وفيها «من أمكر».

١٠ تمهذيب الكمال: ج ٢٤ ص ٤٤ الرقسم ٢٩٠٦، التداريخ الصغير: ج ١ ص ١٣٧ نـحوه، تداريخ الطبري: ج ٥ ص ١٦٤، أسد ص ١٦٤، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٠٨ الرقم ٢١ كلّها عن الزَّهري، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤٤٨، أسد الغابة: ج ٤ ص ٤٠٥ الرقم ٤٣٥٤، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٩ ص ٤٢٣.

٢. سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ ص ١٠٣ الرقم ٢١، تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٧٨ الرقم ١٧ ، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٣٥٤ وفيه «كان صاحب راية الأنصار مع رسول الله ﷺ» بدل «كان صاحب لواء النبي ﷺ في بعض مغازيه» وراجع الاستيعاب: ج ٣ ص ٣٥٠ الرقم ٢١٥٨ والبداية والنهاية: ج ٨ ص ٩٩ .

جند ، فإنّ ذلك أرعب لعدوّك وأعزّ لوليّك ، فإذا أنت قدمتها إن شاء الله ، فأحسن إلى المحسن ، واشتدّ على المريب ، وارفّق بالعامّة والخاصّة ، فإنّ الرّفق يُمنّ .

فقال له قَيْس بن سعد: رحمك الله يا أمير المؤمنين ، فقد فهمتُ ما قلتَ ، أمّا قولك: اخرج إليها بجند ، فو الله لئن لم أدخلها إلّا بجند آتيها به من المدينة لا أدخلها أبداً ، فأنا أدع ذلك الجند لك ، فإن أنت احتجت إليهم كانوا منك قريباً ، وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عُدّة لك ، وأنا أصير إليها بنفسي وأهل بيتي . وأمّا ما أوصيتني به من الرّفق والإحسان ، فإن الله الله المستعان على ذلك .

قال: فخرج قَيْس بن سَعْد في سبعة نفر من أصحابه حتَّى دخل مصر (١).

وفي الكامل في التاريخ: خرج قَيْس حتَّى دخل مصر في سبعة من أصحابه ...، فصعد المنبر فجلس عليه، وأمر بكتاب أمير المؤمنين فقرئ على أهل مصر بإمارته، ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته على الحقّ، ثمّ قام قَيْس خطساً وقال:

الحمد لله الذي جاء بالحقّ وأمات الباطل وكبت الظَّالمين ، أيّها النّاس ، إنّا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنا على الله وسنة النّاس فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله ، فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم .

فقام النَّاس فبايعوا ، واستقامت مصر ، وبعث عليها عمّاله إلَّا قرية منها يقال لها : خَرنبا ، فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان ، عليهم رجل من بني كِنانَة ثمّ من بني مُدلج اسمه يزيد بن الحرث ، فبعث إلى قَيْس يدعو إلى الطَّلب بدم عثمان .

١. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٤٧، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٥٤٥ وليس فيه من «وأنا أصير» إلى «المستعان على ذلك»؛ الغارات: ج١ ص٢٠٨.

وكان مَسْلَمَة بن مخلّد قد أظهر الطَّلب أيضاً بدم عثمان ، فأرسل إليه قيَّس : ويحك أعليَّ تثب ؟ ا فوالله ، ما أحبّ أنّ لي ملك الشَّام إلى مصر وأنّي قتلتك ! فبعث إليه مَسْلَمَة : إنّى كافّ عنك ما دمت أنت والى مصر .

وبعث قَيْس ـوكان حازماً ـ إلى أهل خَرنبا : إنّي لا أكرهكم على البيعة ، وإنّي كافّ عنكم ، فهادنهم وجبى الخراج ليس أحد ينازعه (١١) .

وفي تاريخ الطبري عن أبي مِخْنَف: لمّا أيس معاوية من قَيْس أن يتابعه على أمره، شقٌ عليه ذلك ؛ لما يعرف من حزمه وبأسه، وأظهر للناس قبله أنّ قَيْس بن سَعْد قد تابعكم، فادعوا الله له، وقرأ عليهم كتابه الّذي لان له فيه وقاربه.

قال: واختلق معاوية كتاباً من قَيْس بن سعد، فقرأه على أهل الشَّام:

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم ، للأمير معاوية بن أبي شفيّان من قيْس بن سعد ، سلام عليك ، فإنّي أحمد إليكم الله الَّذي لا إله إلاّ هو ، أمّا بعد ، فإنّي لمّا نظرت رأيت أنّه لا يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماً برّاً تقيّاً ، فنستغفر الله على لذنوبنا ، ونسأله العصمة لديننا . ألا وإنّي قد ألقيت إليكم بالسّلم ، وإنّي أجبتك إلى قتال قتلة عثمان ، إمام الهدى المظلوم ، فعوّل عليّ فيما أحببت من الأموال والرِّجال أعجّل عليك ، والسّلام .

فشاع في أهل الشَّام أن قَيْس بن سَعْد قد بايع معاوية بن أبي سُفْيَان ، فسرّحت عيون عليّ بن أبي طالب إليه بذلك ، فلمّا أتاه ذلك أعظمه وأكبره ، وتعجّب له ، ودعا بنيه ، ودعا عبدالله بن جعفر فأعلمهم ذلك ، فقال : ما رأيكم ؟

الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٥٤، تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٤٨ وفيه «خربتا» بـدل «خَرنبا» في كـلا
 العوضعين: الغارات: ج١ ص ٢١١ وراجع أنساب الأثراف: ج٣ ص١٦٢.

فقال عبدالله بن جعفر: يا أمير المؤمنين ، دَع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، اعزل قَيْساً عن مصر .

قال لهم على : « إنَّى والله ، ما أُصدَّق بهذا على قَيْس » .

فقال عبدالله: يا أمير المؤمنين ، اعزله ، فو الله ، لئن كان هذا حقاً لا يعتزل لك إن عزلته (١) .

وفي تاريخ الطبري عن أبي مِخْنَف: جاء كتاب من قَيْس بن سَعْد فيه: بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم، أمّا بعد، فإنّي أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أنّ قبلي رجالاً معتزلين قد سألوني أن أكفّ عنهم، وأن أدعهم على حالهم حتَّى يستقيم أمر الناس، فنرى ويروا رأيهم، فقد رأيت أن أكفّ عنهم، وألا أتعجّل حربهم، وأن أتألفهم فيما بين ذلك لعلّ الله كالله أن يُقبل بقلوبهم، ويفرّقهم عن ضلالتهم، إن شاء الله.

فقال عبدالله بن جعفر : يا أمير المؤمنين ، ما أخوفني أن يكون هذا ممالأة لهم منه ، فمره يا أمير المؤمنين بقتالهم ، فكتب إليه عليّ :

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم ، أمَّا بعد ، فسر إلى القوم الَّذين ذكرت ، فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون وإلّا فناجزهم ، إن شاء الله .

فلمًا أتى قَيْس بن سَعْد الكتاب فقرأه ، لم يتمالك أن كتب إلى أمير المؤمنين : أمّا بعد يا أمير المؤمنين ، فقد عجبت لأمرك ، أتأمرني بقتال قوم كافّين عنك ، مُفرّغيك لقتال عدوّك ؟ و إنّك متى حاربتهم ساعدوا عليك عدوّك ، فأطعني

١٠ تساريخ الطبري: ج٤ ص٥٥٣، الغمارات: ج١ ص٢١٥ وراجمع: الكمامل فسي التماريخ: ج٢ ص٣٥٥،
 أنساب الأشراف: ج٢ ص١٦٣.

٥٠ ......مكاتيب الأنمّة /ج ١

يا أمير المؤمنين ، واكفُف عنهم ، فإنَّ الرَّأي تركهم ، والسَّلام ...

فبعث عليٌّ محمَّد بن أبي بكر على مصر وعزل عنها قَيْساً (١).

وفي تاريخ الطبري عن كَعْب الوالبي: إنّ عليّاً كتب معه (أي محمّد بن أبي بكر) إلى أهل مصر كتاباً ، فلمّا قدم به على قَيْس ، قال له قَيْس : ما بال أمير المؤمنين ؟! ما غيّره ؟ أدخل أحد بيني وبينه ؟

قال له: لا ، و هذا السُّلطان سلطانك!

قال: لا ، والله ، لا أقيم معك ساعة واحدة . وغضب حين عزله ، فخرج منها مقبلاً إلى المدينة ، فقدمها ، فجاءه حسّان بن ثابت شامتاً به \_وكان حسّان عثمانياً \_ فقال له : نزعك عليّ بن أبي طالب ، وقد قتلت عثمان فبقي عليك الإثم ، ولم يحسن لك الشكر !

فقال له قَيْس بن سعد: يا أعمى القلب والبصر ، والله ، لولا أن ٱلقِيَ بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك ، اخرج عني .

ثمّ إنّ قَيْساً خرج هو وسَهْل بن حُنَيْف حتَّى قدما على عليّ ، فخبّره قَـيْس فصدّقه عليّ ، ثمّ إنّ قَيْساً وسهلاً شهدا مع عليّ صفِّين (٢).

وفي سِيَرِ أَعلامِ النَّبلاء عن الزَّهْريّ : قدم قَيْس المدينة فتوامر (٣) فيه الأُسْوَد بـن أبي البختري ومروان أن يُبيّتاه ، وبلغ ذلك قَيْساً ، فقال : والله ، إنّ هذا لقبيح أن أفارق عليّاً وإن عزلني ، والله ، لألحقنّ به .

١. تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٥٥٤؛ الغارات: ج ١ ص ٢١٨ و ٢١٩ وراجع أنساب الأشراف: ج ٣ ص١٦٣.

تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٥٥، أنساب الأشراف: ج٣ ص١٦٤ نـحوه، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٥٦؛
 الغارات: ج١ ص٢١٩ .

٣. آمَرَه في أمْره ووامَرَه واستَأمَرَه : شاوَرَه (لسان العرب: ج٤ ص٣٠).

فلحق به ، وحدّثه بما كان يعتمد بمصر . فعرف عليّ أن قيساً كان يداري أمراً عظيماً بالمكيدة ، فأطاع عليّ قيساً في الأمر كله ، وجعله على مقدّمة جيشه (١١) .

وفي الغارات عن المَدائِنيّ عن أصحابه: فسدت مصر على محمّد بن أبي بكر، فبلغ عليّاً توثّبهم عليه، فقال: ما لمصر إلّا أحد الرّجلين: صاحبنا اللّذي عزلناه عنها بالأمس\_يعنى قَيْس بن سَعْد\_أو مالك بن الحارث الأشتر.

وكان علي الله حين رجع عن صفين قد رد الأشتر إلى عمله بالجزيرة ، وقال لقيس بن سعد: أقم أنت معي على شرطتي حتَّى نفرغ من أمر هذه الحكومة ، ثمّ أخرج إلى أذربيجان ، فكان قيس مقيماً على شرطته (٢).

وفي تاريخ الطبري عن الزُّهْريّ: جعل علي ﷺ قَيْس بن سَعْد على مقدّمته من أهل العراق إلى قبل أذربيجان، وعلى أرضها، وشرطة الخميس الَّذي ابتدعه من العرب، وكانوا أربعين ألفاً، بايعوا عليّاً ﷺ على الموت، ولم يزل قَيْس يدارئ ذلك البعث حتَّى قُتل عليّ ﷺ "").

[أقول: قَيْس، هو قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة، الصَّحابي العظيم، سيّد الخَرْرَج، الخطيب البليغ، والشَّاعر المُفَلِّق، من أركان الشَّيعة وأكابرهم، ومن المخلصين الأمير المؤمنين الله والمتفانين فيه، والَّذِين لا ينسى التَّاريخ الإسلامي مواقفهم النَّبيلة، وحق على العالم البشري أن يقف موقف التَّبجيل والأحترام والتَّقدير له، جيلً بعد جيل.

١ . سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٣ص١١ الرقم ٢١، تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٩ ص ٤٢٨ وفسيه «وجمعله مقدّمة أهمل
 العراق على شرطة الخميس الذين كانوا يبايعون للموت».

٢. الغارات: ج ١ ص٢٥٦؛ تاريخ العلبري: ج ٥ ص ٩٥. الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤١٠.

٣. تاريخ الطبري: ج٥ ص١٥٨.

إنَّ قَيْساً رجل الشِّيعة، أعرف من أن يكتب عنه القلم، وأعظم من تحوم حوله العبارة، فلقد كتب عنه كل مورِّخ ومحدِّث، وبحث حوله كل من أراد التنقيب في التَّاريخ الإسلامي، وإنَّك لتجد اسمه في مختلف المعاجم، كأشد الغابة، والإصابة، والاستيعاب، والقاموس، وترجمه العلّامة المفضال الحجّة الأميني رَّهُ، في كتابه القيّم «الغدير»، ونحن بدورنا نذكر هنا طرفاً من أخباره ومآثره وآثاره وشؤون حياته، إن شاء الله، ونترك الاستقصاء في البحث عن جميع ما له علقة به إلى رسالة مفردة، نسأل الله أن يوفّقنا لإنجازها في المستقبل القريب.

شمائله: كان قيس رجلاً ضخماً حسناً طويلاً، وكان من الله ين طولهم عشرة أشبار، بأشبار أنفسهم، وقيل ثمانية عشر شبراً في عرض خمسة أشبار، وليس في وجهه لحية، ولا شَعْرة واحدة، وكان أصلها سناطاً (١١)، وكان إذا ركب الفرس المشرف رجلاه تخطّان الأرض، وفي المثل السَّائر: «سراويل قيس»، وخلاصة القول أنّه كان له جتّة عظيمة، ووجه جميل، ويدان قويّتان، يعلو ولا يعلى عليه، له بسطة في الجسم وبسالة. (٢)

وأمّا فروسيّته، فلا يوجد تاريخ إسلامي ولا معجم، إلّا وفيه جميل النَّناء على فروسيّته وشجاعته وبأسه وشدّته في عهد النَّبيَ على والوليّ الله كان حامل راية الأنصار مع رسول الله على وكان من النَّبيّ على بمنزلة صاحب الشُّرطة من الأمير مع النَّجدة والشَّجاعة، وكان حامل راية الأنصار مع الوليّ الله أيضاً،

السُّناط بالكسر وبالضم: كوسج لا لحية له أصلاً، أو الخفيف اللّحية ولم يبلغ حال الكوسج، أو لحيته في الذّقن وما بالعارضين شيء. (القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣٦٧).

۲. راجع: مروج الذّهب: ج ۳ ص ۲٦، المعارف لابن قتيبة: ص٥٩٣، مقاتل الطالبيين: ص٧٠-٧٩؛ رجال الكشّي: ج١ ص٣٢٧ الرقم ١٧٧، الغدير: ج٢ ص١٠٨ والإصابة، الاستيعاب، أسد الغابة).

وله مواقف باسلة في حرب صفّين، وقد بلغ من غيظ معاوية لعنه الله منه، أنَّـه كان يقنت ويلعن قَيْساً.

وينص المورّخون أنَّه قد غمَّه رجال من أصحاب أمير المؤمنين الله منهم قيْس، وكان أشد النَّاس بعد أمير المؤمنين الله وكان معاوية يقول: والله ، إنَّ قَيْساً يريد أن يفنينا غداً ، ان لم يحبسه عنّا حابس الفيل ، وسيأتي بعضٌ من كلمات قيْس الخالدة .(١)

وأمًّا دهاؤه ورأيه وعقله فهو ممًّا أطبق عليه أصحاب المعاجم، قال أبو عمر: كان أحد الفضلاء الجلّة أو أحد دهاة العرب، وأهل الرَّأي والمكيدة في الحروب مع النَّجدة والبسالة، وتبعه أيضاً ابن حَجَر وابن الأثير، وأوفى دليل على ذلك آراؤه وأساليبه في إمارته، بل هو في الطَّبقة العُليا من أصحاب الرَّأي والنَّهى، وهو القائل:

«لولا أنِّي سمعت رسول الله على يقول: المكر والخديعة في النَّــار، لكـنت مـن أمكر هذه الأُمّة».

وكان يقول: «لولا الإسلام لمكرت مكراً لا تطيقه العرب».

بل كان معاوية يخاف من دهاء قيس ورأيه .(٢) إنَّ قَيْساً لمَّا قدِم المدينة فأخافه مروان والأسود بن أبي البختري؛ حَتَّىٰ إذا خاف أن يؤخذ أو يُقتَل ركب راحلته، فظهر إلى عليّ، فكتب معاوية إلى مروان والأسود يتغيَّظ عليهما، ويقول: أمددتُما عليًا بقيس بن سَعْد ورأيه ومكايَدته، فوالله لو أنَّكما أمددتُماه بثمانية آلاف مقاتل

۱. راجع: وقعة صفين: ص ٤٤٧، الغدير: ج٢ ص ٧٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبـي الحـديد: ج٨ ص ٨٦، أسـد الغابة: ج١ ص ٤٠٤ الرقم ٤٣٥٤، الإصابة: ج٥ ص ٣٦٠ الرقم ١٩١٧، الاستيعاب: ج٣ص ٣٥٠ الرقم ٢١٥٨.
 ٢. تاريخ الطبري: ج٤ ص ٥٥٥، أنساب الأشراف: ج١ ص ٣٠٠.

٥١٢ ......مكاتيب الأنمّة /ج ١

ماكان ذلك بأغيظ إلى من إخراجكما قيس بن سَعْد إلى على .(١)

وقال الطّبري: فقدم قَيْس على عليّ، فلمّا أنبأه الحديث، وجاءهم قتل محمّد بن أبي بكر، عرف أنَّ قَيْس بن سَعْد كان يوازي (يقاسي) أموراً عظاماً من المكائدة . (٢) هذا، وقد مرَّ أنَّ عليًا ﷺ كان عالماً بذلك، ولكن الجأوه إلى عزل قيْس، وفي الغدير: عن الحلبي: من وقف على ما وقع بينه وبين معاوية لرأى العجب من وفور عقله . (٣) وعن البداية والنّهاية : ولاه عليّ نيابة مصر، وكان يقاوم بدهائه و خديعته وسياسته، لمعاوية وعَمْرو بن العاص . (٤)

وفي الغدير: بعد ذكره كلام المُغِيْرة ونصيحته لأمير المؤمنين الله في إقرار معاوية على عمله وإبائه الله عن قبوله قال: فقام قَيْس بن سعد، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ المُغِيْرة أشار عليك بأمر لم يُرد الله به، فقدَّم فيه رجلاً وأخّر فيه أخرى، فإن كان لك الغلبة يقرَّب إليك بالنَّصيحة، وإن كانت لمعاوية يقرَّب إليه بالمشورة، ثمَّ أنشأ يقول:

يَكَ ادُ ومَن أرسى بُثَيراً (٥) مَكَ انَهُ مُ غِيْرَةُ أَنْ يَسَقُوى عَلَيْكَ مُعَاوِيَهُ وَكُنْ وَمِن أَرِسَى بُثَيراً اللهِ فِينا مُوفَقًا وَيَلْكَ اللّهِ عَلَيْ اللهِ فِينا مُوفَقًا وَيْلُكَ اللّهِ عَلَيْ اللهِ فِينا مُوفَقًا وَيْدُكُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ مَاءَ مَكَ انَها وَأَرْضاً دَحاها فاستقرَّتْ كَماهِيَهُ (١٦) فَسُبْحانَ مَنْ عَلَىٰ السّماءَ مَكَ انَها وأَرْضاً دَحاها فاستقرَّتْ كَماهِيَهُ (١٦)

١. المصنف لعبد الرزاق: ج ٥ ص ٤٦٠ ح ٩٧٧٠، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٩٤.

٢. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٥٥.

٣. الغدير : ج٢ ص٧٢.

البداية والنهاية: ج٨ ص٩٩.

٥. بثير: جبل معروف.

٦. الغدير: ج٢ ص٧٤، الأمالي للطوسي: ص٨٨ - ١٣٣.

وسعى معاوية بكل مكيدته أن يكيد قَيْساً، وهو بمصر، أو يكيده وهو أمير عسكر الإمام السبط الأكبر الله، فلم يتمكّن من ذلك، وعجز عن خداعه.(١)

وبالجملة، لا يشك من له أدنى إلمام بالتَّاريخ والمعاجم في عقل قَيْس ودهائه وحزمه ورأيه، ومن الأدلة على ذلك كلماته الخالدة الدَّالة على دقَّة في ملاحظة، وعمَّن في التَّفكر وسداد في الرَّأي، ونحن نورد منها ما عثرنا عليه:

#### خطابته:

1 ـ لمَّا وصل كتاب قَتُمَّ بن عبَّاس من مكة إلى أمير المؤمنين الله يخبره أنَّ طَلْحَة والزُّبير وعائِشَة قد خرجوا من مكة، يريدون البصرة، وقد استنفروا النَّاس، فلم يَخِفَّ معهم إلاّ من لا يعتد بمسيره، ومن خلفت بعدك فعلى ما تحبّ. فلمَّا قدم على علي كتابه غمَّه ذلك، وأعظمه النَّاس، وسقط في أيديهم، فقام قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة، فقال:

يا أمير المؤمنين، إنَّه والله، ما غمَّنا بهذين الرَّجلين كغمِّنا بعائِشَة، لأنَّ هذين الرَّجلين حلال الدَّم عندنا؛ لبيعتهما ونكثهما، ولأنَّ عائِشَة من علمت مقامها في الإسلام، ومكانها من رسول الله، مع فضلها ودينها وأمومتها منًا ومنك، ولكنَّهما يقدمان البصرة، وليس كلُّ أهلها لهما، وتقدِم الكوفة، وكل أهلها لك، وتسير بحقّك إلى باطلهم، ولقد كنَّا نخاف أن يسيرا إلى الشَّام، فيقال: صاحبا رسول الله، وأمُّ المؤمنين، فيشتد البلاء، وتعظم الفتنة، فأمًا إذا أتيا البصرة، وقد سبقت إلى

ا. راجع: أنساب الأشراف: ج٣ ص١٦٢ - ١٦٣، تاريخ الطبري: ج٤ ص٠٥٥-٥٥٥، مروج الذهب: ج٣ ص٢٥٠، الإصابة: ج٣ ص٢٤٦، مقاتل الطالبيين: ص٥٥، الإصابة: ج٣ ص ٢٤٦، أسد الغابة: ج٤ ص ٢١٦، الاستبعاب: ج٣ ص ٢٢٦، مقاتل الطالبيين: ص٥٠ البيان والتبيين: ج٢ ص ٣٠٦: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ١٧٦ و ٤٠٠٤.

طاعتك، وسبقوا إلى بيعتك، وحكم عليهم عاملك، ولا والله، ما معهما مثل ما معك، ولا يقدمان على مثل ما تقدِم عليه، فسر فإنَّ الله معك. (١)

٢ ـ لمَّا قدم قَيْس مصر، وقرأ كتاب أمير المؤمنين على النَّاس، قام قَـيْس خطيباً، فقال:

الحمد لله الَّذي جاء بالحقّ، وأمات الباطل وكبت الظَّالمين، أيُّها النَّاس، إنَّا قد بايعنا خير من نعلم بعد محمّد نبيّنا ﷺ، فقوموا أيُّها النَّاس، فبايعوا على كتاب الله على وسنّة رسوله على أن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم. (٢)

٣ - ولمَّا أراد الله المسير إلى صفِّين، قام قَيْس بن سَعْد بن عُبادَة، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال:

يا أمير المؤمنين، انكمش بنا إلى عدونا، ولا تعرد (٣)، فو الله لجهادهم أحبّ إليّ من جهاد التّرك والرّوم، لإدهانهم في دين الله واستذلالهم أولياء الله من أصحاب محمّد على من المهاجرين والأنصار والتّابعين بإحسان، إذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سيّروه، وفيؤنا لهم في أنفسهم حلال، ونحن لهم فيما يزعمون قطين (٤). (٥)

٤ ـ لمًا عزم أمير المؤمنين الله على الخروج من المدينة إلى العراق، وخالفه قوم قال قَيْس:

١. الإمامة والسياسة: ج١ ص٨١.

٢. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٤٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٦ ص٦٠.

٣. عرّد الرجلُ عن قرنه: إذا أحجم ونكل، والتعريد: الفرار. ( لسان العرب: ج ٣ص ٢٨٨).

٤. القطين: تُبَّاعُ الملك ومماليكة وخدمه، والمقيمون في الموضع لا يكادون يبرحونه. (لسمان العرب: ج ١٣ ص ٣٤٣).

٥. وقعة صفيّن: ص٩٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣ ص١٧٣.

يا أمير المؤمنين، ما على الأرض أحد أحبّ إلينا أن يقيم فينا منك، لأنّك نجمنا الَّذي نهتدي به، ومفزعنا الَّذي نصير إليه، وإن فقدناك لتُظلِمَن أرضُنا وسماؤنا، ولكن والله، لو خليتَ معاوية للمكر، ليرومَنَّ مصر، ولَيُفسِدَنَّ اليمن، وليطْمَعَنَّ في العراق، ومعه قوم يمانيّون قد أشربوا قتل عثمان، وقد اكتفوا بالظنّ عن العلم، وبالشكّ عن اليقين، وبالهوى عن الخير، فسر بأهل الحجاز وأهل العراق، ثُمَّ ارمه بأمر يضيق فيه خناقهُ(۱)، ويقصر له من نفسه.

فقال ﷺ: « أحسنْتَ واللهِ، يا قَيْسُ » . (٢)

دعا معاوية يوماً النُعْمان بن بَشير بن سَعْد الأنْصاريّ، ومَسْلَمَة بن مخلّد الأنْصاريّ، ولم يكن معه من الأنصار غيرهما، فقال:

يا هذان، لقد غمَّني ما لقيت من الأوس والخَزْرَج، صاروا واضعِي سيوفهم على عواتقهم يدعُون إلى النِّزال، حَتَّىٰ والله وجبَّنوا أصحابي، الشُجاع والجبان، وحتى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشَّام إلَّا قالوا قتلته الأنصار. أمَا والله، لألقينَّهم بحَدِّي وحديدي، ولأُعبِّينَّ لكلِّ فارسٍ منهم فارساً ينشَبُ في حلْقِه، ثُمَّ لأرمينَّهم بأعدادهم من قريش، رجال لم يغذُهُم التَمرُ والطَفَيْشَل (٣)، يقولون نحن الأنصار، قد والله، آوَوْا ونَصَروا، ولكن أفسدوا حقَّهم بباطلهم.

[فأجابه النَّعْمانُ ومَسْلَمَةُ]... وانتهى الكلامُ إلى الأنصار، فجمع قَيْسُ بن سَعْد الأنصاريّ الأنصار، ثُمَّ قام خطيباً فيهم، فقال: إنَّ معاوية قد قال ما بَلَغكم، وأجاب عنكم صاحباكم، فلعمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه بالأمس، وإن

١ . هم في خُناق: أي في ضيق (النهاية: ج ٢ ص ٨٥).

٢. الأمالي للطوسي: ص٦١٦ح ١٥١٨، الغدير: ج٢ ص٧٥.

٣. الطُّفيشل: نوع من اطرق معروف (تاج العروس: ج ١٥ ص ٤٣٧).

وتَرْتُموه في الإسلام فقد وتَرْتُموه في الشِّرك، وما لكم إليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدِّين الَّذي أنتم عليه، فجِدُّوا اليوم جِدًا تُنْسونَه به ما كان أمس، وجدُّوا غداً جِدًا تُنْسُونه به ما كان اليوم، وأنتم مع هذا اللِّواء الَّذي كان يقاتل عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل، والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب.

وأمًّا التَّمر، فإنَّا لم نغرسُه، ولكن غلبنا عليه مَن غَرسَه.

وأمًّا الطَّفيشل، فلو كان طعامَنا لَسُمِّينا به اسماً، كما سُمِّيت قريش السَّخينة. ثُمَّ قال قَيْس بن سَعْد في ذلك:

يا ابْنَ هِنْدِ دَعِ التَّوثُّبَ في الحَرْبِ إذا نَصحْنُ في البِلادِ نَأَيْسنا نحنُ مَنْ قَدْ رَأَيْتَ فَادْنُ إذا شِئْتَ بِمَنْ شِعْتَ فِي العَجَاجِ إليْسنا إنْ بَرَزْنا بِالجَمْعِ نَلقَكَ في الجَمْعِ وإنْ شِعْتَ مَصحْفَةُ أَسْرَيْنا فالقَنَا في اللَّهَ فِي الخَرْرَجِ نصد عُو فِي حَرْبِنا أَبَسويْنا في اللَّفيفِ نَلْقَكَ فِي الخَرْرَجِ نصد عُو فِي حَرْبِنا أَبَسويْنا

إنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِذَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِل

١. العجاج: الغبارُ، والدَّخان أيضاً، والعجاجة أخصَّ منه.

فلمًا بلغ شعرُه معاوية ، دعا عَمْرو بن العاص ، فقال: ما ترى في شمَّم الأنصار؟ قال: أرى أن تُوعِد ولا تشتُم ، ما عسى أنْ نقول لهم؟ إذا أردتَ ذمَّهم فلْمَّ أبدائهم ولا تذمَّ أحسابهم .

قال معاوية: إنَّ خطيب الأنصار قَيْسَ بن سَعْد يقوم كلَّ يوم خطيباً، وهو والله، يريد أن يُفنِينا غداً إن لم يحبِسْه عنًا حابس الفيل، فما الرَّأي؟

قال: الرَّأي التَّوكُل والصَّبر .(١)

٦ [سأل يوماً معاويةُ النَّعْمانَ بن بَشير أن يخرج إلى قَيْس ويعاتبه ويسأله السلم،] فخرج النَّعْمان حَتَّىٰ وَقَف بين الصَّفِين، فقال: يا قَيْس، أنا النَّعْمان بن بشير.

فقال قَيْس: هِيه يا ابن بشير، فما حاجتُك؟

فقال النَّعْمان: يا قَيْس إنَّه قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنَفْسه، ألسُتُم معشر الأنصار، تعلمون أنَّكم أخطأتم في خذْل عثمانَ يوم الدَّار، وقتلتمْ أنصارَه يوم الجمل، وأقحمتم خيولكم على أهل الشَّام بصفين، فلوكنتم إذْ خذلتُم عثمانَ خذَلْتم عليًا لكانت واحدة بواحدة، ولكنَّكم خذلتم حَقًا ونصرتُم باطلاً، ثُمَّ لم ترضوا أن تكونوا كالنَّاس، حَتَّىٰ أعلَمْتُم في الحرب، ودعوتم إلى البِراز، ثُمَّ لم ينزِل بعليًّ أمرٌ قطُّ إلا هوَّنتم عليه المُصِيبة، ووعدتموه الظَّفر، وقد أخذت الحربُ منًا ومنكم ما قد رأيتم، فاتقوا الله في البقيَّة.

فضحك قَيْس، ثُمَّ قال: ماكنتُ أراك يا نُعْمان تجترِئُ على هذه المقالة، إنَّه لا ينصح أخَاه مَن غشَّ نفسه، وأنتَ والله الغاشُّ الضَّالُ المضلِّ.

١. وقعة صغيَّن : ص٤٤٥\_٤٤٧، الغدير : ج٢ ص٨٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :ج٨ ص٨٤.

أمًّا ذِكرك عثمانَ، فإن كانت الأخبارُ تكفيك فخُذْها منِّي واحدةً، قَتَل عثمان من لستَ خيراً منه، وخذَله من هو خيرٌ منك. وأمَّا أصحاب الجمل فقاتلناهم على النَّكْث. وأمَّا معاوية فوالله أن لو اجتمعت عليه العرب (قاطبةً) لقاتلته الأنصار.

وأمًّا قولك: إنَّا لسناكالنَّاس، فنحن في هذه الحرب كماكنًّا مع رسول الله، نتقي السُّيوف بوجوهنا، والرِّماحَ بنُحُورنا، حَتَّىٰ جاء الحقُّ وظهر أمرُ اللهِ وهُم كارِهون، ولكن انظُر يا نَعْمان، هل ترى مع معاوية إلَّا طليقاً أو أعرابيًّا أو يمانيًا مُسْتَدْرَجاً بغُرور.

انظُر أينَ المهاجرون والأنصار والتَّابعون بإحسان، الَّذِين رضي الله عنهم؟ ثُمَّ انظُر هل ترَى مع معاوية غيرَك وصُوَيحِبِك؟ ولستما والله ببدرِيَّين ولا عَقَبيَّين ولا أُحُدِيَّيْنِ، ولا لكما سابقة في الإسلام، ولا آية في القرآن.

ولعَمري لئن شغبتَ علينا، لقد شَغَب علينا أبوك. وقال قَيْس في ذلك:

والرَّاقَ صَاتِ بِكُلِّ أَشَعَثَ أَغْبَرِ خُوصِ العُيونِ تحثُّها الرُّكِبانُ مَا السَّا أَسِيافَنا فَسِيمن نَصَحَارِبُه ولا النَّعْمانُ مَا البَيانَ وفِي العِيانِ كِفَايَةً لوكان يَنْفَعُ صَاحِبَيْهِ عِيانُ تَركا البَيانَ وفِي العِيانِ كِفَايَةً لوكان يَنْفَعُ صَاحِبَيْهِ عِيانُ

ثُمَّ إِنَّ عليًّا ﷺ دعا قَيْس بن سعد، فأثنى عليه خيراً وسوَّده على الأنصار .(١)

٧ - [لمَّا تخلَّف جمع من أهل المدينة عن علي ﴿ قَالَ الأَشْتَر لَعَلَي ﴿ ]
 دعني يا أمير المؤمنين، أُوقع بهؤلاء الَّذِين يتخلفون عنك.

فقال له على ﷺ : «كُفَّ عَنِّي»، فانصرف الأشْتَر وهو مغضب.

ثُمَّ إِنَّ قَيْس بن سَعْد لقي مالكاً الأشْتَر في نفر من المهاجرين والأنصار، فقال قَيْس للأشْتَر: يا مالِك، كلَّما ضاق صدرُك بشيء أخرجته، وكلَّما استبطأت أمراً استعجلته، إنَّ أدب الصَّبر التَّسليم، وأدب العجلة الأناة، وإنَّ شرَّ القول ما ضاهى العيب، وشرَّ الرَّأي ما ضاهى التَّهمة، وإذا ابتليت فاسأل، وإذا أمرت فأطع، ولا تسأل قبل البلاء، ولا تكلف قبل أن ينزل الأمر، فإنَّ في أنفسنا ما في نفسك، فلا تشقّ على صاحبك. (١)

٨ ـ قال اليعقوبي: \_في صلح الإمام الحسن الله مع معاوية \_ وأتاه قَيْس بن
 سَعْد بن عُبادَة، فقال: بايع قَيْس! قال: إنْ كنتُ لأكره مثل هذا اليوم، يا معاوية.
 فقال له: مه، رحمك الله!

فقال: لقد حرصت أن أفرّق بين روحك وجسدك قبل ذلك، فأبى الله، يا ابن أبى سُفْيَان، إلَّا ما أحبّ.

قال: فلا يُردّ أمر الله.

قال: فأقبل قَيْس على النَّاس بوجهه، فقال: يا معشر النَّاس، لقد اعتضتم الشَّر من الخير، واستبدلتم الذَّل من العزّ، والكفر من الإيمان، فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين، وابن عمّ رسول ربّ العالمين، وقد وليَكُم الطَّليق ابن الطليق يسومكم الخسف، ويسير فيكم بالعسف، فكيف تجهل ذلك أنفسكم، أم طبع الله على قلوبكم، وأنتم لا تعقلون.

فجثا معاوية على ركبتيه، ثُمَّ أخذ بيده، وقال: أقسمت عليك! ثُمَّ صفق على

١. الأمالي للطوسي: ص٧١٧ - ١٥٥٨، الغدير: ج٢ ص٧٣.

٥٢ ..... مكاتيب الأنمَة /ج ١

كفّه، ونادى النَّاس: بايع قَيْس! فقال، كذبتم، والله، ما بايعت. (١١)

 ٩ ـ قال معاوية لقيس بن سعد: رحِم الله أبا حسن؛ فلقد كان هشًا بشًا ذا فكاهة.

قال قَيْس: نعم كان رسول الله ﷺ يمزَحُ ويبتسم إلى أصحابه، وأراك تُسرّ حَسْواً في ارتِغاء (٢)، وتعيبه بذلك! أمّا والله، لقد كان مع تلك الفُكاهة والطّلاقة أهيَبَ من ذي لِبُدتين قد مسه الطّوى؛ تلك هيبة التَّقوى، وليس كما يهابك طَغامُ أهل الشَّام. (٣)

10 - دخل قَيْس بن سَعْد بعد وفاة عليّ، ووقوع الصَّلح في جَماعة من الأنصار على معاوية، فقال لهم معاوية: يا معشر الأنصار بِمَ تطلبون ما قبلي؟ فوالله لقد كنتم قليلاً معي كثيراً عليّ، ولفللتم حَدِّي يـوم صِفِّين حَتَّىٰ رأيت المنايا تلظّى في أسنتكم، وهجوتموني في أسلافي بأشَدَّ من وقع الأسنّة، حَتَّىٰ إذا أقام الله ما حاولتم ميله قلتم: ارْعَ فينا وصية رسول الله على العِدرة (١٤).

فقال قَيْس: نطلب ما قبلك بالإسلام الكافي بـ الله، لا بـما تـمتُ بـ الله الأحزاب، وأمًّا عداوتنا لك فلو شئت كففتها عنك.

وأمَّا هجاؤنا إيَّاك، فقول يزول باطله، ويثبت حقَّه.

۱. تاریخ الیعقوبی : ج۲ ص۲۱۲، الغدیر : ج۱ ص۲۵.

٢. جاء في الحديث: «رغوة السّدر» والمراد زبده الذي يعلو عند ضربه بالماء (مجمع البحرين: ج ٢ ص ٧١٦).

٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص٢٥.

٤. يضرب مثلاً للرجل يعتذر ولا عُذرَ له، أصل ذلك: أنّ رجلاً ضاف قوماً فاستسقاهم لبناً، وعندهم لبن قد حقنوه فاعتلُو أو أعتذروا، فقال: أبى الحقين العذرة، أي أنّ هذا اللّبن يكذّبكم (لسان العرب: ج ١٣ ص ١٢٠).

مكاتيب الإمام علىّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ......................

وأمًّا استقامة الأمر فعلى كره كان منًا.

وأمًّا فَلُّنا حدَّك يوم صفِّين، فإنَّا كنَّا مع رجل نرى طاعَتَه طاعة الله.

وأمًّا وصيّة رسول الله بنا، فمن آمن به رعاها بعده.

وأمًّا قولك: «يأبى الحقين العذرة» فليس دون الله يد تحجزك منًّا يا معاوية . (١) ١١ - لمًّا فرّ عبيد الله بن العبَّاس ولحِق بمعاوية، خرج قَيْس وصلّى بالجند، ثُمَّ خطبهم فقال:

أيُها النَّاس، لا يهولنَّكم ولا يَعظُمنَ عليكم ما صنع هذا الرَّجل الوله الورع (أي الجبان)، إنَّ هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قطُّ، إنَّ أباه عم رسول الله على خرج يقاتله ببدر، فأسره أبو اليسر كَعْب بن عَمْرو الأنْصاريّ، فأتى به رسول الله على فأخذ فداءه فقسمه بين المسلمين، وإنَّ أخاه ولَّه علي أمير المؤمنين على البصرة، فسرق مال الله ومال المسلمين، فاشترى به الجواري، وزعم أنَّ ذلك له حلال، وإنَّ هذا ولاه على اليمن فهرب من بُسر بن أرطاة، وترك ولده حَتَّى قتلوا، وصنع الآن هذا الَّذي صنع .(٢)

[وأمَّا سخاء قَيْس وإمارته في العهد النَّبويّ، وفي حكومة الوصيّ، وشرفه وزهده وفضله وحياته ووفاته، فعليك بكتب المعاجم والتَّاريخ، فلقد أطال الأميني الكلام في الغدير، وأجاد وأفاد لله درّه وعليه أجره، فلو أردنا أن نكتب

١. مروج الذُّهب: ج٣ص٢٦، العِقد الفريد: ج٤ ص٣٤.

مقاتل الطالبيين: ص٧٧، رجال الكشي: ج١ص١١ الرقسم ١٧٩. وإن شنت زيادة عملى ذلك فراجع:
 الاحتجاج: ص١٥٢، الغدير: ج٢ ص٧٧ وص٧٧ وص٩٩ وص٩٩ وص١٠٠ وص١٠٦ وج١٠ ص١٥٧؛
 البيان والتبيين: ج٢ ص٩٦، العقد الفريد: ج٤ ص٣٣٨، مقاتل الطالبيين: ص٥٦ و٦٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٦ ص٣٤، الإمامة والسياسة: ج١ ص١٩١.

عنه بما يحقّ له ويستحقّه لكان كتاباً ضَخْماً خارِجاً عن شرط الكتاب، ولا غُرو أن يكون قَيْس كذلك بعد أن أدرك رسول الله على الله ولازمه ونهل منه واستفاد، وكان منه على الشّرطة من الأمير، يلي ما يلي من أموره، وكان صاحب راية الأنصار في بعض غزواته على الصّدقة.

وولاً أمير المؤمنين على مصر، ثم شرطته، ثم ولاه آذربايجان، وحضر معه حروبه على مقدمته تارة، وعلى رجًالة أهل البصرة أخرى، وسوّده على الأنصار، وبايع الإمام المجتبى على وكان على مقدّمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي و تبايعوا على الموت، وفي أهل بيته قال رسول الله على : (الجُودُ شِيمَةُ أَهْلَ ذَلِكَ البَيْتِ».

وقالﷺ : «اللَّهمّ اجعَلْ صَلواتِكَ ورَحمَتكَ علَى آلِ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ ،اللَّهمَّ ارحَمْ سَـغداً وآلَ سَعْدٍ».

وقال ﷺ لَسَعْد وقَيْس: «بارَكَ عَلَيْكُما يا أبا ثابِتٍ، فَقَدْ أَفلَحْتَ، إنَّ الأخلاف بيد الله، فمَن شاءَ أنْ يَمنحَهُ مِنها خَلَفاً صالِحاً مَنحَهُ، ولقَدْ مَنحَكَ اللهُ خَلَفاً صالِحاً».

ونختم ترجمته بكلام المسعودي في مروج اللَّهب: قال:

وقد كان قَيْس بن سَعْد من الزُّهد والدِّيانة والميل إلى عليِّ بالموضع العظيم، وبلغ من خوفه الله وطاعته إيَّاه، أنَّه كان يصلِّي، فلمَّا أهوى للسجود إذا في موضع سجوده ثعبان عظيم مطوّق، فمال عن النُّعبان برَأسه، وسجد إلى جانبه، فتطوّق النُّعبان برقبته، فلم يقصر من صلاته، ولا نقص منها شئياً، حَتَّىٰ فرغ، ثُمَّ أخذ النُّعبان فرمى به ،كذلك ذكر الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المُغِيْرَة، عن معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرِّضا(۱)].

١. مروج الذُّهب: ج ٣ ص ٢٦. وراجع في فضائله المذكورة رجـال الكشِّي: ج ١ ص ٩٥ الرقــم ١٥١ وص ٣٨

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين .......

# عَبدُاللهِ بنُ شُبَيْلٍ الأَحْمَسِيّ

كان والياً على آذربايجان مدّة (١). وعندما فُتحت ثانية سنة ٢٤ هـ أو ٢٥ هـ توجّه إليها أميراً على مقدّمة الجيش (٢). أثنى عليه الإمام علي الله بالتّواضع وحسن السيرة والهدي (٣).

### الأحْنَفُ بنُ قَيْس

الأحنف بن قيس بن معاوية ، أبو بحر التَّميميّ السَّعدي ، والأحنف لقب له لحنَف بن قيس بن معاوية ، أبو بحر التَّميميّ السَّعدي ، والسمه الضَّحَّاك ، وقيل : صخر ، من كبار تميم (٥) . أسلم على عهد النَّبيّ عَلَيْ (٦) ، لكنّه لم يَرَهُ (٧) . خُمِدَ بالحلم والسِّيادة ، وربّما أفرط

الرقم ٧٨ وص ٤٥ الرقم ٩٥ وص ١٠٩ الرقم ١٧٦ ـ ١٧٧ وص ١١٢ الرقم ١٧٩ ، القاموس : ج ٧ ص ٣٩٨ ـ
 ١٠٤ ، سفينة البحار : ج ٢ ص ٤٥٧ : أسد الغابة : ج ٤ ص ٢١٦ ، الإصابة : ج ٣ ص ٢٤٩ ، الاستيعاب : ج ٣ ص ٢٢٦ .

١. أنساب الأشراف: ج٣ ص٢٣٨: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٣.

٢. تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٢٤٦، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٢٣١، الإصابة: ج ٤ ص ١٠٩ الرقم ٤٧٦٠.
 الاستيعاب: ج ٣ ص ٥٨ الرقم ١٥٨٩، أسد الغابة: ج ٣ ص ٢٧٤ الرقم ٣٠٠٤ وفي الثلاثة الأخيرة «سنة ٢٨

٣. أنساب الأشراف: ج٢ ص٣٨٩: تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٢.

٤. الحَنَفُ في القَدَمينِ: إقبال كلِّ واحدة منهما على الأخرى بإبهامها ( لسان العرب: ج٩ ص٥٦ ).

٥. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٧ الرقم ٢٩ ، المعارف لابن قتيبة: ص٤٢٥ ، تاريخ مدينة دمشـق: ج٢٤ ص٣١٠ وقيه «وكان سيّد قومه».

٦. سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٧ الرقم ٢٩، تاريخ الإسلام للذهبي: ج٥ ص٣٤٦ الرقسم ١٣٦، الاستيعاب: ج١
 ص٣٠٠ الرقم ١٦٦١.

٧. الاستيعاب: ج ١ ص ٢٣٠ الرقم ١٦١ ، أسد الغابة: ج ١ ص ١٧٩ الرقسم ٥١ ، الإصابة: ج ١ ص ٣٣٢ الرقسم
 ٤٢٩ .

مترجموه في نقل بعض الأمثلة من حلمه وسيادته (١).

وكان الأحنف من أمراء الجيش في فتح خراسان أيّام عمر (٢). وفتح مَرْوفي عصر عثمان (٣). واعتزل الإمامَ أمير المؤمنين عليّاً الله في حرب الجمل (٤)، فتبعه أربعة آلاف من قبيلته تاركين عائِشَة ، (٥) ودَعته عائِشَة إلى اللّحاق بها ، فلم يُجِب ودحض موقفها بكلام بصير واع .(١)

وكان من قادة جيش الإمام الله في معركة صفين (٧) ، واقترح أن يمثّل الإمام الله في التَّحكيم بدل أبي موسى (٨).

واعتزل في فتنة ابن الحَضْرَمِيّ ولم يدافع عن الإمام الله . وكانت سياسته ترتكز على المسامحة والموادعة ، ومسايرة قومه وقبيلته ، والابتعاد عن التَّوتّر (٩) .

وكانت له منزلة حسنة عند معاوية(١٠)، لكنّه لم يتنازل عن مدح الإمام

١ . سِيرَ أعلام النبلاء: ج ٤ ص ٩١ الرقم ٢٩ ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج ٥ ص ٣٤٥ الرقسم ١٣٦ ، وفيات الأعيان:
 ج ٢ ص ٤٩٩ وفيهما «يُضرب به المثل في الحلم».

٢. المعارف لابن قتيبة: ص٤٢٥، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٤ ص٣١٣.

٣. تاريخ الطبري: ج٤ ص٣١٠، تاريخ خليفة بن خياط: ص١٢١، المعارف لابن قتيبة: ص٤٢٥، تاريخ مـدينة دمشق: ج٢٤ ص٣١٣.

٤. تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٠٠ ، الأخبار الطوال: ص١٤٨ ؛ الجمل: ص٢٩٥.

٥. الجمل : ص٢٩٥ ؛ تاريخ الطبري : ج٤ ص٥٠١ .

<sup>7.</sup> أسد الغابة: ج٢ ص١٣ الرقم٢٤٩٣.

٧. وقعة صغين: ص١١٧ وص ٢٠٥؛ سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٨٧ الرقم ٢٩، تاريخ خليفة بن خياط:
 ص١٤٦، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٤ ص٢٩٩.

٨. وقعة صغين : ص ٥٠١، تاريخ الطبري : ج٥ ص٥٢، الأخبار الطوال : ص١٩٣.

٩. الكامل في التاريخ : ج٢ ص٤١٥.

١٠ . سِيرَ أعلامِ النبلاء : ج٤ ص٩٥ الرقم٢٩ .

أمير المؤمنين الله والثَّناء عليه (١) وتعظيمه يومئذ . وكاتَّبه الإمام الحسين الله قبل ثورته فلم يُجِبه (٢) . وإنْ صحّ هذا (أي عدم استجابته لدعاء الإمام الله فهو دليل على ركونه إلى الدُّنيا ، وتزعزع عقيدته .

وكانت تربطه بمُصْعَب بن الزُّبَيْر صداقة ، من هنا رافقه في مسيره إلى الكوفة (٣) . مات الأحنف سنة ٦٧ ه(٤) .

في تاريخ مدينة دمشق عن عبدالله بن المبارك: قيل للأحنف بن قيس: بأيّ شيء سوّدك قومك ؟ قال: لو عاب النّاس الماء لم أشربه (٥).

وفي الجمل - في ذكر حرب الجَمل -: بعث إليه (عليِّ اللَّ عنفُ بن قَيْس رسولاً يقول له : إنّي مقيم على طاعتك في قومي ؛ فإنْ شئتَ أتيتك في مئتين من أهل بيتى فعلتُ ، وإن (١٦) شئتَ حبست عنك أربعة آلاف سيف من بنى سعد .

فبعث إليه أمير المؤمنين على : بل أحبس وكفّ . فجمع الأحنف قومه ، فقال : يا بني سعد ! كُفّوا عن هذه الفتنة ، واقعدوا في بيوتكم ؛ فإن ظهر أهل البصرة فهم إخوانكم لم يُهيّجوكم ، وإن ظهر عليّ سلمتم . فكفّوا وتركوا القتال (٧) .

وفي الجمل: لمّا جاء رسول الأحنف وقد قدم على على به بما بذل له

١. العقد الفريد: ج٣ ص٨٧، وفيات الأعيان: ج٢ ص٤٠٥.

٢ . عيون الأخبار لابن قتيبة : ج ا ص ٢١١ .

٣. العلبقات الكبرى: ج٧ ص٩٧، تاريخ الطبري: ج٦ ص٩٥، تاريخ مدينة دمشق: ج٢٤ ص٣٠.

٤. تاريخ خليفة بن خياط: ص٢٠٣، سِير أعـلام النبلاه: ج٤ ص٩٦ الرقـم ٢٩، تـاريخ مـدينة دمشـق: ج٢٤
 ص٣٠٢.

٥. تاريخ مدينة دمشق: ج٢٤ ص٣٦، سِيرَ أعلام النبلاء: ج٤ ص٩١ الرقم ٢٩.

٦. في المصدر : «فإن» ، والصحيح ما أثبتناه .

٧. الجمل: ص٢٩٥.

من كفّ قومه عنه ، قال رجل : يا أمير المؤمنين ، من هذا ؟ قال : هذا أدهَى العَرَبِ وخَيرُهُم لقومه .

فقال علي ﷺ : «كَذَلِكَ هُوَ ، وإنّي لأُمثّلُ بينه وبين المُغِيْرَة بن شُغبَة ؛ لزِمَ الطَّائفَ ، فأقام بها ينتظر على من تستقيم الأمّة »! فقال الرّجل : إنّي لأحسب أنّ الأحنف لأسرع إلى ما تحبّ من المُغِيْرة (١) .

وفي وتعه صفّين - في ذكر إعزام الحكمين في آخر حرب صفّين -: قام الأحنف بن قيس إلى علي الله فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي خيرتك يوم الجمل أن آتيك فيمن أطاعني ، وأكفّ عنك بني سعد ، فقلت : كفّ قومك فكفى بكفك نصيراً ، فأقمت بأمرك . وإنّ عبدالله بن قيس رجل قد حلبت أشطره فوجدته قريب القعر كليل المدية ، وهو رجل يماني ، وقومه مع معاوية . وقد رُمِيتَ بحجر الأرض وبمن حارب الله ورسوله ، وإنّ صاحب القوم من ينأي حتّى يكون مع النّجم ، ويدنو حتّى يكون في أكفهم . فابعثني ووالله لا يحل عقدة إلا عقدت لك أشد منها . فإن قلت : إنّي لست من أصحاب رسول الله الله عنه رجلاً من أصحاب رسول الله الله على : إنّ القوم أمن يعبد الله بن قيس مُبَونَساً (٢٠) ، فقالوا : ابعث هذا ؛ فقد رضينا به . والله بالغ أمره (٣) .

وفي وتعة صفّين \_ بعد ذكر دعوة الإمام ﷺ أهل البصرة لقتال معاوية ، وقراءة ابن عبّاس كتابه ﷺ عليهم \_ : فقام الأحنف بن قَيْس فقال : نعم ، والله لنُجِيبَنّك ،

١ . الجمل : ص٢٩٦ .

٢. البُرنس: قَلْنَسوَةٌ طويلة، وكان النُساك يلبسونها في صدر الإسلام، وقد تبرنس الرَّجُل إذا لبسه. ( لسان العرب: ج ٦ ص ٢٦).

۲. وقعه صفين: ص٥٠١.

ولنخرجن مَعكَ على العسر واليسر، والرّضا والكره، نحتسب في ذلك الخير، ونأمل من الله العظيم من الأجر(١).

وفي تاريخ مدينة دمشق: إنّ الأحنف بن قينس دخل على معاوية ، فقال: أنت الشّاهر علينا سيفك يوم صفِّين ، والمخذِّل عن أمّ المؤمنين ؟! فقال: يا معاوية! لا تردّ الأمور على أدبارها ؛ فإنّ السَّيوف الَّتي قاتلناك بها على عواتقنا ، والقلوب الَّتي أبغضناك بها بين جوانحنا ، والله لا تمدّ إلينا شبراً من غدر إلّا مددنا إليك ذراعاً من خَتْر (٢) ، وإن شئت لتستصفين كدر قلوبنا بصفو من عفوك . قال : فإنّي أفعل (٣) .

وفي العقد الفريد عن أبي الحباب الكِنْديّ عن أبيه: إنّ معاوية بن أبي سفيان، بينما هو جالس وعنده وجوه النَّاس، إذ دخل رجل من أهل الشَّام، فقام خطيباً، فكان آخر كلامه أن لعن عليّاً، فأطرق النَّاس وتكلّم الأحنف، فقال:

يا أمير المؤمنين ! إنّ هذا القائل ما قال آنفاً ، لو يعلم أنّ رضاك في لعن المرسلين للعنهم ! فاتّقِ الله ودعْ عنك عليّاً ؛ فقد لقي ربّه ، وأفرد في قبره ، وخلا بعمله ، وكان والله ما علمنا المُبرّز بسبقه ، الطّاهر خُلقه ، الميمون نقيبته (٤) ، العظيم مصيبته .

فقال له معاوية: يا أحنف! لقد أغضيت العين على القذى ، وقلت بغير ما

١ . وقعة صفين : س١١٦ .

٢. الخَتْرَ : شبيه بالغدر والخديعة : وقيل : هو أسوأُ الغدر وأقبحه ( لسان العرب: ج٤ ص٢٢٩) .

٣٠. تاريخ مدينة دمشق: ج ٢٤ ص ٣٢٦، عيون الأخبار لابن قتيبة: ج ٢ ص ٢٣٠، العقد الفريد: ج ٣ ص ٨٦ وفيهما
 من « لا ترد الأمور . . . » ، تاريخ الإسلام للذهبي : ج ٥ ص ١ ٣٥ وفيه إلى « جوانحنا » ، وفيات الأعيان : ج ٢
 ص ٥٠٠ كلّها نحوه .

٤ . أي مُنَجِّح الفِعال ،مظفِّر المطالب . والنقيبة : النفس . وقيل : الطبيعة والخليقة ( النهاية : ج ٥ ص٢٠٢ ) .

٨٢٥ ..... مكاتيب الأنمّة /ج ١

ترى ، وأيم الله لتصعدن المنبر فلتلعنّنه طوعاً أو كرهاً ، فقال له الأحنف: يا أمير المؤمنين! إن تُعفِني فهو خير لك ، وإن تجبرني على ذلك فو الله لا تجري به شفتاي أبداً ، قال: قم فاصعد المنبر.

قال الأحنف: أما والله مع ذلك لأنصفنك في القول والفعل.

قال: وما أنت قائل يا أحنف إن أنصفتني ؟

قال: أصعد المنبر، فأحمد الله بما هو أهله، وأصلّي على نبيّه ﷺ، ثمّ أقول: أيّها الناس، إنّ أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليّاً، وإنّ عليّاً ومعاوية اختلفا فاقتتلا، وادّعى كلّ واحد منهما أنّه بُغي عليه وعلى فئته ؛ فإذا دعوت فأمّنوا رحمكم الله. ثمّ أقول:

اللَّهمُّ العن أنت وملائِكتُكَ وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه ، والعن الفئة الباغية ، اللَّهمُّ العنهم لعناً كثيراً . أمِّنوا رحمكم الله !

يا معاوية ! لا أزيد على هذا ولا أُنقص منه حرفاً، ولو كان فيه ذهاب نفسي . فقال معاوية : إذن نُعفيك يا أبابحر (١).

وفي عيون الأخبار عن السَّكن: كتب الحسين بن عليّ رضي الله عنهما إلى الأحنف يدعوه إلى نفسه فلم يردّ الجواب، وقال: قد جرّبنا آل أبي الحسن، فلم نجد عندهم إيالة للملك (٢)، ولا جمعاً للمال، ولا مكيدة في الحرب(٣).

١. العقد الفريد: ج٣ ص٨٧. وفيات الأعيان: ج٢ ص٥٠٤، نهاية الأرب: ج٧ ص٢٣٧.

٢. الإيَّالة : السياسة . يقال : فلان حَسن الإيالة وسَيِّيُّ الإيالة (النهاية : ج ١ ص ٨٥).

٣. عيون الأخبار لابن قتيبة: ج ا ص ٢١١.



من كتاب له الله كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين:

« وكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا والْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّام، والظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، ونَبِيِّنَا
وَاحِدٌ، ودَعْوَتَنَا في الإِسْلام وَاحِدَةٌ، ولا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الإِيمَانِ بِاللَّهِ، والتَّصْدِيقِ
بِرَسُولِه، ولا يَسْتَزِيدُونَنَا، الأَمْرُ وَاحِدٌ، إلاَّ ما اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ، ونَحْنُ مِنْهُ
بَرَاهُ.

فَقُلْنَا: تَعَالَوْا نُدَاو مَا لا يُدْرَك الْيَوْمَ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وتَسْكِينِ الْعَامَّةِ، حَتَّى يَشْتَدُّ الْأَمْرُ ويَسْتَجْمِعَ، فَقَالُوا: بَلْ نُدَاوِيهِ بِـالْمُكَابَرَةِ، فَأَمُوْ وَيَسْتَجْمِعَ، فَقَالُوا: بَلْ نُدَاوِيهِ بِـالْمُكَابَرَةِ، فَأَبُوْا حَتَّى جَنَحَتِ الْحَرْبُ، ورَكَدَتْ، ووَقَدَتْ نِيرَانُهَا وحَمِشَتْ.

فَلَمَّا ضَرَّسَتْنَا وإِيَّاهُمْ، ووَضَعَتْ مَخَالِبَهَا فِينَا وفِيهِمْ، أَجَابُوا عِنْدَ ذَلِك إِلَى الَّذِي دَعَوْنَاهُمْ إِلَيْه، فَأَجَبْنَاهُمْ إِلَى مَا دَعَوْا، وسَارَعْنَاهُمْ إِلَى مَا طَلَبُوا، حَتَّى اسْتَبَانَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، وانْقَطَعَتْ مِنْهُمُ الْمَعْذِرَةُ، فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِك مِنْهُمْ فَهُوَ الَّذِي أَنْقَذَهُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى قَلْبِه، وصَارَتْ دَائِرَةُ اللهِ مِنْ اللهَ عَلَى قَلْبِه، وصَارَتْ دَائِرَةُ السَّمِ عَلَى وَلَنَ الله عَلَى قَلْبِه، وصَارَتْ دَائِرَةُ السَّمْءِ عَلَى رَأْسِه » (١)



روى أبو يوسف في الخَراج، قال: روى الأعْمَش، عن سالِم بن أبي الجَعْد،

١. نهج البلاغة: الكتاب٥٨.

٥٣٠ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

### قال:...ثُمَّ كتب لهم على الله:

# «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا كتابٌ من عبدالله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الله لأَهْل نَجْرانَ:

إنَّكم أتنْتُموني بكِتابٍ مِنَ اللهِ فيهِ شَرطٌ لكُم علَى أنفُسِكُم وأَموالِكُم، وأنِّي وفيتُ لكُم بما كَتَبَ لَكُم مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، وأبو بكرٍ ، وعُمَرَ ، فمَن أتى علَيْهِم مِنَ المُسلمِينَ فَلْيَفِ لَهُم ، ولا يُضامُوا ، ولا يُضْلَموا ، ولا يُنتقَص حتى من حقوقهم » ، وكتب عبدالله بن أبي رافع ، لعشر خلون من جُمادى الآخِرَة ، سَنَة سبْع وثلاثين ، منذ وَلجَ رسولُ اللهِ عَلَيْ . (١)

وصورة ما نقله المعتزلي:

«أمًّا بعدُ؛ فقد قدم عليَّ رسولك، وقرأت كتابك، تذكر فيه حال أهل البصرة واختلافهم بعد انصرافي عنهم، وسأخبرك عن القوم:

وهم بين مقيم لرغبة يرجوها، أو خائف من عقوبة يخشاها، فأرغب راغبهم بالعدل عليه والإنصاف له والإحسان إليه، واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم، وانته إلى أمري ولا تعدّه، وأحسن إلى هذا الحيّ من ربيعة وكل من قبلك، فأحسن إليه ما استطعت، إن شاء الله ».(٢)

صورة ثالثة برواية البلاذري:

«أتاني كتابك، تذكر ما رأيت من أهل البصرة بعد خروجي عنهم، وإنّما هم

١ . الخواج : ص٧٤، جمهرة رسائل العرب : ج١ ص٨٣ الرقم٥٣.

٢. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٣ ص ١٨٣، جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص ٤٠٣ الرقم ٤٢٨، وراجمع:
 وقعة صفين: ص ١٠٥، بمحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٤٠٠؛ أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٣٨٧.

مقيمون لرغبة يرجونها، أو عقوبة يخافونها، فأرغب راغبهم، واحلل عقدة النحوف عند راهبهم بالعدل والإنصاف له، إن شاء الله».(١)



### كتابه إلى يزيدبن قيس

قال اليعقوبي: كتب علي الله عمَّاله يستحِثُّهم بالخَراج، فكتب إلى يزيد بن قَيْس الأرْحَبيّ:

«أمَّا بَعدُ؛ فإنّك أبطأت بِحَمْلِ خَراجِكَ، وما أدري ما الَّذي حَمَلَكَ علَى ذلِكَ، غير أنِّي أُوصِيكَ بِتَقوى اللهِ، واُحذِّرُكَ أن تُحبِطَ أجركَ وتُبْطِلَ جِهادَكَ بِخِيانَةِ المُسلِمينَ، فاتّقِ اللهَ وَنزِّهْ نَفْسَكَ عَنِ الحَرامِ، ولا تَجعَل لِي عَليْكَ سَبِيلاً، فلا أُجِدُ بُدًّا مِنَ الإيقاع بِكَ، وأعزِز المُسلِمينَ، ولا تَظْلِمِ المُعاهِدينَ، ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَكَ اللهُ الدَّارَ الأَخِرَةَ وَلاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلاتَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لايُحِبُّ المُفْسِدِينَ ﴾ "(٢). (٣)

[وهناك صورة أخرى من هذا الكتاب، وهي:]

«أُوصِيكَ بِتقوى اللهِ، وأُحدِّرُكَ أَنْ تُحْبِطَ أَجرَكَ، وَتُبْطِلَ جِمهادَكَ، فَماإِنَّ خِمانَةَ المُسلِمينَ مِمَّا يُحبِطُ الأَجْرَ، ويُبطِلُ الجِهادَ، فاتَّق اللهَ ربَّكَ، ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَسكَ اللهُ الدَّانَ الأَّخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَاتَبْغِ

ا. أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٣٨٧، نثر الدر: ص ٣٢٢، نزهة الناظر وتنبيه الخواطر: ص ٦٣ كلاهما نحوه، وراجع:
 شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٣ ص ١٨٣، جمهرة رسائل العرب: ج ١ ص ٤٠٣ الرقم ٤٢٨.

٢ . القصص : ٧٧ .

٣. تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٠، أنساب الأشراف: ص٣٣٨.

٥٣٢ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١

### ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) «٢)

# يزيد بن قَيْس الهَمْدانِيّ ثُمَّ الأرْحَبِيّ

هو من شهود الوصيَّة على رواية الكافي والوافي والبحار، له إدراك، وكان رئيساً كبيراً فيهم.

قال مُجالِد بن سَعيد: لمَّا سار سَعيد بن العاص حين كان أمير الكوفة لعثمان، فثار عليه أهل الكوفة، فتوجَّه إلى عثمان، فاجتمع قرَّاء الكوفة، فامَّروا عليهم يزيد بن قَيْس هذا، ثُمَّ كان مع عليّ في حروبه، وولاه شرطته، ثُمَّ ولاه بعد ذلك إصبهان والرَّيّ وهَمْدان، وإيَّاه عنى القائل بعد ذلك يخاطب معاوية من أبيات:

مُعَاوِيَ إِنْ لا تُسْرِعِ السَّيْرَ نَحْوَنَا فَبَايعْ عَلِيًّا أَو يَـزيدَ اليّـمَانِيا.(٣)

كان يزيد بن قيس من الثَّاثرين على عثمان بالكوفة، والنَّاقمين عليه شديداً، لقد أعلن خلعه في المسجد، وهو من السَّائرين إلى سعيد بن العاص، حَتَّىٰ ردّوه من العُذيب إلى المدينة.

قال ابن سعد: وأقبل سعيد بن العاص حَتَّىٰ نزل العُذيب وكان سعيد عامل عثمان على الكوفة فدعا الأشتر يزيد بن قَيْس الأرْحَبيّ، وعبدالله بن كِنانَة العَبْديّ، وكانا مِحْرَبين، فعقد لكل واحد منهما على خمسمئة فارس، وقال لهما: سيرا إلى سعيد بن العاص فأزْعِجاه وألْحِقاه بصاحبه، فإن أبّى فاضربا عنقه

١ . القصص : ٧٧.

٢. أنساب الأشراف: ج ٢ ص٣٨٨.

٣. الإصابة: ج٦ ص٥٥١ الرقم ٩٤٢٨.

مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ........

وَأَتِيانِي بِرَأْسه...(١).

وكان يزيد بن قَيْس ممّن سيّره عثمان<sup>(۲)</sup>.

ولمًا استنفر أمير المؤمنين الهلا أهل الكوفة إلى حرب الجمل فخرجوا على الصَّعب والذَّلول كان رؤساؤهم...ويزيد بن قَيْس، ومعهم أتباعهم وأمثال لهم ليسوا دونهم، إلّا أنَّهم لم يؤمَّروا؛ منهم حُجْر بن عَدِيٌ؛ وابن مَحْدُوج البَكريّ وأشباه لهما (٣).

وكان يوم الجمل معه راية أمير المؤمنين الله ، أخذها بعد أن أخذها عشرة من أهل الكوفة وقتلوا، خمسة منهم من هَمْدان، فأخذها يزيد وقال مُتَمَثِّلاً:

قَدْ عِشْتِ يا نَفْسُ وَقَدْ غَنِيتِ دَهْراً فَقَطْكِ اليَومَ ما بَقِيتِ

أطْلُب طولَ العُمْر ما حَييتِ

فثبتت الرَّاية في يده (٤)

ولمَّا رجع عليٌ الله من البصرة ونزل الكوفة، بعث يزيد بن قَيْس الأرْحَبيِّ على المَدائِن وجُوخَا كلِّها (٥).

إلى أن أراد أمير المؤمنين الله أن يسير إلى الشَّام، فدعا إليه من كان معه من المهاجرين والأنصار، وأحضر بعض عمَّاله من عظمائهم وشجعانهم،

الطبقات الكبرئ: ج٥ ص٣٣، وراجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٣٢٨ ـ ٣٣١، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٢٧٣.
 م٣٧٧.

٢. وقعة صغيّن: ص١٢١.

٣. تاريخ الطبري: ج ٤ ص٤٨٨ وراجع: الكامل في التاريخ: ج ٢ ص٣٢٩.

٤. . راجع : تاريخ العلبري : ج٤ ص ٥١٥ ، الكامل في التاريخ : ج٢ ص ٣٣٩.

٥. وقعة صفيّن: ١١٥ نحوه.

فأستشارهم فقال كلُّ ما عنده من الرَّأي ، فدخل يزيد بن قَيْس فقال :

يا أمير المؤمنين نحن على جَهاز وعدّة، وأكثر النَّاس أهل قوَّة، ومن ليس به بمضعَّف وليس به علَّة.

فَمُرْ منادِيك فلينادِ النَّاس يخرجوا إلى معسكرهم بالنُّخيلَة؛ فإنَّ أخا الحرب ليس بالسؤوم ولا النَّؤوم، ولا من إذا أمكنَه الفُرَصُ أَجَّلها واستشار فيها، ولا من يؤخّر الحربَ في اليوم إلى غدٍ وبعد غد. فقال زياد بن النَّضْر: لقد نصح لك يا أمير المؤمنين يزيدُ بن قيس (١).

[و] لمَّا توادع علي ﷺ ومعاوية بصفِّين - في شهر محرّم الحرام - اختلفت الرُسل فيما بينهما رجاءَ الصُلح، فأرسل عليّ بن أبي طالب إلى معاوية عَدِيّ بن حاتم، وشَبَثَ بن رِبْعِيّ، ويزيد بن قَيس، وزياد بن خَصَفة، فدخلوا على معاوية ... وتكلَّم يزيد بن قَيْس الأرْحَبيّ فقال:

فاتّق الله يا معاوية، ولا تخالف عليّاً، فإنّا والله، ما رأينا رجلاً قطُّ أعملَ بالتَّقوى، ولا أَزْهَد في الدُّنيا، ولا أجمَع لخصال الخير كلّها منه(٣).

١ . راجع: وقعة صفين: ص٩٢ ـ ١٠١؛ أنساب الأشراف: ج٣ ص٧٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣
 ص١٨٠ ـ ١٧٩ نحوهما.

١٠ التمييل بين الشيئين كالترجيح بينهما، تقول العرب: إني لأميّل بين ذينك الأمرين (لسان العرب: ج ١١ ص ٦٣٧).
 ٣. وقعة صفين: ص ١٩٧، الغدير: ج ١٠ ص ٤٢٧، مواقف الشيعة: ج ٢ ص ٦٢٠: تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٥ ،
 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج ٤ ص ٢٠.

[و] خطب يزيد بن قَيْس بصفِّين يحرّض النَّاس في اليوم السَّابع، وكان من الأيّام العظيمة وذا أهوال شديدة، قتل فيه عبدالله بن بُدَيْل الخُزاعِيّ ـ فقال:

إنَّ المسلم السَّليم مَن سلم دينُه ورأيه، إنَّ هؤلاء القوم والله، ما إن يقاتلونا على إقامة دينٍ رأونا ضيَّعناه، ولا إحياء عدلٍ رأونا أمَتْناه، ولا يقاتلونا إلاّ على إقامة اللهُنيا؛ ليكونوا جبابرةً فيها ملوكا، فلو ظهروا عليكم للا أراهم الله ظهوراً ولا سروراً إذاً الزَّمُوكم مثلَ سعيدِ والوليد وعبدالله بن عامر السَّفيه، يحدِّث أحدهم في مجلسه بِذَيْتَ وذيت، ويأخذُ مال الله، ويقول: هذا لي ولا إثْمَ عليَّ فيه، كأنَّما أعطى تُراثَه من أبيه، وإنَّما هو مال الله أفاءه الله علينا بأسيافنا ورماحنا.

قاتلوا عبادَ الله القومَ الظَّالمين، الحاكمين بغير ما أنزل الله، ولا تأخذُكم في جهادهم لومةُ لائم؛ إنَّهم إن يظهروا عليكم يُفسِدوا دينَكم ودنياكم، وهم مَن قد عرفتُم وجرَّبتُم. والله، ما أرادوا إلى هذا إلا شرَّاً. وأستغفر الله العظيم لي ولكم (١١).

[وقد] عدَّه الشَّيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين ﷺ، وقال: كان عامله على الرَّيِّ وهَمْذان وإصبهان (٢٠).

وقال أبو نعيم: يزيد بن قَيْس الأرْحَبيّ ولاه عليّ بن أبي طالب إصبهان والرَّيّ وهمذان، ففرَّق عليٌّ لمَّا مات (يزيد) عمله بين ثلاثة نفر، فاستعمل مِخْنَف بن سُلَيْم على إصبهان، وعُمَر بن سَلمة على هَمْدان، وآخر على الرَّيِّ (٣).

هذا يزيد بن قَيْس، وكلماته، وعقائده، ووثوق الأمير الله به، وكفايته في عمله، حَتَّى ولاه عملاً فُرّق بعده بين ثلاثة من رجاله، ولكن يظهر من الطَّبريّ أنَّه كان

١. وقعة صغيّن: ص٢٤٧؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص١٧ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:ج ٥ ص١٩٤ .

٢. تنقيح المقال: ج٣ ص٣٢٨، وراجع: الإصابة: ج٦ ص٥٥١.

٣. تاريخ أصبهان: ج٢ ص٣٢١ الرقم ١٨٤٦.

قبل نصبه للولاية على إصبهان من رؤساء الخوارج، وهذا ممًّا أشكل عليّ، فلا بأس بنقل عبارته بلفظها، قال:

لمَّا اعتزل الخوارج عليًّا سَنَة ٣٧ أو ٣٨، وثبت إليه الشَّيعة \_ فقالوا: في أعناقنا بَيعة ثانية، نحن أولياءُ مَن والَيت، وأعداءُ مَن عادَيت.

فقالت الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشَّام إلىٰ الكُفر، كَفَرَسَي رهان، بايع أهلُ الشَّام معاوية على ما أحبّوا وكرهوا، وبايعتم أنتم عليًّا على أنَّكم أولياءُ مَن والى وأعداءُ مَن عادَى.

فقال لهم زياد بن النَّضْر: والله، ما بسط عليٌّ يدَه إلاّ على كتاب الله ﷺ، وسنَّة نبيِّه ﷺ، ولكنَّكم لمّا خالفتموه جاءته شيعتُه، فقالوا: نحن أولياء مَن والَيت، وأعداء مَن عاديت، ونحن كذلك، وهو على الحقّ والهدى، ومَن خالفه ضالً مُضِلّ.

وبعث عليّ بن عبَّاس إليهم، فقال: لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حَـتَّىٰ اتيك. فخرج إليهم حَتَّىٰ راجعهم...

وبعث عليّ زياد بن النَّضْر إليهم، فقال: انظر بأيّ رؤوسهم هم أشدّ إطافة، فنظر فأخبره أنَّه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس، فخرج عليّ في النَّاس حَتَّىٰ دخل إليهم، فأتى فُسطاط يزيد بن قيس، فدخله فتوضَّأ فيه وصلّى ركعتين، وأمَّره على إصبهان والرَّيّ، ثُمَّ خرج حَتَّىٰ انتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عبَّاس...(۱).

١. تاريخ الطبري: ج٥ ص٦٥ - ٦٤ وراجع: أنساب الأشراف: ج٣ ص١٢١، الكامل للمبرد: ج٣ ص١١٣٠،
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٧٨؛ بحار الأثوار: ج٣٣ ص٣٥٣.

ذكر الطَّبريِّ: أقبلت الخوارج ، فلمَّا أن دنَوا من النَّاس نادَوا يزيد بن قيس، فكان يزيد بن قيس، لا حُكْم إلَّا لله، وإن كرهتْ إصبهان! (١)

اشترك في النَّورة على عثمان (٢) ، وشهد الجمل (٣) وصفِّين مع الإمام ﷺ . وكان أحد الَّذين بعثهم الإمام ﷺ إلى معاوية في حرب صفِّين (٤) . مال إلى الخوارج في فتنتهم الَّتي أوقدوا نارها ، بَيْدَ أنَ الإمام ﷺ فيصله عنهم ، وولاه على إصفهان والرَّي (٥) . وكان مع الإمام ﷺ في النَّهروان ، واحتج الخوارج على ذلك (٢) .

ولمي المَدائِن (٧) وجُوخَا (٨) مدّة ، (ويبدو أنّ ذلك كان في الفترة الواقعة بين الجمل وصفّين). (٩) وبعد النّهروان كان عامل الإمام الله على إصفهان (١٠٠) ، وهَمَدان (١١١).

۱. تاریخ الطبری: ج۵ ص۸۶.

٢. تاريخ الطبرى: ج٤ ص ٣٣١، أنساب الأشراف: ج٦ ص١٥٩.

٣. تاريخ الطبري: ج٤ ص٤٨٨ و ص ٥١٥ . الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٣٠.

٤. وقعة صغين : ص١٩٧ و ١٩٨٨ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٥ و ص ١٧ ، الكامل في التاريخ : ج ٢ ص٣٦٧.

٥. تاريخ الطبري: ج٥ ص٦٥ ، الكامل في التاريخ: ج٢ ص٣٩٤.

٦. تاريخ الطبري: ج٥ ص٨٦.

٧. المدائن: مدينة تقع على نهر دجلة من شرقيها تحت بغداد على مرحلة منها، وفيها إيوان كسرى. فتحت في
 ( ١٤ هـ) على يد المسلمين ( راجع تقويم البلدان: ٣٠٢ ).

٨. جُوخا: اسم نهر عليه كورة واسعة فيسواد بغداد وهو بينخانقينوخوزستان (معجم البلدان: ج٢ ص١٧٩).

٩. وقعة صفيّن : ص١١؛ الأخبار الطوال : ص١٥٣.

١٠ . رجال الطوسي : ص٨٦ الرقم ٨٦٣ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص٦٥ و ص ٨٦ .

١١. رجال الطوسى : ص٨٦ الرقم٨٦٣.

٥٣٨ ...... مكاتيب الأثمّة /ج ١



## كتابه إلى الامام الحسن إ

ذكر محمَّد بن يعقوب الكليني في كتاب (الرَّسائل) بإسناده إلى أبي جعفر بن عَنْبَسة، عن عبَّاد بن زياد الأسدي، عن عَمْر بن أبي المِقْدَام، عن أبي جعفر اللهِ، قال: لمَّا أقبَل أمير المؤمنين اللهِ من صفِّين كتب إلى ابنه الحسن اللهِ:

# «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

منَ الوالِد الْفَانِ، المُقِرِّ للزَّمانِ، المُدْبِرِ العُمْرِ، المُسْتَسْلِمِ لِلدَّهر، الذَّامِ لِـلدُّنيا، السَّاكِنِ مسَاكِنَ المَوْتَى، والظَّاعِن عنها غَداً، إلى المولود المُؤَمَّل ما لا يُـدْرَكُ، السَّالِكِ سَبِيلَ مَن قدْ هَلَكَ، غَرَضِ الأَسْقامِ، ورَهِينَةِ الأَيَّامِ، ورَمِيَّةِ المَصائِبِ، وعَبْدِ السَّالِكِ سَبِيلَ مَن قدْ هَلَكَ، غَرَضِ الأَسْقامِ، ورَهِينَةِ الأَيَّامِ، ورَمِيَّةِ المَصائِبِ، وعَبْدِ السَّالِكِ سَبِيلَ مَن قدْ هَلَكَ، وَلَمَايَا، وأسيرِ المَوْتِ، وحَليفِ الهُـمُوم، وقَرين الأَخانِ، وصَريع الشَّهواتِ، وخَلِيفَةِ الأَمْواتِ.

أمَّا بعدُ، فإنَّ فِيما تَبَيَّنْتُ من إِذْبارِ الدُّنيا عَنِّي، وجُمُوحِ الدَّهْرِ عللَيَّ، وإقبالِ الآخِرَةِ إليَّ، ما يَزَعُنِي (١) عن ذِكْر مَن سِوايَ، والإهْتِمام بما ورائيَ، غيرَ أنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُموم النَّاس هَمُّ نفْسِي، فَصَدفَنِي رأيي، وصَرَفَني عن هوايَ، وصَرَّحَ لي مَحْضُ أمْري، فأفضى بي إلى جدِّ لا يكون فيه لَعِب، وصِدْقٍ لا يَشُوبُه كَذِب، ووَجَدْتُك بَعضِي، بل وَجَدْتُك كُلِّي حَتَّى كأنَّ شَيْئاً لو أصابَك أصابَني، وكأنَّ الموت لو أتاك أتانِي، فَعَنانِي من أمرك ما يَعْنِينِي من أمر نَفسِي، فَكَتَبْتُ إليك، مُسْتَظِهراً (٢) به إِنْ أنَا بقبتُ لك أو فَنيتُ.

١. وزعتُهُ أزْعُه وَزْعاً : كَفَقْتُهُ، فاتَّزع هو، أي كفَّ (الصحاح: ج٣ص ١٢٩٧).

٢. استظهر به، أي استعان (لسان العرب: ج ٤ ص ٥٢٥).

فإني أَوْصِيك بتَقُوَى الله ، أي بُنَيَّ ، ولُزُوم أمرِه ، وعِمارَة قلبِك بذكْرِه ، والاعْتِصام بحَبْلِه ، وأَيُّ سَبَب أَوْثَقُ من سَبَبِ بيْنَك وبَيْن الله ، إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ به ؟

أَحْي قَلْبَك بِالمَوْعِظَة ، وأُمِثْهُ بِالزَّهْادة ، وقَوَّه بِالْيَقِين ، ونَوِّرْه بِالحِكْمَة ، وذَلِّلْهُ يِذِكْر المَوْت ، وقَرِّرْه بِالفَناء ، وبَصِّرْه فجائِع الدُّنيا ، وحَذِّرْه صَوْلَةَ الدَّهر ، وفُحْشِ تَقَلِّبِ اللَّيالي والأَيَّام ، واعْرِض عليْه أخبارَ الماضِين ، وذكرَّه بما أصابَ مَن كان قبلك من الأوَّلين ، وسِرْ في ديارِهم ، وآثارِهم ، فانْظُر فيما فَعَلوا ، وعمّا انتقلوا ، وأيْنَ حَلُّوا ونَزَلُوا ، فإنَّك تَجِدُهُم قد انْتَقَلُوا عن الأُحِبَّة ، وحَلُّوا ديارَ الغُرْبَة ، وكأنَّك عن قلِيلِ قد صِرْتَ كأحَدِهِم ، فأصْلِح مَثَواك ، ولا تَبْع آخِرَتَك بِدُنْياك .

ودَعِ القَوْل فِيما لا تَعْرِف، والمخطاب فِيما لم تُكلَّف، وأمْسِك عن طَريق إذا خِفْتَ ضَلالَته، فإنَّ الكَفَّ عنْد حَيْرة الضَّلالَ خَيْرٌ من رُكُوب الأهْوال، وَأَمُر بالمَعْرُوف تَكُن من أهلِهِ، وأنْكِر المُنْكَرَ بيدك ولسانِك، وبايِنْ مَن فَعَلَه ببجُهْدِك، وجاهِدْ في الله حقَّ جهادِه، ولا تأخُذك في الله لوْمَةُ لائِم، وخُضِ الغَمَرات للحقِّ حَيْثُ كان، وتَفَقَّه في الدِّين، وعَوِّدْ نَفْسَك التَّصبَر على المَكْرُوه، ونِعْمَ الخُلُقُ حَيْثُ كان، وتَفَقَّه في الدِّين، وعَوِّدْ نَفْسَك التَّصبَر على المَكْرُوه، ونِعْمَ الخُلُقُ التَّصبَرُ، وأَلْجِئْ نَفْسَك في الأُمور كلِّها إلى إلٰهِك، فإنَّك تُلْجِئُها إلى كَهْف حَريزٍ، ومانِع عَزِيزٍ، وأخْلِص في المَسْألَة لِرَبِّك، فإنَّ بيده العَطاء والحِرْمان، وأكْثِر ومانِي والا تَذْهَبَنَّ عنها صَفْحًا، فإنَّ خَيْر القَوْل ما نَفَعَ، واعلَم الاسْتِخارَة، وتَفَهَّم وَصِيتِي، ولا تَذْهَبَنَّ عنها صَفْحًا، فإنَّ خَيْر القَوْل ما نَفَعَ، واعلَم الا يَحِقُّ تَعَلَّمُه.

أي بُنَيَّ إِنَّي لَمَّا رَأَيْتُني قد بَلَغْتُ سِنَّا ، ورأَيْتنِي أَزْداد وَهْناً ، بـادَرْتَ بـوَصِيَّتي إليك ، وأوردتُ خصالاً منها ، قبْلَ أَنْ يعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنْ أَفْضِي إليك بما في نفسِي ، وأن أَنْقَصَ في رأيي كمَا نُقِصْتُ في جسمِي ، أو يَسْبِقَني إليك بَعْضُ غَلَبات الهَوى وفِتَنِ الدُّنْيا ، فتكون كالصَّعْب النَّفُور ، وإنَّما قلْبُ الحَدَث كالأرض الخالية ما

أُلقِي فيها من شَيء إلَّا قَبِلَتْه، فبادَرْتُك بالأدب قبْلَ أَنْ يَقْسُو قَلْبُك، ويَشْتَغِل لُبُك، لتَسْتَقبِلَ بَغْيَتَه وتَجْرِبَتَه، فتَكُونَ قَدْ لَتَسْتَقبِلَ بَغْيَتَه وتَجْرِبَتَه، فتَكُونَ قَدْ كَفَاك أَهْلُ التَّجارُب بُغْيَتَه وتَجْرِبَتَه، فتَكُونَ قَدْ كُفَات مُؤونَة الطَّلب، وعُوفِيتَ من عِلاج التَّجْرِبَة، فأتاك من ذلِك ما قَدْ كنَّا نأتيه، واسْتَبَان لَك ما رُبَّما أظْلَمَ عَلَيْنا منه.

أي بُنيَّ إِنِّي وإِنْ لم أكنْ عُمِّرتُ عُمُر مَنْ كانَ قَبْلِي، فَقَدْ نَظَرْتُ في أحمالهم، وفَكَرَّتُ في أخبارهِم، وسِرْتُ في آثارهم، حَتَّى عُدْتُ كأحَدِهِم، بل كأنِّي بما انْتَهى إليَّ مِن أُمُورهم قَدْ عُمَّرْتُ مع أَوَّلهم إلى آخِرهِم، فعرفْتُ صَفوَ ذلك من كَدَرِهِ، ونَفْعَهُ من ضَرَرِهِ، فاسْتَخْلَصتُ لَكَ من كلِّ أَمْر نخيلَهُ، وتَوَخَّيتُ لَكَ جَميلَه، كَدَرِهِ، ونَفْعَهُ من ضَرَرِهِ، فاسْتَخْلَصتُ لَكَ من كلِّ أَمْر نخيلَهُ، وتَوَخَّيتُ لَك جَميلَه، وصَرَفْتُ عنك مَجْهُولَه، ورأَيتُ حيث عنانِي من أمْرك ما يَعْنِي الوالِدَ الشَّفِيق، وأَجْمَعتُ عليْه من أَدَبك، أَنْ يكون ذلك وأنْت مُقْبِلُ العُمْر ومُقْتَبَلُ الدَّهر، ذُو نِيَّة سَليمة، ونفْس صافية، وأنْ أبْتَدنك بتعليم كتاب الله وتأويلِه، وشَرائِع الإسلام وأحكامِه، وحَلالِه وحرامِه، لا أُجاوِزُ ذلك بك إلى غَيْرِه، ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَبِس عَلَيْهم، فكانَ إحْكامُ ذلِك علي ما خَتَلَف النَّاسُ فيْه من أهوائهم، مِثْلَ الَّذِي النَّبَسَ علَيْهم، فكانَ إحْكامُ ذلِك على ما كرِهْتُ من تَنْبِيْهِك لَه، أَحَبَّ إليًّ من إسلامِك إلى أمْر لا آمَنُ علَيْك به لك على ما كرِهْتُ من تَنْبِيْهِك لَه، أَحَبَّ إليًّ من إسلامِك إلى أَمْر لا آمَنُ علَيْك به الهَلَكَة، ورَجَوْتُ أَنْ يُوفَقَك الله فيْه لِرُشْدك، وأَنْ يَهدِيَك لِقصدِك، فعَهدْتُ إليْك به وصِيَتِي هذه.

واعْلَم يا بُنَيَّ أَنْ أَحَبَّ ما أَنْتَ آخِذُ به إليَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللهِ، والاقْتِصارُ على ما فرَضَهُ اللهُ علَيْك، والأَخْذُ بما مَضىٰ عليْه الأوَّلون من آبائك، والصَّالحون من أهل بيتك، فإنَّهم لم يَدَعُوا أَنْ نَظَروا لأنفسهم كمّا أَنْت ناظِرٌ، وفَكَّروا كمّا أَنْتَ مَفَكِّرٌ، ثُمَّ رَدَّهم آخِرُ ذلِكَ إلى الأخذِ بما عَرَفُوا، والإمْساكِ عمَّا لمْ يُكَلَّفُوا، فإنْ أَبَتْ نفسُك أَنْ تَعْبَل ذلِك دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كمَا عَلِمُوا، فَلْيَكُنْ طَلَبُك ذلِك بتَفَهُّم وتَعَلَّم، نفسُك أَنْ تَعْبَل ذلِك دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كمَا عَلِمُوا، فَلْيَكُنْ طَلَبُك ذلِك بتَفَهُّم وتَعَلَّم،

لا بتَورَّط الشَّبهات، وغُلُو الخصومات، وابْداً قبْلَ نَظرِكَ في ذلِكَ بالاستِعانَة بِالْهِك، والرَّغبة إليْهِ في تَوْفِيقِك، وتركِ كلِّ شائِبة أولَجَنْك في شُبهَة، أو أَسْلَمَنْك إلى ضَلالَة، فإذا أيقَنْت أَنْ قَدْ صَفىٰ قَلْبُك، فخَشَع، وتمَ رَأيك فاجْتَمَع، وكان هَمُك في ذلِك هَمَا واحداً، فانْظُر فِيما فَسَّرْتُ لَك، وإنْ أَنْت لم يبجتَمعْ لك ما تُحِبُّ مِن نَفسِك، وفراغ نظرِك وفِكْرِك، فاعْلَم أَنَك إنَّما تَخْبِطُ العَشواء، وتورَّطُ الظَّلماء، ولَيْسَ طالِبُ الدِّين مَن خَبَطَ أو خَلط، والإمساك عن ذلِك أَمْثَل، فَتَفَهَمْ يَابُنيَّ وَصِيِّتِي، وَآعْلَمْ أَنَّ مَا لِكَ آلْمُعافِي، وَأَنَّ ٱلْمُعَيْد، وَأَنَّ ٱلمُمْبِتُ مَن عَبَط أو خَلط، والإمساك عن ذلِك أَمْثَل، فَتَفَهَمْ وَأَنَّ ٱلمُعْنِي مَو آلْمُعيد، وَأَنَّ ٱلمُمْبِتُ مَلَ الْمُعافِي، وَأَنَّ ٱلدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ إلا وَلَى مَا جَعَلَهُم مَالِك الْمُعافِي، وَأَنَّ ٱلدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرً إلا عَلَى مَا جَعَلَهُا الله عَلَيْهِ مِنْ النَّعْمَاء، وَالإيثِك بِهِ فَإِنَّك مَل عَلَيْ فِي المُعلِق مَن النَّعْمَاء، وَالإيثِك عِه فَإِنَّك وَمِنْ لِتَسْتَقِرً إلا نَعْلَمُ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْك شَيْء مِنْ النَّعْمَاء، وَالإيثِي مُو الْمُعَد فِي الْمُعادِ أَوْمَا شَاء مِمَّا لا خُلِقْت جَاهِلاً ثُمْ عَلَيْك فِي فَإِنَّك وَمَا شَاء مِمَّا لا عَلَيْ مَا أَنْ أَلْ مُنَا عَلَى جَهَالِك بِهِ فَإِنَّك وَيَضِلُ فِيهِ عَلَيْك مَا مَا عَلَيْك وَمَا شَاء مِنَا الله عَلَى خَلَق كَ وَمَا مَا عَلَيْك وَمَا شَاء مِنَا لَوْ يَعْتَلُ وَالْمَعِدُ وَإِلَيْه رَغْبَتُك وَمِنْهُ شَفَقَتُك.

وَآعْلَمْ يَابُنَيَّ أَنَّ أَحَداً لَمْ يُنْبِئُ عَنِ آللهِ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ آلرَّسُولُ ﷺ. فَارْضَ بِهِ رَائِداً، وَإِلَى آلنَّجَاةِ قَائِداً، فَإِنِّي لَمْ آلُكَ نَصِيحَةً. وَإِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي آلنَّـظَرَ لِـنَفْسِكَ ـوَإِن آجْتَهَدْتَ ـ مَبْلَغَ نَظَرَى لَكَ.

وَآعْلَمْ يَابُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكَ لَأَتَنْكَ رُسُلُهُ، وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتِهِ، وَلٰكِنَّهُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَلَا يَزُولُ أَبَداً. وَلَمْ يَزَلْ أَوَّلَ قَبْلَ آلْأَشْيَاءِ بِلاَ أَوَّلَيَّةٍ، وَآخِرَ بَعْدَ آلْأَشْيَاءِ بِلا نِهَايَةٍ. وَلاَ يَزُولُ أَبْداً. وَلَمْ يَزَلْ أَوَّلَ قَبْلَ آلْأَشْيَاء بِلا أَوَّلِيَّةٍ، وَآخِرَ بَعْدَ آلْأَشْيَاء بِلا نِهَايَةٍ. عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتُ رُبُوبِيَّتُهُ بِإِحَاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصَر. فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمَثْلِكَ أَنْ يَقْعَلُهُ فِي صِغَرِ خَطَرِهِ، وقِلَّةٍ مَقْدرَتِهِ، وكَثْرَةٍ عَجْزِهِ، وَعَظَيمٍ حاجتِهِ إلىٰ لِمثْلِكَ أَنْ يَقْعَلَهُ فِي صِغَرِ خَطَرِهِ، وقِلَّةٍ مَقْدرَتِهِ، وكَثْرَةٍ عَجْزِهِ، وَعَظيمٍ حاجتِهِ إلىٰ

ربّه في طلب طاعته، والرهبةِ مِنْ عُقوبتِهِ، والشَّفقةِ مِنْ سُخْطِهِ، فإنّهُ لم يأمرك إلّا بعدن، ولم ينهك إلّا عن قبيح.

وإنَّ أوَّل ما أبدؤك به من ذلِك وآخِرَه أنِّي أَحْمَدُ اللهِ الأوَّلين والآخِرين، وربَّ مَن في السَّماوات والأرضين، بما هو أهلُه، وكمَا يَجِبُ ويَـنْبَغي له، ونَسْألُه أنْ يُصلِّي على محمَّد وآل محمَّد، صلَّى الله علَيْهم وعلى أنبِياء الله بصلاة جميع مَن صلَّى عليْه من خَلْقه، وأن يُتِمَّ نعمتَه علَيْنا بما وَقَقَنا له من مسألته بالاستجابَة لَنا، فإنَّ بنعمَتِه تَتِمَّ الصَّالحات.

يا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ أَنْبَأَتُك عن الدُّنيا وحالها وانتِقالِها وزَوالِها بأهلها، وأنبأتُك عن الآخِرة وما أعَدَّ الله لأهلها فيها، وضَرَبْتُ لَكَ أَمْثالاً لتَعْتَبر بها وتَحْذُوا علَيْها.

إنَّما مَثَلُ مَن خَبَر الدُّنيا مَثَلُ قَوْم سَفْرٍ نَبا بِهِم مَنْزِلٌ جَدِيبٌ، فأمُّوا مَنْزِلاً خَصِيباً وجَناباً مَرِيعاً فاحْتَمَلوا وَعْثاءَ الطَّريقِ، وفِراقَ الصَّدِيق، وخشُونَةَ السَّفَر في الطَّعام والمَنام وجُشُوبَةَ المَطْعَم؛ ليَأْتُوا سَعَةَ دارِهم ومَنْزِلَ قَرارِهم، فلَيْسَ يَجِدون لشَيْء من ذلِك ألماً، ولا يَرَوْن لِنَفقةٍ مَغْرَماً، ولا شَيْء أحَبُّ إليْهم ممًّا قرَّبهم من منْزِلهم، ومَثَلُ مَن اغترَّ بها كقوْم كانوا في منْزل خَصِيبٍ فنَبَا بِهم إلى منْزِل جَدِيب، فليس شَيْء أَكْرَه إليْهم ولا أَفْظَعَ عندهم من مُفارَقَة ما هم فيْه، إلى ما يَهْجُمُون عليه ويَصِيرون إليه.

ثُمَّ فَزَعْتُك بأنواع الجَهالاتِ، لئلَّا تعدَّ نفسَك عالِماً، لأنَّ العالم مَن عرَف أنَّ ما يَعْلَمُ فِيما لا يَعْلَمُ قَلِيلٌ، فَعَدَّ نفسَه بذلِك جاهِلاً، وازْدادَ بما عرَف من ذلِك في طلب العِلم اجتهاداً، فما يَزالُ للْعِلم طالِباً، وفيه راغباً، ولَه مشتَفِيداً، ولأهلِه خاشِعاً، ولرأيه مُتَّهِماً، وللصَّمْتِ لازِماً، وللخطأ جاحِداً، ومنه مُسْتَحِيباً، وإنْ وَرَدَ عليْه مالا يعرِفُ لم يُنْكِر ذلِك، لِما قَرَّر به نفسَه من الجِهالة، وإنَّ الجاهل مَن عَدَّ

نفسَه لِما جهِل من معرفة العلم عالِماً، وبرأيه مكْتَفِياً، فما يَزالُ للعلماء معانِداً، وعليْهم زارِياً، ولِمَن خالَفه مُخَطِّناً، ولِما لا يعرِفُ مِنَ الأُمورِ مُضَلِّلاً، فإذا ورَدَ عليْه من الأمر، مالا يعْرِفُه أَنْكَرَه وكَذَّبَ به، وقال بجَهالَته: ما أعرِف هذا، وما أراهُ كان، وما أظُنُّ أَنْ يكون، وأنَّىٰ كان ولا أعرِف ذلك، لِيْقَتِه برأيه، وقِلَّة معْرِفَته بجَهالَته، فَما يَنْفَكُ ممَّا يرىٰ فِيما يَلْتَبِسُ علَيْه برأيه، ممَّا لا يَعرِفُ للجَهلِ مُسْتفيداً ولِللحقِّ مُنْكِراً، وفي اللَّجاجَة متجرِّئاً، وعن طلب العلم مسْتَكْبِراً.

يا بُنَيَّ فَتَفَهَّمْ وَصِيَّتِي، واجعَل نفسِك ميزاناً فِيما بينك وبين غَيْرِك، فأحْبِبْ لغَيْرِك ما تُحبُّ لنفسِك، واكْرَه له ما تَكْرَه لها، ولا تظْلِم كمَا لا تُحبُّ أَنْ تُظْلَم، وأَحْسِن كمَا تُحبُّ أَنْ يُحْسَنَ إليْك، واسْتَقْبِحْ لِنفسِك ما تسْتَقْبِحُ من غَيْرِك، وارْضَ من النَّاس بما تَرْضَاه لهم مِن نفسك، ولا تَقُل ما لا تَعلَم، بل لا تَقُل كلَّ ما عَلِمْت، مما لا تُحبُّ أَنْ يُقال لَكَ م

واعلَم أنَّ الإعجابَ ضِدُّ الصَّوابِ وآفةُ الألبابِ فاسَعَ في كَـدْحِكَ، ولا تَكُـنْ خازِناً لِغَيْرِكَ، وإذا هُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ ما تكونُ لِرَبِّكَ.

واعلم يا بُنَيَّ أنَّ أمامَك طريقاً ذا مَسافَة بعيدة ومَشَقَة شديدة ، وأهوال شديدة ، وأعلم يا بُنَيَّ أنَّ أمامَك طريقاً ذا مَسافَة بعيدة ومَشَقّة شديدة ، وأنَّه لا غِنى بِكَ فِيْهِ عَن حُسْنِ الإرتياد ، وقد رُّ بلاغَكَ مِنَ الزَّاد مَعَ خِفَّة الظَّهْر ، فَلا تَحْمِلَنَّ على ظَهْرك فوق بلاغِك فيكونُ ثقيلاً ووبالاً علَيْك ، وإذا وجدْت مِن أهْلِ الفاقة مَنْ يَحْمِلُ زادَك إلى يوْم القِيامَة فيُوافِيك بِهِ غَداً ، حَيْثُ تَحتاجُ إليْهِ فاغْتَنِمْه ، وحَمَّلُهُ إيَّاه ، واغْتَنِم مَنِ اسْتَقْرَضَك في حالِ غِناك ، وجعل يوم قضاءه لك في يَومِ عُسْرَتِك ، وحمًّله إيَّاه ، وأكثر مِن تَزْويدِه وأنت قادرٌ ، فلَعلَّك تطلُّه فلا تَجِدُهُ.

واعْلَم أنَّ أمامَك عَقَبَةً كَوْوداً المُخِفُّ فيها أحسنُ حالاً مِنَ المُـثقلِ، والمُـبْطئ عليها أقبحُ حالاً من المُسرعِ، وأنٌ مهبطَك بها لا محالَة، علَى جنَّة أو نارٍ، فــارْتَدْ لَنَفْسِكَ قبلَ نزُولِكَ ووَطِّئَ المَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ ، فسليْسَ بسعدَ الموْت مسْتَعْتَبٌ ، ولا إلى الدُّنيا مُنْصَرَفٌ .

واعلَم أنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزائِنُ مَلَكوتِ الدُّنيا والآخِرَةِ قَدْ أَذِنَ لِـدُعائِكَ، وتَكَـفَّلَ لإجابَتِكَ، وأَمَرَك أَنْ تَسْأَلُه لِيُعْطِيَكَ وتستَرْحِمَه ليَرْحَمَك، وهو رَحيمٌ كـريمٌ، لم يَجعل بينك وبينَه مَن يَحْجُبُك عنه ، ولم يُلْجِئْك إلى مَن يَشْفَعُ لَكَ إليْهِ ، ولم يَمْنَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوبَةِ ، ولم يُعَيِّرْكَ بالإِنابَةِ ، ولم يُعاجِلْكَ بالنَّقِمَةِ ، ولم يَفْضَحْكَ حَيْثُ تَعَرَّضْتَ للْفَضِيحَةِ، ولم يُناقِشْكَ بالجَريْمَةِ، ولم يُؤيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، ولم يُشَدِّدْ علَيْك في التَّوبَةِ، فجَعَل توْبَتَك التَّورُّعَ مِنَ الذَّنْب، وحَسَبَ سَيُّئَتَك واحِدةً، وحَسَنَتُكَ عَشْراً، وفَتَحَ لَكَ بابَ المَتابِ والاستِعْتاب، فمَتَى شِـئْتَ نـادَيْتَهُ سـمِع نِداءَكَ ونَجُواك، فأَفْضَيْتَ إليه بحاجَتِك، وأَبْثَثَتْهُ ذاتَ نَفسِك، وشكوْتَ إليه هُمُومَك، واسْتَكْشَفْتَه كرُوبَك، واسْتَعَنْتَه على أُمورك، وسألتَه مِنْ خزائِن رحْمَتِهِ ما لا يَقدِرُ على إعطائِهِ غَيْرُهُ: مِن زيادة الأعْمار، وصِحَّةِ الأَبْدانِ، وسِعَة الأرزاق، ثُمَّ جَعَل في يَديْكَ مفاتيحَ خزائنِهِ، بِما أَذِنَ فيْه مِن مَسْأَلَتِهِ، فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بالدُّعاء أبوابَ خزائِنِهِ، فألْحِحْ علَيْهِ بِالمَسألَةِ يَفْتَحْ لَكَ بابَ الرَّحْمَةِ، ولا يُقْنِطُكَ إنْ أبطَأَتْ عَلَيْكَ الإجابَةُ، فإنَّ العَطِيَّةَ على قَدْرِ المَسألَةِ، ورُبَّما أُخِّرَتْ عَنْكَ الإجابةُ لِيَكُونَ أَطْوَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وأَجْزَلَ للعَطِيَّةِ ، ورُبَّما سألْتَ الشَّيْء فلا تُؤتاه فلم تَؤْتِه ، وأُوتَيْتَ خَيْرًا منْه عاجِلاً أو آجِلاً، أو صِرْتَ إلى ما هو خَيْرٌ لَكَ، فَلَرُبَّ أَمْرِ قَدْ طلَبْتَهُ فيْهِ هَلاكُ دينِكَ ودُنياكَ لو أَوْتِيتَهُ، ولتكن مسألتُك فِيما يَعْنِيكَ ممَّا يَبْقَى لَكَ جَمالُهُ، ويُنْفَى عَنْكَ وَبِالَّهُ، فإنَّ المال لا يَبْقَى لَكَ ولا تَبْقَى لَهُ، فإنَّه يوشَك أنْ تَرى عاقِبَةَ أَمْرِكَ حَسَناً أَو سَيِّئاً أَو يَعْفُوَ العَفُوُّ الكريم.

واعلَم يا بُنَيَّ أنَّك إنَّما خُلِقْتَ للآخِرةِ لا للدُّنيا، وللـفَناءِ لا للـبَقاءِ، وللـموْتِ

لا للحَياةِ، وأنَّك في مَنْزِلِ قَلْعَةٍ ودارِ بُلْغَةٍ، وطريقٍ إلى الآخِرَةِ، وأنَّك طَرِيدُ المَوْتِ الَّذِي لا يَنْجو منه هارِبُهُ، ولابُدَّ أنَّه مُدْرِكهُ، فكن منْه على حذر أنْ يدرِكك وأنت على حالٍ سَيِّئةٍ قَدْ كنتَ تُحَدِّثُ نفسَك منْها بالتَّوبَةِ، فيَحُولَ بينك وبين ذلك، فإذا أنْتَ قَدْ أهلَكْتَ نَفسَك.

يا بُنَيَّ أَكْثِر مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ، وذكْرِ ما تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وتُفْضي بَعْدَ الموْتِ إلَيْهِ، والْبَيْ واجعلْه أمامَكَ حَيْثُ تَراه، حَتَّى يأتيك وقد أخذْتَ منْه حِذْرَك، وشَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ، ولا يأتيك بَغْتَةً فَيَبْهَرَك، ولا يأخُذَك على غِرَّتِك، وأكْثِر ذكْر الآخِرة وما فيها من النَّعيم والعذاب الأليم، فإنَّ ذلِك يُزَهِّدُك في الدَّنيا ويُصَغِّرُها عِنْدَكَ.

وإِيَّاكُ أَنْ تَغْتَرَّ بِما تَرى مِن إِخْلاد أهل الدُّنيا إليْها، وتَكالَبِهِم عليْها، فَقَدْ نَبَّأَكُ الله عَلا عنها، ونَعَتْ لَكَ عَن مَساوِيها، فَإِنَّما أهلها كِبلابٌ عاوِيَةٌ، وسِباعٌ ضارِيةٌ، يَهِرُّ بعضُها بعْضاً، ويأكُلُ عزيزُها ذليلها، ويَنقُهَر كبيرُها صغيرَها، وكثيرُها قليلَها، نَعَمٌ مُعَقَّلَةٌ، وأخرَى مُحْفَلَةٌ مُهْمَلَةٌ، قَدْ أَضَلَّت عقُولَها، ورَكِبَتْ مَجْهُولَها، شروحُ عاهَةٍ في وادِ وَعْتْ، ليْسَ لها راعٍ يُقِيمُها، ولا مُسِيمٌ يُسيمُها، لَعِبَتْ بهم الدُّنيا، فَلَعِبُوا بها، ونَسُوا ما وَراءَها، رُوَيْداً حَتَّى يُسْفِرَ الظَّلامُ، كأن ورَبِّ الكعْبة، يوشَك مَن أَسْرَع أَنْ يلْحَق.

واعلْم يا بُنَيَّ، أنَّ كلَّ مَن كانت مَطِيَّتُه اللَّيْلَ والنَّهارَ فإنَّهُ يُسارُ به، وإنْ كان لا يَسِيْر، أَبَى الله إلّا خَرابَ الدُّنيا وعِمارَةَ الآخِرة.

يا بُنَيَّ، فإنْ تَزْهَد فِيما زَهَّدْتُكَ فَيْه وتَعْزِفُ نَفْسُكَ عَنْها فَهِي أَهِلُ ذَلك، وإنْ كَنْتَ غَيْرَ قابِلٍ نَصِيحَتي إيَّاكَ فَيْها، فاعلَم يَفْيناً أَنَّكَ لَن تَبْلُغَ أَمَلَكَ، ولا تَعْدُو أُجلَكَ، فإنَّك في سبيل مَن كان قبلَك، فخفَضْ في الطَّلَبِ، وأجمِل في المُكْتَسَبِ،

فإنَّه ربَّ طَلَبٍ قَدْ جرَّ إلى حَرْب، وليس كلُّ طالب بناج، ولاكلُّ مُجْمل بمُحْتاج، وأكرِم نفسَك عن كلِّ دَنِيَّة، وإن ساقَتْك إلى الرَّغائِب، فإنَّك لن تُعتاض بما تَبْذُلُ شَيْئاً من دِينك وعِرْضِك بثَمَن، وإنْ جَلَّ.

ومِن خَيْرِ حَظِّ امْرىءٍ قَرِينٌ صالِحٌ، فقارِنْ أهلَ الخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُم، وبايِنْ أهلَ الشَرِّ تَبِنْ مِنْهُم، لا يَغْلِبنَّ علَيْك سُوْءُ الظَّن، فإنَّه لا يَدَعُ بينك وبينَ صَدِيقٍ صَفْحاً، الشَّرِّ تَبِنْ مِنْهُم، لا يَغْلِبنَّ علَيْك سُوْءُ الظَّن، فإنَّه لا يَدَعُ بينك وبينَ صَدِيقٍ صَفْحاً، بسس الطَّعام الحَرامُ، وظُلْمُ الضَّعيف أَفْحَشُ الظُّلم، والفاحِشَةُ كاسْمِها، والتَّصَبُّرُ على المَكروهِ يَعْصِمُ القلْبَ، وإذا كان الرَّفْقُ خُرْقاً كان الخُرْقُ رِفقاً، ورُبَّما كان الدَّاءُ على المَكروهِ يَعْصِمُ القلْبَ، وإذا كان الرِّفْقُ خُرْقاً كان الخُرْقُ رِفقاً، ورُبَّما كان الدَّاءُ دواءً، ورُبَّما نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِح، وغَشَّ المُسْتَنْصَحُ المُتَنَصِّحَ.

إِيَّاكُ والإِتَّكَالُ على المُنى، فإنَّها بَضائِعُ النَّوْكَى، زَكُ قلبَكُ بالأَدَبِ كَمَا يُمذَكُى النَّارُ بالحَطَبِ، لا تَكن كَحاطِب اللَّيْلِ، وخُثاءِ السَّيْلِ، وكُفرُ النِّعمَةِ لُؤُمَّ، وصُحْبَةُ الجَاهِلِ شُؤمٌ، والعقلُ حِفْظُ التَّجارب، وخَيْر ما جَربْت ما وَعَظَكَ، ومن الكرَمِ لِينُ الجَاهِلِ شُؤمٌ، والعقلُ حِفْظُ التَّجارب، وخَيْر ما جَربْت ما وَعَظَكَ، ومن الكرَمِ لِينُ الشِيم، بادِر الفرصة قبْل أَنْ تكون غُصَّةً، ومن الحَزْم العَزْم، ومن سَبَب الحِرمان النَّيانِي، لَيْسَ كل طالِب يُصيبُ، ولا كل خائِب يَوُوبُ، ومن الفساد إضاعةُ الزَّاد، ومَفْسَدةُ المَعاد، لكلِّ المرئ عاقِبَةٌ، رُبَّ يَسِير أَنْمَى من كثير، ولا خَيْرَ في مُعِين ومَفْسَدةُ المَعاد، لكلِّ المرئ عاقِبَةٌ، رُبَّ يَسِير أَنْمَى من كثير، ولا خَيْرَ في مُعِين أَدِه مَن حَلُم سادَ، ومَن تَفَهَّم مَهِينٍ، ولا في صَدِيق ظَنِين، ولا تَبيتَنَّ من أمر على عُذْر، مَن حَلُم سادَ، ومَن تَفَهَّم ازداد، ولقاءُ أهلِ الخَيْر عِمارَةُ القلْبِ، ساهِلِ الدَّهرَ ما ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ.

وإيَّاكُ أَنْ تَجْمَعَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجاجِ، وإِنْ قارَفْتَ سَيِّئَةً فَعَجَّلْ مَحوَهَا بِالتَّوبَةِ، ولا تَخُنْ مَنْ ائتَمَنَكَ وإِنْ خَانَكَ، ولا تُخِعْ سِرَّهُ وإِن أَذَاعَ سِرَّكَ، ولا تُخاطِرْ بشَيْء رَجاءَ أَكْثَر منْه، واطلُب فإنَّه يأتيك ما قَسَم لَكَ، والتَّاجِر مُخاطِرٌ، خُذْ بِالفَضْلِ، وأَحْسِنْ أَكْثَر منْه، واطلُب فإنَّه يأتيك ما قَسَم لَكَ، والتَّاجِر مُخاطِرٌ، خُذْ بِالفَضْلِ، وأَحْسِنْ البَذْلَ، وقُل للنَّاسِ حُسْناً، وأحسنُ كَلِمَة حِكَم جامعَةٍ أَنْ تُحِبُّ للنَّاسِ ما تُحربُ للنَّاسِ ما تُحربُ لَهَا، إنَّك قلَّ ما تَسْلَمُ ممَّن تَسَرَّعْتَ إليْهِ أَنْ تَنْدَمَ أَو للفَسِك، وتَكْرَهُ لَهَا، إنَّك قلَّ ما تَسْلَمُ ممَّن تَسَرَّعْتَ إليْهِ أَنْ تَنْدَمَ أو

## تَتَفَضَّلَ علَيْه.

واعلَم أنَّ من الكرَم الوَفاءُ بالذَّمَم، والدَّفْعُ عن الحُرَم، والصَّدود آيَةُ المَ فْتِ، وكَثْرَةُ التَّعلُّل آيَةُ البُحْلِ، ولَبَعضُ إمساكِكَ على أخِبْكَ مَعَ لُطْفٍ خَبْرٌ من بَذْلٍ مَعَ عُنْفٍ، ومِنَ الكرَم صِلةُ الرَّحِم، ومَن يَثِقُ بِكَ أو يَرجو صلَتَك، أوْ يرْجُوك أو يَثِقُ بصلتَك إذا قَطَعْتَ قَرابَتَك، والتَّجَرُّم (١) وجْهُ القطيعة، إحْمل نفسك من أخيك عنْد صرْمه إيَّاك على الصِّلَة، وعند صُدُودِهِ على لُطْفِ المَسألَةِ، وعِندَ جُمُودِهِ على البَذْلِ، وعند تَباعَدِهِ على اللَّيْقِ، وعِندَ شِدَّتِهِ على اللَّيْنِ، وعند تجرُّمِهِ على البَذْلِ، وعند تباعدِه على اللَّيْقِ، وعِندَ شِدَّتِهِ على اللَّيْنِ، وعند تجرُّمِهِ على الإعذارِ، حَتَّى كأنَّك لَهُ عَبْد، وكأنَّه ذو نِعْمَة علَيْك، وإيَّاك أنْ تضَعَ ذلِكَ في غَيْر مُوضِعِهِ، أو تفْعَلَهُ في غَيْر أهلِهِ.

ولا تَتَّخِذَنَّ عدُوَّ صَدِيقك صديقاً فتُعادِي صدِيقَكَ، ولا تَعمَلْ بالخَدِيعَةِ، فإنَّها خُلُقٌ لَئِيم، وامْحَض أخاك النَّصيحة حَسَنةً كانت أو قبِيحَةً، وساعِدُهُ على كلِّ حالٍ، وزُلْ مَعَهُ حَيْثُ زال، ولا تَطْلَبَنَّ مجازاتِ أخِيكَ وإنْ حَثا التَّرابَ بفِيكَ، وجُدْ على عدُوِّك بالفَضْلِ، فإنَّه أحرَى للظَّفَر، وتسَلَّم من الدُّنيا بحُسِنِ الخُلُقِ، وتَجرُّع الغَيْظَ، فإنِّي لم أرَ جُرْعَةً أَحْلَى منها عاقِبَة ولا ألَذَّ منها مَغَبَّةً، ولا تَصْرِم أخاك على ارْتِياب، ولا تَقْطَعْه دُونَ استعتابٍ، ولِنْ لمَن غالظك، فَإنَّهُ يوشَك أنْ يَلِين لَك.

ما أقبَحَ القَطِيعةَ بَعْدَ الصِّلَةِ، والجَفاءَ بَعْدَ الإِخاءِ، والعَداوَةَ بعْدَ المَودَّةِ، والخِيانَةَ لِمَنِ التَمَنَك، والغَدْرَ بِمَنِ استأمَنَ إليْك، وإن أنْتَ غَلَبَتْك قَطِيعة والخِيانَةَ لِمَنِ التَمَنَك، والغَدْرَ بِمَنِ استأمَنَ إليْك، وإن أنْت غَلَبَتْك قَطيعة أخِيك فاسْتَبِق لَهُ مِن نَفسِك بَقِيَّةً يرجِعُ إليْها إنْ بَدَا له ذلِك يوْماً ما، ومَن ظَنَّ بِك خَيْراً فصَدِّق ظَنَّهُ، ولا تُضيَّعَنَّ حَقَّ أخِيكَ اتّكالاً على ما بَيْنَك وبَيْنَهُ، فإنَّه لَيْسَ لَكَ بأخ مَنْ أضَعْتَ حَقَّهُ.

١. فلان يتجرَّم علينا، أي يتجنَّىٰ ما لم نجنهِ. ( لسان العرب: ج ١٢ ص ٩١).

ولا يَكُنْ أهلُكَ أَشْقَى النَّاسِ بِكَ، ولا تَرْغَبَنَّ فِيمَنْ زَهِدَ فِيكَ، ولا يكونَنَّ أَخوكَ أَقوَى مِنْكَ علَى الإساءَةِ أَقوَى مِنْكَ علَى أَقوَى علَى الإساءَةِ أَقوَى مِنْكَ علَى الإحسانِ، ولا على البُخْلِ أَقوَى مِنْكَ علَى البَذْلِ، ولا على التَّقْصِيرِ مِنْكَ علَى البَذْلِ، ولا على التَّقْصِيرِ مِنْكَ علَى البَذْلِ، ولا على التَّقْصِيرِ مِنْكَ علَى الفَضْلِ، ولا على التَّقْصِيرِ مِنْكَ علَى الفَضْلِ، ولا يكبرنَّ عَلَيْكَ ظُلم مَن ظَلَمكَ، فَإِنَّه إِنَّما يسْعَى في مَضَرَّتِهِ ونَفْعِك، ولَيْسَ جَزاءُ مَن سَرَّك أَنْ تَسُوءَه.

واعلَم يا بُنَيَّ ، أنَّ الرِزقَ رِزقان: رِزقٌ تَطْلُبُه ، ورِزقٌ يَطْلُبُك ، فإنْ لم تَأْتِه أَتَاك . واعلَم يا بُنَيَّ أنَّ الدَّهر ذُو صُرُوفٍ ، فلا تكن ممَّن يَشْتَدُّ لائِمِتُه ، ويقِلُّ عنْد النَّاس عُذْرُه ، ما أقبحَ الخُضوعَ عنْدَ الحاجَة ، والجَفاءَ عِنْدَ الغَناء ، وإنَّما لَكَ من دُنياك ما أَصْلَحْتَ بهِ مَثْواك ، فأنْفِق في حقَّ ، ولا تكن خازِناً لغَيْرِك ، وإنْ كنتَ جازَعاً على ما أَصْلَحْتَ بهِ مَثُواك ، فأنْفِق في حقَّ ، ولا تكن خازِناً لغَيْرِك ، وإنْ كنتَ جازَعاً على ما يَفِل من بين يديك ، فاجْزَع على ما لم يَضِل إليْك ، واستَدْلِل على ما لم يكن بما كان ، فإنَّما الأُمور أَشْباه ، ولا تكفّر نعْمة ، فإنَّ كُثْر النَّعْمَة من ألام الكُفْرِ .

واقْبَل العُذْرَ، ولا تكونَنَّ مِمَّن لا ينْتَفِعُ مِنَ العِظَةِ إِلَّا بِما لَزِمَهُ إِزالَتُهُ، فَإِنَّ العاقِلَ يَتَّعِظُ بِالأَدَبِ، والبَهائِمُ لا تَتَّعِظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ، إعْرِف الحَقَّ لِمَنْ عرَفَهُ، رَفِيعاً كانَ أو وَضِيعاً، واطْرَح عَنْكَ وارِداتِ الهُمُومِ بِعَزائِمِ الصَّبرِ وحُسْنِ اليَقِين.

مَن تَرَكَ القصْدَ حادَ، ونِعْمَ حَظَّ المَرْءِ القُنُوعُ، ومن شَرِّ ما صَحِبَ المَرْءُ الحَسَدُ، وفي القُنوطِ التَّفريطُ، والشَّدِيقُ مَن مَن القُنوطِ التَّفريطُ، والشَّدِيقُ مَن مَن صَدَقَ غَيْبُهُ، والهَوى شَرِيكُ العَمَى، ومِنَ التَّوفِيقِ الوُقُوفُ عِنْدَ الحِيَرةِ، ونِعْمَ طارِدُ الهَمُومِ اليَقينُ، وعاقِبَةُ الكَذِبِ النَّدَمُ (الذَّمُّ) وفي الصِّدْق السَّلامَة.

ورُبَّ بعِيدٍ أَقْرَب من قَرِيبٍ (ورُبَّ قَريب أَبْعَدُ من بَعيدٍ) والغَريبُ مَن لم يَكن له حَبِيبٌ، لا يَعْدِمُك من شَفِيق (مِن حَبِيبٍ) سُوءُ الظَّنِّ، ومَن حَمَّ ظَمَأَ، ومَن تَعَدَّى الحَقَّ ضاقَ مَذْهَبُه، ومَن اقْتَصَر على قَدْرِه كان أَبْقى له.

نِعْم المُخْلُق التَّكرُّمُ، وأَلْأُمُ اللَّوْم البَعْي عنْد القَدْرَة، والحَياءُ سَبَبٌ إلى كلِّ جَمِيلٍ، وأَوْثَقُ العُرى التَّقوى، وأَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ به سَبَبٌ بينك وبين سرَّك مَن أَعْتَبَك، والإفراط في المَلامَة يَشِبُّ نِيرانَ اللَّجاجَة (اللَّجاج) كم مِن دَنِفٍ (قَـدْ) نجى، وصَحِيح قَدْ هَوَى، وقد يكون البأسُ إدراكاً إذا كان الطَّمع هلاكاً، ولَيْس كلُّ عَوْرَة تَطْهَرُ، ولا (كلُّ) فَريضَة تُصابُ، ورُبَّما أخطأ البَصيرُ قصْدَه، وأصابَ الأعْمى رُشْدَه، وليْس كلُّ مَن طَلَب وَجَد، ولا كلُّ مَن تَوقَى نَجى.

أخّر الشَّرَّ فإنَّك إذا شِئت تَعَجَّلْتَه وأحسِن إنْ أَحْبَبْت أنْ يُحْسَن إلبُك، (و) احْتَمِل أَخَاكُ على ما فيْه، ولا تُكْثِر العِتاب، فإنَّه يعورِثُ الضَّغِينَةَ (ويَجرُّ إلى البغْضَة)، واسْتَعْتِب مَن رَجَوْتَ عُتْباهُ، وقَطِيعَةُ الجاهِلِ تَعْدِل صِلَة العاقِل، ومن الكَرَم مَنْعُ الحَرْم، مَن كابَر الزَّمان عَطِب، ومَن تَنقَّم علَيْه غَضِبَ.

ما أَقْرَبَ النَّقِمَة من أَهْلِ البَغْيِ، وأَخْلَقَ بِمَن غَدَرَ إِلَّا يُؤْفِى لَه، زَلَّةُ المَتَوَقِّي أَشَدُّ زَلَّةٍ، وعِلَّةُ الكِذِب أَقْبَحُ عِلَّة، والفَسادُ يُبِيرُ الكَثِيرَ، والاقتِصادُ يُنْمي اليَسِير، والقِلَّةُ ذِلَّةً، ويِرُّ الوالدَيْن من أَكْرَم الطِّباع (مِن كَرَم الطَّبيعَة)، والمخافِتُ شَـرًا يَـخاف، والزَّلَلُ مع العَجَل، ولا خَيْرَ في لَذَّةٍ تَعْقِب نَدَماً، العاقلُ مَن وَعَـظَنَه التَّـجارب، ورَسُولُك تَرجُمان عقلِك، والهُدَى يَجْلُو العَمى، ولَيْسَ مع الخِلاف ائتلاف.

مَن خَبَر خوَّاناً فَقَدْ خان، لَنْ يُهلِك مَن اقْتَصد، ولَنْ يَفْتَقِر مَن زَهد، يُنْبِئُ عن أَمْر دَخيلُه، رُبَّ باحِثٍ عن حَتْفِه، ولا تَشُوبَنَّ بثِقَةٍ رَجاءً، وما كلَّ ما يُخشى يَصيرُ، ولَرُبَّ هزْلٍ قَدْ عادَ جِداً، مَن أمِن الزَّمان خانَه، ومَن تعَظَّم عليْه أهانَه، ومَن تَرَغَّمَ عليْه أَهانَه، ومَن تَرَغَّم عليْه أَهانَه، ومَن تَرَغَّم عليْه أَرْغَمَه، ومَن لَجَأ إليْه أَسْلَمَه، ولَيْسَ كلُّ مَن رَمَى أَصابَ، وإذا تَغَيَّر السَّلطانُ تَغَيَّر الرَّمان، خَيْرُ أَهْلِك مَن كَفاك، المزاحُ يُورِث الضَّغائِن، أَعْذَرَ مَن اجْتَهد، ورُبَّما أَكْدَى الحَريص.

رأسُ الدِّين صِحَة اليَقين، وتمامُ الإخلاص تَجَنُّب (تَجَنَّبك) المعاصي، وخَيْرُ المَقال ما صَدَّقَه الفِعال، السَّلامةُ مع الاسْتِقامَة، والدُّعاء مِفتاحُ الرَّحمة، سَلْ عن الرَّفيق قبلَ الطَريق، وعن الجَار قبلَ الدَّار، وكنْ من الدُّنيا على قلْعَةٍ، أجمِل مَن أذَلَّ علَيْك، (كذا) واقْبِل عُذْرَ مَن اعْتَذَر إليْك، وخُذْ العَفْو من النَّاس، ولا تَبْلُغ من أحدٍ مكْرُوها، أطع أخاك وإنْ عَصاك، وصَلْه وإنْ جَفاك، وعَوِّد نفسَك السَّماح، وتَخيَّر لها مِن كلِّ خُلْقٍ أحسنَه، فإنَّ المَخيْرَ العادَةُ.

وإيَّاك أنْ تكْثِر من الكَلام هَذَراً، وأنْ تكون مضْحِكاً، وإنْ حَكَيْتَ ذلِك عـن غَيْرك، وأنْصِف من نفسك (قبلَ أنْ يُنْتَصَف منك).

وإيّاك ومشاوَرة النّساء، فإنّ رأيهنّ إلى الأفن، وعَزْمَهُنّ إلى الوَهَن، واكفُفْ عليْهِنّ مِن أبصارِهنّ بحِجابِك إيّاهنّ، فإنّ شِدّة الحِجابِ خَيْرٌ لَك ولَهنّ مِن الارتياب، ولَيْسَ خروجُهُنّ بأشدٌ من دُخول مَن لا يُوثُقُ به عليهِنّ، وإنِ اسْتَطَعْتَ الارتياب، ولَيْسَ خروجُهُنّ بأشدٌ من دُخول مَن لا يُوثُقُ به عليهِنّ، وإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يعْرِفنَ غَيْرَك من الرِّجال فافعل، ولا تُملِّك المَرأة من الأمر (من أمرها) ما جاوز نفسها، فإنّ ذلِك أنْعَمُ لحالِها، وأرْخَى لِبالِها، وأدْوَمُ لجمالِها، فإنّ المرأة ريْحانَة، ولا تَعْدُ بكرامتها نفسها، ولا تُطمِعْها في أنْ تَشْفَع لغَيْرها (بغَيْرها)، فَيَميِل مَن شَفَعْت له علَيْك معها، ولا تُطِل الخلْوَة مع النّساء، فيُملّلنّك وتُملّلُهُنّ، واستَبْق من نفسك بقيّة، فإنة إمْساكك عنهنّ وهُنّ يَرَيْنَ أنّك ذو اقْتِدارٍ خَيْرٌ من أنْ يَعْثُرن (يظْهَرنَ) منْك على انْكِسار (علَى انْتِشار).

وإيَّاكُ والتَّغايُر في غَيْر مؤضِع الْغِيْرة (غِيرَةٍ)، فإنَّ ذلِك يدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنهُنَّ إلى السَّقم (والبَريثة إلى الرَّيْب)، ولكنْ أَحْكِم أَمْرَهنَّ، فإنْ رأَيْتَ عَـيْباً (ذنْباً) فعَجُّل النَّكِيرَ على الكَبير والصَّغير.

وإيَّاك أَنْ تُعاقِب فيَعْظمُ الذَّنْب ويَهُونُ العَتبُ، ولا تكُن عبْدَ غَيْرِك وقد جعَلَك

الله حُرًّا، وما خَيْر بخَيْر لا يُنال إلَّا بشَرٍّ، ويُسْر لا يُنال بعُسْر.

وإيّاك أنْ تُوجِفَ بك مطايًا الطَّمع (فتُورِدَك مناهِل الهَلكَة)، وإنْ استطعت أنْ لا يكون بينك وبين الله ذو نِعْمَة فافْعل، فإنَّك مُدْرِك قِسَمَك وآخِذ سَهْمَك، وإنَّ اليسيرَ من الله أكْرَمُ وأعظمُ من الكثير من خَلْقه، وإنْ كان كلِّ منه، فإنْ نظرت علله المثلُ الأعلى في فيما تطلّب من المملوك ومن دونهم من السَّفَلَة؛ لعَرَفْت أنَّ لَكَ في يسير ما تطلُب (تُصِيبُ) من المملوك إفتخاراً، وأنَّ علَيْك في كثير ما تطلُب من الدُّناة عاراً، إنَّك لَيْسَ بائعاً شَيْئاً من دينك وعِرضك بثَمَن، والمعْبُون من خَبَن نفسَه من الله، فخذ من الدُّنيا ما أتاك، وتولَّ ممَّا تبولَّى عنْك، فإنْ أنْت لم تَفعَل فأجْمَل في الطَّلب.

وإيًّاك ومقارَبَة مَن رَهِبْتَه على دينك وعِرضك، وباعِد السُّلطان لتَأْمَنَ خُدَع الشُّيطان، وتقول ما تَرى إنَّك تَرْغَب، وهكذا هلَك مَن كان قبلَك، إنَّ أهل القِبْلَة قَدْ أيقنوا بالمَعاد، فلو سمِعتَ بعضَهم يَبِيع آخرتَه بالدُّنيا لم تُطِب بذلك نفساً، وقَدْ يَتَحبَّل (يتَخَبَّله) الشَّيْطانُ بخُدَعِه ومَكْرِه حَتَّى يُورِطَه في هَلَكةٍ بعَرَض من الدُّنيا يَتَحبَّل (يتَخَبَّله) الشَّيْطانُ بخُدَعِه ومَكْرِه حَتَّى يؤيسه من رَحْمَة الله، ويُدخله في يَسيرٍ حقِير، ويَنْقُلَه من شَيْء إلى شَيْء حَتَّى يؤيسه من رَحْمَة الله، ويُدخله في القُنوط، فيَجِد الرَّاحة إلى ما خالَف الإسلام وأحكامه.

فإنْ أبتْ نفسُك إلَّا حُبَّ الدُّنيا وقرْبَ السَّلطان فخالَفَتْك إلى ما نَهَيْتُك عنه ممَّا فيه رُشدُك فامْلِك حلَيْك لسانَك فإنَّه لا ثِقَة للْمُلُوك عنْد الغَضَب، فلا تَسْأَل عن أخبارِهم، ولا تنْظِق بأسْرارِهم، ولا تدْخُل فِيما بينهم، وفي الصَّمت السَّلامة من النَّدامَة، وتَلافِيك ما فَرَط من صَمْتِك أَيْسَرُ من إدراك ما فاتَ من مَنْطِقك (فائِدةِ ما فات من مَنْطقك)، وحفظُ ما في الوعاء بِشدِّ الوِكاء، وحِفْظُ ما في يديك أحَبُّ إليك (إليًّ) من طلَب ما في يد فَيْرِك، ولا تُحدِّث إلَّا عن ثِقَة كَذَّاباً، والكِذْب ذُلُّ،

وحُسْنُ التَّدبير مع الكَفاف أكْفَى لَكَ من الكَثير مع الإسراف، وحُسْنَ اليَأس خَيْرٌ من الطَّلب إلى النَّاس، والعِفَّةُ مع الحِرْفَة خَيْرٌ من سُرور مع فجور، والمرءُ أَحْفَظُ لِسِرَّه، ورُبَّ ساع فِيما يَضُرُّه، مَن أكثر أَهْجَر، ومَن تَفَكَّر أَبْصَر.

وأَحْسِن لِلْمَمالِيك الأدب، وأَقْلِل الغَضَبَ، ولا تُكْثِر العَتَب في غَيْر ذَنْبٍ، فإذا اسْتَحقَّ أحدٌ منهم ذَنْباً فأحْسِن العقو (فأحسِن العدل)، فإنَّ العقو مع العدل أشَدُّ من الضَّرب لمَن كان له عقل، ولا تُمْسِك مَن لا عقل له، وخَفِ القِصاص، واجعل لكل امْرَءٍ منهم حمَلاً تأخُذُه به، فإنَّه أحَرى أنْ لا يتَواكلوا.

وأكِرم عَشِيرَتَك ، فإنَّهم جَناحُك الَّذِي به تَطِير ، وأَصْلُك الَّذِي إليه تَصِير ، ويدُك الَّذِي بها تَصولُ ، (وهُمُ العُدَّة عِنْد الشِّدَّة ) ، أكرِم كريمَهم ، وعُدْ سَقيمَهم ، وأَشْركهم في أمورهم ، وتَيَسَّر عنْد معْسُورِهم .

واسْتَعِنو بالله علَى أمورك، فإنَّه أكفى مُعِينٍ، وأَسْتَوْدِعِ الله دِينَك ودُنياك، وأسألُه خَيْرَ القَضاء لَكَ في العاجِلَة والآجِلَة، والدُّنيا والآخِرة، والسَّلام (علَيْكَ ورَحْـمَةُ والله وبَرَكاتُه)».(١)

## ﴿ادْاً} كتابهﷺ إلى مُحَمَّدبن أبي بَكر

«أَمَّا بِعَدُ؛ فَقَدْ جَاءَنِي رَسُولُكَ بِكَتَابِكَ تَذْكُرُ أَنَّ ابنَ العَاصِ قَد نَزِلَ أَدَانِيَ مِصرَ في جَيْشٍ جرّارٍ، وأنَّ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ رأْيهِ قَدْ خَرَجَ إليْهِ، وخُروجُ مَنْ كَانَ يَرى رأيَهُ خيرٌ لَكَ مِن إقامَتِهِ عِنْدَكَ، وَذكرْتَ أَنَّكَ قَد رَأَيْتَ مِمَّن قِبَلَكَ فَشَلاً؛ فَلا تَفْشَلْ

١. راجع: كشف المحجّة: ص ٢٢٠ ـ ٢٣٤، نهج البلاغة: الكتاب ٣١، تحف العقول: ص ٦٨. بحار الأتوار: ج٧٧
 ص ١٩٨ ـ ٢١٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج: ١٦ ص: ٩، كنز العمال: ج٨ص ٢١٠.

وإنْ فَشَلُوا، حَصِّن قَرِيَتَكَ، واضمُمْ إلَيْكَ شِيعَتَكَ وأَذْكِرُا الحَرَسَ في عَسْكَرِكَ، واندُب إلىٰ القَوْمِ كِنانَةَ بِنَ بِشْرٍ، المَعرُوفَ بِالنَّصِيحَةِ والتَّجرِبَةِ والبَأْسِ؛ وأنا نادِب إليْكَ النَّاسَ علَى الصَّعْبِ والذَّلولِ، فاصِيرُ لِعَدُوِّكَ وامْضِ علَى بَصِيرَتِكَ، وقاتِلْهُم علَى نِيَّتِكَ، وجاهِدْهُمْ مُحتَسِباً للهِ، وإنْ كانَت فِئتُكَ أقلَّ الفِئتَينِ؛ فَانَّ اللهَ يُعِزُّ القَلِيلَ ويَخْذِلُ الكَثِيرَ، وقَدْ قَرَأْتُ كِتابَىٰ الفَاجِرَيْنِ المُتَحابَيْنِ علَى المَعصِيةِ، والمُرتشِيئِنِ اللَّذين استمتعا بخلاقهما، فلا يَهَدَنَك والمُرتشِيئِنِ اللَّذين استمتعا بخلاقهما، فلا يَهَدَنَك إرعادُهما وإبراقُهُما، وأجبهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله، فَإنَّكَ تجدُ مَقالاً ما شِئْتَ، والسَّلامُ. (7)

[أقول: لمَّا آل أمر التحكيم إلى ما آل إليه، جمع معاوية من كان معه من قريش، وفيهم عَمْرو بن العاص وحبيب بن مَسْلَمَة، وشاورهم في أمر مصر، وتكلَّم من تكلَّم، وأجمع رأيهم على مكاتبة شيعة عثمان بمصر فكاتبوهم، ثُمَّ عزموا على إرسال عَمْرو بن العاص إليها في ستة آلاف رجل]، فخرج عَمْرو حَتَّىٰ دنا مصر، ولاقى مُحَمَّد بن أبي بَكر عامل عليّ على مصر، فنزل أداني مصر فاجتمعت إليه العثمانيّة، فأقام بها، وكتب إلى مُحَمَّد بن أبي بَكر:

أمًّا بعدُ؛ فتنحُ عنِّي بدمك يابن أبي بَكر، فإنِّي لا أحبُ أن يصيبك منِّي ظفر، وإنَّ النَّاس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك، ورفض أمرك؛ وندموا على اتَّباعك، وهم مُشْلِمُوك لو قد التقت حلقتا البطان (٣)، فاخرج منها إنِّي لك من

هو من قولهم : «أذكى عليه العيون، أي أرسل عليه الطلائع».

الغارات: ج ١ ص ٢٧٨، بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٥٥٨ ح ٧٢٢؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٨٤.
 تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٢ ٠ ١ وراجع: أنساب الأشراف: ج ٣ ص ١٦٩، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤١٢، البداية والنهاية: ج ٧ ص ٣١٥.

٣. في الصحاح: البطان، للقتب الحزام الَّذي يجعل تحت بطن البعير.

٥٥٤ ..... مكاتيب الأثمّة /ج ١

النَّاصحين، والسَّلام.

قال: وبعث عَمْرو أيضاً مع هذا الكتاب بكتاب معاوية إليه، وفيه:

أمًّا بعدً؛ فإنَّ غبّ البغي والظُّلم عظيم الوبال، وإنَّ سفك الدَّم الحرام لا يسلم صاحبه من النَّقمة في الدُّنيا، والتَّبعة الموبقة في الآخرة، وما نعلم أحداً كان أعظم على عثمان بغياً، ولا أسوأ له عيباً، ولا أشدّ عليه خلافاً منك، سعيت عليه في السَّاعين، وساعدت عليه مع المساعدين، وسفكت دمه مع السَّافكين، ثُمَّ أنت نظن أني عنك نائم، ثُمَّ تأتي بلدة فتأمن فيها وجلُّ أهلها أنصاري؛ يرون رأيي، ويرفعون قولي، ويستصرخونني عليك، وقد بعثت إليك قوماً حناقاً عليك، يستسفكون دمك، ويتقربون إلى الله بجهادك، قد أعطوا الله عهداً ليقتلنك، ولو لم يكن منهم إليك ما قالوا، لقتلك الله بأيديهم أو بأيدي غيرهم من أوليائه، فأحذرك وأنذرك، وأحب أن يقتلوك بظلمك ووقيعتك وعدوانك على عثمان يوم الدَّار، تطعن بمشاقصك فيما بين أحشائه وأوداجه، ولكنّي أكره أن تقتل، ولن يُسَلِّمَكَ تطعن بمشاقصاص أين كنت والسَّلام.

قال: فطوى مُحَمَّد بن أبي بَكر كتابيهما، وبعث بهما إلى علي ﷺ، وكتب إليه:

أمًّا بعدُ؛ فإنَّ العاصي ابن العاص قد نزل أداني مصر، واجتمع إليه من أهل البلد كُلُّ من كان يرى رأيهم، وقد جاء في جيش جرّار، وقد رأيت ممّن قبلي بعض الفشل، فإن كان لك في أرض مصر حاجةً فأمددني بالأموال والرِّجال، والسَّلام.

[فكتب إليه علي الله ... ما تقدُّم.

وكتب مُحَمَّد إلى معاوية وعَمْرو جواب كتابهما، وأقبل عَمْرو بن العاص إلى مصر واستنفر علي الله أهل الكوفة، فرأى فيهم التَّواني والتَّواكل والفشل، فوعظهم فلم ينفعهم الوعظ والإنذار، فقرب عَمْرو من مصر، فقام مُحَمَّد في أهل مصر

مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين .......................

## خطيباً وقال، في آخرها: ]

انتدبوا إلى هؤلاء رحمكم الله مع كِنانَة بن بشر، ومن يجيب معه من كِنْدَة، فانتدب معه نحو ألفي رجل، وخرج مُحَمَّد في نحو ألفين، واستقبل عَمْرو كِنانَة وهو على مُقدَّمة محمد، فأقبل عَمْرو نحو كِنانَة، فلمًا دنا منه سرّح نحوه الكتائب كتيبة بعد كتيبة ، فجعل كِنانَة لا يأتيه كتيبة من كتائب أهل الشَّام إلَّا شدّ عليها بمن معه فيضربها حَتَّىٰ يلحقها بعمرو، ففعل ذلك مراراً، فلمًّا رأى عَمْرو ذلك، بعث إلى معاوية بن حُدَيْج الكِنْديّ فأتاه في مثل الدَّهم (١١)، فلمًّا رأى كِنانَة ذلك الجيش نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه، فضاربهم بسيفه وهو يقول: وما كانَ لِنَفْسِ أَنْ تَوْتِهِ مِنْهَا، ومَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا، ومَنْ يُرِدْ ثَوابَ اللَّذِيرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا، ومَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا، ومَنْ يُرِدْ ثَوابَ اللَّذِيرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا، ومَنْ يُرِدْ ثَوابَ اللَّذِيرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا، وسَنَجْزِي الله كِنَابًا مُقَوَّجُلاً، ومَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا، وسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. ثُمَّ ضاربهم بسيفه حَتَّىٰ استشهد الله. (١)



وقال الطَّبري: لمَّا أراد عليِّ الله المسير إلى معاوية بعد قصّة الحَكَمين كتب إلى سَعْد بن مسعود الثَّقَفيِّ، وهو عامله على المَداثِن:

«أمًّا بَعدُ؛ فإنِّي قد بَعَثْتُ إليك زيادَ بنَ خَصَفَة، فأشخِص مَعَهُ مَنْ قِـبَلَكَ مِـنْ مُقاتِلَةِ أهْل الكُوفَةِ، وعَجَّلْ ذلك، إن شاء اللهُ، ولا قوَّة إلّا بالله».(٣)

١. في النهاية: الدهم: العدد الكثير.

الغارات: ج ١ ص ٢٧٦ ـ ٢٨٦، وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٧٧ ـ ٩٢، تاريخ الطبري:
 ح ٥ ص ١٠ ـ ١٠٥، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٤١١ ـ ١٤٤، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ١٦٩ ـ ١٧٣، البداية والنهاية: ج ٧ ص ٣١٥ ـ ٣١٧.

٣. تاريخ الطبري: ج٥ ص٨٠.

[أقول: سَعْد بن مسعود الثَّقَفيّ عمّ المختار بن أبي عبيد، ذكره البخاري في الصَّحابة، والطَّبرانيّ فيمن له صحبة، وذكر أبو مِخْنَف أنَّ عليًا ولاه بعض عمله، ثُمَّ استصحبه معه إلى صفِّين .(١)]

قال نصر: وبعث سَعْد بن مسعود إلى أُستان الزّوابيّ، والزّوابيّ، ولمّا أراد أمير المؤمنين الله المسير إلى صفين أمَّره على قَيْس، وعبدالقَيْس أحد أسباع الكوفة. (٣)

وظاهر الطَّبري، أنَّ سَعْداً خرج مع من خرج بين الكوفة إلى ذي قار، وشهد الجَمل مع عليٌ ﷺ، وكان على سُبْع قيس، فلمَّا انقضت الحرب، وأراد عليً ﷺ المسير إلى الشَّام، وورد المَدائِن، شَخص معه من فيها من المقاتلة، وولّى على المَدائِن سَعْد بن مسعود الثَّقَفيّ، عمّ المختار بن أبي عبيد.

وظاهره أنّه لم يشهد صفّين، بل كان ابتداء عمله بعد الجمل حين ورد علي الله المَداثِن، وهو يريد صفّين، وظاهر عبارة نصر، أنّه ولاه إيّاها بعد وقعة الجمل، وأشخصه معه إلى صفّين.

وكان سَعْد على المَدائِن فلمًا وقع التَّحكيم، وخرجت الخوارج، فمرّوا على المَدائِن، فتحذر منهم سعد، وأغلق أبوابَ المَدائِن، وخرج في طلبهم في خمسمئة، ولحقهم بالكرخ حَتَّىٰ حجز بينهُمُ اللَّيلُ، وخرجت الخوارج في ظُلمةِ اللَّيلِ، وعبروا النَّهر، فرجع سعد إلى المَدائِن، فلمًا سار علي اللهم سار سَعْد معه.

١. راجع: الإصابة، الاستيعاب وأسد الغابة.

٢. عن ياقوت: نهران فوق بغداد. ونهران تحتها، يقال لكل واحد منها الرّاب، وربّما قيل لكل واحد زابي، وتثنيته زابيان، وإذا جمعت قيل لها الزوابي.

٣. وقعة صفيّن : ص ١١٧.

ولمّا أراد أمير المؤمنين الله المسير إلى صفّين ثانياً، كتب إليه الكتاب المتقدّم، ولمّا قتل حملوات الله عليه - أقرّه الحسن الله على عمله، فلمّا جرح الحسن الله بالمَدائِن نزل على سعد، فأقام يعالج جرحه، فقال المختار لسعد - وهو غلام شابّ -:

هل لك في الغِني والشَّرف؟

قال: وما ذاك؟

قال: تستوثق الحسن، وتَستأمِن به إلى معاوية.

فقال: عليك لَعنةُ اللهِ، أَثِبُ علَى ابنِ بنتِ رسُولِ اللهِ ﷺ، فأُوثِـقُهُ! بئس الرَّجُلُ أنتَ!(١)

١. راجع: تاريخ الطبري: ج٤ ص٥٠٠ وج٥ ص٨٣ و٥٩، مقاتل الطالبيين: ص٦٤؛ الإرشاد: ج٢ ص١٣.
 قاموس الرجال: ج٥ ص ٦٤ الرقم ٢١٨٦، بحار الأنوار:: ج٤٤ ص٢٣ ـ ٣٦.



## الفِهُ إِسَّ التَّفْضَيُكِ لِيُّ

|                 | صديرم                                  |
|-----------------|----------------------------------------|
| ٩               | لمقدّمةلمقدّمة                         |
| حمدي الميانجي ٩ | نبذة من سيرة آية الله الميرزا عليّ الأ |
| ٩               | ولادته                                 |
| ٩               | أسرته                                  |
| 1               | دراسته                                 |
| 11              | تدريسه                                 |
| 11              | بحوثه ومؤلّفاته                        |
| 17              | تفسيره للقرآن                          |
| ١٣              | صفاته                                  |
| لسياسي          | عطاؤه الإجتماعي، والثقافي، وا          |
| 10              | وفاته                                  |
| 10              | وصيته                                  |
| ١٨              | الكتاب الذي بين أيديكم                 |

الباب الأوّل: مكاتيبه في زمن رسول اللهﷺ.....

| مكاتيب الأثمّة /ج ١  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y9                   | لباب الثاني: مكاتيبه ﷺ بعد رسول الله ﷺ إلى حين خلافته                                                                                                                                                                                                       |
| Y¶                   | ١ ـ كتابه على إلى أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>"</b>             | ١-كتابه على المان الفارسي                                                                                                                                                                                                                                   |
| ή                    | كتابه ﷺ إلى سلمان                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>"Y</b>            | سلمان الفارسي                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸                   | ١ ـ كتابه ﷺ إلى أبي ذرّ                                                                                                                                                                                                                                     |
| TA                   | أبو ذرِّ الغفاريِّ                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰                   | ا ـ كتابه ﷺ إلى قيصر الرّوم                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ا ـ كتابه ﷺ إلى عمر بن الخطّاب                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | الفصل الثاني: مكاتيبه الله عد خلافته حتى                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵٧                   | ــ كتابه ﷺ إلى معاوية                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵V<br>۶Y             | ـكتابهﷺ إلى معاوية<br>ـكتابهﷺ إلى معاوية                                                                                                                                                                                                                    |
| 6Y                   | ـكتابه، الله عاوية<br>ـكتابه الله عاوية<br>ـكتابه الله عاوية                                                                                                                                                                                                |
| 6Y<br>6Y<br>6Y       | _كتابه ؛ إلى معاوية<br>_كتابه ؛ إلى معاوية<br>_كتابه ؛ إلى معاوية<br>_كتابه ؛ إلى طلحة والزّبير                                                                                                                                                             |
| 6Y<br>FY<br>FY<br>FY | _كتابه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                 |
| 6Y                   | ا كتابه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                |
| 6Y                   | _كتابه الله إلى معاوية كتابه الله إلى معاوية كتابه الله إلى معاوية كتابه الله إلى معاوية كتابه الله إلى طلحة والزّبير ١ -كتابه الله إلى بعض عمّاله ١ -كتابه الله إلى أبي موسى الأشعري ١ -كتابه الله إلى أبي موسى الأشعري ١ -كتابه الله إلى أبي موسى الأشعري |
| 6Y                   | " كتابه الله إلى معاوية " كتابه الله إلى طلحة والزّبير " كتابه الله إلى بعض عماله " كتابه الله إلى أبي موسى الأشعري " " كتابه الله إلى أبي موسى الأشعري "                           |
| 6Y                   | ا كتابه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                |
| 6Y                   | " كتابه الله الله معاوية " كتابه الله الله الله معاوية " كتابه الله الله الله معاوية " كتابه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                           |
| 6Y                   | - كتابه الله إلى معاوية                                                                                                                                                                                                                                     |

| مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين |
|-----------------------------------------------------------|
| ١٤ ـ كتابه الله عديفة بن اليمان                           |
| ١٥ _ كتابه ﷺ إلى حذيفة بن اليمان                          |
| حذيفة بن اليمان                                           |
| ١٦ ـ كتابه ﷺ إلى قيس بن سعد                               |
| ١٧ _كتابهﷺ إلى أهل مصر                                    |
| عبيدالله بن أبي رافع                                      |
| عليّ بن أبي رافع                                          |
| عليّ بن أبي رافع                                          |
| ١٩ _ كتابه على عثمان بن حنيف الأنصاري                     |
| ٢٠ _كتابه ﷺ إلى أهل الكوفة                                |
| ٢١ _كتابه ﷺ إلى أهل الكوفة                                |
| ٢٢ _ كتابه على عثمان بن حنيف                              |
| عثمان بن حنيف                                             |
| ٢٣ ـ كتابه ﷺ إلى أهل الكوفة                               |
| ٢٤ ـ كتابه ﷺ إلى مَن بالكوفة                              |
| ٢٥ ـ كتابه 變 إلى طلحة والزّبير                            |
| ٢٦ _كتابه ﷺ إلى طلحة والزبير وعانشة                       |
| ۲۷ _ كتابه ﷺ إلى عائشة                                    |
| ٢٨ ـ كتابه ﷺ إلى عائشة                                    |
| ٢٩ ـ كتابه ﷺ إلى أمّ هانيْ بنت أبي طالب                   |
| عبدالرحمٰن بن عتّاب                                       |
| بنو مخدُوع                                                |
| زيدبن صوحان                                               |

| 877مكاتيب الأئمّة /ج                                 |
|------------------------------------------------------|
| اويش القرنيّ ٣٧                                      |
| سيحان بن صوحان العبدي                                |
| صعصعة بن صوحان العبدي                                |
| ثابت بن قیس                                          |
| علباء بن الهيثم السَّدوسيِّ من ربيعة                 |
| هند بن عمرو الجمليّ                                  |
| خالد بن معمّر                                        |
| ٣٠-كتابه ﷺ لماهو يه                                  |
| ٣١ ـ كتابه ﷺ إلى أبي موسى الأشعريّ                   |
| ٣٢ كتابه # إلى أهل المدينة                           |
| ٣٣_كتابه ﷺ إلى أهل الكوفة                            |
| ٣٤ - كتابه ﷺ إلى قرظة بن كعب                         |
| قرظة بن كعب الأنصاريّ الخزرجيّ                       |
| ٣٥ ـ كتابه ﷺ إلى عبدالله بن عبّاس                    |
| وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها                        |
| ٣٦ـكتابه ﷺ إلى معاوية                                |
| ٣٧-كتابه اللي معاوية                                 |
| P 1 Hazo Lee WA                                      |
|                                                      |
| ۲۲- کتابه 選 إلى معاوية<br>٤- کتابه 選 إلى أشعث بن قيس |
| الا ـ كتابه على إلى الأشعث                           |
|                                                      |
| الأشعث بن قيس                                        |
| اع د مانه ها الى معاوية                              |

| ٥   | كاتيب الإمام عليّ /مكاتببه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين٣ | u |
|-----|-----------------------------------------------------------|---|
| ۲   | ٤_كتابهﷺ إلى معاوية                                       | ٣ |
| Y   | ٤ ـ كتابه ﷺ إلى جرير بن عبدالله                           | ٤ |
|     | ٤ ـ كتابه ﷺ إلى محمّد بن أبي بكر                          |   |
|     | محمّد بن أبي بكر                                          |   |
|     | 2 ـ كتابه على محمّد بن أبي بكر                            | ٦ |
|     | ا٤ ـ كتابه ﷺ لمحمّد بن أبي بكر وأهل مصر                   |   |
|     | ء<br>2 ـ عهد له ﷺ إلى محمّد بن أبي بكر                    |   |
|     | اع ـ كتابه ﷺ إلى محمّد بن أبي بكر                         |   |
|     | ٥ ـ كتابه ﷺ إلى محمّد بن أبي بكر                          |   |
| ۲,  | '٥ _ كتابه ﷺ إلى عبدالله عمر                              | ١ |
|     | ۵۱ ـ كتابه ﷺ إلى أسامة بن زيد                             |   |
|     | ۵۲ ـ كتابه ﷺ إلى ابن عبّاس٣٠                              |   |
|     | ٥٥ ـ كتابه ﷺ إلى مخنف بن سليم:                            |   |
|     | مخنف بن سليم                                              |   |
|     | ٥٥ _كتابه ﷺ إلى عامله بالموصل                             | , |
|     | ٥٦ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية٧٠                                 |   |
|     | ٥٧ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية                                   |   |
| **  | كتابه ﷺ إلى معاوية٧٧                                      |   |
|     | ۵۸ ـ كتابه 嬰 إلى معاوية                                   |   |
|     | ٥٩_كتابه ﷺ إلى معاوية                                     |   |
|     | ٦٠_كتابه 蝦 إلى معاوية                                     |   |
|     | ٦١_كتابه ﷺ إلى معاوية                                     |   |
| 4.4 |                                                           |   |

| مّة /ج ١      | ٥٦٤ مكاتيب الأث                 |
|---------------|---------------------------------|
| . ۹۸۲         | ٦٣ - كتابه ﷺ إلى معاوية         |
| ۲ <b>۹۰</b> . | ٦٤ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية         |
| 791.          | ٦٥ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية         |
| <b>۲۹۱</b> .  | ٦٦ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية         |
| <b>۲۹۲</b> .  | ٦٧ ـ كتابه 樂 إلى معاوية         |
|               | 77 ـ كتابه 幾 إلى معاوية         |
|               | ٦٩_كتابه ﷺ إلى معاوية           |
|               | ٧٠_كتابه ﷺ إلى معاوية           |
|               | ٧١-كتابه ﷺ إلى عبد الله بن عامر |
|               | ٧٢_كتابه ﷺ إلى أهل الكوفة       |
|               | ٧٣-كتابه ﷺ إلى مروان            |
|               | ٧٤ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية         |
|               | ٧٥_كتابه ﷺ إلى معاوية           |
|               | ٧٦ كتابه ﷺ إلى معاوية           |
|               | ٧٧_كتابهﷺ إلى معاوية            |
| ۳.۳           | ۷۸_کتابهﷺ إلى معاوية            |
|               | ٧٩_كتابه ﷺ إلى معاوية           |
| *.*           | ٨٠ كتابه ﷺ إلى أهل البصرة       |
|               | ٨١_كتابهﷺ إلى عمرو بن العاص     |
|               | ۸۲_کتابهﷺ إلى معاوية            |
| ۳.۶           | ۸۳_كتابه 學 إلى معاوية           |
| W.V           | " 1 11 ten , 1 oc A 6           |

| ٠٦٥         | مكاتبب الإمام عليَ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
|             | الفصل الثالث: مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين       |
| ۳۱۷         | ٨٥_كتابهﷺ إلى معاوية                                      |
| ۳۱۹         | ٨٦_كتابه ﷺ إلى ابنِ عبّاس                                 |
| ۳۲۱         | ٨٧_كتابه ﷺ إلى عمر بن أبي سلمة                            |
| ۳۲۱         | النعمان بن العجلان                                        |
|             | ٨٨_كتابه ﷺ إلى معاوية                                     |
| <b>***</b>  | ٨٩_كتابه ﷺ إلى معاوية                                     |
|             | ٩٠ _كتابه ﷺ إلى زياد بن النَّصْر وشريح                    |
| <b>٣</b> ٢٨ | زياد بن النّضر الحارثي                                    |
| ۳۳۰         | شريح بن هانئ بن يزيد الحارث بن كعب                        |
| ***         | رشيدٌ الهجريّ                                             |
| ۵۳۳         | ٩١ ـ كتابه ﷺ إلى الأشتر                                   |
| <b>TTV</b>  | ٩٢ ـ كتابه ﷺ إلى زياد بن النّصر وشريح                     |
| <b>779</b>  | زياد بن النَّصْر                                          |
| ۳۴۰         | شريح بن هانئ                                              |
| ۳۴۱         | ٩٣ ـ كتابه ﷺ إلى جرير بن عبد الله                         |
|             | زحر بن قيس الجعفيّ                                        |
| <b>744</b>  | ٩٤ ـ كتابه ﷺ إلى جرير بن عبد الله                         |
| <b>744</b>  | ٩٥ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية                                   |
| ۳۴۵         | ٩٦ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية                                   |
| <b>٣</b> 48 | ٩٧ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية                                   |
| <b>749</b>  | ٩٨ ـ كتابه ﷺ إلى مخنف بن سليم                             |
| ۳۵۰         | مخنف د: سليم د: الحارث د: عوف                             |

| /ح          | مكاتيب الأثنتة |                                    |
|-------------|----------------|------------------------------------|
| 401         |                | عديً بن حاتمعدي                    |
| ۳۵۷         |                | مالك بن حبيب                       |
|             |                |                                    |
| ۳۵۸         |                | عبدالله بن بديل                    |
| 461         | لنة            | ١٠٠ ـ كتابه ﷺ إلى الأسود بن قص     |
| <b>۳</b> ۶۲ | لبة            | ١٠١ ـ كتابه ﷺ إلى الأسود بن قط     |
| ۳۶۳         | راء جيشه       | ١٠٢ ـ كتابه ﷺ إلى أميرين من أم     |
| ۳۶۳         |                | ١٠٣ ـ كتابه ﷺ إلى أمرانه على ال    |
| 454         |                | ١٠٤ ـ كتابه علم إلى أمراء الأجناد. |
| <b>۳</b> ۶۵ |                | ١٠٥ ـ كتابه ﷺ إلى جنوده            |
|             |                |                                    |
|             |                |                                    |
|             | ص              |                                    |
|             |                |                                    |
|             |                | ١١٠ ـ كتابه ﷺ إلى معاوية           |
|             |                |                                    |
|             |                |                                    |
| ***         |                |                                    |
| <b>7779</b> |                |                                    |
| ۳۸۱         |                | _                                  |
|             |                |                                    |
|             |                |                                    |
|             | س              |                                    |

| ٠٦٧         | مكاتيب الإمام عليّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>TVL</b>  | ١١٩ _كتابهﷺ إلى عمرو بن العاص                             |
| ٣٨٥         | ١٢٠ _كتابهﷺ إلى سعد بن مسعود                              |
|             | سعد بن مسعود الثّقفيّ                                     |
|             | ١٢١ _كتابه 學 إلى سهل بن حنيف                              |
|             | سهل بن حنيف                                               |
|             | ١٢٢_كتابه 對 إلى المنذر بن الجارود                         |
| •           | المنذر بن الجارود العبدي                                  |
| <b>٣٩</b> ۶ | ١٢٣ _كتابه ﷺ إلى مالك بن كعب الأرحبيّ                     |
| <b>799</b>  | مالك بن كعبالأشعريّ                                       |
| F.Y         | ١٢٤_كتابه ﷺ إلى أبي موسى الأشعريّ                         |
| ۴۰۳         | ١٢٥ ـ كتابه في الصلح                                      |
| *1X         | حطبة علي في التّحكيم                                      |
|             | حجر بن عديّ                                               |
|             | الضّحَاك بن قيس الهلاليّ                                  |
|             | أبو أيّوب الأنصاريّ                                       |
|             | أبو الهيشم                                                |
|             | حزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين                               |
| **V         |                                                           |
| **A         |                                                           |
| <b>**4</b>  | ١٢٨ _كتابهﷺ إلى عمرو بن أبي سلمة                          |
|             | ١٢٩ ـ كتابه ﷺ إلى قرظة بن كعب                             |
|             | قرظة بن كعب الأنصاريّ                                     |
| •           | أبو مسعو د البدري                                         |

| ٨٦٥ مكاتيب الأثمّة /ج                 |
|---------------------------------------|
| ۱۳۰ _ كتابه ﷺ إلى رفاعة بن شدّاد      |
| ١٣١ _ كتابه على الأشتر                |
| مالكَ الأشتر                          |
| عمرو بن الحمق الخزاعيّ                |
| ۱۳۲ ـ کتابه ﷺ إلى أهل مصر             |
| ١٣٣ ـ كتابه على الأشتر النَّخعيّ٧٨    |
| ۱۳۶ ـ کتابه ﷺ إلى أهل مصر             |
| ١٣٥ _ كتابه ﷺ إلى محمّد بن أبي بكر    |
| كنانة بن بشر بن عتّاب التجيبي         |
| ۱۳۹ ـ کتابه ﷺ إلى قيس بن سعد بن عبادة |
| قیس بن سعد بن عبادة                   |
| عبدالله بن شبيل الأحمسيّ              |
| الأحنف بن قيس                         |
| ١٣٧ _كتابه ﷺ إلى أهل الأمصار          |
| ۱۳۸ ـ کتابه ﷺ لنصاری نجران            |
| ١٣٩ ـ كتابه ﷺ إلى يزيد بن قيس         |
| يزيد بن قيس الهمدانيّ ثمّ الأرحبيّ    |
| ١٤٠ ـ كتابه ﷺ إلى الامام الحسن ﷺ      |
| ١٤١ ـ كتابه ﷺ إلى محمّد بن أبي بكر    |
| ١٤٢ _ كتابه 對 إلى سعد بن مسعود        |